



# الالمالية الشيعة الشيعة الشيعة

تأليف

صدر الدین السید علی خان المدنی الشیر ازی الحسینی صاحب (سلافة العصر) و (أنوار الربیع) المتوفی سنة ۱۱۲۰ ه ۱۷۰۸م

查每每

قدم له العلامة الكبير السيد محمد صادق بحر العلوم

منشورات الكتبة الحيدرية ومطبعتها في النجف 1771 م - 1771 هـ

893,796 Al 414

39561H



# ترجمة المؤلف(\*)

## نسبہ الشریف:

هوصدر الدين السيد على خان المدنى الشير ازى ابن نظام الدين أحمد بن محمد معصوم بن أحمد نظام الدين ابن ابراهيم بن سلام بن مسعود عماد الدين ابن محمد صدر الدين ابن منصور غياث الدين ابن محمد صدر الدين ابن ابراهيم شرف الدين ابن على ضياء الدين ابن عرب شاه فخر الدين ابن الامير عز الدين أبى المحكارم ابن الأميير خطير الدين ابن الحسن الدين ابن الحسن شرف الدين أبى على ابن الحسين أبى جعفر العزيزى ابن على أبى سعيد النصيبيني ابن زيد الأعشم (۱) أبى ابراهيم بن على بن الحسين (أبى شجاع الزاهد) بن (محمد) أبى جعفر ابن على بن الحسين ابن جعفر أبى عبد الله ابن أحمد نصير الدين السكين النقيب ابن جعفر أبى عبد الله ابن أحمد نصير الدين السكين النقيب ابن جعفر أبى عبد الله السلام (۲) .

(ه) \_ إقتطفنا هذه الترجمة بما ذكره شيخناالعلامة الكبيرالحجة الشيخ عبدالحسين الاميني ادام الله وجوده في (ج ١١ \_ ص ٣٤٦ ـ ص ٣٥٣) من كتابه (الغدير في الكتاب والسنة والادب) مع بعض الإضافات منا والتصرف.

(۱) ـ فى شرح الصحيفة السجادية للمترجم له المطبوع بايران (ص ١٧): الأغشم: بالمعجمةين.

(٢) ـ أخذنا هذا النسب من كتاب (سلوة الغريب) للمترجم له وأضفنا اليه ـ أخذاً من المصادر الوثيقة ـ كلمتين جعلناهما بين قوسين، ففي حلقات السلسلة المذكورة فى شرح الصحيفة للمترجم له سقطكما لا يخفى.

893,796 ALHI

من أسرة كريمة طنب سرداقها بالعدلم والشرف والسؤدد، ومن شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السهاء، تؤتّى أكلها كل حين، إعترقت شجونها فى أقطار الدنيا من الحجاز الى العراق الى ايران، وهى مشرة يانعة حتى اليوم يستبهج الناظر اليها بشمرها وينعه، وأول من انتقل من رجال هذه العائلة إلى شيراز على أبو سعيد النصيبيني، وأول من غادر شيراز إلى مكة المعظمة السيد محمد معصوم، وذلك بعد انتقال عمه ختنه الأمير نصير الدين حسين اليها، كما فى (سلوة الغريب) لصاحب الترجمة .

## ولادنه ونشأنه:

ولد سيدنا المترجم له بالمدينة المنورة ليلة السبت الخامس عشر من جمادى الأولى سنة ٢٥٠١ هـ، واشتغل بالعلم فيها إلى أن هاجر الى حيدر آباد الهند سنة ٢٠٠١ هـ، وشرع بها فى تأليف كتابه (سلافة العصر) سنة ١٠٨١ هـ، وأقام بالهند ثمانى وأربعين سنة ٤٤ خكره معاصره يوسف ضياء الدين الصنعانى فى بالهند ثمانى وأربعين سنة ٤٤ خكره معاصره يوسف ضياء الدين الصنعانى فى انسمة السحر) وكان فى حضانة والده الطاهر إلى أن توفى أبوه سنة ١٠٨٦ هـ (١) فانتقل الى ( برهان پور ) عند السلطان ( أورنك زيب ) وجعله رئيساً على الف وثلاثها ثة فارس، وأعطاه لقب (خان) ولما ذهب السلطان إلى بلد ( أحمد نكر) جعله حارساً ( لأورنك آباد ) فاقام فيه مدة ، ثم جعله والياً على « لاهور » وتو ابعه ، ثم ولى ديو ان « برهان پور » و أشغل هناك منصة الزعامة مدة سنين وتو ابعه ، ثم ولى ديو ان « برهان پور » و أشغل هناك منصة الزعامة مدة سنين وكان بعسكر ملك الهند سنة ١١١٤ هـ، ثم استعنى ، وحبح وزار مشهد الرضا

<sup>(</sup>۱) ـ ذكر شيخنا في مستدرك الوسائل أن وفاته سنة ١٠٦٦ هوفيه تصحيف، فلاحظ.

عليه السلام ، وورد إصفهان في عهد السلطان حسين الصفوى سنة ١١١٧ هـ واقام بها سنين ثم عاد إلى شير از ، وحط بها عصا السير زعيماً ومدرساً مفيداً .

## مؤلفانه:

ان المـترجم له سيدنا صدر الدين من ذخائر الدهر ، وحسنات العالم ، وعباقرة الدنيا ، والعلم الهادى لكل فضيلة ، يحق للأمـة جمعاء أن تتباهى بمثله ، وتبته يج بفضله الباهر . وسؤدده الطاهر ، وشرفه المعلى ، ومجده الأثيل ؛ والواقف على آيات براعته ، وسور نبوغه ـ من كتاب خطه بقلمه أو قريض نطق به فمه ـ لا يحد ملتحداً عن الإذعان بامامته في كل تلـكم المناحى ، ضع يدك على أى سفر قيم من نفثات يراعه تجـده حافلا ببرهان هذه الدعوى ؛ كافلا لإثباتها بالبينات ، واليك أسماؤها :

- (۱) رياض السالكين فى شرح الصحيفة الكاملة السجادية وكتاب قيم يطفح العلم من جوانبه ، وتتدفق الفضيلة بين دفتيه ، فإذا أسمت فيه سرح اللحظ فلا يقف إلا على خزائن من العلم والأدب موصدة أبوابها ، أو مخابى ، ورقائق لم يهتد اليها أى ألمعى غير مؤلفه الشريف المبجل .
- (٢) ـ نغمة الأغان في عشرة الإخوان : أرجوزة ذكرت برمتها فيكشكول شيخنا الشيخ يوسف صاحب الحدائق المطبوع .
- (٣) رسالة في المسلسلة بالآباء: شرح فيها الأحاديث الخسة المسلسلة بالآباء فرغ منها سنة ١١٠٩ه.
- (٤) ـ سلوة الغريب وأسوة الآديب! في رحلته إلى حيدر أبا دسنة ١٠٦٨ هـ.
  - (٥) أنوار الربيع في أنواع البديع في شرح قصيدته البديعية ،

(٦) ـ الكلم الطيب والغيث الصيب فى الادعية المأثورة . عن النبي (ص) وأهل البيت عليهم السلام ، لم يتمه .

(V) \_ الحدائق الندية في شرح الصمدية لشيخنا البهائي .

(٨) ـ ملحقات السلافة : مشحونة بكل أدب وظرافة .

(٩) ـ شرحان أيضاً على الصمدية: المتوسط والصغير .

(١٠) ـ رسالة في أغاليط الفيروز آبادي في القاموس.

(١١) ـ موضح الرشاد في شرح الإرشاد : في النحو .

(۱۲) ــ سلافة العصر في محاسن أعيان العصر ؛ يشتمل على تراجم شعراء القرن الحادى عشر ، وهو ذيل لريحانة الالباء لشهاب الدين الحفاجي ، وقد طبع عصر سنة ١٣٢٨ ه .

(١٣) ـ الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة (١)

(١٤) \_ التذكرة في الفوائد النادرة.

(١٥) - المخلاة في المحاضرات.

(١٦) - الزهرة في النحو.

(١٧) ـ. الطراز فى اللغة ، قال الخو نسارى فى روضات الجنات (ص٤١٣) (كان مشتغلا بتأليفه الى يوم رحلته من الدنيا ولم يتمه بعد وخرج منه قريب من النصف).

(١٨) - ديو أن شعره (٢).

<sup>(</sup>۱) ـ وهو كتا بنا هذا الذي تم طبعه في هذه المطبعة ، وقد طبع على نسخة مخطوطة مصححة ، ومن الأسف أنه لم يوجد من هذا الكتاب في الخزائن سوى هذا المقدار الذي طبع وهو يتضمن الطبقة الأولى وشيئاً يسيراً من الطبقة الرابعة والحادية عشرة ولم توجد بقية الطبقات الاثنتي عشرة حسب تقسيم المؤلف في أول الكتاب فلاحظ ذلك .

<sup>(</sup>٢) - أنظرِ التعريف بهذه المؤلفات المطبوع منها و الخطوط في كتاب (الدريعة) ي

وله شعر كثير لا يوجد فى ديوانه السائر الدائر ، منه تخميسه لميمية شرف الدين البوصيرى (١) الشهيرة بالبردة أولها مخساً:
ياساهر الليل يرعى النجم فى الظلم و ناحل الجسم من وجد ومن ألم
ما بال جفنك يذرو الدمع كالغيم أمن تذكر جيران بذى سلم

#### مشاخه:

أخذ المترجم له العلم عن كثير من أعلام الدين ، و أساطين الفضيلة و تضلعه في العلوم يومى إلى كثرة مشايخه في الاخذ والقراءة ، يروى بالاجازة عن أستاذه الشيخ جمفر ابن كال الدين البحر اني المتوفى سنة ١٠٩١ - (أو سنة ١٠٨٨ كا ذكره العلامة الشيخ يوسف البحر اني في كشكوله ) - وعن السيد والده المقدس نظام الدين أحمد ، وعن العلامة المجلسي صاحب البحار ، كما أن العلامة المجلسي روى عنه ، ويروى أيضاً سيدنا المترجم له عن الشيخ على ابن الشيخ فحر الدين محسد ابن الشيخ حسن صاحب ( معالم الأصول ) ابن الشهيد الثاني المتوفى منة ١١٠٤ه.

ـ لشيخنا الإمام الطهراني أدام الله وجوده ، مفرقة في أجزائه .

<sup>(</sup>۱) \_ البوصيرى هو ابو عبد الله محمـــد بن سعيد المولودسنة ٢٠٨ ه و المتوفى في الرابع من جمادي الثانية سنة ٢٩٧ ه .

## الراوون عنه:

يروى بالإجازة عنه كشير من الأعلام، منهم السيد الأمير محمد حسين ابن الأمير محمد صالح الخاتونآبادى المتوفى سنة ١١٥١ هـ، والشيخ باقر إبن المولى محمد حسين المسكى ، كما ذكر ، السيد عبد الله الجزائرى في إجازته السكبيرة ، ومنهم العلامة المحدث الشيخ محمد باقر المجلسي رحمه الله صاحب البحار ، كما ذكر ناسابقاً .

#### :0\_6

ذكر نا سابقاً أن له ديو ان شهر ، وهو مخطوط توجد نسخ منه في بعض خزائن الكتب في النجف الأشرف وغيرها وبمضها بخطه الشريف، وهوحافل بغرر الشعر بأنو اعه العديدة ، منه قصيدته الغديرية التي يقول في أولها (١):

سفرت أميمة للة النفر كالبدر أو أجي من البدر نزلت مني ترمي الجمار وقد 🕔 رمت القلوب هناك مالجر في قتل ضيف الله من أجر بالحبج أصنافاً من الوزر نحر الحجيج بهيمة النحر منها اللواحظ من دم هدر

وتنسكت تبغى الثواب وهل إنحاولت أجر أفقدكسبت نحرت لواحظها الحجيج كا ترمى وما تدرى بما سفكت

<sup>(</sup>١) \_ القصيدة تناهن ( ٦١ ) بيتاً انظر شطراً منها في ( ج ١١ \_ ص ٣٤٤ \_ ص ٣٤٥) من كتاب الفدير للعلامة الأميني ، وقد أخذها من ديوانه المخطوط.

الله لي من حب غانية ترمى الحشامن حيث لا تدرى كعب لها من كاعب بكر زعمت سلومي وهي سالية كلا ورب البيت والحجر ما قلبها قلبي فأسلوها بوماً ولا من أمرها أمرى أ بكى وتضحك إن شكوت لها حر الصدود ولوعة الهجر وعلى وفور ثراىلي ولها ذل الفقير وعزة المشي إلا الحنين ولا عج الذكر والماء يثلج غلة الصدر في قومها بالبيض والسمر ومؤنب في حبها سفهاً نهنهته عن منطق الهجر فكأنه علامه يغرى وبشيمتي من سبة الغدر أعزى به لعلي الطهر حاز العلى بمجا مع الفخر وأمينه في السر والجهر شهدت بها الآيات في الذكر فيها وفي أحد وفي بدر تنبيك عن خبر وعن خبر ورمی بها فی مهمه قفر من رد حاملها أبا بكر من جاءه يسعى بلا نذر كما يقيم فريضة العصر 

بيضاء من كمب وكم منعت لم يبق مني حبها جلداً ويزيد غلى الماء ما ذكرت قد ضل طالب غادة حميت يزداد وجدى عن سلامته لأيكـذبن الحب أليق بي هيهات يأبي الغدر لي نسب خير الورى بعد الرسول و من صنو الني وزوج بضعته إن تنكر الأعداء رتبته شكرت حنين له مساعمه سل عنه خيبريوم نازله\_ا من هد منها بایها بید واسأل براءة حين رتلها والطير إذ يدعو النبي له والشمس إذأفلت لمنرجعت

من مات فيه يقيه محتسباً من غير ما خوف ولا ذعر من فوقها الاصنام بالكسر خير الورى منه على الظهر إذ بجأرون عهمه قفر عن نهر ماء نحتها بحرى من رد أمهم بلا نکر غي ابن هند وخدنه عمرو حتى نجوا بخدايع المكر قتلا فلم يفلت سوى عشر من فال فيه ولاية الأمر وبزوجه وابنيه للنفر واقرأ (وأنفسناوأنفسكم (١) فكنى بها فخراً مدى الدهر هذى المفاخر والمكارم لا قمبان من لبن ولا خمـــر

والكيمية الغراء حين رمى من راح برفعه ليصدعها والقوم من أروى غليلهم والصخرة الصاء حولها والناكثين غداة أمهم والقاسطين وقد أضلهم من فل جيشهم على مضض والمارقين مرب استباحهم و (غديرخم) وهو أعظمها واذكر ماهلة النبي به

وله أيضاً في مدح الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام نقلا من ديوانه المخطوط:

لنا منشأنك المجب العجاب وناواك الذين شقوا فحابوا ولو علم الورى ما أنت أضحوا لوجهك ساجدين ولم يحابوا يمين الله لو كشف المغطى ووجه الله لو رفع الحجاب خفيت عن العيون وأنت شمس سمت عن أب بجللها سحاب وليس على الصباح إذا تجلى ولم يبصره أعمى العين عاب لسر ما دعاك أبا تراب محمد النبي المستطاب

أمير المؤمنين فدتك نفسي تو لاك الاولى سعدوا ففازوا

<sup>(</sup>١) - سورة آل عمران ، آية (٢١) .

البك وأنت علته انتساب ولولا أنت لم يخلق تراب يعاقب من يعاقب أو يثاب وإنجيل ابن مريم والكتاب ومن قوم لدعوتهم أجابوا فضلوا عنك أمخنى الصواب وهل فى الحق إذصدع ارتياب نصيب في الخلافة أونصاب على رغم هذاك لك الرقاب وإن أضحى له الحسب اللياب وهم سيانإن حضروا وغابوا فيالأشقين ما حل العقاب فكنت البدرتنيحه الكلاب فكان لكل من هو من تراب فلولا أنث لم يخلق سماء وفيك وفي لائك يوم حشر بفضلك أصبحت توراة موسى فوا عجماً لمن ناواك قدماً أزاغوا عنصراط الحقعمدآ أم ارتابو ابما لاريب فيه وهل اسواك بعد (غدير خم) ألم يجعلك مولاهم فدلت فلم يطمح اليها هاشمي فن تيم بن مرة أو عدى لئن جحدوك حقك عن شقاء فكم سفهت عليك حلوم قوم

ومن غرر شعره أيضاً قوله يمدح به الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام ، لما ورد إلى النجف الأشرف مع جمع من حجاج بيت الله الحرام :

ياصاح هذا المشهد الأقدس قرت به الأعين والأنفس أعلامه والمعهد الأنفس ينجاب عن لالاتها الحندس حضرة قدس لم ينل فضلها الاالمسجدالاقصى والاالمقدس يقصر عنها الفلك الاطلس شهب الدجي والكنس الخنس (١) السعى الى أعتا بها الارؤس

و (النجف الأشرف) بانت لنا والقبة البيضاء قد أشرقت حلت بمن حــل بها رتبة تودلوكانت حصى أرضها وتحسد الاقدام مناعلي

<sup>(</sup>١) ـ الكنس الخنس : هي النجوم كلها . والسيارات منها .

فني المقام الاطهر الاقدس من طاب منها الاصل و المغرس خليفة الله العظيم الذي من ضوئه نور الهدى يقبس وصنوه والسيد الأرأس وبره والعالم النقرس (١) ويومنا من ضوئه مشمس إلية تنجى ولا تغمس منار دین الله لا یطمس فى كتبه فهو لها فهرس عثله بليا ولا هرمس (٢) أرض ولا نعمى ولا أبؤس ولا نجام . . حوته يونس شرایع الله به تحرس كالصبح لا يخني ولا يبلس إلا امرؤ في غيه مركس والمقحم الخيل وطيس الوغى إذا تناهى البطل الأحرس لاالطيلسان الخزوالبرنس (٣)

فقف بها والثم ثرى تربها وقل صلاة وسلام على نفس الذي المصطفى أحميد العلم العيلم بحر الندى فليلنا من نوره مقمر أقسم بالله وآياته إن على بن أبي طالب ومن حماه الله أنباء ما أحاط بالعلم الذي لم يحط لولاه لم تخلق سما. ولا ولا عفيا الرحمان عن آدم هذا أمير المؤمنين الذي وحجة الله التي نورهــــا تالله لا بحدها جاحد جلبابه يوم الفخار التقي

(١) ـ النقرس: بكسر النون ثم القاف الساكنة بعدهـا الراء المكسورة ثم السين المهملة ، هو الطبيب الماهر المدقق.

<sup>(</sup>٢) ـ الهرامسة ثلاثة ( هرمس الأول ) وهـو عند العرب إدريس ، وعند العبرانيين أخنوخ ، وهو أول من درس الكتب ونظر فى العلوم وأنزل الله عليه صحائف، و (الهرمس الثاني) كان بعد الطوفان، وكان بارعاً في علم الطب والفلسفة و (هرمس الثالث ) سكن مصر ، وكان بعد الطوفان ، وكان طبيباً فيلسوفاً عالماً .

<sup>(</sup>١) ــ البرنس : بضم الباء الموحدة ، قلنسوة طويلة كانت تلبس في صدر الإسلام .

يشكره الناطق والأخرس من ذنبه للعفو يستأنس يوحشه شيء ولا يونس و تارة تسرى به عر مس (١) كأنه الريحان والنرجس ومن أتى مابك لا سأس أن دعائى عنك لا يحبس للجسم مني أبدأ ينهس (٢) يقر بى مثوى ولا مجلس مولاه في الدارين لايوكس (٣) وما زهت أغصانها الميس

يرفل من تقواه في حلة يحسدها الديباج والسندس ماخيرة الله الذي خيره عبدك قد أمك مستوحشاً يطوى اللك البحر والبر لا طوراً على فلك به سابح فی کل هماء بری شوکها حتى أتى بابك مستبشراً أدعوك مامولي الورى موقناً فنجني من خطب دهر غدا هذا ولولا أملى فيك لم صلى عليك الله من سيد ما غردت ورقاء في روضة

# كامته حول نسيه الذي ذكرناه:

قال رحمه الله في (سلوة الغريب): فائدة سنية تتعلق بنسنا أحبب التنبيه عليها ؛ بأنجز الكلام اليها وهي أني قرأت على ظهر كتاب من كتب الوالد بخط السيد صدر الدين محمد الواعظ ابن منصور غياث الدين ابن محمد صدر الدين ابن منصور غياث الدين جدنا المذكور في عمود النسب: أن أبا الحسن وأبا زيد

<sup>(</sup>١) \_ العرمس: بكسر العين المهملة ، الناقة الصلبة الشديد.

<sup>(</sup>٢) \_ نهس: أخد بمقدم أسنانه: نهست الحية . نهست . نهس الكلب ; قبض يا لفم.

<sup>(</sup>٣) ـ وكس: نقص . ووكس وأوكس: خسر ,

على بن محمد الخطيب الجمانى (١) ابن جعفو أبى عبد الله الشاعر أحد أجدادنا قال: وهو جدى . وأدخله فى النسب . هكذا قال : فانا صدر الدين محمد الواعظ ابن ناصر الشريعة منصور ابن محمد صدر الدين ابن منصور غياث الدين ابن محمد ابن إبراهيم بن محمد بن إسحاق بن على ابن عرب شاه ابن أمير أنبه ابن أميرى ابن الحسن بن الحسين العزيزى ابن على النصيبيني بن زيد الأعثم ابن على مد ذا المحكى عنه يعني الحماني - ابن محمد بن جعفر بن محمد بن محمد بن زيد الشهيدابن على ابن الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام .

هذا كلامه ، وأقول : ليس على بن محمد الحمانى هذا داخلا فى عمود نسبنا بل ينتهى نسبه إلى زيد الشهيدهكذا ، هو على بن محمد الخطيب ابن جعفر بن عبدالله الشاعر الذى هو أحد أجدادنا ـ ابن محمد بن محمد بن زيد الشهيد .

وإن ما أوقع السيد صدر الدين في هذا الغلط تشابه الأسماء ، فان جعفراً جد السيد على الجماني المذكور \_ الذي توهم صدر الدين أنه ابن أحمد السكين \_ هو أبو أحمد السكين لكن اشتبه عليه بابنه فإن ابنه أيضاً اسمه جعفركا مرفي النسب ويتضح ذلك بان محمد بن زيد الشهيد \_ وهو أصغر بني أبيه \_ له عدة بنين منهم محمد ابنه ، والعقب منه في أبي عبد الله جعفر الشاعر وحده ، فأعقب أبو عبد الله جعفر هذا من ثلاثة بنين : محمد الخطيب الذي هو أبو السيد الحماني ، وأحمد السكين لا ابن الذي هو جدنا ، والقاسم ، فيكون السيد على الجماني ابن أخي أحمد السكين لا ابن ابنه ، فأحمد السكين عمه لاجده ، وأيضاً ماتم للسيد صدر الدين إدخال السيد على الجماني في النسب حتى أسقط منه أبا الحسن على الذي هو بين أبي جعفر محمد و بين جعفر بن أحمد السكين ، وهو غلط فاحش ، ولقد مر على ذلك برهة من الزمن ولم ينبه له أحد من أجدادنا

<sup>(</sup>١) - أنظر ترجمة الحانى هذا فى (ج ٣ - ص ٥٧ - ٦٩) من كتاب الغدير الطبعة الشانية .

## وفانه رحمه الله:

توفى المترجم له بشيراز فى شهرذى القمدة سنة ١١٢٠ هو دفن بحرمالشاه چراغ أحمد ابن الإمام موسى بن جمفر عليه السلام عند جده غياث الدين المنصور ماحب المدرسة المنصورية .

قال الميرزا عبد الله الافندى فى (رياض العلماء) إنه توفى سنة ١١١٨ هوفى وفى (سفينة البحار) للشيخ عباس القمى رحمه الله أنه توفى سنة ١١١٩ هو وفى آداب اللغة العربية لجرجى زيدان وج ٣ ـ ص ٢٨٥ ، أن وفاته سنة ١١٠٤ ه، ولكن الذى اختاره مشايخنا من أنها كانت سنة ١١٠٠ ه هو المعتضد بانه رحمه الله نفسه نص على قدومه الى إصبهان سنة ١١١٧ هوقال الشيخ على الحزين فى والتذكرة ، إنى أدركته بها سنين .

هذا، وتوجد ترجمة لسيدنا المترجم له فى أمل الآمل، ورياض العلماء؛ ونسمة السحر ، ج ٢ »، وتذكرة الشيخ على الحزين، والسوانح له أيضاً ؛ ونشوة السلافة لابن بشارة ، ورياض الجنة للزنوزى ، وتتميم أمل الآمل للسيدابن شبانة ونجوم السماء ، ص ١٧٦ » وروضات الجنات « ص ٤١٧ » ؛ ومستدرك الوسائل ، ج ٣ ـ ص ٣٨٦ »، وسفينة البحار « ج ٢ ـ ص ٢٤٥ »، والذريعة ، ومعجم المطبوعات ، ص ٢٨٤ »، وآداب اللغة العربية « ج ٣ ـ ص ٢٨٥ »، ومجلة المرشد العراقية « ج ا ـ ص ١٩٧ » ؛ وفى بعض أعدادها نشر شطر من شعره وذكر أيضاً في كثير من المعاجم الرجالية ، فراجعها .

هذا موجز من ترجمة المؤلف رحمه الله ، وقد رغب المالاستاذ محمد كاظم الشيخ صادق الكنتبي حفظه الله أن أصدر الكتاب بها كما صدرت لكثير من مطبوعاته القيمة ، ـ والحق ـ ان ما يبذله حفظه الله ووفقه في سبيل نشر الكتب الإسلامية لمما يدعونا الى تشجيعه وشكره ونرجو لمطبوعات القيمة الرواج المطرد ، جعل الله مستقبل أمره خيراً من ماضيه والله ولى التوفيق .

محمد صادق بحر العلوم



الارتجاب المراجعين المراجع

ناً ليف

الامام العلامة السيد على خان المدنى صاحب ( سلافة العصر ) المتوفى في سنة ١١٢٠ هـ

الطبعة الاولى

طبع على ننقة مُحَنَّدُكا ظِمُ الكِتني

صاحب المكتبة والمطبعة الحيدرية في النجف الاشرف

١٣٨١ هـ - ١٩٦١ م منشبورات المكتبة والمطبعة الحيدرية في النجف



مانر نمت مطربات عنادل الأقلام على عذبات أنامل الأعلام ، ولانفتحت كأتم أزهار زاهر الكلام في نو اضر حدائق الأرقام، بأحسن من حمد مالك أرغم بقدرته كل منكر وجاحد، واظهر في كل شيء آية تدل على انه واحد ؛ فشهدت بوحدانيته السماء مزينة بزينة الكواكب، والأرض حاملة أثقال أعياتُها على المناكب ؛ والصباح هاتك لستور الظلماء نهاره مطردة في الحداثق الخضر أنهاره والمساء رافلة في حلل السواد سواهم ليله راكضة في ميادين الظلام أداهم خيله والبحار ملتطمة بالجزر والمد أمواج عبابها , منتثرة انتثار اللؤلؤ حيات حيابها والأنهار منسانة في الجداول انسماب الحمات في الرمال ، مطردة إطراد الذوابل في أكف الأبطال حين النزال، والماء مائحاً صفاءه بأسراره، لائحاً حصياؤه في قراره ، والنار لامعة سائك لهجما مأجَّة ذوائب عذبها ، والرياح ناسمة جنوباً وشمالًا مؤرجة بنفحاتها بمناً وشمالًا ، والهواء حاملًا الماء في بطون الغام سائراً بالجواري المنشئات في البحركا لا عـلام ، والطير مفصحة بعد عجمتها مطرية بالاسحار بنغمتها ، والخيل مسابقة في مجاريها معقود الخير بنواصبها ، والأُبل هادرة بجراجرها مجترة محناجرها كالها ألسنة ناطقة يوحدانيته وأدلة ثابتة على فردانيته ، أحمده بماله من المحامدالسنية ، و اشكر ه على سو ابغ نعمه الهنية و ثمر ات عوارفه اليانِمة الجنيةالتي أبلغت المأمن وبلغت الا منية ، لاسيما التوفيق للا ورار با لنبوة المحمدية ، والإمامة العلوية ، والطهارة الفاطمية ، والسيادة الحسنية

والبيالة الحسينية ، والعبادة السجادية ، والعلوم الباقرية ، واللهجة الصادقية والحلوم الكاظمية والرجاحة الرضوية ، والسياحة الجوادية ، والا تخلاق النقوية والشهامة العبكرية ، والخاتمة المهدوية فأصلى وأسلم على ذى الاعراق الزكية والا عراف الذكية ، والقبلة المكية المبعوث الى البرية بالملة المرضية ، وعلى آله وعترته اولى النفوس القدسية والعلوم اللدنية والمراتب العلية والمناقب العلوية أثمة الا مة وكاشنى الغمة ، وسبل الهدايه وأعلام الولاية ، وسفن النجاة وأبواب المناجاة ، صلى الله وسلم عليه وعليهم صلاة وسلاماً يبلغان الا مل ويزكيان العمل ما خطت الا فلام و خطت الا قدام .

الم بعد فيقول العبدالفقير الى ربه الغنى (على صدرالدين) ابن احمد نظام الدين الحسينى الحسنى عاملها الله بلطفه الحنى و فضله السنى إلى منذ ارتضعت درالفضل والعلم، و اتسحت رداء العقل والحلم لم ازل مجتنياً من رياض الفضل أزهى أزهارها وارداً من موارد الفواضل أصنى أنهارها، مو لعاً بتقييد شوارد الفوائد مغرماً نظم فرائد القلائد ، متبعاً آثار أرباب التأليف مقتفياً رسوم أصحاب التصنيف وكنت في حدثان السن وريعان الصبا وعنفوان الشباب أقدر في خلدى جمع طبقات عالية تحتوى على عيون أحباراً عيان الفرقة الناجية ، اعنى الشيعة الاسماية والفرقة الاثنى عشرية ، إذ لم اقف لا حد من أصحابنا رضوان الله عليهم على والفرقة الاثنى عشرية ، إذ لم اقف لا حد من أصحابنا رضوان الله عليهم على كتاب واف بهذا الغرض، قائم بأداء هذا الحكم المفترض سوى كتب الرجال وهي صنيق بحالها لم تحتو الاعلى نوراته التوسترى نورالله ضريحه وأحله من صنيف قبل عصر نا هذا بقليل نحا مؤلفه نحو هذا الغرض الجليل ، وهو الكتاب المسمى ( بمجالس المؤمنين ) للقاضى نورالله التوسترى نورالله ضريحه وأحله من مبوأ الرضوان فسيحه غير أنه لم يبرىء منى عليلا و لم يبرد لى غليلا ، اما او لا : فلانه فارسى العبارة أنجمي الإشارة وليس أربى إلااللمان العربي ، واما ثانياً فلإنه فلانه فارسى العبارة أنجمي الإشارة وليس أربى إلااللمان العربي ، واما ثانياً فلإنه جاء بالطم والرم ولم يميز بين الروح والجرم ، فأفسه السمين بالغث ورقع الجديد

بالرث وأدخل الدخيل فى الصريح وجمع بين الصحيح والجريح ، وعد من أصحابنا مالا ينزل بفنائهم ولا يستى من انائهم ، وأهمل ذكر جماعة من مشايخنا هم أشهر من أن لا يعرفوا ، وحاشاهم من أن يكونوا نكرات فيعرفوا فحرك منى هذا الا ستدراك ما كأن منى فى مستكن الخاطر وما به حراك ، وذلك بعد ان اشتعل الرأس شيباً وامتلائ العيبة عيباً فأزمه اولا على تأليف كتاب بسيط حافل كاف فى القيام بهذا المقصد كامل ،

ثم رأيت أن ذلك يفتقر الى بسطة فراغ وسكون في هذا الوقت المتصف بالمقت مما لا يكون ، مع اشتغال البال واشتعال البلبال ، والخطوب ثائره والساعات طائره ، والفرص خطفات بروق تأتلق ، والنفوس على فواتها تذوب وتحترق ، فثنيت العنان عن ذلك المرام ، واخذت في تأليف هذا الكتاب المفرغ في قالب الأبجاز والإحكام مع إلتزامي أن لا أخليه من عيون الأخبار والنكت المعتبرة لدى الأعتبار وأن لا اخل فيه بما يجب ذكره في محاسن كل انسان ، مما يليق به من نادرة أو شعر أو مكرمة او احسان ، هذا مع التثبت والتحرى في النقل وعدم النساهل الذي لا يسيغه العقل ، واذ أسفر ان شآء الله تعالى من افق المتمام صاحبه وأزهر بنور الكلام مصاحه ، سميته :

﴿ الدرجات الرفيعة فى طبقات الإمامية من الشيعة ﴾ سائلاً بمن نظر فيه ونهل من صافيه أن يقيل عثارى وزللى ، ويستر عوارى وخللى ، وهو المثاب فى اصلاح ماطغى به القلم وزلت به القدم ، فان الإنسان محل النسيان واول ناس اول الناس .

ورتبته على اثنتى عشرة طبقة الأولى فى الصحابة ، الثانية فى التابعين الثالثة فى الحدثين الذين رووا عن الأئمة عليهم السلام، الرابعة فى العلماء مرسائر المحدثين والمفسرين والفقها (رض) ، الخامسة فى الحكاء والمتكلمين ، السادسة فى علماء العربية ، السابعة فى ال

## المقدمة

اعلم رحمك الله ان شيعة أمير المؤمنين وع، والاثمة من ولده عليهم السلام لم زالوا في كل عصر وزمان ووقت وأوان، مختفين في زوايا الاستتار محتجبين احتجاب الاً سرار في صدور الا حرار وذلك لما منوا به من معاداة أهل الالحاد ومناواة اولىالنصب والعناد ، الذين أزالوا أهل البيت عليهم السلام عن مقاماتهم ومراتبهم وسعوا فيإخفاء مكارمهم الشريفة ومناقبهم وفلم يزلكل متغلب منهم يبذل في متابعة الهوى مقدوره ويلتهب حسداً ليطفىء نور الله ويأبي الله الأأن يتم نوره ، كما روى عن أبى جعفر محمد بن على الباقر عليه السلام انه قال لبعض اصحابه : يا فلان ما لقينا من ظلم قريش إيانا وتظاهرهم علينا ، وما لقي شيمتنا ومحبونا من الناس ان رسول الله (ص) قبض وقد أخبر الناس أنا أولى الناس با لناس، فتهالات علينا قريش حتى أخرجت الائمر عن معدنه واحتجت على الأنصار بحقنا وحجتنا ثم تداولتها قريش واحدأ بعد واحدحتى رجعت الينا فنكثت و نصبت الحرب لنا ، ولم يزل صاحب الأعمر في صعود كؤود حتى قتل فبويع الحسن ابنه رعوهد ثم غدر به وأسلم ، ووثب عليه أهل العراق حتى طعن مخنجر في جنبه وانتهب عسكره وعولجت خلاخيل امهات أولاده . فوادع معاوية وحقن دمه ودم أهلبيته وهم قليل حتى قتل ، ثم بايعالحسين عليهالسلام من أهل العراق عشرون ألفاً ثم غدروا به وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم فقتلوه ثم لم نزل اهل البيت نستذل ونستضام ، ونقصي ، ونمتهن ، ونحرم ونقتل ، ونخاف ولانأمن على دمائنا ودماء أو ليائنا . ووجدالكاذبون الجاحدون لكذبهم وجحودهم موضعاً يتقربون به الى أو ليائهم وقضاة السوء وعمال السوء

فى كل بلدة فحدثوهم با لا حاديث الموضوعة المكذوبة ورووا عنا ما لم نقله وما لم نفعله ليبغضونا الى الناس ، وكان عظم ذلك وكبره فى زمن معاوية بعد موت الحسن ، ع ، فقتلت شيعتنا بكل بلدة ، وقطعت الا بدى والا وجل على الظنة ، وصار من ذكر بحبنا والانقطاع الينا سجن أو نهب ماله او هدمت داره ثم لم يزل البلآ ، يشتد ويزداد الى زمان عبيد الله بن زياد قاتل الحسين ، ع ، ثم جاء الحجاج فقتلهم كل قتلة وأخذهم بكل ظنة و تهمة ، حتى أن الرجل ليقال له زنديق اوكافر أحب اليه من ان يقال له شيعة على .

وروى ابوالحسن على سُ محمد بن انى يو سف المدايني في كتاب ( الأحداث ) قال: كتب معاوية نسخة واحدة الى عماله بعد عام الجماعة! أن يرئت الذمة بمن روى شيئاً من فضل أنى تراب وأهل بيته ، فقامت الخطباء فى كل كورة وعلى كل منبر يلعنون علياً ويبرؤن منه . ويقمون فيه وفى أهل بيته ، وكان أشد الناس بلاء حينئذ أهل الكوفة الكثرة من بها من شيعة على «ع » ، فاستعمل عليهم زياد بن سمية وضم اليها البصرة ؛ وكان يتبع الشيعة وهو بهم عارف لأنه كان منهم أيام على «ع ، فقتلهم تحت كل حجر ومدر وأخافهم وقطع الأبدى والأرجل وسمل العيون وصلبهم على جذوع النخل ، وطردهم وشردهم من العراق ، فلم يبق بها معروف منهم وكتب معاوية الىعماله فى جميع الافاق: أن لا يجيزوا لأحد من شيعة على «ع» وأهل بيته شهادة ، وكتباليهم ان انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل بيته والذين يروون فضائله ومنافيه ، فادنوا مجالسهم وقربوهم واكرموهم واكتبوا الى بكل مايروى كل رجل منهم ، واسمه واسم ابيه وغشيرته ، ففعلوا ذلك حتى اكثروا في فضائل عثمان ومناقبه لماكان يبعثه اليهم معاوية منالصلات والكساء والحباء والقطايع ، ويفيضه فيالمرب منهم والموالي فكمثر ذلك فيكل مصر ، وتنافسوا في المنازل والدنيا فليس يجيء أحد بخبر مردود من الناس عاملا من عمال مماوية فيروى في عثمان فضيلة او منقبة الأكتب اسمه

وقريه وشفعه ، فلبثوا بذلك حيناً ثم كتب إلى عماله : ان الحديث في عثمان قد كثر وفشي في كل مصر وفي كل وجه وناحية فاذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الباس الي الرواية في فضل الصحابة والخلفآء الاولين ولا تتركوا خبراً يرويه أحد مر. المسلمين في أبي تراب إلاوانوني بمناقض له في الصحابة ، فان هذا أحب الى وأقر لعمني و أدحض لحجة أبي تراب وشيعته ، وأشد عليهم من مناقب عثمان وفضله فقرئت كتبه على الناس فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتملة لاحقيقة لها وجد الناس في رواية ما يجري هذا المجرى حتى أشادوا بذكر ذلك على المنابر وألق الى معلمي المكاتب؛ فعلموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع حتى رووه و تعلموه كايتعلمون القرآن ؛ وحتى علموه بناتهم و نساءهم و خدمهم وحشمهم فلبثوا بذلك ما شاء الله تعالى ، ثم كتب الى عماله نسخة و احدة الى جميع البلدان انظروا منقامت عليه البينة انه يحب علياً وأهل بيته فامحوه من الدموان واسقطوا عطاه ورزقه وشفع ذلك بنسخة اخرى : من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فنكلوا به واهدموا داره . فلم يكن البلاء أشد ولا اكثر منه با لعراق ولا سيما با لكوفة ، حتى انالرجل من شيعة على «ع، ليأتيه مزيثق به فيدخل بيته فيلق اليه بسره وبخاف من خادمه ومملوكه ولا يحدثه حتى يأخذ عليه الإبمان الغليظة ليكتمن عليه ، فظهر حديث كثير موضوع و بهتان منتشر ، ومضى على ذلك الفقهاء القضاة والولاة ، وكان أعظم ذلك بلآء القراء المراؤون والمستضعفون الذين يظهرون الخشوع والنسك فيفتعلون الاحاديث ليحظوا بذلك عند ولاتهم ويقر بوا مجالسهم ويصيبوا به الا موال والضياع ، حتى انتقلت تلك الا خبار والا عاديث الى أمدى الديانين الذين لا يستحلون الكذب فقبلوها ورووها وهم يظنون أنها حق، ولو علموا أنها باطلة لما رووها ولا تدينوا بها .

ولم يزل كذلك حتى مات الحسين بن على وع ، فازداد البلاّ و الفتنة ، فلم يبق أحد من هـذا القبيل الا خايف على دمه أو طريد فى الأرض ، ثم تفاقم

الأمر بعد قتل الحسين وع ، وولى عبد الملك بن مروان فاشتد على الشيعة ؛ وولى عليهم الحجاج بن يوسف فتقرب اليه أهل النسك والصلاح والذين يبغضون عليها عليه السلام ويو الون أعداءه فاكثر وا من الرواية فى فضلهم وسوابقهم ومناقبهم وأكثر وا من الغض من على «ع » وعيبه والطعن فيه والشنآن له حتى ان إنسانا وقف للحجاج ، ويقال انه جد الأصمعي عبد الملك بن قريب فصاح به : أيها الأميران أهلى عقونى فسمونى علياً وانى فقير بائس واما الى صلة الأمير محتاج فتضاحك له الحجاج وقال : للطف ما توسلت به قد وليتك موضع كذا . وقد فتضاحك له الحجاج وقال : للطف ما توسلت به قد وليتك موضع كذا . وقد ما يناسب هذا الخبر وقال : ان اكثر الأحاديث الموضوعة فى فضائل الصحابة افتعلت فى ايام بنى امية تقرباً اليهم بما يظنون انهم يرغمون به أنوف بنى هاشم . قال المؤلف عفا الله عنه ولم يزل الأمر على ذلك سائر أفى خلافة بنى اهية حتى جاءت الخلافة العباسية فكانت أدهى وأم وأخزى وأضر ؛ وما لقيه اهل حتى جاءت الخلافة العباسية فكانت أدهى وأم وأخزى وأضر ؛ وما لقيه اهل البيت «ع » وشيعتهم فى دولتهم اعظم مما منوا به فى الخلافة الاموية كا قيل :

يت ، ع » وشيعتهم فى دولتهم اعظم مما منوا به فى الخلافة الاموية كما قيل :
والله ما فعلت أمية فيهم معشار ما فعلت بنو العباس
ثم شب الزمان على ذلك وهرم ، والشأن مضطرب والشنآن مضطرم

م شب الزمان على ذلك وهرم ، والشان مضطرب والشنان مضطرم والدهور لا يزداد الا عبوساً والأيام لا تبدى لا مل الحق إلا بؤساً و لامعقل للشيعة من هذه الحظة الشنيعة في أكثر الا حصار ومعظم الامصار الا الا نزواء في زوايا التقية والا نظواء على الصبر بهذه البلية ، وهذا السبب للذى من أجله لم يصنف احد من أصحابنا كتاباً في هذا الشأن على مرور الدهر وكرور الزمان يضنف احد من أكبر الشيعة واركان الشريعة ، والمسئول ممن وقف على خفى علينا أحوال كثير من أكبر الشيعة واركان الشريعة ، والمسئول ممن وقف على هذا التصنيف ، ورشف من زلال هذا التأليف ، ان لا يبديه الا الى أهله وان يكتمه عمن أركسه الله في جهله ، توقياً من عناد الناصبين ، وأولى العدوان الخاصبين ، وأولى العدوان الغاضبين ، والله يقول الحق وهو يهدى السبيل .

# الطبقة الاولى في الصحابة

وقد عن لنا إن نقدم هنيا مقدمات : من المرمال الم

## المقدم: الاولى

فى تعريف الصحابه وهو على أظهر القول من لقى النبى (ص) مؤمناً به ومات على الإسلام ولو تحللت رده والمراد من اللقاء ما هو أعم من المجالسة والماشاة ووصول احدهما الى الأخر وان لم يكالمه ، ويدخل فيه رؤية احدهما للآخر سواء كان ذلك بنفسه او بغيره ، كما اذا حمل شخص طفلا الى النبى (ص) والمراد رؤيته فى حال حيانه والا فلو رآه بعد موته قبل دفنه كأبى ذؤيب الهذلى فليس بصحابى على المشهور ، وكذا المراد برؤيته أعم من أن يكون مع تميزه وعقله حتى يدخل فيه الاطفال الذين حنكهم ولم يروه بعد التمييز ، ومن رآه وهو لا يعقله ، والتعبير با للقاء أولى من قول بعضهم الصحابى من رأى النبى (ص) لا يعقله ، والتعبير با للقاء أولى من قول بعضهم الصحابى من رأى النبى (ص) لا يعقله ، والتعبير با للقاء أولى من قول بعضهم الصحابى من رأى النبى (ص) هذا التحريف كالجنس يشمل المحدود وغيره .

وقو لنا مؤمناً كا لفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور واكمن فى حال كونه كافراً لم يؤمن باحد من الأنبياء كالمشركين ، وقولنا به فصل ثان يخرج من لقيه مؤمناً بانه لقيه مؤمناً لكن بغيره من الأنبياء عليه السلام لكنه هل يخرج من لقيه مؤمناً بانه سيبعث ولم يدرك البعثة كبحير الراهب ، فيه تردد ، فمن أراد اللقاء حال نبو ته حتى لا يكون مثله صحابياً عنده يخرج عنه ، ومن أراد أعم منه يدخل ، وقولنا مات على الإسلام يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمناً ومات على الردة كعبد الله مات على الردة كعبد الله

ابن جحش وابن خطل ، وقولنا ولو تخللت برده أي بين لقائه مؤمناً وبين موته صلى الله عليه وآله بل بعده ايضاً ، فإن اسم الصحبة باق سواء رجع الى الإسلام في حياته او بعده ، وسواء لقيه ثانياً بعد الرجوع الى الإسلام ام لا هذا مذهب الجهور خلافاً لبمضهم قالوا ويدل عليه قصة الأشمث من قيس فانه كان عمر. ارتد واتى به الى أبي بكر أسيراً فعاد الى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه اخته وكانت عوراء فاو لدها ابنه محمداً احد قاتلي الحسين «ع» ، ولم يتخلف احد من ذكره في الصحابه ولا من تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها ، وقيل ان الصحابي هو من طالت مجالسته له (ص) على طريق السمع والأخذ عنه فلا يدخل من وفد علمه وانصرف بدون مكث وهو قول أصحاب الأصول . وحكى عن سمد ابن المسيبانه قال : لا يعد صحابياً الامن أقام معه ( ص ) سنة او سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين . ووجهه أن صحبته شرف عظيم فلا ينــال الا باجتماع يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص كالغزو المشتمل على السفر الذي هو قطعة من سقر ، والسنة المشتملة على الفصول الائر بعة التي بها يختلف المزاج ؛ وعورض بانه (ص) لشرف منزلته أعطى كل من رآه حكم الصحبة ، وايضاً يلزم ان لايمد جويبر س عبد الله ونحوه صحابياً ولا خلاف في انهم صحالة ، ثم أن الصحابة على مراتب كثيرة بحسب التقدم في الإسلام والهجرة والملازمة والقتال تحت رايته والروانة منه ومكالمته ومشاهدته وبماشاته وان اشترك الجميع في شرف الصحبة ؛ ويعرف كونه صحابياً بالتواتر والإستفاضة والشهرة القاصرة عرب التواتر وأخبار الثقة وقبض رسولالله (ص) عرب مائة واربعة عشر صحابي آخرهم موتاً على الاطلاق أبو الطفيل عامر بن وائلة ، مات سنة مائة من الهجرة والله تعــالى اعلم .

## المفدمة الثانية

حكم الصحابة عندنا في الهـدالة حكم غيرهم ، ولا يتحتم الحكم بالأيمان والعدالة بمجرد الصحبة ولا يحصل بها النجاة من عقاب النار وغضب الجبار الا ان يكون مع يقين الايمان وخلوص الجنان ، فمن علمنا عدالته وايمانه وحفظه وصية رسول الله في أهل بيته ، وانه مات على ذلك كسلمان وأبي ذر وعمار واليناه وقد بنا الى الله تعالى بحبه ، ومن علمنا انه انقلب على عقبه واظهر العداوة لأهل البيت «ع » عاديناه لله تعالى و تبرأنا الى الله منه و نسكت عن المجهولة حاله ، وقالت الهامة والحشوية : الواجب الكف والأمساك عن جميع الصحابة وعما شجر بينهم واعتقاد الأيمان والعدالة فيهم جميعاً وحسن الظن بهم كامهم وقال أبو المعالى واعتقاد الأيمان والعدالة فيهم جميعاً وحسن الظن بهم كامهم وقال أبو المعالى الجويني منهم : ان رسول الله (ص) نهى عن الكلام فيما شجر بين أصحابه وقال الياكم وما شجر بين أصحابي . وقال ادعو إلى أصحابي فلو انفق احدكم مثل احد ذهبا المائم مدى احدهم و لانصفه وقال أصحابي كا لنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقال : خيركم القرآن الذي أنا فيه ثم الذي يلميه . وقد ورد في القرن الثناء على الصحابة وقال اعماد اما شئتم فقد غفرت لكم .

وقد روى عن الحسن البصرى انه ذكر عنده الجمل وصفين فقال! تلك دماء طهر الله منها أسيافنا فلا نلطخ بها ألسنتنا . ثم ان تلك الأحوال قد غابت عنا وبعدت أخبارها على حقايقها فلا يليق بنا ان نخوض فيها ، ولو كان واحد من هؤلاء قد اخطأ لوجب ان يحفظ رسول الله (ص) فيه فمن المروة ان يحفظ رسولالله (ص) في عايشة زوجته ، وفي الزبير بن عمه ، وفي طلحة الذي وقاه بيده ، ثم ما الذي ألزمنا وأوجب علينا ان نلعن احداً من المسلمين أو نهراً منه بيده ، ثم ما الذي ألزمنا وأوجب علينا ان نلعن احداً من المسلمين أو نهراً منه

واى ثراب فى اللعنة و البراءة ، ان الله تعالى لا يقول يو م القيامة المكلف : لم كم تعلن؟ بل يقول له لم لعنت ؟ ولو ان انساناً عاش عمره كاه لم يلعن ابليس لم يكن عاصياً ولا آثما ، ولو جعل الأنسان عوض اللعنة استغفر الله كان خيراً له ، ثم كيف يحوز للعامة ان تدخل نفسها فى امور الخاصة ، واو لئك قوم كانوا امراء هذه الأمة وقادتها ونحن اليوم فى طبقة سافلة جداً عنهم فكيف يحسن بنا التعرض لذكرهم ؟ أليس بقبيح من الرعية ان تخوض فى دقائق امور الملك و احواله وشئونه التى ترى بينه وبين اهله وبنى عمه ونسائه وسراريه ؟ وقد كان رسول الله (ص) منهم ألمعاوية واخته أم حبيبة تحته ، فالأدب ان تحفظ ام حبيبة وهى ام المؤمنين فى اخيها ، وكيف يحوز أن يلعن من جعل بينه وبين رسول الله مودة اليس لفسرون كامهم قالوا هذه الآية نزلت فى أبى سفيان وآله وهى قوله تعالى عسى المفسرون كامهم قالوا هذه الآية نزلت فى أبى سفيان وآله وهى قوله تعالى عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة . وكان ذلك مصاهرة رسول الله (ص) أبا سفيان و تزوجه ابنته على أن جميع ما ينقله الشيعة من الاختلاف الله (ص) أبا سفيان و تزوجه ابنته على أن جميع ما ينقله الشيعة من الاختلاف بينهم و المشاجرة لم يثبت ، ولم يكن القوم الاكبنى ام واحدة و لم يتكدر باطن احد منهم على صاحبه قط ، ولا وقع بينهم اختلاف ولا نزاع انتهى كلامه .

وقد تصدى بعض الشيعة الزيدية لنقضه ورده بما لاغنى بنا عن ذكره هنا فقال ما ملخصه ؛ لو لا ان الله تعالى اوجب معاداة اعدائه كما اوجب موالاة اوليائه ، وضيق على المسلمين تركها اذا دل العقل عليها ، واوضح الخبر عنها بقوله سبحانه : لا تجد قوماً يؤمنون با لله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كأنوا آبائهم او ابنائهم اواخوانهم اوعشير تهم وبقوله تعالى : ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ومالزل اليه مااتخذوهم أولياء . وبقوله تعالى : لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم . لاجماع المسلمين على ان الله تعالى فرض عداوة اعدائه وولاية او لائه ، وعلى ان البغض فى الله واجب والحب فى الله واجب لما تعرضنا لمعاداة من احد الناس فى الدين و لا البراءة منه واسكانت عداوتنا للقوم تكلفاً

ولو ظننا الله عز وجل يعذرنا اذا قلنا : يا رب غاب أمرهم عنا فلم يكن لخوضنا في امر قد غاب عنا معنى . لا عتمدنا على هذا العذر وواليناهم ، ولكنا نخاف ان يقول سبحانه لنا : انكان امرهم قد غاب عن ابصاركم فلم يغب عن قلو بكم واسماعكم قد اتتكم به الأخبار الصحيحة التي بمثلها الزمتم انفسكم الاعترار بالنبي (ص) وموالاة من صدقه ومعاداة من عصاه و جحده وامرتم بتدبر القرآن وما جاء به الرسول فهلا حذرتم من ان تكونوا من اهل هذه الآبة القائلين غداً ربنا انا اطمنا ساداتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. فاما لفظة اللعن فقد امرالله تعالى بها وأوجيها الا ترى الى قوله تعالى : او لئك يلمنهم الله ويلمنهم اللاعنون فهو اخبار ممناه الاعم كيقوله ! والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء . وقد لعن الله تعالى الغاصبين بقوله: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود. وقوله ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعدلهم عذاباً مهيناً وقوله : ملعونين اينها ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا وقال الله لابليس: وإن علمك لعنتي الى يوم الدين. وقال: ان الله لمن الكافرين وأعد لهم سميراً. فأما قول من يقول اي ثواب في اللعن وان الله تعالى لا يقول للمكلف لم لم تلمن بل قد يقول له لم لعنت وانه لو جعل مكان لعن الله فلاناً اللهم اغفر لى لكان خيراً له ولو ان انساناً عاش عمره كله ولم يلعن ابليس لم يؤاخذ بذلك. فكلام جاهل لايدري ما يقول اللعن طاعة ويستحق عليها الثواب اذا فعلت على ووجهها ؛ وهو ان يلعن مستحق اللعنة لله وفي الله لافي العصمية والهوى ؛ لائن الشرع قد ورد بها في نفي الولد ونطق بها القرآن ، وهو ان يقول الزوج في الخامسة : ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. فلو لم يكن الله تعالى ير بد ان يتلفظ عباده بهذه اللفظة ، وانه قد تعبدهم بها لماجعلها من معالم الشرع، ولما كررها في كثير من كتابه العزيز ولما قال في حقالقائل: وغضب الله علية ولعنه وليسالمر ادمن قوله ولعنه الا الامرّ لنا أن نلعنه ؛ ولو لم يكن المراد ذلك لكان لنا ان نلعنه لأن الله تعالى قد لعنه

فيلعن الله تعالى انساناً ولا يكون لنا ان نلعنه ، هذا ما لا يسوغ كما لا بجوز ان يمدح انساناً الا ولنا ان نمدحه ولا بذمه إلا ولنا ان نذمه وقال : هل انبشكم بشر من ذلك مثوبة عند الله . من لعنه وقال ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيراً . وقال تعالى : وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا . وكيف يقول القائل ان الله تعالى لا يقول للمكلف لم لم تلعن الا يعلم هذا القائل ان الله تعالى لا يقول للمكلف لم لم تلعن الا يعلم هذا القائل ان الله تعالى الم بولاية اوليائه وامر بعداوة اعدائه ، فكما يسأل عن التولى يسأل عن التبرى الا اليهودى اذا اسلم يطالب بان يقال له تلفظ بكلمة الشهادتين شم قل : تبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام . فلا بد من البراءة لأن بهايتم العلم ألم يسمع هذا القائل قول الشاعر :

تود عدومی شم نزعم آنی صدیقك آن الرأی عنك لعازب

فرودة العدو خروج عن ولاية الولى واذا بطلت المودة لم يبق الا البراءة لأنه لايجوز أن يكون الانسان فى درجة متوسطة مع اعداء الله تعالى وعصائه مان لايؤذيهم ولايبرأ منهم باجماع المسلمين على ننى هذه الواسطة ، واما قرله لوجعل عوض اللهنة استغفر الله اكمان خيراً له فانه لواستغفر من غير ان يلعن أو يعتقد وجوب اللهن لما نفعه استغفاره ولا قبل منه لا نه يكون عاصياً لله تعالى مخالفا امره فى امساكه عمن اوجب الله تعالى عليه البرءة منه واظهار البراءة والمصر على بعض المعاصى لا تقبل تو بته واستغفاره عن البعض الآخر واما من يعيش عمره ولا يلعن ابليس فان كان لا يعتقد وجوب لعنه فهو كافر وان كان يعتقد وجوب لعنه فهو كافر وان كان يعتقد وجوب الهنه و بين ترك لعنة رؤوس الضلالة في المنه الأمساك عن لعنة ابليس شبهة فى امر ابليس والامساك لعن هؤلاء واضرابهم الاثير شبهة عند كثير من المسلمين فى امر ابليس والامساك لعن هؤلاء واضرابهم فلهذا لم يكن الائمساك عن لعنة ابليس شبهة فى امر ابليس نظيراً للإمساك عن امر هؤلاء قال ثم يقال فلهذا لم يكن الائمساك عن لعنة ابليس نظيراً للإمساك عن امر هؤلاء قال ثم يقال

للمخالفين ارأيتم لوقال قائل قدغاب عنا امريزيد بن معاوية والحجاج بن يوسف فليس ينبغي ان نخوض في قصتها ولا ان نلمنها ونعاديها ونبرأ منها هلكان هذا إلا كـقولكم قــذ غاب عنا امر معاوية والمغيرة بن شعبة واضرابهها فليس لخوضنا في قصتهم معنى وبعد فكيف ادخلتم ايها العامة والحشوية واهل الحديث انفسكم في امر عثمان وخضتم ميه وقد غاب عنكم وبرئتم من قتله ولعنتموهم وكيف لم تحفظوا ابا بكر الصديق في محمد ابنه فانكم لعنتموه وفسقتموه ولاحفظتم عايشة ام المؤمنين في اخيها محمد المذكور ومنعتمونا أن نخوض وندخل انفسنا في أمر على والحسن والحسين , ع ، ومعاويةالظالم له ولهما المتغلب على حقه وحقوقهما وكيف صار لعن ظالم عثمان من السنة عندكم ولعن ظالم على والحسن والحسين «ع» تكلف وكيف ادخلت العامة انفسها في امر عائشة وبرئت بمن نظر اليها ومن القائل لها ياحميرا وانما هي حميراء ولمنته بكشفه سترها ومنعتنا نحن عن الحديث في امر فاطمة وماجرى لها بعد وفاة ابيها فان قلتم ان بيت فاطمة انما دخل وسترها انماكشف حفظاً لنظام الإسلام وكيلا ينتشر الأمر ويخرج قوم من المسلمين اعناقهم من ربقة الطاعة ولزوم الجماعة قيل لكم وكذلك ستر عايشة انماكشف وهودجها انما هتك لأنها نشرت حبل الطاعة وشقت عصا المسلمين واراقت دماء المؤمنين من قبل وصول على من ابى طالب «ع » الى البصرة وجرى لها مع عثمان بن حنيف وحكيم بنجبلة ومزكان معها مزالمسلمين الصالحين مزالقتل وسفك الدماء ماينطق به كتب التواريخ والسير فاذا جاز دخول بيت فاطمة لا مر لم يقع بعد جاركشف ستر عايشه على ماقـد وقع وتحقق فكيف صار هتك ستر عايشه من الكبائر التي يجب معها التخليد في النار والبراءة من فاعله ومن اوكد عرى الابمان وصــار كشف بيت فاطمة والدخول عليها منزلها وجمع الحطب ببابها وتهددها فىالتحريق من اوكد عرى الدين واثبت دعائم الإسلام وبما اعز الله به المسلمين واطفائه نار الفتنة والحرمتان واحدة والستران واحدوما نحب ان نقول لكم ان حرمة

فاطمة ، ع » اعظم ومكانها ارفع وصيانتها لأجل رسول الله (ص) اولى فانها بضعة منه وجزء من لحمه ودمه وليست كالزوجة الأجنبية التي لانسب بينها وبين الزوج وانماهي وصلة مستعارة وعقد بحرى مجرى اجارة المنفعة وكاعلك رق الامة با لبيع والشراء ولهذا قال الفرضيون اسباب التوارث ثلاثة: سببونسب وولاء والنسب القرابة والسبب النكاح والولاء ولاء العتق فجعلوا النكاح خارجاً من النسب ولوكانت الزوجة ذات نسب لجعلوا الاقسام الثلاثة قسمين فكيف تكون عايشة او غيرها في منزلة فاطمة وقد اجمع المسلمون كامهم من محبها ومن لا محبها منهم انها سيدة نساء العالمين قال وكيف يلزمنا اليوم حفظ رسول الله (ص) في زوجته وحفظام حبيبه في اخيها ولم تلزم الصحابة انفسها حفظرسول الله (ص) في اهل بيته والاالزمت الصحابة انفسها حفظ رسول الله صلى الله علمه وآله في صيره وابن عمه عثمان بنعفان وقد قتلوه ولعنوه وقد كانكشيرمن الصحابة يلعن عثمان وهو خليفة منهم عايشة كانت تقول اقتلوا نمثلا لمن الله نعثلا ومنهم عبدالله بن مسعود وقد اعن معاونة على بن أن طالب وأبنيه حسناً وحسيناً وهم أحياء يرزقون فىالعراق وهو يلعنهم فى الشام على المنابر ويقنت عليهم فى الصلوات وقد لعن ابو بكر وعمر سعد بن عبادة وهو حي وبرئا منه واخرجاه من المدينة الي الشام و لعن عمر خالد ن الوليد لما قتل مالك بن نويرة وما زال اللعن فاشياً في المسلمين أذا عرفوا من الانسان معصية تقتضي اللعن والبرائة قال ولو كان هذا ام معتبراً وهو أن يحفظ زيد لأجل عمر و فلا يلعن لوجب ان يحفظ الصحابة في او لادهم فلا يلعنوا لا عجل آبائهم فكان يجب ان يحفظ سعد بن ابى و قاص فلا يلعن عمر ابن سمد قاتل الحسين «ع» وان يحفظ معاوية فلا يلعن يزيد صاحب وقعة الحرة وقاتل الحسين «ع» ومخيف المسجد الحرام عكة وان يحفظ عمر بن الخطاب في عبيد الله ابنه قاتل الهر من ان و المحارب علياً في صفين قال على انه لو كان الإمساك عن عداوة من عادى الله من المحاب محمد سول الله من حفظ رسول الله في المحابه ورعاية عهده وعقده لم نعادهم ولو ضربت رقابنا بالسيوف ولكن محبة رسول الله (ص) لا عجابه ليست كمحبة الجهال الذين يضع احدهم حجته لصاحبه مع المصية وانما اوجب رسولالله (ص) محبة اصحابه لطاعة الله فاذا عصوا الله وتركوا مااوجب محبتهم فليس عند رسولالله (ص) محابات في ترك لزوم ماكان عليه في محبتهم ولا تغطر س فىالعدول عن النمسك بموالانهم فلقد كان رسول الله (ص) يحب ان يعادي اعداء الله ولوكانوا عترته كما يحب ان يوالي اولياء الله وان كانوا ابعد الخلق نسبًا منه والشاهد على ذلك اجماع الائمة على ان الله تعالى اوجب عداوة من ارتد بعد الإسلام وعداوة من نافق و أن كان من أصحاب رسول الله (ص) وان رسولالله (ص) هوالذي المربذلك ودعا اليه وذلك انه (ص) قداوجب قطع يد السارق وضرب القاذف وجلدالبكر اذا زنا وانكان من المهاجرين والا نصار الا ترى انه قال لو سرقت فاطمة لقطعتها فهذه ابنته الجارية مجرى نفسه لم محابها في دين الله و لا راقبها في حدود الله وجلد اصحاب الافك وفيهم سطح بن اثاثه وكأن م اهل بدر قال و بعد فلو كان محل اصحاب رسول الله (ص) محل من لا يعادي اذا عمى الله سبحانه ولا بذكر با لقيم بل يجب ان يراقب لاجل اسم الصحبه ويغضى عن عيوبه وذنو به لكانكذلك صاحب موسى المسطور ثنائه في القرآن لما انبع هواه فانسلخ عما اوتى من الآيات وغوى قال سبحانه واتل عليهم نبأ الذي آتياه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوبن و اكمان ينبغي ان يكون محل عبدة العجل من اصحاب موسى «ع» هذا المحل لأن هؤلاء كامهم قد صحبوا رسولا جليلا من رسل الله تعالى قال ولوكانت الصحابة عند انفسها بهذه المنزلة لعلمت ذلك من حال انفسها لانهم اعرف بحالهم من عوام اهل دهر نا واذا قدرت افعال بعضهم ببعض دلتك على ان القصة على خلاف ما قد سبق الى قلوب الناس اليوم هذا على وعمار وابو الهيثم بن التيهان وخزيمة بنثابت وجميع من كان مع على «ع» من المهاجرين والا نصار لم يروا

ان يتغافلوا عن طلحة والزبير حتى فعلوا بها وبمن معهاما يفعل بالشراة في عصرنا وهذاطلحة والزبير وعايشة ومنكان معهم وفي جانبهم لم يروا ان يمسكوا عن على «ع» حتى قصدوا له كما يقصد للمتغلبين في زمامننا وهذا معاوية وعمر ولم يريا عليا «ع» با لعين التي يرى بهاالعامي صديقه اوجاره ولم يقصرا دون ضرب وجهه با لسيف ولعنه ولعن اولاده وكل من كان حياً من اهله وقتل اصحابه وقد لعنها هو أيضاً في الصلاة المفروضات و لعن معها أبا الأعور السلمي وابا موسى الاشعرى وكلاهما من الصحابة وهذا سعد بن ابى وقاص ومحمد بن سلمة وإسامة ابن زيد وسعد بن زيد بن عمر وبن نفيل وعبد الله بن عمر وحسان بن ثابت وانس بن مالك، لم يروا ان يقلدوا علياً «ع، في حرب طلحة و لاطلحة في حرب على « ع » وطلحة والزبير باجماع المسلمين افضل من هؤلاء المعدودين لأنهم زعموا انهم قـد خافوا ان يكون على ، ع ، قـد غلط وزل في حربها وخافوا ان يكونا قد غلطا وزلا في حرب على «ع» وهذا عثمان قد نفي ابا ذر الى الربذة كما يفعل باهل الخا والريب وهذا عمار وابن مسعود تلقيا عثمان بما تلقياه به لما ظهر لهما بزعها منه ما وعظاه لأجله ثم فعل عثمان ما تناهى اليكم ثم فعل القوم بعثمان ما قد علمتم وعلم الناس كابهم وهـذا عمر يقول في قصة الزبير من العوام لما استأذنه في الغزو أنى ممسك بياب هذا الشعب ان يتفرق اصحاب محمد (ص) في الناس فيضلوهم وزعم انه وابا بكر كانا يقولان ان علياً والعباس في قصة الميراث في عمها كاذبين ظالمين فاجر س وما رأينا علياً والعباس اعتذرا ولا تنصلا ولا نقل احد من اصحاب الحديث ذلك ولا رأينا اصحاب رسول الله (ص) انكر وا عليبها ماحكاه عمرو عنهها ونسبه اليهما ولا انكروا أيضاً على عمروقوله في اصحاب رسولالله (ص) انهم يرىدون اضلال الناس ويهمون به ولا انكروا على عثمان دوس بطن عمار ولاكسر ضلع بن مسعود ولا على عمار وابن مسعود ما تلقيا يه عثمان كامكار العامة اليوم الخوض في حديث الصحابه ولا اعتقدت

الصحابه في انفسها ما تعتقده العامة فيها اللهم إلا ان يزعموا انهم اعرف بحق القوم منهم وهـذا على وفاطمة والعبـاس ما زالوا على كلمة واحدة يكذبون الروابة نحن معاشر الانبياء لانورث ويقولون أنها مختلقة قالوا وكيف كان النبي (ص) يعرف هـذا الحكم غيرنا ويكتمه عنا ونحن الورثة ونحن اولى الناس بان يؤدى هذا الحكم اليه وهذا عمر بن الخطاب يشهد لأهل الشورى انهم النفر الذين تو في رسول الله (ص) وهو عنهم راض ثم يأمر بضرب اعناقهم ان أخر وافصل حال الأمامة هذا بعد انثلبهم وقال في حقيهم ما لو سمعه العامة اليوم من قائل لو ضعت ثو به في عنقه سحباً الىالسلطان ثم شهدت عليه با لرفض واستحلت دمه فانكان الطعن على بمض الصحابة رفضاً فعمر من الخطاب ارفض الناس وامام الروافض كابهم ثم شاع واشتهر من قول عمر كانت بيعة الى بكر فلتة وقى الله شرها فم عاد الى مثلها فاقتلوه وهذا طمن فى المقد وقدح فى البيمة الأصلية ثم ما نقل عنه من ذكر الى بكر في خلواته قوله عن عبد الرحمن وابنه أنه دويبة سوء ولهو خير من أبيه ثم عمر القائل في سعد بن عبادة وهو رئيس الاً نصار وسيدها افتلوا سعداً قنل الله سعداً افتلوه فانه منافق قد شتم اباهريرة وطعن في روايته وشتم خالد بن الوليد وطعن في دينه وحكم بفسقه وبوجوب قتله و خون عمر وبن العاص ومعاوية بن ابي سفيان ونسبهها الي سرقة مال الني. واقتطاعه وكان سريعاً الى المسائة كثير الجبه والشتم والسب لكل احد وقل ان بكون في الصحابة من سلم من معرة لسانه او بده ولذلك ابغضوه وملوا ايامه مع كثرة الفتوح فيها فهلا احترم عمر الصحابة كما تحترمهم العامة أما أن يكون عمر مخطئاً واما ان تكون العامة على الخطأ فان قالوا عمر ما شتم ولاضرب ولا اساء الا الى عاص مستحق لذلك قيل لهم فكانا نحن نقول اننا نريد ان نبرء و نعادى من لا يستحق البرائة والمعاداة كلا ماقلنا هذا ولا يقول هذا مــلم ولا عاقل وانما غرضنا الذي يجرى بكلامنا هـذا ان نوضح ان الصحابة قوم من النـاس لهم ما

للباس وعليهم ما عليهم من اساء منهم ذممناه ومن احسن منهم حمدناه وليس لهم عن غيرهم من المسلمين كبير فضل الابمشاهدة الرسول (ص) ومعاصرته لاغير بل ربما كانت ذنو بهم افحش من ذنوب عيرهم لأنهم شاهدوا الأعلام والممجزات فقرب اعتقادهم من الضرورة ونحن لم نشاهد ذلك فكانت عقى ايدنا محض النظر والفكر بعرضة الشبه والشكوك فمعاصينا اخف لأنا اعذر ثم نعود الى ماكنا فيه فنقول وهذه عايشه ام المؤمنين خرجت بقميص رسولالله (ص) لم يبل وهذا عُمَانَ قَدَ ابلِي سَنْتُهُ اقْتُلُوا نَمِثُلًا قَتُلُ اللَّهِ نَعِثُلًا ثُمُّ لَمْ تُرْضَ بِذَلْكُ حَتَّى قَالَتَ اشْهِد ان عَمَانَ جيفة على الصراط غداً فمن النَّاسُ من يقول روت بذلك خبراً ومن الناس من يقول موقوف عليها وبدون هذا لوقاله انسان اليوم يكون عند العامة زنديقاً ثم قدحصر عبمان، حصره اعيان الصحابة فما كان احد ينكر ذلك و لا يعظمه ولايسمي في ارالته وانما انكر على من انكر على المحاصرين له وهو رجل كما علمتم من وجوه اصحاب رسول الله (ص) ثم من اشر افهم ثم هو اقرب اليه من ابي بكر وعمر وهو مع ذلك امام المسلمين والمختمار منهم للخلافة والإمام حق على رعيته فانكان القوم قد اصابوا فاذن ليست الصحابة في الموضع الذي وضعتها به العامه وان كانوا مااصابوا فهذا هو الذي نقول من ان الخطأ جائز على آحاد الصحابة كما يجوز على آحادنا اليوم واسنا نقدح فى الأجماع ولاندعي اجماعاً حقيقياً على قتل عُمَّان وانما نقول انكثيراً من المسلمين فعلوا ذلك ولخصم يسلم ان ذلك كان خطأ ومعصية فقد سلم ان الصحابي بجوز ان يخطى ويعصى وهو المطلوب وهذا المغيره بن شعبة وهو من الصحابة ادعى عليه الزنا وشهد عليه قوم بذلك الم ينكر ذلك عمر ولا قال هذا محال و باطل لأن هذا صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله لايجوز عليه الزنا وهلا انكر عمر على الشهود وقال لهم ويحكم 

لرسول الله في قوله دعوا الى اصحابي ما رأينا عمر الاقد انتصب اسماع الدعوى وأقامة الشهادة وأقبل يقول للمغيرة يامغيرة ذهب ربمك ذهب نصفك يا مغيرة ذهب ثلاثة ارباعك حتى أضطرب الرابع فجلد الثلاثة وهلا قال المغيرة لعمر كيف تسمع في قول هؤلاء وليسوا من الصحابة وانا من الصحابة ورسول الله (ص) قد قال اصحابي كا لنجوم بابهم اقتديتم أهتديتم مار أيناه قال ذلك بل استسلم لحكم الله تمالي وهيهنا من هو امثل من المغيرة وافضل قدامة بن مظعون لما شرب الخر في ايام عمر فا قام عليه الحد وهو رجل من علية الصحابة ومن اهل بدر المشهود لهم بالجنة فلم يرد عمر الشهادة و لا دأ عنه الحد لعله انه بدري و لا قال قد نهيي رسول الله (ص) عن ذكر مساوى اصحابه وقله ضرب عمر ايضاً ابنه حداً فمات وكأن بمن عاصر رسول الله (ص) ولم تمنعه معاصرته له من اقامته الحــد عليه وهـذا على «ع » يقول ما حدثني احد بحديث عن رسول الله (ص) الا استحلفته عليه اليس هذا اتهاماً لهم بالكذب ومااستثنى احداً من المسلين الأأبا بكر على ماورد في الخبر وقد صرح غير مرة بتكذيب أبي هريرة وقال لا احد اكذب من هـذا الدوسي على رسول الله (ص) وقال ابو بكر في مرضه الذي تو في فيه وددت انى لم اكشف بيت فاطمة ولوكان اغلق على حرب فندم والندم لا يكون الاذنب ثم ينبغي للعاقل ان يفكر في تأخر على «ع » عن بيعة ابي بكر ستة اشهر الى ان ماتت فاطمة «ع» فأن كان مصبباً فابو بكر على الخطأ في انتصابه في الخلافه وانكان مصيباً فعلى على الخطأ في تأخره عن البيعة وحضور المسجد وقال ابو بكر في مرض موته ايضاً للصحابة فلما استخلفت عليكم خيركم في نفسي يعنى عمر فكلكم ورم لذلك انفه بريد ان يكون الاعمر له لمارأيتم الدنيا قد جائت اما والله لتتخذن ستاير الديباج ونضايد الحرير اليس هذا طعنا فيالصحابة وتصريحاً بانه قد نسبهم الى الحسد لعمر لما نص عليه ما لعهد و لقد قال له طلحه لما ذكر عمر للاَّمر ماذا تقول لربك اذا سئلك عن عباده وقـد وليت عليهم فظاً غليظاً

فقال الو بكر اجلسونى اجلسونى أبا الله تخوفونى اذا سألنى قلت وليت عليهم خير أهلك ثم شتمه واتمه بكلام كشير منقول فهل قول طلحة ألا طعن فى عمر وهل قول ابى بكر ألاطعن فى طلحة ثم الذى كان بين ابى بن كعب وبين عبد الله ابن مسعود من السباب حتى نفى كل واحد منها الآخر عن ابيه وكلمة ابى بن كعب مشهورة منقولة مازالت هذه الأمة مكبوبة على وجهها منذ فقدوا نبيهم (ص) وقوله الاهلك اهل العقده والله ما آسى عليهم الما آسى على من يضلون من الناس ثم قول عبد الرحمن بن عوف ما كنت ارى ان اعيش حتى يقول له عثمان يا منافق وقوله لو استقبلت من امرى ما استدبرت ما وليت عثمان شسع نعلى وقوله اللهم ان عثمان قد دار بينها ابو بكر وعمر خير منك فقال على «ع» كذبت لعلى «ع» فى كلام دار بينها ابو بكر وعمر خير منك فقال على «ع» كذبت انا خير منك ومنها عبدت الله قبلها وعبدته بعدهما .

وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: كنت عند عروة بن الزبير فتذاكر ناكم اقام النبي (ص) بمكة بعدالوحي فقال عروة أقام عشراً فقلت كانابن عباس يقول اقام ثلاث عشرة فقال كذب ابن عباس وقال ابن عباس المتعة حلال فقال له جبير بن مطعم كان عمر ينهى عنها فقال يا عدى نفسه من هيهنا ضللتم احدثكم عن رسول الله (ص) وتحدثي عن عمر وجاء في الخبر عن على لو لامافعل ابن الخطاب في المتعة ما زني الاشتى وقيل مازني إلاشنى أي قليل سب بعضهم بعضاً وقدح بعضهم في بعض في المسائل الفقهية اكثر من ان يحصى مثل قول ابن عباس وهو يرد على زيد مذهبه في العول في الفر ائض ان شاء او قال من شاء باهلته ان الذي حصى رمل عالج مدداً اعدل من ان بحمل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً هـذان النصفان قد ذهبا بالمال فاين موضع الثلث ؟ ومثل قول ابن ابى بن كعب في القرآن لقد رأيت القرآن وزيد هذا غلام ذو ذوا بتين يلعب بين صبيان اليهود في المكتب فقال على في امهات الأولاد وهو على المنبركان رأى ابي

بكر ورأى عمر الا يبعن وانا ارى الآن بيعهن فقام اليه عبد الله السلمانى فقال له رأيك فى الجماعة احب الينا من رأيك فى الفرقة وكان ابو بكر يرى التسوية فى قسم الغنائم وخالفه عمر وانكر فعله وانكرت عايشة على الى سلمة بن عبدالرحمن خلافه على ابن عباس فى المتوفى عنها زوجها وهى حاملة وقالت فروج يصقع مع الديكة وانكرت الصحابة على ابن عباس قوله فى الصرف وسفهوا رأيه حتى مع الديكة وانكرت الصحابة على ابن عباس قوله فى الصرف وسفهوا رأيه حتى قيل انه تاب من ذلك عند مو ته واختلفوا فى حد شارب الخرر حتى خطأ بعضهم بعضاً .

وروى بعض الصحابة عن النبي (ص) انه قال الشئوم فى ثلاثة المرئة والدار والفرس فانكرت عايشة ذلك وكذبت الراوى وقالت انه انما قال (ص) ذلك حكاية عن غيره .

وروى ايضاً بعض الصحابة عنه (ص) انه قال التاجر فاجر فانكرت عايشة ذلك وقالت الما قاله (ص) في تاجر دلس وانكر قوم من الانصار رواية الى الالمة من قريش ونسبوه الى افتعال هذه الكلمة وكان ابو بكر يقضى بالقضاء فينقضه عليه اصاغر الصحابة كبلال وصهيب ونحوهما قدر وى ذلك في عدة قضايا وقيل لابن عباس ان عبد الله بن الزبير يزعم ان موسى صاحب الخضر «ع» ليس موسى نبي اسرائيل فقال كذب عدو الله اخبر ني ابي ابن كهب قال خطبنا رسول الله (ص) وذكر كلاماً يدل على ان موسى صاحب الحضر هو موسى نبي اسرائيل و باع معاوية او انى ذهب وفضة باكثر من وزنها فقال له ابو الدرداء من عذيرى من معاوية او انى ذهب وفضة باكثر من وزنها فقال له ابو الدرداء من عذيرى من معاوية او انى ذهب وفضة باكثر من وزنها فقال له ابو الدرداء الساكنك بارض ابداً وطعن ابن عباس في خبر ابى هريره عن رسول الله (ص) اذا ستيقظ احدكم من نومه فلا يدخلن بده في الاثناء حتى يتوضأ وقال فما نصنع بالسهر اس وقال على «ع» لعمر وقد أفتاه الصحابة في مسئلة واجمعوا عليها ان كانوا راقبوك فقد غشوك وانكان هذا جهد رأيهم فقد أخطأوا وقال ابن عباس كانوا راقبوك فقد غشوك وانكان هذا جهد رأيهم فقد أخطأوا وقال ابن عباس كانوا راقبوك فقد غشوك وانكان هذا جهد رأيهم فقد أخطأوا وقال ابن عباس كانوا راقبوك فقد غشوك وانكان هذا جهد رأيهم فقد أخطأوا وقال ابن عباس

الا يقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الأبن ابنا ولا يجعل اب الأب أباً وقالت عايشة اخبروا زيد ابن ارقم انه قـد احبط جهاده مع رسول الله (ص) وانكرت الصحابة على ابى موسى قوله ان النوم لا ينقض الوضوء ونسبته الى الغفلة وقلة التحصيل وكنذلك انكرت على ابى طلحة الانصاري قوله ان اكل البرد لايفطر الصائم وهزئت به ونسبته الى الجهل وسمع عمر عبد الله بن مسعود و إنى ابن كعب يختلفان في صلوة الرجل في الثوب الواحد فصعد المنبر وقال اذا اختلف اثنان من اصحاب رسول الله (ص) فعن اي فتياكم يصدر المسلمون لا مختلفان بعد مقامی هذا الافعلت و صنعت و قال جر بر نکلیب رأیت عمر پنهی عرب المتعة وعلى «ع » يأمر بها فقلت ان بينكما لشراً فقال على «ع » ليس بيننا الا الخير ولكن خيرنا اتبعنا لهـذا الدين قال هـذا المتكلم وكيف يصح ان يقول رسول الله صلى الله عليه وآله ( اصحابي كا لنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ) لاشبهة ان هذا يوجب ان يكون اهل الشام وصفين على هدى وان يكون اهل العراق ايضاً على هدى وان يكون قاتل عار ابن ياسر مهتدياً وقد صح الخبر الصحيح انه (ص) قال له تقتلك الفئة الباغية وقال في القرآن فقاتلو ا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فدُّل على انها ما دامت موصوفة بالمقام على البغي مفارقة لأمر الله ومن يفارق امر الله لا يكرن مهتدياً وكان بجب ان يكون بسر بن ارطاة الذي ذبح ولدى عبيدالله بن العباس الصغيرين مهتدياً لأن بسر من الصحابة ايضاً وكان يجب أن يكون عمر وأبن العباص ومعاوية الذين كانا يلعنان علماً «ع » في ادبار الصلوة وولديه مهتدين وقد كان في الصحابة من يزني ومن يشرب الخر كابي محجن الثقني ومناريد عن الإسلام كطلحة بن خويلد فيجب ان يكون كل من اقتدى بهؤ لاء في افعالهم مهتدياً قال وانما هذا من موضوعات متعصبة الاموية فان لهم من ينصرهم بلسانه وبوضعه الأحاديث اذا عجز عن نصرهم بالسيف وكل القول في الحديث الآخر وهي قوله القرن الذي أنا فيه ومما يدل على بطلانه أن القرن

النص وكان ذلك القرن هو القرن الذي قنل فيه الحسين «ع » واوقع با لمدينة وحوصرت مكة ونقضت الكعبة وشرب خلفاؤه والقائمون مقامه والمنتصبون في منصب النبوة الخر وارتكبوا الفجور كما جرى ليزيد بن معـــاوية وليزيد بن عانكة وللوليد بن يزيدوار يقت الدماء الحرام وقتل المسلمون وسبي الحربم واستعبداولاد المهاجرين والأنصار ونقش على ايديهم كما ينقش على ابدى وجدت الخسين الثانية شرآكام الاخير فيها ولا في رؤسائها وامرائها والناس برؤساهم وامرائهم والقرن خمسون سنة فكيف يصح هـذا الخبر قال فاما ماورد في القرآن من قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين وقوله سبحانه محمد رسول الله والذين معه وقول الني ( ص ) ان الله اطلع على اهل مدر ان كان الخبر صحيحاً فكله مشروط بسلامة العاقبة ولا يجوز ان يخبر الحكيم مكلفأ غير معصوم بانه لا عقاب عليه فليفعل ما شاء قال ومن انصف و تأمل احوال الصحابة وجدهم مثلنا يجوز عليهم مايحوز علينا ولا فرق بيننا وبينهم الا الصحبة لاغير فان لها منزلة وشرفاً ولكن لا الى حد يمتنع على كل من رأى الرسول (ص) وصحبه يوماً او شهراً او اكثر م . \_ ذلك ان لا يخطى، ويزل ولو كان هذا صحيحاً ما أحتاجت عايشة الى نزول براءتها من السماء بل كان رسول الله (ص) من اول يوم يعلم كذب اهل الأفك لأنها زوجته وصحبتها له أوكند مر. صحبة غيرها وصفوان بن المعطل كان من الصحابة ايضاً فكان ينبغي ان لأيضيق صدر رسول الله (ص) ولا يحمل ذلك الهم والغم الشديدين اللذين حملهما ويقول صفوان من الصحابة وعايشة من الصحابة والمعصيه عليها ممتنعة وامثال هذاكثير واكثر من الكثير لمن اراد إن يستقرى احوال القوم وقد كان التابعون يسلكون با لصحابة هذا المسلك ولا يقولون في العصاة منهم مثل هذا القولوانما اتخذهم العامة ارباباً

بعد ذلك قال ومن الذي يجترىء على القول بان اصحاب محمد (ص) لا تجوز البراءة من احد منهم وان اساء وعصى بعد قول الله تعالى للذى شرفوا برؤيته لأن اشركت ليحبطن عملك و لنكونن من الخاسرين وبعد قوله سبحانه و تعالى قل انى اخاف ان عصيت ربى عذاب يوم عظيم وبعد قوله عز وجل فاحكم بين الماس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد الامن لا فهم له ولا نظرمعه ولاتميين عنده قال ومن احب ان ينظر اختلاف الصحابة وطعن بعضهم فى بعض ورد بعضهم على بعض ومارد به التابعون عليهم واعترضوا به اقوالهم واختلاف التابعين ايضاً فيما بينهم وقدح بعضهم في بعض فلينظر في كتاب النظام وقال الجاحظ كان النظام اشد الناس انكاراً على الرافضة لطمنهم على الصحابة حتى اذا ذكر الفتيا وتنقل الصحابة فيها وقضاياهم بالأمور المختلفة وقول من استعمل الراى فى دين الله انتظم مطاعن الرافضة وغيرها وزاد عليها وقال فى الصحابة اضعاف قولها قالـ وقال بعض رؤساء الممتزلة غلط ابى خليفة الذى منه تفرع غلط اراهيم اغلط واعظم وهو في الاحكام عظيم لأنه اضل خلقاً وغلط حماد اعظم من غلط ابي حنيفة لأن حماداً اصل ابى حنيفة الذى منه تفرع غلط ابراهيم واعظم من غلط حماد غلط علقمة والأسود اعظم من غلط الراهيم لأنها اصله الذي عليه اعتمد وغلط ابن مسعود اعظم من غلط هؤلا. جميعاً لانه اول من بدر الى وضع الأديان برأيه وهو الذي قال اقول فيها برأيي فان يكن صواباً فمن الله وان يكن خطأ فمني قال واستأذن اصحاب الحديث على ثمامة بخراسان حيث كان مع الرشيد بن المهدى فسألوه كتتابه الذي صنفه في الرَّد على ابي حنيفة في اجتماد الرأى فقال لست على الى حنيفة كتبت ذلك الكتاب وانماكتبته على علقمة والأسود وعبد الله ان مسعرد لأنهم الذين قالوا بالراى قبل ابى حنيفة قال وقال وكان بعض المعتزلة ايضاً اذا ذكر ابن عباس استصغره.

وقال صاحب (الدراية) يقول في دين الله برأيه وذكر الجاحظ في كـتابه المعروف بكتاب (التوحيد) ان ابا هريرة ليس بثقة في الرواية .

عن رسول الله صلى الله عليه واله قال: ولم يكن على يوثقه في الرواية بل يتهمه ويقدح فيه وكذلك عمر وعايشة وكان الجاحظ يفسق عمر بن عبد العزيز ويستهزىء به ويكفره وعمر بن عبد العزيز وان لم يكن من الصحابة فاكثر العامة يرى له من الفضل ما يراه لواحد من الصحابة قال وكبيف بجوز ان نحكم حكماً جزماً انكل واحد من الصحابة عدل ومن جملة الصحابة الحكم بن ابي العاص وكماك به عدواً مبغضاً لرسو لـ الله ومن الصحابة الوليد بن عقبة الفاسق بنص الكتاب ومنهم حبيب بن سلمة الذي فعل مافعل با لمسلمين في دولة معاوية وبسر ابن ارطاة عدوالله وعدو رسوله وفي الصحابة كثير من المنافقين لايمرفهم الناس وقالـكثير من المسلمين مات رسولـ الله (ص) ولم يعرقه سبحانه كل المنافقين باعيانهم وانماكان يعرفقوماً منهم ولم يعلم بهماحداً الاحذيفةفما زعموا فكيف بجوز ان نحکم حکماً جزماً ان کل واحد ممن صحب رسواـ الله (ص) او رآه أو عاصره عدل مأمون لا يقع منه خطأ ومن الذي يمكنه ان يتحجر واسعاً كهذا التحجر او يحكم هـذا الحكم قالـ واعجب من الحشويه واصحاب الحديث اذ يجادلون على معاصى الأنبياء ويثبتون انهم عصوا الله وينكرون على من ينكر ذلك ويطعنون فيه ويقولون هذا رأى معتزلي وربما قالوا ملحد مخالف لنص الكتابوقدرأينا منهمالواحد والمائة والألف يجادل فيهذا الماب فتارة يقولون ان يوسف ، ع ، قعد من امرأة العزيز مقعد الرجل من المرأة وتارة يقولون ان داود «ع ، قتل او ريا لكح امرأنه و تارة يقولون ان رسول الله (ص) كان كافر ا ضالا قبل النبوة وربما ذكروا زينب بنت جحش وقصة الغذاء يوم بدر فاما قدحهم في آ دم و اثباتهم معصيته ومناظر تهم من ينكر ذلك فهو دأ بهم و ديد نهم فاذا تكلم واحد في عمر وبن العاص او في معاوية وامثالهما ونسبهم الى المعصية وفعل

القبيح احمرت وجوههم وطالت اعناقهم وتخازرت اعينهم وقالوا مبتدع رافضي يسب الصحابة ويشتم السلف فإن قالوا اما اتبعنا في ذكر معاصي الأنبياء نصوص الكتاب قيل لهم فاتبعوا في البراءة من جميع العصاة نصوص الكتاب فانه تعالى قال لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يو ادون من حاد الله ورسوله وقال فان بغت احديمها على الآخرى فقـاتلوا التي تبغي حتى تنيء الى امر الله وقالـ اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الا مر منكم ثم يسألون عن بيعة على « ع » هل هي صحيحة لازمة لكل الناس فلابد من ان يقولوا على فيقاله لهم فاذا خرج على الإمام الحق خارج اليس يجب على المسلمين قتاله حتى يعود الى الطاعة فهل يكون هذا القتال الاالبراءة التي نذكر هنالانه لافرق بين الأمرين وآنما برئنامنهم لإُنا لسنا في زمانهم فيمكننا ان نقاتل بالدينا فقصاري امرنا ان نبرأ الآن منهم ونلعنهم ويكون ذلك عوضاً عن القتال الذي لا سبيل لنا اليه قالـ هذا المتكلم على ان النظام واصحابه ذهبوا الى انه لا حجة في الاعجماع وأنه يجوز ان تجمع الائمة على الخطأ وعلى المعصية وعلى الفسق بل على الردّة وله كتاب موضوع في الاعجماع يطعن فيه في ادلة الفقياء ويقواـ انها الفاظ غير صريحة في كون الأعجماع حجة نحو قوله تعالى جعلناكم اهة وسطأ وقوله تعالىكنتم خير امـة وقوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين .

واما الخبر الذي صورته لاتجتمع امتى على خطأ فخبر واحد ومثل دليل الفقهاء قولهم ان الهمم المختلفة والآراء المتباينة اذاكان اربابهاكثيرة عظيمة فانه يستحيل اجتماعهم على الخطأ وهذا باطل باليهود والنصاري وغيرهم من فرق الصلاله هذه خلاصة ماذكره في الرد على الدالمعالى الجويني وهو كلام اذا تأمله من ليس في قلبه مرض علم انه اصاب به شاكلة الغرض.

وقال السيد على بن طاوس في (الطرايف) من طريف ما رأيت مر من افضاتهم انني سمعت جماعة من هؤلاء الاثربعة المذاهب ورأيت في كتبهم انهم

يستمظمون ذكر احد من الصحابة بسوء حتى لو علموا ان رجلا ذكر عن ابى بكر وعمر وامثالها نقصاً او روى لهم عيباً او يلمنهم او غلب على ظنهم ان احداً ينسب الى هؤلاء الصحابة خطيئة فانهم يضللون القائل والناقل والمستمع ويبيح كثير منهم دماء من تعمد ذلك من اعتقادهم فى ذلكما ذكره ابو اسماعيل عبد الله ابن محمد الأنصارى الهروى وهو من علماء الاثربعة للمذاهب فى كتاب الاعتقاد ما هذا لفظه ان الصحابة كاهم عدول رجالهم ونساؤهم .

ثم قال عقيب ذلك فن يتكلم فيهم بتهمة أو تكذيب فقد تو ثب على الإسلام با لا بطال ومن ذلك ما ذكره الغزالي في كتاب الا حياء وفي كتاب قواعد العقائد في الا صل التاسع قالـ واعتقاد اهل السنة تزكية جميع الصحابة .

قال السيد (ره) هذا يناقض مارووه عن نبيهم (ص) انه قال لعلى وع، انك تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين فقاتلهم بامر نبيهم وكانوا من الصحابة وسفكت الدماء بين الفريقيين قال ويما رأيت من تكذيب هؤلاء الاوبعة المذاعب لاتفسهم و ذمهم لكثير من صحابة نبيهم جمله و تفصيلا وشهاداتهم ان نبيهم ذمهم وشهد عليهم با لضلاله ما رواه في الجمع بين الصحيحين للحميدي في مسند سهل ابن سعد في الحديث الثامن والعشرين من المتفق عليه قاله سمعت رسول الله (ص) يقول انا فرطكم على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يظها أبداً وايردن على اقوام اعرفهم ويعرفوني ثم يحاله بيني وبينهم قاله ابو حازم فسمع النمان أبن ابي عباس وانا احدثهم هذا الحديث فقاله هكذا سمعت سهلا يقوله قاله فقلت نعم فقاله وانا اشهد على ابي سعيد الخدري لسمعته يزيد ويقوله انهم امتى فيقاله انك لا تدرى ما احدثوا به دك فاقوله سحقاً لمن بدل بعدي ومن ذلك فيقاله انك لا تدرى ما احدثوا به دك فاقوله سحقاً لمن بدل بعدي ومن ذلك مارووه في الجمع بين الصحيحين ايضاً للحميدي في الحديث الستين من المتفق عليه من مسند عبد الله بن عباس قاله ان النبي (ص) قاله الا وانه سيجاء برجاله من مسند عبد الله بن عباس قاله ان النبي (ص) قاله الا وانه سيجاء برجاله من مسند عبد الله بن عباس قاله ان النبي (ص) قاله الا وانه سيجاء برجاله من مسند عبد الله بن عباس قاله ان النبي (ص) قاله الا وانه سيجاء برجاله من مسند عبد الله بن عباس قاله الوبارب اصحابي اصحابي فيقاله انك لا تدري ما امترادي المتوادي فيقاله انك لا تدري ما الحدي السيم في وله المتاله في فيونه المتالة في فيونه في في خد بهم ذات الشماله فاقوله يارب اصحابي اصحابي فيقاله انك لا تدري ما

احدثو ابعدك فاقولك العبد الصالح وكنت عليهم شهيداً مادمت فيهم الى قوله العزيز الحكم قاله فيقاله لى انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم ومن ذلك ما رووه ايضاً في الجمع بين الصحيحين للحميدي في الحديث الحادي والثلاثين بعد المائة من المتفق عليه من مسند انس بن مالك قال ان النبي (ص) قالـ ليردن على الحوض رجالـ بمن صاحبني حتى اذا رأيتهم ودفعوا الى اختلجوا دونى فاقولن اى رب اصحابي اصحابي فيقالن لى انك لا تدرى ما احدثوا بعدك ومن ذلك ما رووه فى الجمع بين الصحيحين ايضاً للحميدى فى الحديث السابع والستين بعدالمائتين من المتفق عليه من مسند ابي هريرة من طرق فمنها عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة قال قال النبي (ص) بينها انا قائم اذا زمرة حتى اذا عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم فقال هلموا قلت الى ابن قال الى النار والله قلت ما شأنهم قالـ انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقرى ثم اذا زمرة حتى اذا عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم فقاله هلموا قلت الى اين فقالـ الى النار والله قلت ماشأنهم قال انهم ارتدوا على ادبارهم فلا ارى يخلص منهم الا مثل همل النعم ورووا نحو ذلك في مسند ام سلمة من عدة طرق ومن مسند عايشة ورووا نحو ذلك من مسند اسماء بنت ابى بكر ورووا نحوذلك من مسند سعيد بن المسيب وجميع هذه الروايات فى الجمع بين الصحيحين للحميدى ومن ذلك مارواه ايضاً الحميدي في الجمع بين الصحيحين في م ند عبدالله بن مسعود قال رسول الله (ص) اما فرطكم على الحوض وليد فعن الى" رجال منكم حتى اذا هويت اليهم لاتناولهم اختلجوا دونی فاقو اـ ای رب اصحابی فیقااـ انك لاتدری ماأ حدثو ابعدك ومن ذلك مارووه فى الجمع بين الصحيحين للحميدى ايضاً فى مسند ابى الدرداء فى الحديث الا والـ من صحيح البخاري قالت أم الدرداء في الحديث الأول دخل ابو الدرداء وهومغضب فقلت مااغضبك فقاله واللهمااعرف من ام محمد شيئاً الاانهم يصلون جميعاً ومنذلك مارووه فى الجمع بين الصحيحين ايضاً فى الحديث الاولـ من صحيح

البخارى من مسند انس بن مالك عن الزهرى قال دخلت على انس بن مالك بدمشق وهو يبكى فقلت ما يبكيك فقال لا اعرف شيئاً ما ادركت الاهذه الصلوة وهذه الصلوة قدضيعت، وفي حديث آخر منه مااعر ف شيئاً ما كان على عهدر سو القدق الصلوة قال اليس صنعتم ماصنعتم فيها ومن ذلك مارووه ايضاً في الجمع بين الصحيحين للحميدى ايضاً في الحديث السادس بعد الثلثمائة من المتفق عليه من مسند الى هريرة قال عن النبي (ص) في اواحر الحديث المذكوران مثلي كمثل رجل استوقد ناراً فلما اضاءت ما حولها جعل الفراش وهي الدواب التي يقعن في العاريقين فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فذلك مثلي ومثلكم انا آخذ بحجز تكم عن النار فتغلبوني وتقتحمون فيها فذلك مثلي ومثلكم انا آخذ

قال السيد دره، هذه بعض أحاديثهم الصحاح فيما ذكروه عن بعض صحابة نبيهم وما يقع منهم بعد و فاته فاذا كان قد شهد نبيهم على جماعة من اصحابه بالضلال والهلاك وانهم بمن كان يحسن ظنه بهم في حياته ولو لا حسن ظنه بهم ماقاله أي رب أصحابي ثم يكون ضلالهم قد بلغ الى حد لا تقبل شفاعة نبيهم فيهم ماقاله أي رب أصحابي ثم يكون ضلالهم قد بلغ الى حد لا تقبل شفاعة نبيهم فيهم ويختلجون دونه و تارة يبلغ غضب نبيهم عليهم الى أن يقول سحقاً سحقاً و تارة يقول انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم و تارة يشهد عليهم ابو الدرداء و أنس ال بن مالك وهما من اعيان الصحابة عندهم بانه ما بق من شريعة محمد (ص) الا الاجتماع في الصلوة ثم يقول أنس قد ضيعوا الصلوة و تارة يشهد على قوم من اصحابه يشفق عليهم و يأخذ بحجز تهم عن النار وينهاهم مراراً بلسان الحال والمقال فيغلبونه ويسقطون فيها وقد تضمن كتابهم و من حواكم من الأعراب منافقون فيغلبونه ويسقطون فيها وقد تضمن كتابهم ومن حواكم من الأعراب منافقون ومن اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مر تين فكيف ومن المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مر تين فكيف وهل يهم ان يحوز لمسلم ان يرد شهادة الله وشهادة رسوله بضلال كثير من صحابة نبيهم وهابو وهل يو د ذلك من المسلمين الانمن هو شاك في قول الله تعالى وقول النبي او مكابر العيان وكيف يلام او يذم من صدق الله ورسوله في ذم بعض اصحابه او اعتقاد للعيان وكيف يلام او يذم من صدق الله ورسوله في ذم بعض اصحابه او اعتقاد

ضلاله وكيف استحسنوا لا نفسهم ان يرووا مثل هذه الآخبار الصحاح ثم ينكروا على الفرقة المعروفة بالرافضة ما اقروا لهم باعظم منه وزكوهم فيه وكيف يرغب ذو بصيرة فى اتباع هؤلاء الأربعة اللذاهب وقد بلغوا الى هذه الغايات من المناقضات واضطراب المقالات والروايات :

## المقدمة العالقة

فى تقسيم الصحابي بحسب الرد والقبول الى مردود ومقبول

اعلم! ان الصحابي لا يخلو من ان يكون اسلامه مسبوقاً بكفر كما هو غالب الوقوع اولم يكن مسبوقاً بكفر بل نشأ على الفطرة الإسلامية وهو قليل كأمير المؤمنين عليه السلام والسبطين من المقبولين وعبد الله بن الزبير من المردودين وكل من القسمين اما ان يكون كثير الصحبة والملازمة للني (ص) او لا فان كان كثير الصحبة فلا يخلو من أن يكون سمع النص الجلي في شأن أمير المؤمنين أو لم يسمع والذي سمع لا يخلو من أن يكون عمل بمقتضي النص ولم يخالف كالمقداد وسلمان وابى والذي سمع لا يخلو من أن يكون عمل بمقبضي الناف ولم أولم يعلم والأول مقبول قطعاً والثاني أما أن يكون عدم علمه بمقتضي النص عنادا واستكباراً أو أكر اها وإجباراً الا ول ان كان مسلماً فطرياً فهو عند بعض الشيعة مرتد فطري لا تقبل له تو بة و لا تغفر له حوبة وأن لم يكن مسلماً فطرياً فان استبصر ثانياً ورجع الى العمل بمقتضي النص فهو مقبول والا كان مرتداً غير فطرى وكان مردوداً وتقبل تو بته ثانيا ومن ترك العمل بمقتضي النص عناكراه مقبول مع تحقق شرائط العدالة فيه والذي لم يسمع النص لا يخلو من أن يكون اعتمد على دليل آخر غير النص في أن الخليفة بعد النبي (ص) من أن يكون اعتمد على دليل آخر غير النص في أن الخليفة بعد النبي (ص) شبهة يجوز معها صحة خلافة غيره ومتابعته أولم يعتقد ذلك أعتقادا جزماً ولم تعترضه شبهة يجوز معها صحة خلافة غيره ومتابعته أولم يعتقد ذلك أعتقادا جزماً ولم تعترضه شبهة يجوز معها صحة خلافة غيره ومتابعته أولم يعتقد ذلك بلكان صاحب شبهة شبهة يحوز معها صحة خلافة غيره ومتابعته أولم يعتقد ذلك بلكان صاحب شبهة

والأول أما لم يعدا عن أمير المؤمنين «ع» أو عدا وعدوله أما عن أكراه وأجبار أوعن عناد واصرار القسان الأولان مقبولانوالثالثان لم يكن مسلماً فطرياً ورجع كان مقبولا والا فمردود والثبابي اعني الذي لم يعتقد تعيير. أمير المؤمنين «ع» للخلافة واختلجته شبهة في ذلك أما أن يكون نجا من أسر شبهته أو أستمر في عمهه وحيرته الأول مقبول والثاني عند بعض علمائنا معذور وقبل لايعذر ويحكم عليه بالفسق لأنهذا المطلب ضروري والشبهة فيه تضمحل بادنى توجه فلا تسمع دعوى استمرار الشبهة فيه إلا ان يكون المدعى لذلك بليداً وعن مرتبة قابلية الخطاب ساقطاً بعيداً وفي الجلة لايحكم على هـذا القسم بالكفر والارتداد بل هو أما فاسق أو على ظاهر العدالة والقسم الثاني مرب التقسيم الأول ا بني الذي لم يكن كثير الصحبة للنبي (ص) ولم يسمع النص منه في الخـ لافة أما أن يكون عالماً با لنص من طريق آخر اولا والأول أن عمل بمقتضى علمه فهو مقبول وأن لم يعمل فانكان عدم علمه عن عناد وكان مسلماً فعارياً كان مرتداً لاتقبل توبته والاكان مقبولا ان تاب وانكان عن أكراه وأجباركان مقبولا والثاني اعني من لم يكن عالماً بثبوت النص مطلقاً يجرى فيه بعض التقسمات السابقة فيقسم الى مردود ومقبول كما علمت والمقصود بايراد هذه المقدمة دفع مانو همتهالعامة وتقرر في أوهامها منأن الشيعة يكفرون جميع الصحابة أو أكثرهم وليسكذلك وكيف وهذا أفضل المحققين من الشبعة نصير الدين الطوسي يقول فيكتابه المسمى بالتجريد محاربو على «ع »كفرة ومخالفوه فسقة ومن المعلوم إن أكثر الصحابة لم يحاربوا علياً «ع» و اكنهم خالفوه بدفع النص.

وقال العملامة الحلى (ره) فى شرح التجريد والمحمارب لعلى وع ، كأفر لقول النبهى (ص) حربك ياعلى حربى ولاشك فى كمفر من حارب النبى (ص) وأما مخالفوه فقد اختلف قول علمائنا فيهم فمنهم من حكم بكفرهم لا نهم دفعوا ماعلم ثبوته من الدين ضرورة وهو النصالجلي الدال على امامته «ع» مع تواتره وذهب آخرون الى انهم فسقة وهو الاقوى انتهى واستبعدت العامة أن بجتمع جمهور الصحابة على الفسق والضلال بل رأوا أن ذلك من المحال وأى استبعاد فى ذلك وهؤلاء أصحاب موسى نبى الله «ع» وهم ستمائة ألف انسان وقد شاهدوا الآيات والمعجز ات وعرفوا الحجج والبينات لم يستحل عليهم أن بجتمعوا على خلاف نبيهم «ع» وهو حى بين اظهرهم حتى خالفوا خليفته وهو يدعوهم ويعظهم ويحذرهم من الخلاف وينذرهم فلا يصغون الى شىء من قوله ويعكفون على عبادة العجل من دون الله عز وجل .

ثم قد تضافرت الا خبار عن أمير المؤمنين وع ، في التظلم من قريش والعرب الذين هم الصحابة من وجوه ليس لا نكارها سبيل وهو وع ، أجل من أن يقول غير الحق وكفاك بخطبته المشهورة المعروفة با لشقشقيه تظلما وتألما وشكوى وهي قوله وع ، أما والله لقد تقسصها ابن ابي قحافة وأنه ليعلم أن محلى منها محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل ولايرقي الى الطير فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا وطفقت أرتأى بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقي ربه فرأيت أن الصبر على هاتا احجى فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى أرى تراثى نها حتى مضى الا ول لسبيله فادلى بها الى ابن الخطاب بعده ثم تمثل بقول الا عشى ؛

(شتان مايومى على كورها) (ويوم حيان أخى جابر) فيا عجبا بينا هو يستقيلها فى حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته لشد ماتشطرا ضرعيها فصيرها فى حوزة خشناء يغلظ كلمها ويخشن مسها ويكثر العثار فيها والا عتذار منها فصاحبها كراكبالصعبة أن أشنق لها خرم وأن أسلس لها تقحم فى الناس لعمر الله بخبط وشماس وتلون واعتراض فصبرت على طولة المدة

وشدة المحنة حتى اذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم انى أحدهم فيالله وللشورى متى أعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت اقرن الى هذه النظائر لكني أسففت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا فصغى منهم رجل لضغنه ومال الآخر الصهره مع هن وهن الى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه وقام معه بنو ابيه يخضمون مال الله خضم الأبل نبتة الربيع الى أن أنتكث عليه فتله وأجهز عمله وكبت به بطنته فما راعني إلا والناس كعرف الضبع ينثالون على من كل جانب حثى لقد وطيء الحسنان وشق عطفاى مجتمعين حولى كربيضة الغنم فلما نهضت بالامر نكثت طائفة ومرقت اخرى وقسط آخرونكأنهم لم يسمعوا كلام الله حيث يقول تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لايرىدون علوآ فى الارض ولافسادآ والماقية المتقين بلي والله لقد سمعوها ووعوها ولكنهم حليت الدنيا فىأعينهم وراقهم زبرجها أما والذى فلقالحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله تعالى على العلماء أن لايقاروا على كظة ظالم وسغب مظلوم لالقيت حبلها على غاربها وسقيت آخرها بكأس أولها ولاً لفيتم دنياكم هذه أزهد عندى منعفطة عنز قالوا ! وقام اليه رجل منالسواد عند بلوغه الى هذا الموضع من خطبته فناوله كتتاباً فاقبل ينظر فيه فلما فرغ من قراءته قال له ابن عباس لو أطردت مقالتك م . حيث أفضيت فقال , ع ، هيهات يا بن عباس تلك شقشقة هدرت ثم قرت قال ابن عباس فو الله ما أسفت على كلام قط كاسني على ذلك الكلام أن لايكون أمير المؤمنين «ع» بلغ منه حىث أراد .

قال الملآمة الحلى رحمه الله فى كتاب نهج الحق هذا يدل بصريحه على تألم أمير المؤمرين وع » و تظلمه من هؤ لاء الصحابة وأن المستحق للخلافة هو وأنهم منموه عنها ومن الممتنع أدعاؤه الكذب فى هذا المقام وقدد شهد الله تعالى له بالطهارة وإذهاب الرجس عنه وجعله ولياً لنا فى قوله تعالى انما وابكم الله ورسوله

وامر النبي (ص) بالاستعانة به في دعاء المباهلة فوجب أن يكون محقاً في أقواله .

وقال ابن أبى الحديد فى شرح النهج وأما قول ابن عباس ما أسفت على كلام الى آخره فحدثنى شيخى أبو الخير مصدق بن شبيب الواسطى قال قرأت على الشيخ ابى محمد عبد الله بن أحمد المعروف بابن الخشاب هذه الخطبة فلما انتهيت الى هذا الموضع قال لى لوسمعت ابن عباس يقول هذا القلت له وهل بقى فى نفس ابن عمك أمر لم يبلغه فى هذه الخطبة لتأسف أن لا يكون بلغ من كلامه ماأراد والله ما رجع عن الأولين و لا عن الآخرين و لا بقى فى نفسه أحد لم يذكره الارسول الله (ص) .

قال مصدق وكان ابن الخشاب صاحب دعاية وهزل قال فقلت له أتقول أنها منحولة فقال لا والله وأنى لاعلم أنها كلامه «ع» كما أعلم الك مصدق قال فقلت له أن كثيراً من الناس يقولون أنها من كلام الرضى فقال لى انى للرضى وغير الرضى هذا النفس وهذا الا سلوب وقد وقفنا على رسائل الرضى وعرفنا طريقته وفنه فى الكلام المنثور وما يقع مع هذا الكلام فى حل ولا خمر شم قال والله لقد وقفت على هذه الخطبة فى كتب قد صنفت قبل أن يحلق الرضى بما أي سنة ولقد وجدتها مسطورة بخطوط أعرفها وأعرف خطوط من هى من العلماء قبل أن يخلق النقيب أبو أحمد والد الرضى .

قال ابن أبي الحديد وقد وجدت أنا هذه الخطبة في تصانيف شيخنا أبي القاسم البلخي إمام البغداديين من المعتزلة وكان في دولة المقتدر قبل أن مخلق الرضي بمدة طويلة ووجدت أيضاً كثيراً منها في كتاب أبي جعفر بن قبة أحد متكلمي الإمامية في الكتاب المعروف بكتاب الإنصاف كان أبو جعفر هذا من تلامذة الشيخ أبي القاسم البلخي ومات في ذلك العصر قبل أن يكون الرضى موجوداً وقال الشيخ بن ميثم وقد وجدتها بنسخة عليها خط الوزير أبي الحسن على وقال الشيخ بن ميثم وقد وجدتها بنسخة عليها خط الوزير أبي الحسن على

1

ابن محمد بن الفرات وكان وزير المقتدر بالله وذلك قبل مولدالرضى بنيف وستين سنة. قال المؤلف وقد روى هذه الخطبة الحسن بن عبدالله بن مسعود العسكرى من أهل السنة في كتاب معانى الا خبار بأسناده عن ابن عباس و اكمن العامة لما لم يمكنهم الجواب عما تضمنته هذه الخطبة من القدح الصريح في أنمتهم لم يجدوا لهم مفرا الا أدعاء إنها منحولة:

وهبني قلت هذا الصبح ليل أيعمى المالمون عن الضياء قال ابن أبي الحـــديد راويا في شرح النهج مرفوعاً قال: قال له قائل يا أمير المؤمنين أرأيت لو كان رسول الله (ص) ترك ولداً ذكراً قد بلغ الحلم وانس منه الرشداكانت المرب تسلم اليه امرها؟ قال لابلكانت تقتله أن لم يفعل مافعلت أن العربكرهت امر محمد (ص) وحسدته على ما أناه الله من فضله واستطالت أيامه حتىقذفت زوجته ونفرت بهناقتهمع عظيم أحسانه اليها وجسيم منته عندها وأجمعت مذكان حياً على صرف الأمر عن أهل بيته بعد موته ولولا أن قريشاً جملت اسمه ذريعة الى الرياسة وسلما الى العز والاهرة لما عبدت الله بعد موته يوماً واحداً ولارتدت في حافرتها وعاد قارحها جذعاً وبازلها بكراً ثم فتح الله الفتوح فأثرت بعد الفاقه وتموات بعد الجهد والمخمصة فحسن في عيونها من الإسلام ما كان سمجاً وثبت في قلوب كشير منها من الدين ما كان مضطر بأ وقالت لولا أنه حق لما كان كذا ثم نسبت تلك الفتوح الى آراء ولاتها وحسن تدبير الأمراء القائمين بها فتأكد عند الناس نباهة قوم وخمول آخر من فكنا نحن عن خمل ذكره وخبت ناره وانقطع صوته وصيته واكل الدهر علينا وشرب ومضت السنون والأحقاب بما فيها ومات كثير عن يعرف ونشأ كثير عمر. لا يعرف وماعسى أن يكون الولد لوكان رسول الله (ص) لم يقربني ما تعلمو نهمن القرب للنسب واللحمة بل للجهاد والنصيحة افتراه لو كان له ولد يفعل ما فعلت كذلك لم يكن يقرب ماقر بت ثم لم يكن ذلك عند قريش والعرب سبباً للحظوة

والمنزلة بل للحرمان والجفوة اللهم انك تعلم أنى لم أرد الاعمرة ولا علو الملك والرياسة وإنما أردت القيام بحــدودك والاداء لشرعك ووضع الامور فى مواضعها وتوفير الحقوق على أهلها والمضى على منهاج نبيك وإرشاد الضال الى أنوار هدايتك .

وروى عنه «ع » أيضاً أنه قال اللهم انى أستعديك على قريش فأنهم أضمروا لرسول الله ضروباً من الشر والغدر فعجزوا عنها وحلت بينهم وبينها فكانت الوجبة بى والدائرة على اللهم أحفظ حسنا وحسينا ولا ممكن فجرة قريش منها ما دمت حيا فاذا توفيتني فأنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد .

وروى أنه قال أما والله الذى خلق الحبة وبرأ النسمة أنه لعهد النبى الاسمى الى أن الائمة ستغدر بك من بعدى وقال وع وقال لا رسول الله (ص) أن أجتمعوا عليك فأصنع ما أمر تك وإلا فألصق كاكملك بالارض فلما تفرقوا عنى جررت على المكروه ذيلى وأغضيت على القذى جفنى والصقت بالارض كالمكل ومثل هذه الاخبار عنه كثيرة شهيرة وقد بلغت من الكثرة والشهرة بحيث لا يمكن أن تكون بأسرها كذبا بل لابد وأن يصدق شىء منها وأيها صدقت ثبتت فيه الشكاية من منه الخلافة ولا ريب فى أن جمهور الصحابة كانوا بين مانع و دافع وأما الذين كانوا معه وع وقيل أنهم لم يبلغوا الاثر بعين حتى روى عنه أنه قال يريد امامته حامل له على الطلب وهذا ان صح فالمانع له عن الطلب وقتال القوم وخشية ارتداد القوم وزوال الإسلام كا روى أن فاطمة وع ولامته على قعوده وأطالت تعنيفه وهو ساكت حتى أذن المؤذن فلها بلغ الى قوله أشهد أن محمداً وأطالت تعنيفه وهو ساكت حتى أذن المؤذن فلها بلغ الى قوله أشهد أن محمداً وسول الله قال لها أغيين أن تزول هذه الدعوة من الدنيا؟ قالت لا قال فه وما أقول لك .

## المفدم: الرابعة

اعلم أن كثيراً من الصحابة رجع الى أمير المؤمنين «ع» وظهر له الحق بعد أن عانده وتزلزل بعضهم فى خلافة أبى بكر وبعضهم فى خلافته «ع» وليس الى استقصائهم جميعاً سبيل وقد اتفقت نقلة الاخبار على أن أكثر الصحابة كانو ا معه «ع» فى حروبه .

قال المسعودى فى مروج الذهب كان بمن شهد صفين مع على وع ، من أصحاب بدر سبعة و ثمانون رجلا منهم سبعة عشر من المهاجرين وسبعون من الا نصار وشهد معه بمن بايع تحت الشجرة وهى بيعة الرضوان من المهاجرين والا نصار ومن سائر الصحابة تسعائة وكان جميع من شهد معه من الصحابة الفين و ثمانمائة .

وحكى المسعودى أيضاً عن المنذر بن الجارود قال لماقدم على «ع» البصرة دخل عما يلى الطف فاتى الزاوية فخرجت لا نظر اليه فوردمعه موكب في نحو الف فارس يقدمهم فارس على فرس أشقر قلت من هذا ؟ قالوا: خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين ثم تلاه فارس آخر على كميت معتم بعامة صفر اء من تنها قلنسوة بيضاء وعليه قباء أبيض أشهب عليه قلنسوة وثياب بيض متقلداً سيفاً معه راية واذا تيجان القوم الأغلب عليها البياض والصفرة مدججين في الحديد والسلاح فقلت من هذا فقالوا هذا أبو أيوب الانصارى صاحب رسول الله (ص) وهؤ لاء الانصار وغيرهم ثم تلاه فارس آخر عليه عمامة صفراء وثياب بيض متقلداً سيفاً متنكباً قوساً معه راية على فرس أشقر في نحو الف فارس من الناس قلت من هذا ؟ قيل : أبو قتادة ابن ربعي ثم مر بنا فارس آخر على فرس أبيض عليه ثياب بيض وعمامة سوداء ابن ربعي ثم مر بنا فارس آخر على فرس أبيض عليه ثياب بيض وعمامة سوداء أبن ربعي ثم مر بنا فارس آخر على فرس أبيض عليه ثياب بيض وعمامة سوداء ابن ربعي ثم مر بنا فارس آخر على فرس أبيض عليه ثياب بيض وقار رافعاً صوته قد سد لها من بين يديه ومن خلفه شديد الأثومة عليه سكينة ووقار رافعاً صوته قد سد لها من بين يديه ومن خلفه شديد الأثومة عليه سكينة ووقار رافعاً صوته

ما لقرآن متقلداً سيفاً متنكباً قوسا معه رامة في الف من الناس مختلفي التيجان حوله مشيخة وكيهول وشيان كأنما أوقفوا للحساب وأثر السجود في وجوههم قلت من هذا؟ قيل : عمار بن ماسر في عدة من الصحابة من المهاجر بن والانصار وأبنائهم ثم مر بنا فارس على فرس أشقر عليه ثياب بيض وقلنسوة بيضاء وعمامة صفراء متقلداً سيفا متنكبا قوساً نخط رجلاه الارض في آلاف من الماس الغالب على ثيابهم الصفرة والبياض معه راية صفراء قلت من هذا؟ قيل: قيس بن سعد بن عبادة في عدة مزالاً نصار وأبنائهم من قحطان ثم مر بنا فارس على فرس أشهل ما رأينا أحسن منه عليه ثياب بيض وعمامة سوداء قد سدلها من بين يديه ومن خلفه قلت من هذا؟ قيل : عبدالله بن عباس في عدة من صحابة رسولالله (ص) ثم تلاه موكب آخر فيه فارس أشبه الناس بالأول قلت من هذا ؟ فيل : قُمْ بن العباس ثم أقبلت المواكب والرايات يقفوا بعضها بعضا واشتبكت الزماح ثم ورد موكب فيه خلق من الناس عليهم السلاح والحديد مختلفي الرايات في أوله رابة كبيرة يقدم ذلك الموكب فارس كأنه كسر وجبر (قال ابن عائشة وهذه صفة رجل شديد الساعدين نظره الحالاً رض أكثر من نظره الى السماء كذلك نخبر العرب في وصفها إذا أخبرت عن الرجل إنه كسر وجبر) عن عمينه شاب حسن الوجه وعن يساره شاب كذلك وبين مديه شاب مثلها قلت من هؤلاء ؟ قالوا : هذا على بن أبي طالب ، ع » وهذان الحسن والحسين عن عمينه وشماله وهذا محمد بن الحنفية بين بديه ومعه الراية العظمي وخلفه عبد الله ابن جمفر بن أبى طالب وهؤلاء ولد عقيل وغيرهم من فتيان بني هاشم وهؤلاء المشايخ من أهل بدر من المراجر من والأنصار فسار حتى نزل المنزل المعروف بالزاوية وصلى أربع ركعات وعفر خديه على التراب وقد خالط ذلك دموعه ثم رفع مديه وقال اللهم رب السماوات وما أظلت والا رضين وما أقلت ورب العرش العظيم هـذه البصرة اسألك خيرها وخير مافيها وأعوذ بك من شرها

اللهم أنزلنا منزلا مباركاً وأنت خير المنزلين اللهم أن هؤلاء قد بغوا على وخالفوا طاعتى ونكثوا بيعتى اللهم أحقن دماء المسلمين وبعث اليهم من يناشدهم الله فى الدماء وقال وع، على م تقاتلوننى فأنو إلا الحرب.

قال المؤلف عنى عنه وهـذا حين نذكر من أكابر الصحابة وأعيانهم من ثبت عندنا ولاؤه وأخلاصه لائمير المؤمنين وسيد الوصيين (ص) وقـدرتبنا هذه الطبقة على بابين .

## الماب الاول

فى بنى هاشم وساداتهم من الصحابة العلية ، والشيعة العلوية أبو طالب بن عبد المطلب وأسمه شيبة الحمد بن هاشم واسمه عمر و بن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصى بن كلاب بن لوى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خز مة ابن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، اشتهر بكنيته وأسمه عمر ان وقيل عبد مناف وقيل شيبة وهو عم النبي (ص) وكافله ومربيه و ناصره و أمه فاطمة بنت عمر و ابن عائد المخزومية ولد قبل النبي (ص) بخمس و ثلاثين سنة وكان سيد البطحاء وشيخ قريش ورئيس مكة قالوا ولم يسد في قريش فقير قط الا أبو طالب وعتبة بن ربيعة هذا لشرفه وهذا لصدقه وإيما كانت قريش تسود بالمال ، ولما مات عبد المطلب اوصى با لنبي (ص) اليه فقال :

أوصيك ياعبد مناف بعدى بواحد بعد أبيه فرد فارقه وهو ضجيع المهد فكنت كالاثم له فى الوجد وفى أبيات أخر فيه تصريح بأن أسم أبي طالب عبدمناف فكفل أبو طالب النبي (ص) وأحسن تربيته وسافر به الى الشام وهو ابن اثنتي عشرة سنة وقيل تسع سنين والاول أكثر بحبه حباً شديداً لايحب أولاده كذلك وكان لاينام الا الى جنبه ومخرجه معه متى خرج .

قرأت في أمالي أبي جعفر محمد بن حبيب قال كان أبو طـالب اذا رأى رسول الله (ص) أحيانا يبكي ويقول اذا رأيته ذكرت أخي وكأن عبدالله أخاه لائويه وكان شديدالحب له والحنو عليه وكذلك كان عبدالمطلب شديد الحب له وكان أبو طالب كثيراً ما يخاف على رسول الله (ص) البيات اذا عرف مضجعه وكان يقيمه ليلاً من منامه ويضجع عليا «ع » مكانه فقـال له على «ع » ليـلة. ما أمه أنى مقتول فقال:

> الفداء الحبيب وابن الحبيب والباع والكريم النجيب فمصيب منها وغير مصيب آخذ من مذاقها بنصيب

إصبرن ما بني فالصبر احجى كل حي مصيره لشعوب قـد بذلناك والبلاء شديد لفداء الأغرذي الحسب الثاقب أن تصبك المنون فالنبل تترى كل حي وأن تملي بعمر فقال على عليه السلام مجيباً له:

أتأمرني بالصبر في نصر أحمد ووالله ماقلت الذي قلت جازعا ولكنني أحببت أن تر نصرتى وتعلم أنى لم أزل لك طائعا سأسعى لوجهالله في نصر أحمد نبي الهدى المحمود طفلا ويافعا

أخرج ابن عساكر عن جلهمة بن عرفة قال قدمت مكة وهم فى قحط فقالت قريش يا أما طالب أقحط الوادى وأجدب العيال فهلم لنستسقى فخرج أبو طالب ومعه غلام كان وجهه شمس دجي نجلت عنه سحابة قتياء وحوله أغيلمة فأخذه أبو طالب فالصق ظهره بالكمة ولاذ الغلام باصبعه ومافي السهاء قزعه فاقبل السجاب من ههنا وههنا وأغدق وأنفجر الوادى وأخصب النادى والبادى وفي ذلك يقول أبو طالب ع ، ؛

ثمال البتامي عصمة للأرامل وأبيض يستسقى الغام بوجهه

تطوف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده فى نعمة وفواضل وَلَمَا أَمَرَ اللَّهُ سَبْحَانُهُ رَسُولُهُ (صَ) أَنْ يَصَدَّعُ بِمَا أَمْرٍ بِهِ فَقَامٍ بِأَظْهَارَ دَيْنَ الله ودعا الناس الى الإسلام على رؤوس الأشهـاد وذكر آلهة قريش وعابهـا أعضمت ذلك قريش وأنكروه وأجمعوا على عداوته وخلافه وارادوا به السوء فقام أبو طالب دع، بنصرته ومنعه منهم وذب عنه من عاداه وحال بينه وبين كفار قريش محاماة أبى طالب عنه وقيامه دونه وأمتناعه من أن يسلمه مشي اليه رجال من أشراف قريش منهم عتبة من ربيعة وأخوه شيبة وأبو سفيان صخر ان حرب وأبوالبخترى بن هشام والائسود بنالمطلب والوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام والعاص بن وائل ونبيه ومنبه أبنا الحجاج وأمثالهم من رؤسا. قريش فقالوا له يا أبا طالب أن ان أخيك قد سب آ لهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آراءنا فأما أن تكفه عنا وأما أن تخلى بيننا وبينه فقال لهم أبو طالب قولاً رفيقاً وردهم رداً جميلا فأنصر فوا عنه ومضى رسول الله (ص) على ماهو عليه يظهر دين الله ويذعوا اليه فوقع التضاغن فىقلو بهم حتى أكثرت قريش ذكر رسول الله (ص) بينها وتذامروا فيه وحض بعضهم بعضاً عليه فمشوا الى أبي طالب مرة ثانية فقالوا يا أبا طالب أن لك سناً وشرفاً ومنزلة فينا وإنا قد استنهيناك من إن أخيك فلم تنهه عما وإنا والله لا نصبر على شتم آ بائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا فأما أن تكفه عنا او ننارله وإباك حتى يهاك أحد الفريقين ثم أنصر فو ا فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداو تهم ولم تطب نفسه جائوني فقالوا لي كذا وكذا فابق على وعلى نفسك والانحملني من الأمر مالااطيقه قال فظن رسول الله أنه قد بدأ لعمه فيه مداء وأنه خاذله ومسلمه وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام دونه فقال ياعم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على ان اترك هذا الأم ما تركبته حتى يظهره الله أو أهلك فيه ثم استعبر باكياً وقام وولى فلما ولى ناداه ابو طالب اقبل يا ابن اخي فأقبل راجعاً فقال له أذهب يان أخي فقل ما أحببت فو الله لا اسلمك لشيء أمدا وقال أبو طالب دع، يذكرما اجتمعت عليه قريش من حربه لما قام بنصر محمد (ص):

والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد فى التراب دفينا فأنفذ لأمرك ماعليك مخافة وابشر وقر بذاك منك عبونا ودعوتني وزعمت انك ناصحي ولقد صدقت وكمنت قبل امينا من خير أديان البرية دونا

وعرضت ديناً قد علمت بأنه لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحاً بذاك مبينا

قال بعض علمائنا اتفق على نقل الأبيات الأربعة قبل البيت الخامس مقاتل والثعلبي وابن عباس والفاسم وابن دينار وزاد أهلالزبغ والضلال البيت الخامس ظلماً وزوراً إذ لم يكن في جملة ابياته مسطوراً ولم ينتبهوا للتناقص الذي فيه ومنافاته باقى الأبيات انتهى، قلت: وزيادة البيت لا تنافى إسلامه رضى الله عنه لأن مفهومه لو لا حذار الشغب من قريش وخوف الفتنة التي توجب المسبة عندهم لأظهرت ماتدعونى اليه وبينته على رؤوس الاشهاد وهـذا لا بنافي اسلامه باطناً واعتقاده الحق كما دل عليه سائر الا بيات وغيره من شعره ثم ان قريشاً حين غرفت ان اباطالب قد ابي خذلان رسولالله (ص) واسلامه اليهم وراوا اجماعه على مفارقتهم وعداوتهم مشوا اليه بعمارة ابن الوليد بن المغيرة المخزومي وكان اجمل فتي في قريش فقـالوا له يااباطالب هذا عمـارة بن الوليد ابهى فتى فىقريش واجمله فخذهاليك فأتخذه ولدآ فهو لك وسلم لنا هذا ابن اخيك الذي خالف دينك ودين آ بائك وفوق جماعة قومك لنقتله فأبما هو رجل برجل فقال ابوطالب , ع ، والله ما انصفتموني تعطوني ابنكم اغذوه لكم واعطيكم ابني تقتلونه هـذا والله ما لا يكون ابدآ فقال له مطعم ابن عدى بن نوفل وكان له صديقاً مصافياً والله يا ابا طالب ما أراك تريد ان تقبل من قومك شيئاً العمرى

لقد جهدوا في التخلص مماتكره واراك لاتتصفهم فقال ابوطالب دع، ما أنصفوني ولا انصفتني واكنك قد اجمعت على خذلاني ومظاهرة القوم على فاصنع مابدا لك ، قال فعند ذلك تنابذ القوم وثارت الأحقاد ونادى بعضهم بعضاً وتذمروا بينهم على من فىالقبائل من المسلمين الذين اتبعوا محمداً (ص) فو ثبت كل قبيلة على من فيها منهم يعذبونهم ويفتنونهم في دينهم ومنع الله تعالى رسوله منهم بعمه أبي طالب وقام في بني هاشم و بني المطلب حين رأى قريشاً تصنع ماتصنع فدعاهم الى ماهو عليه من منع رسولالله (ص) والقيام دونه فأجتمعوا اليه وقاموا معه وأجابوه الى مادعاهم اليه من الدفاع عن رسول الله الا ماكان من أبى لهب فأنه لم يجتمع معهم على ذلك ، قيل ولم يؤثر عن أبى لهب خير قط الاماروى أن أباسلمة ابن عبدالاسد المخزومى لماوثب عليه قومه ليعذبونه ويفتنونه عن الإسلام هرب منهم واستجار بأبي طالب , ع ، وام ابي طالب مخزومية وهي ام عبد الله والد رسول الله (ص) فأجاره فمشي اليه رجال من بني مخزوم وقالو اله يا ابا طااب هبك منعت منا ابن اخيك محمد فما لك ولصاحبنا تمنعه منا قال انه استجار بي وهو ابن اختی وان أنا لم امنع ابن اختی لم امنع ابن اخی فأر تفعت اصواتهم وصوته فقام ابو لهب ولم ينصر آبا طالب قبلها ولا بعدها فقال يا معشر قريش والله لقد اكثرتم على هذا الشيخ لاتزالون تتوثبون عليه في جواره من بين قومه اما والله لتنتبهن عنه او لمقومن معه فبها قام فيه حتى يبلغ مااراد فقالوا بل ننصرف عما تكره يا ابا عتبه فقاموا فأنصرفوا وكان وليأ لهم ومعيناً على رسول الله ( ص ) وابي طالب فأتقوه وخافوا ان تحمله الحمية على الإسلام .

ثم لما رات قريش الى انها لاتصل الى محمد (ص) لقيام ابى طالب ، ع ، دونه اجمعت على ان تكتب بينها وبين بنى هاشم صحيفة يتعاقدون فيها ان لاينا كحوهم ولايبايعوهم ولايجااسوهم فكتبوها وعلقوها فى جوف الكعبة تأكيداً على انفسهم وكان كاتبها منصور بن عكرمة بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار

أبن قصى فلما فعلوا ذلك انحازت بنو هاشم والمطلب فدخلوا كامهم مع ابى طالب في الشعب فأجتمعوا اليه وخرج منهم ابو لهب الى قريش فظاهرها على قومه فضاق الا مر ببني هاشم وعدموا القوت الا ماكان يحمل اليهم سرآ وخفّية وهو شيء قليل لا يسد ارماقهم واخافتهم قريش فلم يكن يظهر منهم احد ولايدخل اليهم احد وذلك اشد ما لتى رسول الله ( ص ) واهل بيته بمكة فأقاموا على ذلك سنتين او ثلاثاً حتى جهدوا لا يصل اليهم شيء الاالقليل سراً ممن يريد صلتهم من قریش وکان ابو جهل بن هشام لقی حکیم بن حزام بن خویلد بن اسد بر عبد العزى معه غلام يحمل قمحا بريد به عمته خـــدبجة بنت خويلد وهي عند رسول الله (ص) محاصرة في الشعب فتعلق به وقال اتحمل الطعام الى بني هاشم والله لاتبرح انت وطعامك حتى افضحك بمكة فجاءه ابو البخترى العـاص بن هشام بن الحرث بن اسد بن عبدالمزى فقال مالك وله فقال انه يحمل الطعام الى افتمنعه ان يأتيها بطعامها خل سبيل الرجل فأبى أبو جهل حتى نالكل منها من صاحبه فأخذ له أبو البخترى لحيي بعير فضربه به فشجه ووطئه وطأة شديدة فأنصرف وهو يكره أن يعلم رسول الله وبنو هاشم بذلك فيشمتوا به وبعث الله تعالى على صحيفتهم الارضة فأكاتبها قيل إلا أسم الله وأطلعالله رسوله (ص) على ذلك فذكره رسول الله لهمه أى طالب فقال ابوطالب اربك اطلمك على هذا قال نعم قال فو الله مايدخل عليك احد فأنطلق في عصابة من بني هاشم والمطلب الى المسجد فلما رأتهم قريش انكروا ذلك وظنوا انهم خرجوا من شدة البلاء ليسلموا رسول الله (ص) فقالوا لأبي طالب قـد آن ترجعوا عما احدثتم علينا وعلى انفسكم فقال آنما انيتكم بأمر نصف بيننا وبينكم ان ابن اخى اخبرنى ان هذه الصحيفة التي في ايديكم قـــد بعث الله عليها دابة فأبقت اسم الله واكات غدركم وتظاهركم علينا بالظلم فانكان كما قال فلا والله مانسلمه حتى نموت عن آخرنا

وأن كان باطلا دفعناه اليكم قالوا قد رضينا ففتحوا الصحيفة فوجدوها كما اخبر الصادق وع ، ففالوا هـذا سحر ابن احيك وزادهم ذلك بغياً وعدواناً فقال أبو طالب يا معشر قريش على محصر ونحبس وقد بان الأمر وقد تبين انكم اولى با لظلم والقطيعة ، ثم دخل هو واصحابه بين استار الكمبة وقال اللهم انصرنا على من ظلمنا وقطع ارحامنا واستحل ما يحرم عليه منا ثم انصرف الى الشعب .

ولما اراد الله سبحانه ابطال الصحيفة والفرج عن بني هاشم من الضيق والذل الذي كانوافيه قبض هشام بن عمروبن الحارث بنحبيب بن نصر بن مالك بن حسل ابنعام بن لوى فقام فى ذلك احسن قيام وذلك أن اباعمرو بن الحارثكان اخاً لنصلة بن هاشم بن عبد مناف بن قصى من امه فكان هشام بن عمر و بحسب ذلك واصلاً لبني هاشم وكان ذا شرف في قومه بني عامر بن لوى فكان يأتى با لبعير ليلا وقد اوقره طماماً وبنو هاشم وبنوالمطلب فىالشعب حتىاذ اقبل به فمالشعب خلع خطامه من رأسه ثم يضربه على جنه فيدخل الشعب عليهم ثم يأتى به مرة اخرى وقد اوقره تمرآ فيصنع به مثل ذلك ثم أنه مشى الى زهير بن أبى امية س المغيرة المخزومى فقال يازهير آرضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وتلبس الثياب وتنكح النساء واخوالك حيث قد علمت لا يبتاعون ولا يبتاع منهم ولا ينكحون ولاينكم اليهم ولايواصلون ولايزارون اما انى احلف لوكان اخوال ابى الحكم بن هشام ودعوته الى مثل مادعاك اليه منهم ما اجابك ابداً قال ويحك يا هشام فما ذا اصنع انما أنا رجل واحد والله لوكان مهي رجل آخر لقمت في نقض هذه الصحيفة القاطمة فقال قد وجدت رجلا قال منهو؟ قال أنا قال زهير ابغنا ثالثاً فذهب الى المطعم بن عدى بن نوفل ن عبد مناف فقال له يامطهم ارضيت ان يهلك بطنان من بني عبد مناف جوعاً وجهداً وانت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه أما والله لئن امكنتموهم من هذا لتجدُّن قريشاً الى مساءتكم فيغيره سريعة قال ويحك ماذا أصنع انما أنا رجلواحد قالقد وجدت ثانياً قال

أنا؟ قال ابغنا ثالثاً قال قد وجدت قال من هو؟ قال: زهير بن أبي امية قال قال ابغنا رابعاً فذهب الى ابى البخترى بن هشام فقال له نحو ما قال لمطعم قال وهل من احد يعين علىذلك قالـ ! نعم وذكر هم له قالـ فأبغنا خامساً فمضى الى زمعة ابن الأسود بن المطلب بن اسد بن ابي العزى فكلمه فقال وهل يعين على ذلك من احد قال نميم ثم سمى له القوم فأتعدوا حطيم الحجون ليلا بأعلى مكة فأجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها وقاله زهير! أنا ابدءكم واكون أولكم في التكلم فلما أصبحوا غدوا الى انديتهم وغدا زهير بن ابي امية عليه حلة فطاف بالبيت سبعاً ثم اقبل على الناس فقال يا اهل مكة أناكل الطعام ونشربالشراب ونلبس الثياب وبنوهاشم هلكي والله لأأقعد حتى تشقهذه الصحيفة القاطعة الظالمة وكان ابوجهل فى ناحية المسجد فقال كذبت والله لاتشق فقال زمعة بن الأسود لأبي جهل انت والله كذبت ما رضينا والله بها حين كتبت فقال ابوالبخترى معه صدق والله زمعة لأنرضي بها ولا نقر بماكتب فيها فقال مطعم بن عدى صدقا والله وكذب من قاله غير ذلك نبرأ الى الله منها ومماكتب مطعم بن عدى الى الصحيفة فحطها وشقها فوجد الأرضة قد اكاتها إلا ماكان من بأسمك اللهم قالوا واما كـاتبهـا منصور بن عكرمة فشات بده فما بذكرون فلما مزقت الصحيفة خرج بنو هاشم من حصار الشعب فلم بزاـ ابو طالب , ع ، ثابتاً صابراً مستمراً على نصرة رسوك الله وحمايته والقيام دونه حتى مات .

واعلم انه لاحلاف عندنا فى إسلام أبى طالب رضى الله عنه ونقل ابن الأثير فى (جامع الأصول) اجماع أهل البيت «ع» على ايمانه و أجماعهم حجة ووافقنا على ذلك أكثر الزيدية وبعض شيوخ المعتزلة منهم أبو القاسم البلخى وأبو جعفر الاسكافى وغيرهما ولنا فى ايمانه (رض) عنه روايات منها !

ماروى عن حماد بن سلمة عن ثابت عن اسحاق بن عبد الله عن العباس بن

عبد المطلب (رض) قال : قلت لرسول الله (ص) يا بن أخى ما ترجو لابى طالب عمك من الله سبحانه فقال ارجو له رحمة الله من ربى وكل خير .

ومنها ما روته العامة ان ابا بكر جاء بأبيه أبى قحافة الى النبي (ص) عام الفتح يقوده وهو شيخ كبير أعمى فقال رسول الله ألا تركث الشيخ حتى تأتيه فقال اردت يارسول الله (ص) أن يؤجره الله أما والله أما والذى بعثك بالحق نبياً لا ناكنت أشد فرحاً بإسلام عمك أبى طالب منى بإسلام أبى لا لنمس بذلك قرة عينك قال صدقت .

ومنها ماروى بأسانيدكثيرة بعضها عن العباس بن عبد المطلب (رض) وبعضها عن أبى بكر بن أبى قحافة ان أبا طالب دع، ما مات حتى قال لا آله إلا الله محمد رسول الله .'

ومنها الخبر المشهور ان أبا طالب دع ، عند الموت قال كلاماً خفياً فأصغى اليه أخوه العباس ثم رفع رأسه الى رسول الله (ص) فقال يا بن الحى ولقد قالها عمك ولكنه ضعف عن أن يبلغك صوته .

ومنها ماروى عن أمير المؤمنين «ع» أنه قال ما مات أبو طالب حثى اعطى رسول الله (ص) من نفسه الرضا .

ومنها ما روى عن أبى عبدالله «ع» جعفر بن محمد الصادق «ع» ان رسول الله (ص) قال ! أن أصحاب الكهف أسروا الأيمان وأظهر وا الشرك فأتاه فأتاهم الله أجرهم مرتين وان أبا طالب «ع» اسر الأيمان وأظهر الشرك فأتاه الله أجره مرتين .

ومنها ماروى عن محمد بن على الباقر «ع» أنه سئل عما يقوله الناس ان أبا طالب «ع» في ضحضاح من النار فقال «ع» لو وضع إيمان أبي طالب «ع» في كفة ميزان وإيمان هذا الخلق في الكفة الآخرى لرجح إيمانه ثمقال ألم تعلموا ان أمير المؤمنين «ع» كان يأمران يحج عن عبد الله وأبيه أبي طالب في حياته

ثم أوصى وصيته بالحج عنها .

ومنها ما روى عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عن أبيه عن أمير المؤمنين «ع» انه كان ذات يوم جالساً بالرحبة والنياس حوله مجتمعون فقام اليه رجل فقال يا أمير المؤمنين انك با لمكان الذى أنزلك الله عز وجل به وأبوك يعذب با لنار فقال «ع» صه فض الله فاك والذى بعث محمداً (ص) با لحق لو شفع الى فى كل مذنب على وجه الارض لشفه ه الله فيهم ابى يعذب با لمار وابنه قسيم الجنة والنار ثم قال : والذى بعث محمداً (ص) ان نور ابى طالب يوم القيامة ليطنى انوار الخلق إلا خمسة انوار نور محمد (ص) ونورى ونورى فاطمة ونور الحسن والحسين ومن ولدته من الائمة لائن نوره من نورنا الذى خلقه الله تعالى من قبل ان يخلق الله آم «ع» بأ لنى عام .

ومنها ماروى انابان بن محمد كتبالى ابى الحسن على بن موسى الرضا «ع» جعلت فداك انى قد شككت فى إسلام ابى طالب فكتب «ع» اليه ومن يشاقق الرسوا من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤ منين نوله ما تولى الآية و بعدها انك ان لم تقر بإ بمان أبى طالب «ع» كان مصيرك الى النار .

ومنها ماروى عن زين العابدين على بن الحسين «ع» انه سئل عن إسلام أبي طالب «ع» فقال «ع» واعجبا ان الله تعالى نهى رسوله (ص) ان يقر مسلمة على نكاح كافر وقد كانت فاطمة بنت أسد من السابقات الى الإسلام ولم تزل تحت أبي طالب «ع» حتى مات .

ومنها رواية عن النبي (ص) حدث الحسين بن على «ع» عن أبيه قال سمعت ابا طالب «ع» يقول حدثني محمد (ص) ابن اخى قلت له بماذا بعثت يا محمد قال بصلة الأرحام وأن يعبد الله وحدده ولا يعبد معه احدد ومحمد الصادق الأمد . . . .

ومنها ماروى عن عبد الله بن عباس عن أبيه قال قال أبو طالب وع،

للذي (ص) يابن الآخ الله ارسلك قال النبي (ص) نعم قال فارنى آيته قال ادع لل تلك الشجرة فدعاها فأقبلت حتى سجدت بين يديه شم انصرفت فقال ابو طالب عليه السلام اشهد انك صادق ياعلى صل جناح ابن عمك .

ومنها ماروى عن أبى عبد الله وع، قال: ان أباطالب اسلم بحساب الجمل.
وعنه وعنه وع مانه قال اسلم ابوطالب بحساب الجمل وعقد بيده ثلاثاً وستين
قال ابن بابويه فى (معانى الاخبار) سئل ابوالقاسم الحسين بن روح عن معنى هذا
الخبر فقال عنى بذلك إله احد جواد قال وتفسير ذلك ان الالف واحد واللام
ثلاثون والهآء خمسة والالمف واحد والحاء ثمانية والدال اربعة والجيم ثلاثة

ومنها مارواه ابن بابويه فى (أماليه) بأسناده عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمى قال سمعت ابا عبد الله الصادق وع » يقول نزل جبر ئيل على النبى (ص) فقدال يا محمد ان الله جل جلاله يقر ئك السلام ويقول انى قد حرمت النار على صلب انزلك و بطن حملك و حجر كفلك فقال (ص) يا جبر ئيل بين لى ذلك فقال اما الصلب الذى ازلك فعبد الله بن عبد المطلب واما البطن الذى حملك فآمنة بنت وهب و واما الحجر الذى كفلك فأبو طالب بن عبد المطلب و فاطمة بنت أسد .

قالت الأمامية ومما يدل على ايمانه خطبة النكاح التى خطبها عند نكاح رسول الله (ص) خديجة بنت خويلد رضى الله عنها وهى الحمد لله الذي جعلنا من ذرية ابراهيم «ع» وزرع اسماعيل «ع» وجعل لنا بلداً حراماً وبيتاً محجوباً وروى محجوجاً و وجعلناالحكام على الناس ثم ان محمد بن عبدالله (ص) اخى من لا يو ازن به فتى من قريش الارجح عليه براً وفضلا وحزماً وعقلا ورأياً ونبلا وانكان في المال مقلا فا مما المال ظل زائل وعارية مسترجعة وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك وما احببتم من الصداق فعلى وله والله بعد نبأ شايع وخطب جليل قالوا افتراه يعلم نبأه الشايع وخطبه الجليل ثم يعانده ويكذبه وهو

من اولى الاثلباب هذا غير سائغ فى العقول .

قال المؤلف عنى عنه انى لاأكاد أقضى العجب عن ينكر ايمان أبي طالب وع، أو يتوقف فيه و اشعاره التي يرويها المخالف والمؤالف صريحة في صراحة إسلامه واى فرق بين المنظوم والمنثور اذا تضمنا اقراراً بالإسلام فمن اشعاره الدالة صريحاً على إسلامه قوله:

ألا بلغا عنى على ذات بينها الم تعلموا انا وجدنا محمداً وان عليه فى العباد محبة

وقوله:

ترجون منا خطة دون نیلها ترجون ان نسخو بقتل محمد كذبنم و بیت الله حتی تفلقوا و تقطع ارحام و تنمی خلیلة علی مامضی من مقتكم و عقوقكم و ظلم نبی جاء یدعوا الی الهدی فلا تحسبونا مسلمیه فمثله

وقوله:

فلاتسفهوا احلامكم في محمد تمنيتم أن تقتلوه وانما وانكم والله لا تقتلونه زعمتم بانا مسلمون محمداً من القوم مفضال أتى على العدى المين حبيب في العباد مسموم

لوياً وخصاً من لوى بنى كمب نبيا كموسى خط فى او اـ الكتب و لاحيف فيمن خصه الله بالحب

ضراب وطعن بالوشيج المقوم ولم تختصب سمر العو الى من الدم جماجم تلتى بالحطيم وزمن خليلا ويغشى محرم بعد محرم وغشيانكم فى امركم كل مأثم وامرأتى من عندذى العرش قيم اذاكان فى قوم فليس بمسلم اذاكان فى قوم فليس بمسلم

ولا تتبعوا امر الغواة الأثائم امانيكم هذى كاحلام نائم ولما تروا قطف اللحى والجماجم ولما نقاذف دونه ونراجم عكن فى الفرعين من آلهاشم بخاتم رب قاهر فى الخواتم برى الناس برها نا عليه وهيبة وما جاهل فى قومه مثل عالم وقوله وقد غضب لعثمان بن مظعون الجمحى حين عذبته قريش و نالت منه امن تذكر دهر غير مأمون أصبحت مكتئياً تبكى لمحزون امن تذكر أقوام ذوى سفه يغشون بالظلم من يدعو الى الدين الا ترون اذل الله جمعه انا غضبنا لعثمان بن مظغون و نمنع الضيم من يبغى مضيمتنا بكل مطرد فى الكف مسنون حتى تقر رجال لا حلوم لها بعد الصعوبة بالاسماح واللين او تؤمنوا بكتاب منزل عجب على نبى كموسى او كذى النون وقد جاء فى الخبر ان ابا جهل بن هشام جاء مرة الى رسول الله (ص) وهو ساجد وقد أخذ بيده حجراً يريد ان يرضخ به رأسه فلصق الحجر بيده فلم يستطع ما اراد فقال ابو طالب «ع» فى ذلك من أبيات:

أفيقوا بنى عنا والتهوا عن الغى من بعض ذا المنطق وإلا فأنى اذا خائف بوائق فى داركم تلتقى كا ذاق من كان من قبله ثمود وعاد ومن ذا بق واعجب من ذاك فى امركم عجائب فى الحجر الملصق بكف الذى قام من خبثه الى الصابر الصادق المتق فاثبته الله فى كفه على رغمه الخائن الاحمق وقوله من أبيات هى من مشهور شعره :

أنت النبي محمد قرم أغر مسود لمسودين أكارم طابوا وطاب المولد نعم الأرومة أصلها عمر والخضم الأوحد ولقدعهد تك صادقاً في القول لا تتزيد

واشتهر عن عبد الله المأمون بن هارون الرشيد انه كان يقول اسلم والله

أبو طالب بقــوله:

نصرت الرسول رسول الإله بييض تلا تلا كلمع البروق اذب واحمى رسول الإله حماية عم عليه شفيق وروى عن أمير المؤمنين «ع» أنه قال: قال لى ابى يا بنى الزم ابن عمك فأنك تسلم به من كل بأس عاجل وآجل ثم قال:

أن الوثيقة في لزوم محمد فأشدد بصحبته عليه يديكا ومن شعره المناسب لهذا المعنى قوله لعلى وجعفر ابنيه «ع»:

ان علياً وجعفراً ثقتى عند ملم الزمان والنوب لا تخذلا وانصرا ابن عمكما أخى لا مى من بينهم وأبى والله لا أخدد النبى ولا تخذله من بنى ذو حسب وقوله يخاطب أخاه حمزة وكان يكنى أبا يعلى :

فصبراً ابا يعلى على دين أحمد وكن مظهراً للدين وفقت صابراً وحطمن اتى بالحق من عندر به بصدق وعزم لا تكن حمز كافراً فقد سرنى اذ قلت انك مؤمن فكن لرسو الـ الله فى الله ناصراً وناد قريشاً با لذى قد أتيته جهاراً وقل ماكان أحمد ساحراً

وكل هذه الأشعار قد جاءت مجيء التواتر لائه ان لم تكن احادها متواترة فهجموعها يدله على أمر واحد وهو تصديقه « رض » محمداً (ص) ومجموعها متواتر كما ان كل واحد من قتلات على «ع» الفرسان منقولة احاداً ومجموعها متواتر يفيدنا العلم الضرووى بشجاعته وكذلك القول فيما يروى عن سخاء حاتم وحلم الا عنف وذكاء اياس ونحو ذلك وما قول منكرى اسلامه ( رض ) فى قصيدته اللامية التي شهر تها كشهرة ( قفا نبك ) وان جاز الشك فيها أو فى شيء من أبياتها جاز الشك فيها أو فى شيء من أبياتها جاز الشك فيها أو فى شيء من أبياتها جاز الشك في قفانبك وفى أبياتها يقول فيها «ع» :

وأبيض يستسق الغام بوجهه ثمال اليتاى عصمة للأرامل

تطوف به الهلاك من آل هاشم لقد علموا أن ابننا لا مكذب فأصبح فينا أحمد فى أرومة لعمرى لقدكافت وجداً بأحمد وجدت بنفسى دونه وحميته فلا زال فى الدنيا جمالا لأهلما فن مثله فى الناس اى مؤمل خليم رشيد عادل غير طائش فائيده رب العباد بنصره

فهم عنده فی نعمة وفواضل لدینا ولا یعی بقول الأباطل یقصر عنها سورة المتطاول واحبیته حب الحبیب المواصل و دافعت عنه بالذری والکلاکل وشیناً لمن عادی وزین المحافل اذا قاسه الحکام عند التفاضل یوالی الحا لیس عنه بغافل و أظهر دیناً حقه غیر ناصل

وهى قصيدة طويلة جداً أخذنا منها غرضنا هنا قال ابن كثير: هى قصيدة بليغة جداً لايستطيع ان يقولها إلامن نسبت اليه وهى أفحل من المعلقات السبع وابلغ فى تأدية المعنى .

قال أصحابنا (رض) المالم يظهر أبو طالب وع، الإسلام ويجاهر به لأنه لو أظهره لم يتهيأ له من نصرة النبي ما تهيأله وكان كواحد من المسلمين الذين أظهروه ولم ينمكن من نصرته والقيام دونه حينتذ وإما ممكن من نصرته والحاماة عنه بالثبات في الظاهر على دين قريش وان أبطن الإسلام وما احسن قول السيد أبي محمد عبد الله بن حمزة الحسيني الزيدي من قصيدة :

حماه أبونا أبو طالب وأسلم والناس لم تسلم وقـــد كان يكتم ايمـانه وأما الولاء فلم يكـتم

وأما رواية العامة عن النبي (ص) أنه قال ان الله قد وعدنى بتخفيف عذابه لما صنع في حقه وأنه في ضحضاح من نار فهو خبر يرونه كامهم عن رجل واحد وهو المغيرة بن شعبة وبغضه لبني هاشم وعلى الخصوص لعلى دع، مشهور معلوم وقصته وخبره غير خاف فبطل التمسك به .

وماروته أيضاً من أن علياً «ع» وجعفراً لم ياخذا من تركة أبى طالب عليه السلام شيئاً حديث موضوع ومذهب أهل البيت «ع» بخلاف ذلك فأن المسلم عندهم يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم والكن يرثه المسلم ولوكان أعلى درجة منه فى النسب قالوا وقوله (ص) لا توارث بين أهل ملتين نقول بموجيه لأن التوارث تفاعل ولا تفاعل عندنا فى ميراثها واللفظ الذى يستدعى الطرفين كا لتضارب لا يكون إلا من اثنين .

وورد فى السير والمغازى ان عتبة بن ربيعة أو أخاه شيبة لما قطع رجل عبيدة بن الحرث بن عبد المطلب يوم بدر أقبل عليه على «ع» وحمزة (رض) فأستنقذاه منه و خبطاعتبة بسيفها حتى قتلاه واحتملا صاحبها من المعركة الى العريش فألقياه بين يدى رسولالله (ص) وأن مخ ساقه ليسيل فقال يارسولالله لوكان أبو طالب حياً لعلم أنه قد صدق فى قوله حيث يقول:

كذبتم وبيت الله نخلى محمداً ولما نطاعن دونه ونناضل وننصره حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل فيقال ان رسول (ص) أستغفر له ولأبى طالب دع، يوم بدر وبلغ عبيدة مع النبى (ص) الى الصفراء ومات ودفن بها .

وقد روى أن أعرابياً جاءالى رسول الله (ص) فى عام جدب فقال أتيناك يا رسول الله ولم يبق لنا صبى يرتضع ولاشارف يحتر ، ثم أنشد يقول : أتيناك والعذراء تدمى لبانها وقد شغلت أم الرضيع عن الطفل

وألق بكفيه الفتى لاستكانة من الجوع حتى مايمر ولا يحل وليس لنا إلا اليك مزارنا وابن فرار الباس إلا الي الراسل

فقام النبى (ص) يجر رداءه حتى صمدالمنبر؛ فحمد الله وأثنى عليه وقال اللهم أسقنا غيثاً مغثياً مريئاً هنيئاً مريعاً سجالا غيديقا طبقاً دائماً درراً تحيى به الأرض و تنبت به الزرع وتدر به الضرع، واجعله سقياً نافعاً عاجلا غير رايث

فو الله مارد رسول الله (ص) بده الى نحره حتى القت السماء ارواقها وجاء الناس يضجون الغرق الغرق يارسو لـ الله (ص) فقالـ اللهم حوالينا ولا علينا فأبجاب عن المدينة حتى استدار حولها كالأكليل فضحك رسول الله (ص) حتى بدت نو اجده ثم قال لله در أبي طالب ، ع ، لو كان حياً لقرت عينه ، من ينشدنا قوله ، فقال « ع » يارسول الله لعاك أردت ( وأبيض يستسقى الغام بوجهه ) قال (ص): أجل ؟ فأنشده أبياتاً من هذه القصيدة ورسول الله صلى الله عليه وآله يستغفر لابيطالب «ع ، على المنبر ، ثم قام رجل من كنانة فانشده أبياتاً :

> لك الحمد والحمد عن شكر سقينا بوجه النسي المطر دعى الله خالقـه دعـوة اليه واشخص منه البصر فان كان إلا كما ساعة أو اقصر حتى رأينا الدرر أغاث به الله على مضر فكان كا قاله عمه أبو طالب ذا رواء غزر به يسر الله صوب الفهام فهدذا العيان كذاك الخبر فن يشكر الله يلق المزيد ومن يكفر الله يلق الغير

دفاق العز الى وجسم البعاق

فقال رسول الله (ص) ان يكن شاعراً أحسن فقد أحسنت ؛ وسئل العارف با لله السيد الجليل مو لانا السيد عبد الرحمان بن أحمد الحسيني الأدريسي المغربي نزيل مكة المشرفة والمتوفى بها سنة سبع وثمانين والف ، وكان من ارباب الحال وأقطاب الرجال عن إسلام أبي طالب فاملي ماصورته إعلم قربك الله منه ورزقك كمال الفهم منه ان أبا طالب «ع » قـد قال بإيمانه جمع من أهل الكشف والشهود، ووردت أحاديث تشهد إسلامه أوردها الحافظ بنحجر في (الإصابة) وتكلم عليها وجاء عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب , ع ، ان جبر ئيل , ع ، أنى النبيي ( ص ) وقال ان الله يبشرك ببشارة فقال ان الله لا يعذب صلباً انزلك وبطناً حملك وحجراً كالهلك قال (ص) بين لى ياجبر ئيل فقالـ « ع ، : أما الصلب فهو عبد الله ، واما البطن فهي آمنة وأما الحجر فهو أبو طالب .

واخرج تمام الخبر الرازى فى فوائده عن ابن عمر قاله: قاله رسوله (ص) اذاكان يوم القيامة شفعت لا فى وامى وعمى أبى طالب وأخ لى كأن فى الجاهلية أورده المحب الطبرى فى ( ذخائر العقبى ) قاله السيوطى فى ( المسالك ) وقد ورد هذا الحديث من طريق آخر عن ابن عباس أخرجه أبو نعيم وفيه التصريح بأن الا خ من الرضاعة وأخرج الشيخ عبدالوهاب الشعر انى حديثاً بأن الله تعالى أحيى أبا طالب «ع» للنبى (ص) انتهى ، وأنما نقلنا هذا الكلام على هذا الوجه ليعلم ان محقق الصوفيه وافقو نا على اسلامه أيضاً فان قلت هبكم اجمعتم على اسلامه وإيمانه فكيف قلتم بتشيعه وذكر تموه فى طبقات الشيعة .

قلت ان النبي (ص) قد أخبر عشيرته في حياته ان علياً وصيه وخليفته بمحضر من أبي طالب وغيره من بني عبد المطلب فاذعن له أبو طالب ، ع ، .

روى الشعلبي في تفسيره وغيره مسنداً الى البراء قال : لما نزلت (وانذر عشيرتك الأفربين) جمع رسول الله بني عبد المطلب وهم يو مئذ أربعون رجلا الرجل منهم يأكل المسنة ويشرب العسفاس علياً وع» ان يذبح شاة فأدمها شمقال صلى الله عليه وآله ادنوا بإسم الله فدنى القوم عشرة عشرة فاكاوا حتى صدروا شم دعى بقعب من لين فحرع منه جرعة شم قال لهم اشربوا بأسم الله فشربوا حتى رووا فندرهم أبو لهب فقال هذا ماسحركم به الرجل فسكت النبي (ص) فلم يتكلم يومئذ شم دعاهم من العد على مثل ذلك الطعام والشراب شم أنذرهم (ص) فقال يا بنى عبد المطلب إنى أنا النذير اليكم من الله عز وجل والبشير جئتكم بما لم يجيء به أحد ، جئتكم بالدنيا والآخرة فاسلموا واطيعونى تهتدوا ، مزيوا خيني ويوارنى ويكون وليي ووصيي و خليفتي في أهلي ويقضى ديني ، فسكت القوم واعاد ذلك ثلاثاً كل ذلك يسكت القوم ويقول على «ع» أنا فقال (ص) أنت ، فقام القوم وه يقولون لا بي طالب «ع» أطع ابنك فقد أمر عليك

وذكر الطبرى في تاريخه: عن عبدالله بن عباس عن على بن أبي طالب «ع، قالہ : لما نزلت ہـذہ الآية ( وانذر عشير تك الا قربين ) على رسولہ الله دعانى فقال يا على ان الله أمرني ان أنذر عشيرتي الأقربين ، فضقت بذلك ذرعاً وعلمت اني متى أبدأهم بهـذا الائم رأيت منهم ما اكره ، فصمت حتى جائني جبرئيل فقال يا محمد انك ان لم تفعل ما أمرت به يعذبك ربك فاصنع صاعاً من الطعام واجعل عليه رجل شاة واملاً عساً من ابن ، ثم اجمع بني عبدالمطلب حتى أكامهم وابلغهم ماامرت به ففعلت ما أمرنى به ، ثم دعوتهم وهم يومئذ أربعون رجلا يزيدون رجلا أو ينقصونه فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وابو لهب، فلما اجتمعوا اليه دعى بالطعام الذي صنعته لهم فجئت به فلما وضعته تناول رسول الله (ص) بضعة من اللحم فشقها باسنانه ثم ألقاها في نواحي الصحفة ثم قال:كاوا باسم ألله فأكلوا حتى مالهم الى شيء من حاجة وايم الله الذي نفس على بيده إنكان الرجل الواحد منهم ليأكل ما قدمته لجميعهم ، ثم قال اسق القوم ياعلى فجئتهم بذلك العس فشربوا منه حتىرووا جميماً وايممالله ان كان الرجل منهم ليشرب مثله فلما أراد رسول الله ان يكلمهم لدره ابو لهب الى الكلام فقال لشد" ما سحركم صاحبكم فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله (ص) فلما كان من الغد قال رسول الله يا على ان هذا الرجل قد سبقني الى ماسمعت من القول فتفرق القوم قبل ان اكلمهم فعدلنا اليوم الى مثل ماصنعت بالأمس ثم اجمعهم لى ففعلت ثم جمعتهم ثم دعا بالطعام فقربته لهم ففعل مثل مافعل بالأمس فاكاوا حتى مالهم بشيء حاجة ثم قال إسقهم فجئتهم بذلك المس فشر بو ا منه جميعاً حتى رووا . ثم تكلم رسول الله (ص) فقال يابني عبدالمطلب إنى والله ما أعلم ان شاباً في العرب جاء قومه بأفضل بماجئتكم به إنى قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقدأم نىاللهان ادعوكم اليه فايكم يؤازرنى على هذا الأمر على ان يكون أخى ووصيبى وخليفتى منكم فاحجم القوم عنه جميعاً وقلت أنا وإنى لاحدثهم سنا وأرمصهم عيناً واعظمهم

بطناً واحمسمهم ساقاً أنا يارسول الله أكون وزيرك عليه فاعاد القول فامسكوا عنه واعدت ماقلت فاخذ برقبتي ثم قال لهم هذا أخي ووصيى وخليفتي فيكم فاسمعوا له واطيعوا ، فقام القوم يضحكون ويقولون لا بي طالب ع ، قد أمرك ان تسمع لا بنك و تطيع ، فان قلت من اين ثبت عندكم ان أبا طالب ع ، اذعن بذلك وقبل تأمير ابنه عليه قلت ثبت ذلك عندنا لما رويناه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انه قال كان نقش خاتم أبي طالب ع ، رضيت بالله رباً و بابن أخي عمد نبياً و با بني على له وصياً ؛

اذا قالت حذام فصدقوها فان القول ما قالت حذام وسه در ابن الى الحـــديد الممتزلي حيث يقول :

ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصاً فقاما فذاك بمكة آوى وحاما وهذا بيثرب خاصا الحماما تكفل عبد مناف بامر وأودى فكان على تماما فقل فى بشير مضى بعدما قضى ما قضاه وابق شماما فالله ذا فاتحاً للهدى ولله ذا للمعالى ختاما وما ضر مجد الى طالب جهول لغى أو بصير تعامى كالايضر أياب الصباح من ظن ضوء النهار الظلاما

قلت كان ابن ابى الحديد من المتوقفين في إسلام أبى طالب وصرح بذلك في شرحه لنهج البلاغة فقضى على نفسه بالجهل و التعامى في هذه الابيات و و قال الكلبى لما حضرت ابا طالب الوفاة جمع اليه وجوه قريش و أو صاهم فقال يامه شر قريش انتم صفوة الله من خلقه و قلب العرب و اعلموا انكم لم تتركو اللعرب في المآثر نصيباً الا احرز تموه و لا شرفاً الا احرك تتموه فلكم به على الناس الفضيلة وله به اليكم الوسيلة و الناس المحرب و على حربكم ألب و انى اوصيكم بتعظيم هذه البنية فان فيها مرضاة للرب و قواماً للجاش و ثباتاً للوطاة صلوا ارحامكم و لا تقطعوها فان صلة الرحم منسأة

فى الا جل وزيادة فى العدد واتركوا البغى والعقوق ففيها هلكت القرون قبلكم خيبوا الداعى واعطوا السائل فان فيها شرف الحياة والمهات عليكم بصدق الحديث واداء الامانة فان فيها محبة فى الحاص ومكرمة فى العام وانى اوصيكم بمحمد (ص) خيرا فانه الا مين فى قريش والصديق فى العرب كأنى انظر الى صعاليك العرب وأهل الوبر والا طراف والمستضعفين من الناس قد اجابوا دعوته وصدقوا كلمته و عظموا أمره فخاض بهم غمرات الموت فصارت رؤساه قريش وصناديدها اذنابا ودورها خرابا و ضعافها اربابا واعظمهم عليه احوجهم اليه وابعدهم منه اقربهم عنده قد محضته العرب ودادها واصغت له فؤادها واعطته قيادها دو نكم يامعشر قريش أين أبيكم كونوا له ولاة ولحزيه حماة والله لايسلك احد منكم سبيله يامعشر قريش أين أبيكم كونوا له ولاة ولحزيه حماة والله لايسلك احد منكم سبيله الاسمد ولا يأخذ بهديه الارشد ولوكان لنفسي مدة و لا جلى تأخير الكففت عنه الموز ولدفعت عنه الدواهي وانشد يخاطب ابنيه علياً وجعفراً «ع» واخوته حمزة والعماس ؛

أوصى بنصر النبى الخير مشهده عليا ابنى وشيخ القوم عباسا وحمزة الاسد الحامى حنيفته وجعفراً ان بذودوا دونه الناسا كونوا فدى لكم امى وماولدت فى نصر احمد دون الناس اتراسا ثم مات (رض) قال الواقدى توفى ابو طالب «ع» فى النصف من شوال فى السنة العاشرة من النبوة وهو ابن بضع و ثما نين سنة و فى (المواهب اللدنية) ابن سبع و ثما نين سنة و فى سيرة العمرى مات بعد ما حرج من الحصار با لشعب بثمانية اشهر واحد وعشرين يوماً وقال ان الجوزى مات قبل الهجرة بثلاث سنين، وى انه لمامات (رض) جاء امير المؤمنين على وع ، الى رسول الله (ص) فاذنه بمو ته فتو جع عظيماً وحزن شديداً ثم قال له امض فتول غسله فاذا رفعته على سريره فاعلمني ففعل فاعترضه رسول الله (ص) وهو محمول على رؤوس الرجال فقال له وصلتك رحم يا عم وجزيت خيراً لقد ربيت وكفلت صغيراً الرجال فقال له وصلتك رحم يا عم وجزيت خيراً لقد ربيت وكفلت صغيراً

و نصرت وآزرت كبيراً ثم تبعه الىحفرته فوقف عليه فقال اماوالله لاستغفرن لك ولاشفعن فيك شفاعة يتعجب لها الثقلان وإنما لم يصل عليه (ص) لأن صلاة الجنائز لم تكن شرعت بعد ولا صلى رسول الله (ص) على خديجة وإنما كان تشييع ورقة ودعاء .

ابو طالب عم النبي محمد ويكفيه فخراً في المفاخر انه لئن جهلت قوم عظيم مقامه ولو لاه ما قامت لاحمد دعوة أقر بدين الله سراً لحكمة وماذا عليه وهو في الدين هضبة وكيف يحل الذم ساحة ماجد عليه سلام الله ماذر شارق

به قام أزر الدين واشتد كاهله مؤازره دون الأنام وكافله فما ضر ضوء الصبح منهوجاهله ولاانجاب ليل الغي انزاح باطله فقال عدو الحق ما هو قائله إذ عصفت منذى العناد أباطله أواخره محمودة وأوائله وما تليت أخباره وفضائله

وكان لأبي طالب (رض) من البنين ستة أربعة ذكور احدهم طالب وهو اكبر ولده وبه كان يكني وكانت قريش اكرهته على النهضة الى بدر لقتال رسول الله (ص) ففقد ولم يعرف له خبر ويقال انه اقحم فرسه فى البحر حتى غرق ويقال ان قريشاً ردته الى مكة ويدل على صحة هذا القول مااخر جه الكليني رحمه الله فى الروضة باسناده عن ابى عبد الله ، ع ، انه قال لما خرجت قريش الى بدر واخر جوا بنى عبد المطلب معهم خرج طالب بن ابى طالب ، ع ، فنزل وجاورهم وهم يرتجزون ونزل طالب ابى طالب يرتجز !

يارب أما تغرزن بطالب في منقب من هـذه المناقب

فى مغنب المحارب المغارب يجعله المسلوب غير السالب فقالت قريش ان هذا ليغلبنا فردوه قالـ وفى رواية اخرى عن ابى عبدالله عليه السلام انه كان اسلم انتهى .

قال المؤلف وروى ارباب السير لطالب شعراً يدل على اسلامه وهو قوله مر . \_ أبيات :

> وقد حل مجد بنى هاشم مكان النعائم والزهرة ومحض بنى هاشم احمد رسوك المليك على فترة

والثانى امير المؤمنين وع » على بن ابى طالب وع » والثالث جعفر وع » والرابع عقيل وبنتان أم هانى وجمانه امهم فاطمة بنت اسد وكان على أصغر هم وكان جعفر اسن منه بعشر سنين وعقيل اسن من جعفر بعشر سنين وطالب اسن من عقيل بعشر سنين ذكره ابن قتيبة وابو سعيد وابو عمر والله اعلم .

حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله (ص) أمه هالة بنت وهب بن عبد مناف بنزهره وكان اخاً لرسولالله (ص) من الرضاعة ارضعتها ثويبة بلبن ابنها مسروح وكانت مولاة ابى لهب وكان اسن من النبي (ص) باربع سنين .

قال ابو عمرو هذا يرد ماذكر من تقييد رضاعة ثويبة بلمن ابنها مسروح اذ لارضاع الا فى حولين ولو لا التقييد بذلك حمل الرضاع على زمانين مختلفين واجيب بامكان ارضاعها حمزة فى آخر سنة فى اول ارضاعها ابنها وارضاعها النبي (ص) فى اول سنة فى آخر ارضاعها ابنها فيكون اكبر باربع سنين وقيل كأن اسن بسنين وكان اسمه فى الجاهلية والإسلام حمزة ،

قال فى القاموس الحمزة الا سد ويقال انه حموز لما حمزه ضابط لما ضمه ومنه اشتقاق حمزه او من الحمازة وهى الشدة ويكنى ابا عمارة وابا يعلى كنيتان له بابنيه عمارة ويعلى وكان يدعى اسد الله واسد رسوله اخرج البغوى فى معجمه عن يحيى بن عبد الرحمان بن لبيبه عن ابيه عن جده ان رسول الله (ص) قال

والذي نفسي بيده انه لكتوب عند الله عز وجل في السماء السابعة حمزة اسد الله واسد رسوله وكان اسلامه فىالسنة الثانية وقبل السادسة مرب المبعث وسبب اسلامه ماروى ان النبي (ص) كانجالساً عندالصفافر به أبوجهل لعنه الله فشتمه وآذاه وقال فيه ما يكره من العيب لدينه ومر. التضعيف لا مره فلم يكلمه رسول الله (ص) ومولاة لعبد الله من جذعان في مسكن لها تسمع ذلك ثم انصرف ابو جهل عنه فعمد الى نادى قريش عند الكعبة فجلس معهم فلم يلبث حمزة بن عبدالمطلبان أقبل متوشحا قوسه راجعاً من قنصه وكان اذا رجع من قنصه لم يصل الى اهله حتى يطوف با لكعبة وكان اذا فعل ذلك لم بمر على ناد مر. قريش الأوقف وسلم فلما مر بالمولاة وقد رجع رسول الله (ص) إلى بيته قالت له ياابا عماره لو رأيت ما لقي ابن احيك محمد (ص) آنفا من ابي الحكم من هشام وجده هيهنا جالساً فآداه وسبه وبلغ منه مايكره ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد (ص) فاحتمل حمزة الغضب لماأراد الله تعالى له من الكرامة وكان أعز فتي في قريش واشدها شكيمة فخرج يسمى حتى دخل المسجد ونظر اليه جالساً فىالقوم فاقبل نحوه حتى اذا قام على رأسه رفع القوس فضربه فشجه شجة منكرة وقال اشتمته وانا على دينه أقول مايقول فرد على ذلك ان استطعت فقامت رجال بني مخزوم الى حمزة لينصروا اباجهل فقال ابوجهل دعوا ابا عماره فانى والله سببت ابن اخيه سبأ قبيحاً وتم حمزة على اسلامه وعلى مبايعته النبي (ص) فلما اسلم حمزة عرفت قريشان رسول الله (ص) قد عز وامتنع وان حمزة شيعته فكفوا عن بعض ماكانوا ينالون من النبي ( ص ) وقال حمزة بن عبدالمطلب حين اسلم:

حمدت الله حين هدى فؤادى الى الإسلام والدين الحنيف لدين جاء من رب عزيز خبير بالعباد بهم لطيف اذا تليت رسائله علينا تحدر دمع ذي اللب الحصيف رسائل جاء أحمد من هداها بآيات مينه الحروف

واحمد مصطفی فینا مطاع فلا تغشوه با لقول الهنیف فیلا و الله نسله لقوم و لما نقض منهم با لسیوف اخرج الحافظ الدمشتی عن عبد الله بن عباس عن ابیه قال: قال رسول الله (ص) خیر اعمامی حمزة و واخرج ابن بابویه فی امالیه عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه و ع » قال: قال رسول الله (ص) أحب اخوانی إلی علی و أحب اعمامی إلی حمزة ، وروی عن الباقر «ع» انه قال كان أمیر المؤمنین دائما یقول و الله لو كان حمزة و جعفر حیین ماطمع فیها ابو بكر و لكن ابتلیت بجلفین یقول و العماس ، و مثل هذا الحدیث ما أخر جه الكلینی فی الكافی عن ابن مسكان عقیل و العماس ، و مثل هذا الحدیث ما أخر جه الكلینی فی الكافی عن ابن مسكان

عن سدير قال : كنا عند الى جعفر «ع» فذكر نا ما احدث الناس بعد نبيهم (ص) واستذلالهم أمير المؤمنين «ع» فقال رجل من القوم اصلحك الله فأين كان عز بنى هاشم وما كانوافيه من العدد؟ فقال ابو جعفر «ع» من كان بقى من بنى هاشم الماكان جعفر وحمزة فمضيا و بقى معه رجلان ضعيفان ذليلان حديثا عهد

بالأسلام عبـاس وعقيل وكانا من الظلقاء . اما والله لو أن حمزة وجعفر كانا بحضر تهما ما وصلا الى ما وصلا ولو كانا شاهديه لأتلفا انفسيهما .

قال المؤلف: دل هذان الحديثان على أن حمزة وجعفراً كانا يعتقدان استحقاق على ع ، الخلافة بعدرسول الله (ص) وانه صاحبها دون غيره وانها لوكان حيين يوم مات رسوال الله (ص) لم يطمع فيها غيره ولم يصل اليها احد سواه ولذلك ذكر ناهما في طبقات الشبعة .

وروى أن أمير المؤمنين «ع» قال يوم بو يع ابو بكر بالخلافة واحمزتاه ولا حمزة لى اليوم . واجعفراه ولا جعفر لى اليوم .

قال ابن أبى الحديد فى شرح النهج سألت النقيب أبا جعفو يحيى بن محمد بن أبى زيد فقلت له أتقول لو ان حمزة وجعفر أكانا حيين يوم مات رسول الله أكانا يبايعانه يالخلافة ؟ فقال نعم كانا أسرع الى بيعته من النار فى يبس العرفج

فقلت له اظن أن جعفر أ درض، كان يبايعه ولا اظن حمزة كذلك وأراه جباراً قوى النفس شديد الشكيمة زاهياً بنفسه وشجاعاً بهمته وهو العم والأعلى سناً وآثـاره في الجهاد معروفـة وأظنه كان يطلب الخـلافة لنفسه فقالـ الأمر في أخلاقه وسجاياه كما ذكرت ولكنه كان صاحب دين متين وتصديق خالص لرسوا الله (ص) ولو عاش لرأى من أحوال على وع ، مع رسول الله (ص) ما يوجب أن يكسر له مخوته وأن يقيم له صغره وأن يقدمه على نفسه وأن يتوخى رضا الله ورسوله فيه وإن كان بخلاف ايثاره ثم قال : أين خلق حمزة السبعي من خلق على , ع ، الروحاني اللطيف الذي جمع بينه وبين خلق حمزة فاتصفت بهما نفس واحدة وأين هيولائيته نفس حمزة وخلوها من العلوم من نفس على «ع» القدسية التي أدركت بالفطرة لا بقوة الر ماضة التعليمية ما لم تدركه نفوس مدقق الفلاسفة الأله بين لو ان حمزة حي حتى رأى من على ما رآه غيره اكاناتبع له من ظله واطوع له من ابي ذر والمقداد وأما قولك هو العم والأعلى سناً فقد كان العباس المم و الأعلى سناً وقد عرفت ما بذله له ونديه اليه وكان أبو سفيان كالعم وكمان أعلى سناً وقد عرفت ما عرضه عليه . ثم قال : لازالت الأعمام تخدم ابناء الأخوة وتكون اتباعاً لهم الست ترى حمزة والعباس اتبعا ابن أخيمها ( ص ) وأطاعاه ورضيا برياسته وصدقا دعوته الست تعلم ان أبا طالب « ع » كان رئيس بني هاشم وشيخهم والمطاع فيهم وكان محمد ( ص ) يتيمه ومكفوله وجارياً مجرى أحد او لاده عنده ثم خضع له واعترف بصدقه و دان لامره حتى مدحه بالشعركما بمدح الادنى الاعلى انتهى ملخصأ وقتل حمزة بأحد شهيداً قتله وحشى العبد الحبشي.

قال الواقدى : كان وحشى عبداً لا بنة الحارث بن عامر بن عبد مناف ويقال كان لجبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف فقالت له ابنـــة الحارث أن أبى قتل يوم بدر فان انت قتلت احد الثلاثة فانت حر محمداً وعلى بن

ابي طالب وحمزة بن عبد المطلب فاني لا أرى في القوم كفواً لا بي غيرهم فقال وحشى : أما محمد فقد عرفت اني لا اقدر عليه وان أصحابه لن يسلموه . وأما على « ع » فوالله لو وجدته نائماً ما ايقظته من هيبته . وأما حمزة فالتمسه · قال وحشى فكنت يوم احد التمسه فبينا انا في طلبه إذ طلع على فطلع رجل حذر مرس كثير الألتفات فقلت ما هذا بصاحبي الذي التمس إذ رأيت حمزة يفري الماس فريا فكمنت له الى صخرة وهو مكبس له كتيت أي مطرق اصدره صوت من شدة الغيظ فاعترض له سباع ابن ام انمار وكانت امه ختابة بمكة مولاة الشريف الثقني فقال له حمزة وأنت أيضا يا ابن مقطعة البظور بمن يكتم علينا فاحتمله حتى إذا برقت قدماه رمى به فبرك عليه فشحطه شحط الشاة ثم أقبل الى مكيسا حين رآنى فلما بلغ المسيل وطيء على جرف فزلت قدمه فهززت حربتی حتی رضیت فضربته فی خاصرته حسی خرجت من مثانته وکر علیــه طائفة من أصحابه فاسمعهم يقولون ابا عمارة فلا يجيب فقلت قد والله مات الرجل فذكرت هند بنت عتبة وما لقيت على ابيها وعمها وأخيها وانكشف عنه اصحابه حين ايقنوا بموتـه ولا يرونى فكررت عليه فشققت بطنه فاستخرجت كبيده فِئْت بِهَا الى هند بنت عتبة فقلت لها ماذا لى إن قتلت قاتل أبيك قالت سلني فقلت هذه كبد حمزة فأخذتها فمضغتها ثم لفظتها فلا أدرى لم تسغما او قذرتها فنزعت ثيابها وحليهـ ا فاعطتنيها ثم قالت إذا جئت مكة فلك عشرة دنانير ثم قالت أرنى مصرعه فدللتها عليه فقطعت مذاكيره وجدعت أنفه وآذنيه وقطعت اصابعه فجملت ذلك معضدين في يديها و خذمتين اي خلخالين في رجليهــا حيى قدمت بذلك مكة وقدمت بكمده ايضاً معما :

قال الواقدى : وكان رسول الله (ص) يقول يوم احد مافعل عمى ما فعل عمى نفر ج الحرث بن الصمة بطلبه فأبطأ فخرج على «ع» يطلبه حتى انتهى اللى الحرث ووجد حمزة مقتولا فجاء فأخبر النبي (ص) فاقبل بمشى حتى وقف

عليه فقال (ص) ما وقفت موقفاً قط أغيظ الى من هذا الموقف فطلعت صفية بنت عبد المطلب ومعها فاطمة بنت رسول الله (ص) فحالت الانصار بينها وبين رسول الله فقال: دعوهما فجعل إذا بكت صفية يبكى رسول الله (ص) وإذا نشجت ينشج وجعلت فاطمة وع» تبكى فكلا بكت يبكى رسول الله ثم قال (ص) لن اصاب بمثل حمزة أبداً ثم قال اصفية وفاطمة وع» أبشرا أنانى جبر ئيل فاخبرنى ان حمزة مكتوب فى أهل السموات أسد الله وأسد رسوله ولما رأى صلى الله عليه وآله ما مثل بحمزة أحزنه ذلك وقال (ص) إن ظفرت بقريش كمنان بسبعين منهم فانزل الله عليه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولان صبرتم لهو خير للصابرين فقال بل نصبر فلم يمثل باحد من قريش ، ولما خرج صبرتم لهو خير للصابرين فقال بل نصبر فلم يمثل باحد من قريش ، ولما خرج وفد الطائف الى رسول الله (ص) خرج معهم وحشى حتى قدم على رسول الله وسر) المدينة فلما رأه قال رسول الله أوحشى قال نعم قال اقعد فحدثني كيف قتلت حمزة فحدثه فلما فرغ قال ويحك غيب عنى وجهك فكان يتنكبه للسلا يراه حتى قبضه الله تعالى اليه .

وكانت وقعة احد يوم السبت لأحدى عشر ليلة وقيل لسبع ليال وقيل لثمان وقيل لتسع وقيل للنصف من شوال في سنة ثلاث من الهجرة وشذ من قال سنة اربع ، وعن مالك كانت بعد وقعة بدر بسنة ، وعنه أيضاً كانت على رأس احدى وثلاثين شهراً من الهجرة والله أعلم ، عن جابر قال قال : رسول الله (ص) سيد الشهداء يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب ، وفي رواية حمزة خير الشهداء وكان لحزة ، ع ، من الولد عسارة ويعلى ولم يعقب واحد منها وكان يعلى قد ولد خمسة رجال وماتوا كلهم من غير عقب وتوفى رسول الله (ص) ولكل واحد منها اعوام ولم يحفظ لواحد منها رواية وكانت له بنت يقال لها ام أبيها وقيل اسمها آمنة وكانت تحت عمر ان بن ابي سلمة المخز ومي ربيب رسول الله (ص) وهي التي ذكرت لرسول الله وقيل له ألا تتزوج ابنة حميزة رسول الله (ص) وهي التي ذكرت لرسول الله وقيل له ألا تتزوج ابنة حميزة

فانها أحسن فتاة فى قريش فقال (ص) انها ابنة أخى من الرضاعة وأن الله عز وجل قد حرم من الرضاعـة ما حرم من النسب.

جعفر ابن أبى طالب يكنى أباعبد الله هو شقيق أمير المؤمنين «ع» لأمه وأبيه أسلم قديماً وهاجر الى الحبشة الهجرة الثانية ومعه زوجته اسماء بنت عميس فولدت ثمة بنيه عبد الله ومحمداً وعوناً فلم يزل هنالك حتى قدم على النبى (ص) وهو بخيبر سنة سبع فحصلت له الهجرتان .

أخرج الفقيه ابو جعفر محمد بن على بن بابويه « رض » فى اماليه عن محمد ابن عمر الجرجانى قال : قال الصادق جعفر بن محمد أول جماعة كانت ار رسول الله (ص)كان يصلى وأمير المؤمنين على «ع» معه إذ مر أبو طالب وجعفر معه فقال يا بنى صل جناح ابر عمك فلما أحس رسول الله (ص) تفدمهما وانصرف أبو طالب مسروراً وهو يقول :

ان علياً وجعفراً ثقى عند ملم الزمان والمحرب والله لا أخـذل النبى ولا يخــذله من بنى ذو حسب لا تخذلا وانصرا ابن عمكما اخـى لامى من بينهم وأبى

فكانت أول جماعة جمعت ذلك اليوم وكان (رض) يحب المساكين، روى ويجلس اليهم ويحدثونه وكان رسول الله (ص) يسميه أبا المساكين، روى أنه كان يقول لأبيه ابى طااب «ع» يا أبة انى لا ستحيى ان اطعم طعاماً وجيرانى لا قدرون على مثله وكان يقول له أبوه انى لا رجو ان يكون فيك خلف من عبد المطلب وله (رض) فضل كثير وقد روى فى شأنه احاديث كثيرة ، فمن ذلك ان رسول الله (ص) لما فتح خيبر قدم جعفر بن ابى طالب وع» من الحيشة فالتزمه رسول الله (ص) وجعل يقبل بين عينيه ويقول ما ادرى بأيها أنا أشد فرحا بقدوم جعفر ام بفتح خيبر، وعن جابر لما قدم جعفر من أرض الحبشة تلقاه رسول الله (ص) فلما نظر جعف الى رسول جعفر من أرض الحبشة تلقاه رسول الله (ص) فلما نظر جعف الى رسول

الله (ص) خجل قال: مشيى على رجل واحدة إعظاماً منه لرسول الله (ص) فقبل رسول الله (ص) بين عينيه وأعطاه وامرأته اسماء من غنائم خيبر وقال اشبهت خلق وخلق، وعن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله خير الناس حمزة وجعفر وعلى «ع»

وروى السبعى قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول كنت اذا سئلت على على علي أول له بحق جعفر فيعطينى ، و أخرج ابن مابويه فى علي أول به بحق جعفر فيعطينى ، و أخرج ابن مابويه فى الماليه عن جابر عن ابى جعفر الباقر «ع » قال : أوحى الله تعالى الى رسول الله (ص) انى أشكر لجمفر بن ابى طالب «ع » اربع خصال فدعاه النبى (ص) فاخبره فقال لو لا ان الله تبارك و تعالى أخبرك ما أخبرتك ما شربت خمراً قط لأنى لو شربتها زال عقلى وما كندبت قط لأن الكذب ينقص المروة وما زنيت قصط لا نى خفت انى اذا عملت عمل بى وما عبدت صنما قط لا نى علمت انه لا يضر ولا ينفع فضرب النبى (ص) على عاتقه وقال حق لله تعالى ان بجعل الك جناحين تطير بهما مع الملائكة فى الجنة ،

قال المؤلف: قد تقدم في ترجمة حمزة «ع» وجه ذكرنا لجعفر (رض) في طبقات الشيمة فلا حاجة بنا الى اعادته هنا .

عانق خير منك ومنا النبي (ص) فقال مالك: جعفراً! قال نعم قال ذاك على حديث خاص ياأ با محمدليس بعام قال سفيان ما يعم جعفراً يعمنا اذا كنا صالحين وما يخصه يخصنا فتأذن لى ان احدث في مجلسك قال: نعم يا أبا محمد قال: حدثني عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال: لما قدم جعفو بن أبي طالب «ع» من ارض الحبشة اعتنقه النبي (ص) وقبل بين عينيه وقال جعفر أشبه الناس بي خلقاً وخلقاً ، يا جعفر ما اعجب ما رأيت بأرض الحبشة قال: يا رسول الله بينا أنا امشي في ازقتها اذا سوداء على رأسها مكتل فيه بر فصدمها رجل على دابته فوقع مكتلها وانتثر برها وأقبلت تجمعه من التراب وهي تقول: ويل للظالم من الديان يوم الدين ويل للظالم من المظلوم يوم القيامة ويل للظالم اذا وضع الكرسي للفصل يوم القيامة فقال النبي (ص) لا يقدس ويل للظالم اذا وضع الكرسي للفصل يوم القيامة فقال النبي (ص) لا يقدس

وكانت هجرته (رض) الى الحبشة فى السنة الرابعة من النبوة وكان هو المتكلم عند النجاشي من المسلمين المهاجرين الى الحبشة لما جمع بينهم وبين عبدالله ابن أبى ربيعة المخزومي وعمرو بن العاص وكانا رسولى قريش اليه ، وكان من خبر ذلك ان النبي (ص) لما رأى مبالغة قريش فى اذى المسلمين بمكة أشار عليهم ان يلحقوا بأرض الحبشة وقال (ص) ؛ ان بها ملكا لا يظلم الناس ببلاده فجاوروا عنده حتى يأتيكم الله بفرج منه فخرج قوم من المسلمين فيهم جمفر ، ع ، وكان عدتهم ثلاثة وثلاثون رجلا سوى النساء والأولاد ونزلوا ارض الحبشة وجاوروا بها النجاشي مكلها آمنين على دينهم يعبدون الله تعالى ولا يؤذون فلما بلغ ذلك قريشاً أئتمروا أن يبعثوا الى النجاشي منهم رجلين جلدين من قريش وأن يهدوا الى النجاشي هدايا بما يستطرف من متاع مكة ولم يتركوا من بطارقته بطريقاً إلا أهدوا له هدية ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبى يتركوا من بطارقته بطريقاً إلا أهدوا له هدية ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبى ربيعة المخزومي وعمرو بن الماص فقالو الحها ادفعا الى كل بطريق هديته قبل أن

تكلم النجاشي ثم تقدما إلى النجاشي ثم سلاه أن يسلمهم اليكم قبل أن يكلمهم فخرجا ولما قدما دفعا الىكل بطريق هديته وقالا انه قد صبا الى بلد الملك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم وقد أرسلنا قومهم أيردهم اليهم فاذاكلمنا الملك فيهم فاشيروا عليه أن يسلمهم الينا ولا يكلمهم ، فقالوا نعم وقدما هداياهم الى النجاشي فقبلها منهم ثم كلماه فقالا : أيها الملك انه قد صبا الى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دين الملك وجائوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت وقد بعثنا فيهم أشراف قومهم من آبائهم واعمامهم وعشائرهم لتردهم اليهم فقال بطارقته صدقرا أيها الملك فارددهم واسلمهم اليهما فغضب النجاشي ثم قاله لاوالله لا اسلم قوماً جاورونی ونزلوا بلادی ولجأوا الی واختارونی علی من سوای حتى أدعوهم فاسئلهم ما يقول هـذان في أمرهم فإنكان كما يقولان سلمتهم اليهما وإن كان غير ذلك منعتهم منها وأحسنت جوارهم ما جاوروني فارسل الى أصحاب رسو لـ. الله (ص) فدعاهم فلما أن جاء رسوله اجتمعوا فقال. بعضهم لبعض ما تقولون للرجل اذا جئتموه قال جعفر «ع» نقولـ والله مــا علمنا وما أمرنا به نبينا (ص )كائن في ذلك ماهو كائن وأرسل النجاشي وجمع بطارقته واساقفته فنشروا مصاحفهم حوله فلما جائوه سئلهم ان هؤلاء يزعمون انكم فارقتم دينهم فأخبروني ما هذا الدين الذي فارقتم به قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دن أحد من هذه الأمم . فنكلم جعفر بن ابي طالب «ع » قال له ايها الملك كـنا أهل جاهلية لا نعرف الله ولا رسله نعبد الاصنام ونأكل الميتــة ونأتى الفواحش ونقطع الأرحام ونسىء الجوار ويأكل القوى منا الضعيف وكنا على ذلك حتى بعث الله رسولا منانعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا الى الله تعالى لنوحده و نهبده ونخلع ماكنا نعبد نحن وأبآؤنا من دونه من الحجارة والأوثار وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر وأمرنا بصدق الحديث واداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء

وأمرنا با لصلاة والزكاة والصيام وكل ما يعرف من الآخلاق الحسنة ونهانا عن الزبا والفواحش وقول الزور وأ كل مال اليتيم وقذف المحصنة وكل ما يعرف من السيئات ، تلي شيئاً يتلي لا يشبهه شيء فصدقناه وامنا به وعرفنا ان ما جاء به هو الحق من عند الله فعبدنا الله وحده لاشريك له وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ماأحل لنا ففارقنا عند ذلك قومنا فآذونا وفتنوناعن ديننا ليردونا لل عبادة الأوثان وان نستحل ماكنا نستحل من الخبائث ، فلما قهر وناوظلمونا وحالوا بينما وبين ديننا وبلغنا ما نكره ولم نقدر على الأمتناع أمرنا نبينا (ص) أن نخرج الى بلادك اختياراً لك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ان لا نظلم عندك أيها المملك . فقال لهم النجاشي : هل معكم مما جائكم به عن الله تمالى شيء ؟ فقال له جعفر «ع» نعم قال فاقرء على فقرء عليه صدراً من كهيعص فبكي النجاشي حتى اخضلت لحيته وبكت أساقفته حتى اخضلت لحاهم ومصاحفهم ثم قال : والله ال هذا الكلام الذي جاء به عيسي ليخر جان من مشكاة واحدة .

ثمقال لعبدالله بن مسعود بن ابى ربيعة المخزومى وعمرو بن العاص أعبيد هم الح ؟ قالا لا م قال ألكم عليهم دين ؟ قالا لا م قال فانطلقا والله لا أسلمهم اليكما أبداً ولا أخلى بينكما وبينهم فالحقا بشأنكما فحرجا من عنده مقبوحين فلما حرجا قال عمرو بن العاص : لا تينه غداً وأعيبهم بما استأصل به خضراء هم فقال عبد الله بن ابى ربيعة وهو أتقى الرجلين فيهما لا تفمل فان للقوم رحماً وان كانوا قد خالفوا فما يجب ان تبلغ ذلك منهم فقال والله لا خبر نه انهم يزعمون ان عيسى بن مريم عبد فلما كان الغد غدا اليه و دخل عليه فقال : أيها الملك انهم عالفو نك و يقولون فى عيسى بن مريم قولا عظيما يزعمون انه عبد ، فقال النجاشى ان لم يقولوا فى عيسى بن مريم مثل قولى لا أدعهم فى ارضى ساعة من النجاشى ان لم يقولوا فى عيسى بن مريم مثل قولى لا أدعهم فى ارضى ساعة من النجاشى ان لم يقولوا فى عيسى بن مريم مثل قولى لا أدعهم فى ارضى ساعة من النجاشى ان الم يقولوا فى عيسى بن مريم مثل قولى لا أدعهم من الا ولى فاجتمعوا النجاشى ان الم يقولوا فى عيسى بن مريم مثل قولى لا أدعهم من الا ولى فاجتمعوا

فقال بعضهم لبعض قد عرفتم ان عيسي « ع » الهه الذي يعبد وأن نبيكم جائكم بأنه عبد وان ما يقولون هو الباطل فماذا تقولون ؟ قالـ جعفر ، ع » نقولـ والله فيه ما قال الله تعالى وما جاء به نبينا ( ص )كائن في ذلك ما هوكائن فلما دخلوا عليه قالـ لهم ؛ ماذا تقولون في عيسي بن مريم فقالـ جعفر «ع» نقولـ فيه ما جاء به نبينا (ص) انه عبدالله ورسوله وروحه وكلمته القاها الى مريم المذراء البتول فضرب النجاشي بيده الى الأرض فاخذ منها عوداً فقال ما عدا عيسي بن مرحم ما تقول مثل هذا العود ردوا عليهها هداياهما فخرجا خائنين وقال للمسلمين مرحباً بكم وبمن جئتم من عنده وأنا أشهدأن لاإله إلا الله وأشهد انــه رسول الله وانه الذي بشر به عيسي ولو لا ما انا فيه من الملك لا تينه حتى اقبل نعله اذهبوا فانتم سيوم بأرضى والسيوم الآمنون ، قال جعفر : فلما جاهـر رسول الله وخرج الى المدينة وظهر بها اتيناه فقلنا ان صاحبنا قد خرج الى المدينة فظهر بها وقتل الذيكنا حدثناك عنهم وقد اردنا الرحيل فزودنا وحملنا ثم قال : بلغ صاحبك ما صنعت اليكم وهذا صاحبي معكم وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و ان محمداً رسول الله (ص) وقل له يستغفر لى قال جمفر : فخرجنا حتى أتينا المدينة فتلقانا رسول الله (ص) فاعتنقني ثم قال : ما أدرى اسر آنا بفتح خيبر ام افرح بقدوم جعفر ووافق ذلك فتح خيبر ثم جلس فقام رسول النجاشي فقال: هذا جعفر فاسئله ما صنع به صاحبنا فقال لهم ما فعل بكم ؟ فقالوا ما فعل زودنا وحملنا وشهد أن لا إله إلا الله وإنك رسول الله (ص) وقال ! قل له يستغفر لى فقام رسول الله (ص) فتوضأ ثم دعا ثلاث مرات فقال : اللهم اغفر للنجاشي فقال المسلمون آمين قال جعفر فقلت للرسول واخبر صاحبك بما قد رأيت عن الني (ص) .

وروى عن ابى عبد الله جعفر بن محمد الصادق «ع ، انه قال : لقد كاد عمرو بن العاص عمنا جعفر مارض الحبشة عند النجاشي وعندكثير من رعيتـــه بانواع من الكيد ردها الله تعالى بلطفه رماه بالقتل والسرق والزنا فلم يلصق به شيء من تلك العيوب لما شاهده القوم من طهارته وعبادته و نسكه وسيهاء النبوة عليه فلما نبا معوله عن صفاته هيأ له سماً قدمه اليه فى الطعام فارسل تعالى هراً كفا تلك الصحفة وقد مد نحوه ثم مات لوقته وقد أكل منها فتبين لجمفر كيده وغائله فلم يعدها عنده وما زال ابن الجزار عدو لنا أهل البيت .

وقتل جمفر « رض » شهيداً فى غزوة مؤته فى جمادى الاولى سنة ثمان من الهجرة وهو إبن احدى واربعين سنة وقد تقدم فى ترجمة ابيه ابى طبالب «ع» انه كان أسن من أمير المؤمنين بعشر سنين و ومؤته بضم الميم وهمزة ساكنة بعدها تاء مثناة ويجوز تخفيف الهمزة فيقال موته بسكون الواو موضع من ارض الشام من عمل البلقاء والبلقاء دون دمشق .

وكان جعفر « رض » أحد الأمراء الثلاثة في هذه الغزوة وهم جعفر وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وقاتل جعفر ، رض » في هذه الواقعة قتالا شديداً حتى اذا لحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها فكان اول رجل عقر فرسه في الإسلام وكانت الرابة في بده فقاتل حتى قطعت يده اليمني فاخذها بيده اليسرى فقطعت فضهما الى صدره ثم ضربه رجل من الروم قطعه نصفين فوقع أحد نصفيه في كرم هناك فوجد فيه بضع و ثلاثون جرحاً ، وعن ابن عمر قال كنت في تلك الغزوة فالتمسنا جعفراً فو جدناه في القتلي فعدد نا بين منكبيه تسمين ضربة بين طعنة رمح وضربة سيف .

قال الواقدى: حدثنى محمد بن صالح عن عاصم بن عمر عن قتادة ان النبي (ص) قال ؛ لما التقى الناس بمؤته جلس على المنبر وكشف له ما بينه و بين الشام فهو ينظر الى معركتهم فقال (ص) اخذ الراية زيد بن حارثة فجائه الشيطان فحبب اليه الحياة وكره اليه الموت وحبب اليه الدنيا فقال الآن حين استحكم الأعان في قلوب المؤمنين تحبب الى الدنيا فمضى قدماً حتى استشهد شم

صلى عليه وقاله استغفروا له فقد دخل الجنة وهو يسعى ثم قاله (ص) اخذ الراية جعفر بن ابي طالب ، ع ، فجائه الشيطان فمناه الحياة وكره اليه الموت ومناه الدنيا فقاله الآن حين استحكم الايمان فى قلوب المؤمنين تمنينى الدنيا ثم مضى قدما حتى استشهد فصلى عليه (ص) ثم قاله استغفروا له فانه شهيد قد دخل الجنة فهو يطير بها بجناحين من ياقوت حيث شاء من الجنة ثم قاله (ص) اخذ الرابة عبد الله بن رواحة ثم دخل الجنة معترضاً فشق ذلك على الانصار فقاله رسوله الله فما اعتراضه قاله: الماصابته الجراح قيل يارسوله الله فما اعتراضه قاله: المااصابته الجراح قيل يارسوله الله فما اعتراضه قاله: المااصابته الجراح نكل فعاتب نفسه فشجع فاستشهد فدخل الجنة فسرى عن قومه.

وعن اسماء بنت عميس امرقة جعفر قالت: اصبحت في اليوم الذي اصيب فيه جعفر «ع» واصحابه فاتاني رسوا الله (ص) فدخل على وكنت قد خدت بني فغسلت وجوههم و دهنتهم فقال يا اسماء اين بنو جعفر فجئت بهم اليه فضمهم وشمهم ثم ذرفت عيناه فبكي فقلت يا رسول الله (ص) لعله بلغك عن جعفر شيء قال نعم انه قتل اليوم ، فقمت اصبح واجتمع الى النساء فجعل رسول الله (ص) يقول : يا اسماء لا تقولي هجراً ولا تضربي صدراً ثم خرج عني حتى دخل على فاطمة «ع» وهي تقول واان عمّاه فقال على مثل جعفر فلسك الباكية ثم قال: إصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد شعلوا عن انفسهم اليوم وعن يحيى بن أبي يعلى قال : سمعت عبد الله بن جعفر يقول : اما احفظ حين دخل النبي (ص) على امى فنعى اليها ابى ناظر اليه بمسج على رأسي ورأس اخي وعيناه تهرقان بالدمع حتى قطرت لحيته ثم قال (ص) اللهم ان جعفراً قدم احسن الثواب فاخلفه بذريته باحسن ما خلفت احداً من عبادك في ذريته ، عمل لجمفر جناحين يطير بهما في الجنة ، قالت بابي وامى قال (ص) فان الله تعالى جمل لجمفر جناحين يطير بهما في الجنة ، قالت بابي وامى فاعلم الناس بذلك جمل لجمفر جناحين يطير بهما في الجنة ، قالت بابي وامى فالم الناس بذلك فقام رسول الله وأخذ بيدى بمسح رأسي حتى رقى المذبر واجلسني امامه على فقام رسول الله وأخذ بيدى بمسح رأسي حتى رقى المذبر واجلسني امامه على فقام رسول الله وأخذ بيدى بمسح رأسي حتى رقى المذبر واجلسني امامه على

الدرجة السفلي وان الحزن ليعرف عليه فتكلم ، فقال : ان المرء كثير بأخيه وابن عمه الاان جعفراً قداستشهدو قدجعل الله له جناحين يطير بهما في الجنة ثم نزل و دخل بيته وادخلني وامر بطعام فصنع له وارسل الى اخى فتغدينا عنده غداء طيباً عمدت سلمي خدامته الى شعير فطحنته ثم سقته ثم انضجته وادمته بزيت وجعلت عليه فلفلا فتغديت انا واخى عنده واقمنا عنده ثلاثة ايام ندور في بيوت نسائه ثم رجعنا الى بيتنا واتا في رسول الله (ص) بعد ذلك وانا اساوم في شاة فقال : اللهم بارك له في صفقته فوالله ما بعت شيئاً ولا شريت الا بورك في بيورك فيرير بيورك في بيورك فيورك بيورك في بيورك في بيورك في بيو

وعن سعيد بن المسيب ان رسو له الله (ص) قاله مثل لى جعفر وزيد وعبد الله فى حينه من كل واحد منهم على سرير فرأيت زيداً وابن رواحة فى اعناقها صدود ورأيت جعفراً مستقيماً ليس فيه صدود فسئلت فقيل لى انها حين غشيهما الموت اعرضا أو صدا بوجوههما واما جعفر فلم يفعل ، وروى عنه (ص) انه قاله : زارنى البارحة جعفر فى ملابس من الملائكة له جناحان يطير بهما حيث شاء من الجنة

وروى الزمخشرى فى ربيع الأبرار قال: هيط جبرئيل «ع» على رببول الله (ص) فقال له يا محمد ان اصحابك الذين بمؤته قد قتلوا جميعاً وصاروا الى الجنة وان الله قد جعل لجعفر جناحين ابيضين قادمتاهما مضر جتاب بالدماء مكللتان باللؤلؤ والجوهر يطير بهما فى الجنة مع الملائكة ، ولهذا يقال لجعفر «رض» ذو الجناحين والطيار فى الجنة .

قال أمير المؤمنين «ع» من أبيات له الى معاوية :

وجعفر الذي يضحى ويمسى يطير مع الملائكة ابن امى وقال حسان بن ثابت يرثى جعفراً واصحابه « رض » ؛

فلا يبعدون الله قتلي تتابعوا بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر

جمعاً وأسياف المنيـة تقطر شعوباً وخلق بعدهم يتأخر الى الموت ميمون النقسة ازهر انى اذا سيم الظلامة اصعر ا عمترك فيه القنا تتكسر جنان وملتف الحداثق اخضر وقاراً وأمراً حازماً حين يأم دعائم صدق لا ترام ومفخر رضام الى طود يطول ويقهر على ومنهم احمد المتخير عقيل وماء المود من حيث يعصر عماش اذا ماضاق بالناس مصدر عليهم وفيهم ذاالكتاب المطهر

وزيد وعبد الله حين تشابعوا رأيت خيار المؤمنين تواردوا غداة غدوا بالمؤمنين يقودهم اغر كضوء البدر من آل هاشم فطاعن حتى مال غير موسد فصار مع المستشهدين ثوابه وكنا نرى فى جعفر من محمد ومازال في الأسلام من آلهاشم هم اجبل الإسلام والناس حولهم بهاليل منهم جمفر وابن امه وحمزة والعباس منهم ومنهم بهم يكشف اللا واه في كل مأزق هم اولياء الله انزا حڪمه

وقال كعب ابن مالك الأنصاري من قصيدة اولها يقول فيها:

نام العيون ودمع عينك يهمل سحاً كما وكف الرباب المسبل طود يقودهم الهزير المشبل قدام اولهم ونعم الأول حيث التقي جمع الغواة مجندل والشمس كاسفة وكادت تأفل فرع اشم وسودد متأثل

وجدا على النفر الذين تتابعوا ساروا امام المؤمنين كأنهم اذ يهتدون بجعفر ولوائه حتى تقوضت الصفوف وجعفر فتغير القمر المنير لفقدهم قوم علا بنیانهم من هاشم

وهذه الأشعار تشهد للشيعة بان جعفراً هو الاعمير الاول فان قتل فزيد

ابن حارثة فان قتل فعبد الله بن رواحة لا ما يزعمه عامة المحدثين من ان الأمير الأول زيد بن حارثة ثم جعفر ثم عبد الله ، وكان جعفر « رض » عنده من الولد ثمانية ذكور عبد الله ومحمداً الأكبر قتل مع عه أمير المؤمنين « ع » بصفين وعون ومحمد الأصغر قتلا بالطف مع ابن عمها الحسين « ع » وحميد وحسين وعبد الله الأصغر وامهم جميعاً اسماء بنت عميس الحثعمية « رض » .

العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عم النبى (ص) وآخر من مات من أعمامه (ص) و المه نثيلة وقيل نثلة بنت جناب بن كايب بن مالك بن عمر و بن عامر وكان مولده قبل الفيل بثلاث سنين وكأن اسن من النبى (ص) بسنتين وقيل بثلاث .

روى انه قيل له ايكما اكبر انت ام النبي (ص) قال هو اكبر مني وانا ولدت قبله ، وكان رئيساً في الجاهلية في قريش واليه عمارة المسجد الحرام والسقاية بعد ابي طالب ، ع ، ، وكان وسيما جميلا ابيض له ضفير تان معتدل القامة وقيل كان طويلا حتى انه كان يقبل المرأة وهي في هودجها على البعدير قال من رآه اطول من رأينا العباس ، يطوف بالبيت وكأنه فسطاط ابيض ، وكان اجهر النباس صوتاً ، قيل انه كان يزجر السباع عن الغم فيفتق مرارة السبع في جوفه ، وسئل بعضهم كيف لم تتفتق مرارات الغم فقال انها كانت الفت صو ته و لقد انتهم غارة فصاح يا صباحاه فاسقطت الحوامل وكان يتف على سلع فينادي غلمانه وهم بالغابة وبين العابة وسلعوهو جبل في وسط المدينة ثمانية اميال وكان النبي (ص) يحترم عمه العباس .

أخرج أبو محمد الحسن بن ابى الحسن الديلمى فى كتابه ارشاد القلوب ان النبى (ص) قال فى غير موطن وصية منه فى العباس ان عمى العباس بقية الأباء والا جداد فاحفظونى فيه كل فى كنفى وانا فى كنف عمى العباس فمن آذاه فقد آذانى ومن عاداه فقد عادانى سلمه سلمى وحربه حربى ، واخرج

الشيخ ابو على الحسن بن محمد الطوسى فى اماليه عن على «ع » قال ; قال رسول الله (ص) احفظونى فى عمى العباس فانه بقية آبائى .

وأخرج الترمذي عن عبد المطلب بن ربيعه بن الحرث بن عبد المطلب ان العباس دخل يوماً على رسول الله (ص) مغضباً فقال له رسول الله (ص) ما اغضبك فقال يا رسول الله ارى قوماً من قريش يتلاقون بينهم بو جوه مسفرة فاذا لقو نا لقو نا بغير ذلك فغضب رسول الله (ص) حتى احمر وجهه ثم قال والذي نفسي بيده لايدخل قلب رجل ايمان حتى يحبكم ، يا أيها الناس من أذى عمى فقد اذاني فاعما عم الرجل صنو ابيه واختلف أهل التواريخ في مبدأ اسلامه و فقال بعضهم كان اسلامه قديماً ركان يكتم ايمانه واسلامه و خرج مع المشركين يوم بدر فقال رسول (ص) من لتى العباس فلا يقتله فانه خرج مستكرها ، وقيل انه اسلم يوم فتح خيبر وكان يكتم اسلامه ويسره ما يفتح على المسلمين واظهر اسلامه يوم فتح خيبر وكان يكتم اسلامه ويسره ما يفتح وقيل ان اسلامه كان قبل يوم بدر وكان يكتم اسلامه كان قبل يوم بدر وكان يكتم الله النبي (ص) فكتب وكان المسلمون عكمة يتقون به وكان يحب القدوم على رسول الله (ص) فكتب اليه رسول الله (ص) ان مقامك عكمة خير لك .

وعرف شرحبيل بن سعد قال ؛ لما بشر ابو رافع رسول الله (ص) بإسلام العباس بن عبد المطلب اعتقه . وقيل انه اسلم يوم بدر ولا خلاف انه كان فى الأسرى يوم بدر اسره ابو اليسر كعب بن عمر و الانصارى وكان ابو اليسر رجلا صغير الجثة وكان العباس رجلا عظيما قوياً فقال النبي (ص) لا بى اليسر كيف أسرته قال : أعانى رجل ما رأيته قبل ذلك ولا بعده فقال لقد اعانك عليه ملك كريم .

فلما أمسى القوم والأسارى محبوسون فى الوثاق وفيهم العباسَ بات رسولًا الله (ص) تلك الليلة ساهراً فقال له بعض اصحابه ما يسهرك يا رسول الله قال سممت أنين المباس فقام رجل من القوم فارخى من وثاقه شيئاً فقال رسول الله ( ص ) ما مالي لا اسمع أنين العباس فقال رجل من القوم ارخيت من وثاقه

شيئاً قال افعل ذلك بالأساري كالهم.

ولما قدم بالأساري الى المدينة قال رسول الله للعباس افد نفسك ياعماس وأبني اخويك عقيل بن أبي طالب و نوفل بن الحرث بن عبد المطلب و خليفتك عتبة بن جحد فانك ذو مال ، قال إنى كنت مسلماً ولكن القوم استكرهوني قال الله أعلم باسلامك ان يكن ما ذكرت حقاً فالله يجزيك فأما ظاهر أمرك فقد كان علينا ، وكان العباس احد العشرة الذين ضمنوا طعام إهل بدر ونحركل واحد يومنو بته عشراً من الأبل وكان حمل معه عشرين اوقية من الذهب ليطعم بها الىاس وكان يوم بدر في نوبته فاراد ان يطعم ذلك اليوم فافتتلوا وبقيت العشرون الأوقية فاخذت منه حين اخذ وأسر في الحرب فكلم النبي ان يحسبها في فدائه فابي (ص) فقال ! أنه شيء خرجت تستعين به علمنا فلا أتركه لك قال تركتني انكفف قريشاً ما بقيت فقال رسول الله (ص) فاين الذهب الذي دفعته الى ام الهضل وقت خروجك من مكة وقلت لها ابى لا أدرى ما يصيبني في وجهى هذافان حدث في حادث فهو لك ولعبد الله ولعبيد الله وللفضل و لقُمْم يعنى بنيه ؛ فقال العباس : وما مدريك قال اخبرنى به ربى جل جلاله فقــالــ العباس ؛ اشهد انك صادق والذي بعثك مالحق يارسو لـ الله ما علم بهذا غيري وغيرها واني لأعلم انك رسو اـ الله ثم فدى نفسه و ابني اخويه وحليفه .

قيل وفي المباس نزلت يا أيها النبيي قل لمن في ايديكم من الأسرى ان يعلم الله في قلو بكم خيراً يؤتكم مما اخذ منكم ويغفر لــــكم والله غفور رحيم ، قوله تعالى أن يعلم الله في قلو بكم خيراً أي أيمانكم ، قالـ العباس : فأبد لني الله عشرين عبداً تاجراً يضربون ممالـ كثير وادناهم بعشرين الف مكان العشرين اوقية واعطاني زمزم وما أحب ان لي ماجميع أموالـ مكة وأناأ نتظر المغفرة من ربي . قاا - محمد بن اسحق كان رسول الله (ص) لما استشار ابا بكر وعمر وسعد بن معاذ في أمر الأسارى غلظ عليهم عمر غلظة شديدة فقال يا رسول الله الطعني فيما اشير به عليك فاني لا آلوك نصحاً قدم عمك العباس فاضرب عنقه بيدك وقدم عقيلا الى احيه على وع م يضرب عنقه وقدم كل أسير منهم الى أقرب الناس اليه يقتله قال فكره رسول الله (ص) ذلك ولم يعجبه ولما فدى العباس نفسه رجع الى مكة ولم يزل فيها فلما كان الفتح استقبل النبي (ص) بالأبواء وهو بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة والمدة - موضع بين مكة والمدينة وكان معه يوم فتح مكة وأظهر اسلامه يومئذ وشهد مع رسول الله وهو على بغلته البيضاء والطائف و تبوك وكان يوم حنين آخذاً بركاب رسول الله وهو على بغلته البيضاء الدلدل وقد انطلق الناس إلا نفراً من اهل بيته فقال رسول الله حين رأى من الناس ما رأى وانهم لا يلوون على شيء يا عباس اصر خ يا معشر الا نصار أصحاب العمرة يعني الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان يوم الحديبية ان لا يايفروا عنه قال العباس فناديت فاقبلوا كأنهم الا بل اذا حنت الى اولادها .

وروى الشيخ ابو محمد الديلمى فى كتابه (ارشاد القلوب) ان النبى (ص) كان جالساً فى مسجده وحوله جماعة من الصحابة اذ دخل عليه عمه العباس وكان رجلا صبيحاً حسناً حلو الشمائل فلما رآه النبى (ص) قام اليه واستقبله وقبل بين عينيه ورحب به وأجلسه الى جانبه وجعل يفديه بابيه وامه فانشده العباس قوله فيه يمدحه صلى الله عليه وآله وسلم .

مستودع حيث يخصف الورق انت ولا مضغة ولا علق الجم نسراً واهله الغرق نجول فيها وليس تحترق

من قبلها طبت فى الظلال وفى ثم هبطت البلاد لا بشر بل نطفة تركب السفين وقد وخضت نار الخليل مكتتها

من صلب طاهر الى رحم اذا مضى عالم بدا طبق حتى احتى احتوى بيتك المهيمن من خذف علياء تحتها النطق وأنت لما ولدت اشرقت الا رض وضائت بنورك الافق فنحن فى ذلك الضياء وفى النور وسبل الرشاد نحترق فقال النبى (ص) ياعم جزاك الله خيراً ومكافاتك على الله ثم قال معاشر الناس احفظونى فى عمى العباس وانصروه ولا تخذلوه .

وأحرج ابن سعد فى الطبقات عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال : أرسل العباس بن عبد المطلب الى بنى عبد المطلب فجمعهم عنده وكان على «ع» عنده بمنزلة لم يكن احد بها ، فقال العباس : يا بن أخى انى قد رأيت رأيا لم أحب ان اقطع فيه شيئاً حتى استشيرك فقال على «ع» ما هو قال ندخل على النبى (ص) فنسئله الى من هذا الأمر من بعده فانكان فينا لم نسلمه والله ما بقى فى الأرض عن طارق وانكان فى غيرنا لم نطلبه بعد ابداً قال على «ع» يا عم وهل هذا الأمر إلا اليكم وهل احد ينازعكم فى هذا الأمر .

وفى رواية ان العباس وعلياً «ع» دخلا على النبي (ص) فسئله العباس عن ذلك فلم يجبه هل هو فيهم ام فى غيرهم بل قال لهما أنتم المظلومون انتم المقهورون ، هذه روايتنا معشر الشيعة فان قلت هذا ينافى ما تدعونه من ان النبي قد نص على أمير المؤمنين وبين فرض طاعته ودعى الأمة الى اتباعه لأنه لوكان الامركذلك لم يكن اقول العباس المذكور معنى ، قلت قد اجاب عن هذا السؤال شيخنا المفيد قدس الله روحه فى كتاب العيون والمحاسن فقال ان العباس «رض » انما سئل النبي (ص) عن كون الامر فيهم بعده على الوجوب وتسليم الامة لهم وهل المعلوم عند الله تعالى تمكنهم منه وعدم الحيلولة بينهم وبينه فيطمئن بذلك قلبه ويسكن الى وصوله الى غرضه وعدم المنازع و تمكينهم من فيطمئن بذلك قلبه ويسكن الى وصوله الى غرضه وعدم المنازع و تمكينهم من الامر أو يغلبون عليه ويحال بينهم وبينه ، فيسئل النبي (ص) ان يوصى لهم

بالإكرام والإعظام ، ولم يكن في شك من الاستحقاق والاختصاص بالحكم ، ألا ترى الى جواب النبى بانكم المقهورون وانتم المظلوه ون فجميع هذه الالفاظ جاءت بها الرواية ، ولو لا ان سؤال العباس إنماكان عن حصول المراد من التمكن من المستحق و نفوذ الامر والنهى لم يكن لجواب النبى بما ذكر ناه معنى يعقل ، وكان جواباً عن غير السؤال ورسول الله (ص) يجل عن صفات النقص كلها لا تنظامه صفات الكمال ، و نظير ذلك فيا ذكر ناه قوال رجل لا بيه وهو يعلم انه وارثه دون الناس كافة أترى ان تركتك تكون لى بعد الوفاة أم تجعل لغيرى ، وهل ما أهلتني له يتقرر لى أم يغلبني عليه الحواني أو بنو عمى ؟ فيقول له الوالد إذا لم يعلم الحالما يغلب في ظنه من ذلك أو يجيبه بالرجاء وليس سؤال الولد لوالده عن الاستحقاق ، وأمثال ذلك كثير في الجواب عنه كفاية وغنى عن الا مشال ، انتهاى .

واتفق النقل من الخاصة والعامة: على ان العباس قال لا مير المؤمنين «ع» يوم وفاة النبى (ص) وهما فى الدار إمدد يدك ابايعك ، فيقول الناس عم رسول الله ، فلا يختلف عليك اثنان ، واختلفوا فى رواية جواب أمير المؤمنين ، فروت العامة انه قال له أو يطمع فيها طامع غيرى ، قال العباس: ستعلم ، فلم يلبثا ان جائتها الا خبار بأن الا نصار اقعدت سعداً لتبايعه ، وان عمراً جاء بابى بكر فبايعه وسبق الانصار بالبيعة ، فانشد العباس قول دريد:

أمرتهم أمرى بمنعرج اللوى فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد وروت الخاصة: انه قال باعم ان لى برسول الله شغلا عن ذلك فلما ألح عليه قال يا عم ان رسول الله أوصى إلى واوصانى أن لا اجرد سيفاً بعده حتى باتينى الناس طوعاً وأمرنى بجمع القرآن والصمت حتى يجعل الله لى مخرجا وادعت المعتزلة ومتكلموا المجبرة ان في هذا دليلا على ان رسول الله (ص) لم ينص على أمير المؤمنين «ع» ، قالوا لأنه لو نص عليه لم يدعه العباس الى البيعة لائن المنصوص عليه لا يفتقر فى إمامته وكالها الى البيعه فلما دعاه العباس الى عقد إمامته من حيث تعقد الإمامة التى تكون بالإختيار دل على بطلان النص .

أجاب أصحابنا « رض » بانه: ان كان دعاء العباس أمير المؤمنين الى البيعة يدل على ما زعمتم من بطلان النص وثبوت الإمامة بالا ختيار فيجب ان يكون دعاء النبي (ص) الى بيعته ليلة العقبة ودعاء المسلمين من المهاجرين والا نصار تحت شحرة الرضوان دليلا على ان نبوته إنما تثبت له من جهة الإختيار وانه لو كان ثابت الطاعة من قبل الله تعالى وارساله وكان المعجز دليل نبوته لا مستغنى عن الميعة تارة بعد اخرى ، فان قلتم بذلك خرجتم عن الملة ، فإن قالوا إن بيعة الناس لرسول الله (ص) لم وان أبيتموه نقضتم العلة ، فإن قالوا إن بيعة الناس لرسول الله (ص) لم تكن لا ثبات النبوة وانما كانت للعمد في نصرته بعد معرفة حقه وصدقه فيما أتى به الله عز وجل من رسالته .

قيل لهم كذلك كان دعاء العباس أمير المؤمنين الى بسط اليد للبيعة فابما كان بعد ثبوت إمامته لتجديد العهد فى نصرته والحرب لمخالفيه وأهل مضادته ولم يحتج «ع» إليها فى اثبات إمامته ، ويدل على ما ذكر ناه قول العباس : يقول الناس عمر رسول الله بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان فعلق الاتفاق بوقوع البيعة ولم يكن ليعلقه به الا وهى بيعة الحرب التى ترعب عندها الاعداء ويحذرون من الحلاف ولو كانت بيعة الاختيار من جهة الشورى والإجتهاد لما منع ذلك من الأختلاف بل كانت نفسها الطريق الى تشتت الرأى و تعلق كل قبيل باجتهاده واختياره أو لا ترى الى جواب أمير المؤمنين «ع» بقوله يا عم ان لى برسول الله (ص) شغلا عن ذلك ، ولو كانت بيعة تقد الإمامة لما شغله عنها شاغل و لا كانت قاطعة له عن مراده فى القيام برسول الله أو لا ترى

الى قوله لما ألح عليه يا عم ان رسول الله (ص) أوصى إلى واوصانى ان لا اجرد سيفاً بعده ، فدل ذلك ايضاً على ان البيعة انما دعا اليها للنصرة والحرب وانه لا تعلق لشوت الإمامة بها وان الاختيار ليس منها فى قبيل و لا دبير على ما وصفناه .

وروى انه لما قبض رسول الله (ص) واشتغل على «ع » بغسله ودفنـه وبويع أبو بكر خلا الزبير وابو سفيان وجماعة من المهاجرين بعلى «ع» والعباس لأجالة الرأى وتكلموا بكلام يقتضي الاستنهاض والتهيج فقال العباس : قد سممنا قولكم فلا لقلة نستعين بكم ولا اظنة نترك آرائكم فأمهلونا نراجع الفكر فإن يكن لنــا من الائمر ؛ ثم مخرج يصر بنا وبهم الحق صرير الحديد و نبسط الى المجدكفاً لا نقبضها أو نبلغ المدى وان تكن الاخرى فلا لقلة العدد ولا لوهن في الآيد والله لولا ان الإسلام قيد الفتك لتدكدكت جنادل صخر يسمع اصطكاكم من المحل العلى فحل على , ع ، حبوته فقال : الصبر حلم والتقوى دين والحجة محمد والطريق الصراط ، أيها الناس شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة ، وعرجوا عن طريق المنافرة ، وضعوا تيجان المفاخرة ، أفلم من نهض بجناح أو استسلم فاراح ، ماء آجن ولقمة يغص بها آكامها ، ومجتنى الثمرة لغير وقت ايناعها ، كالزارع بغير أرضه ، فان اقل يقولوا حرص على الملك وان سكت يقولوا جزع من الموت، هيهات بعد اللتيا واللتي، والله لابن أبى طالب، آنس بالموت من الطفل بثدى امه ، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الارشية في الطوى البعيدة ثم نهض ودخل منزله وتفرق القوم.

وروى الزبير بن بكار فى (الموفقيات) قال : لما ازدحم الناس على أبى بكر فبايعوه مر أبو سفيان بن حرب بالبيت الذى فيه على بن أبى طالب «ع» وانشده ابياتاً.

بنى هاشم لا تطمعوا الناس فيكم ولا سما تنم ابن مرة أو عدى فما الامر إلا فيكم واليكم وليس لها إلا أبو حسن على أبا حسن فاشدد بهاكف حازم فانك بالامر الذي يرتجى ملى

فقال على «ع» لا بي سفيان : انك تريد أمراً لسنا من أصحابه وقد عهد الى رسول الله عهداً وانا عليه ، فتركه أبو سفيان وعدل الى العباس فى منزله فقال يا أبا الفضل أنت لها أهل واحق بميراث ابن اخيك إمدد يدك لإبايمك فلا يختلف عليك الناس بعد بيعتى إياك ، فضحك العباس وقال يا أبا سفيان يدفعها على «ع» ويطلبها العباس فرجع أبو سفيان خائباً .

وروى عن البراء بن عارب انه قال: لم أزل لبني هاشم محباً فلما قبض رسول الله (ص) خفت ان تتمالاً قريش على إخراج هذا الاً مر عنهم فاخذى ما ياخذ الوالهـــة العجول مع ما فى نفسى من الحزن لوفاة رسول الله فاخذى ما ياخذ الوالهـــة العجول مع ما فى نفسى من الحزن لوفاة رسول الله فائى لكذلك إذ فقدت أبا بكر وعمر واذا قائل يقول القوم فى (سقيفة بنى ساعذة) واذا قائل آخر يقول بويع أبو بكر ، فلم ألبث واذا أنا بابى بكر قد أقبل ومعه عمر وابو عبيدة وجماعته من اصحاب السقيفة وهم محتجزون بالأزر الصنعائية لا يمرون باحد إلا خبطوه وقدموه فمدوا يده فمسحوها على يد أبى بكر يبايعه شاء ذلك أو أبى ، فانكرت عقلى وخرجت اشتد حتى انتهيت الى لا بى بكر بن أبى قحافة ! فقال العباس ثربت ايديكم آخر الدهر أما انى قسد أمرتكم فمصيتمونى فمكثت اكابد ما فى نفسى ورأيت فى الليلة المقداد وأبا ذر وعبادة بن الصامت وأبالهيثم بن التيهان وحذيفة وعماراً وهم يريدون أن يعيدوا الأمر شورى بين المهاجرين ، وبلغ ذلك أبا بكر وعمر فارسلا الى أبى عبيدة والمغيرة بن شعبة فسألاهما عن الرأى فقال المغيرة الرأى أن تلقوا العباس والمغيرة بن شعبة فسألاهما عن الرأى فقال المغيرة الرأى أن تلقوا العباس

فتجعلو اله ولولده في هذا الأمر نصيباً لتقطعوا بذلك ناحية على بن أبي طالب « ع » فانطلق أبو بـكر وعمر وأبو عبيدة والمغيرة حتى دخلوا على العبــاس ، وذلك في الليلة النانية من وفاة رسول الله ( ص ) فحمد أبو بكر الله واثني عليــه قال : وان الله ابتعث لكم محمداً نبياً وللمؤمنين ولياً فمن الله عليهم بكونه بـين ظهر انيهم حتى اختار له ما عنده فخلى على الناس امورهم ليختـاروا لا نفسم.م متفقين غير مختلفين فاختارونى عليهم واليــآ ولا موالهم راعيــآ فتوليت ذلك وأنا لا أخاف بعون الله وتسديده وهنأ ولا حيرة ولا جبنا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه انيب ، وما انفك يبلغني عن طاعن يقول بخلاف قول عامة المسلمين يتخذكم لجأ فتكونون حصنه المنيع وخطبه البديع فاما دخلتم فيما دخــل فيه الناس أو صرفتموهم عما مالوا إليه فقد جئناك ونحن نريد أن نجعل لك في هذا الائمر نصيباً ولمن بعدك من عقبك إذكنت عمر رسول الله (ص) وان كان المسلمونةد رأوا مكانك من رسولالله ومكان أهلك ثم عدلوا بهذا الائمر عنكم وعلى رسلكم بني هاشم ، فإن رسول الله منا ومنكم فاعترض كلامه عمــــر وخرج الى مذهبه من الخشونة والوعيد واتيان الأمر من اصعب وجوهـــه . فقال إى والله واخرى إنا لم نأتكم حاجة اليكم ولكن كرهنا ان يكون الطعن فيها اجتمع عليه المسلمون منكم فيتفاقم الخطب بكم وبهم فانظروا لأنفسكم ولعامتهم . فتكلم العباس فحمد الله واثنى عليه وقال : أن الله ابتعث محمــداً ( ص ) نبياً كما وصفت ووالياً للمؤمنين فمن الله على امته حتى اختار له وزعمت انه خلى على الناس امورهم ليختـاروا لا نفسهم متفقين غير مختلفين فإن كنت برسول الله ( ص ) طلبت فحقنا أخذت و ان كنت بالمؤمنين فنحن منهم ماتقدمنا في امركم فرطاً ولا حللنا وسطاً ولا نزعنا شخصاً ، فإنكان هذا الا مر بجب لك بالمؤمنين فماوجب إذاكناكارهين وما أبعد قولك انهم طعنوا عليك م قولك انهم مالوا إليك ، وأما ما بذلت لنا فان يكن حقك لم نرض منه ببعضه

دون بعض وما أقول هذا أروم صرفك عما دخلت فيه ، ولكن للحجة نصيبها من البيان ، وأما قولك ان رسول الله شجرة نحن اغصانها وانتم جيرانها ، وأما قولك يا عمر انك تخاف الناس علينا فهذا الذى قدم منموه اول ذلك والله المستعان .

وبما يناسب إبراده هنا ما ذكره الشريف ابو القاسم على بن الحسير. المرتضى (رض) في كتابه (الفصول) قال: حضر الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان بسر من رأى واجتمع اليهمن العباسيين وغيرهم جمع كشير فقال له بعض مشايخ العباسيين اخبرني من كان الإمام بعد رسول الله (ص)؟ فقال له كان الامام من دعاه العباس الى مده يده للبيعة ، على حرب من حارب وسلم من سالم ، فقال العباسي ومن هذا الذي دعاه العباس لذلك ؟ فقال له الشيـخ هو على بن ابي طالب «ع ، حيث قال له العباس في اليوم الذي قبض فيـه رسول الله بما اتفق أهل النقل ابسط مدك يا بن أخى المايعك فيقول النياس عم رسول الله (ص) بايع أبن اخيه فلا يختلف عليك اثنان ، فقال شيخ من فقهاء البلد فما كان الجواب من على «ع، فقال له كأن الجواب ان قال له ان رسول الله (ص) عهد إلى ان لا ادعو احداً حتى يأتوني ولا اجرد سيفاً حتى يبايعوني وانما انــا كالكعبة أقصد ولا أقصد، ومع هذا فلي برسول الله شغل ، فقال له العباسي فقد كان العباس اذاً على خطأ في دعائه الى البيعة ؟ فقال الشيخ لم يخطأ العباس فما قصد له لأنه عمل على الظاهر وكان عمل أمير المؤمنين وع ، على الباطن فكلاهما أصابا الحق ولم بخطئا والحمـد لله ، فقال له العباسي فإن كـان الإمام هو على بن أبي طالب «ع ، بعد الني ( ص ) فقد أخطأ أبو بكر وعمر ومن تبعها وهـذا أعظم في الدين ؟ فقال له الشيخ لست انشط الساعة بتخطية أحد وانما اجبتك عن شيء فإن كان صواباً تضمن تخطية انسان فلا تستوحش من اتباع الصواب وانكان باطلا فتكلم على بطلانه فهو أولى من التشنيع بما لا يجدى نفماً مع انه

ان استعظمت تخطية من ذكرت فلا بد من تخطية على «ع» والعباس من قبل انهها تاخرا عن بيعة أبى بكر ولم يرضيا بتقدمه ولا عملا له ولا لصاحبه عملا ولا تقلدا لهما ولاية ولا رآهما أبو بكر ولا عمر أهلا أن يشركا مما فى شيء من المورهما وخاصة ما صنع عمر بن الخطاب يوم الشورى لما ذكر علياً «ع» عابـه ووصفه بالدعابة تارة و مالحرص على الدنيا اخرى وامر بقتله أن خالف عبـد الرحمن وجعل الحق فى حيز عبد الرحمن دو به وفضله عليه وذكر من يصلح للإمامة فى الشورى ومن يصلح للإختيار ۽ فلم يذكر العباس فى احدى الطائفة بين وقد اخذ من على «ع» والعباس وجميع بنى هاشم الحنس الذى جعله الله لهـــم وارغمهم فيه وحال بينهم وبينه وجعله فى السلاح والكراع ۽ فان كنت أبهـ الشريف ايدك الله تنشيط للطمن على على «ع» والعباس رحمـــه الله مخلافها التأخير لهما عن شريف المنازل والغظ عنهما و ترى من العقد ما سنه الشيخان من التأخير لهما عن شريف المنازل والغظ عنهما و الحط من أقدارهما فصر الى ذلك التأخير لهما عن شريف المنازل والغظ عنهما و الحط من أقدارهما فصر الى ذلك فائه الصلال بغير شبهة ، و ان كنت ترى و لاءهما و التعظيم لهـم و الاقتداء بهما فاسلك سيملهما و لا تستوحش من تخطئة من خالفهما و ليس هاهنا منزلة ثالثة ، فقال المبــاسي عند سماع هذا الكلام اللهم انك تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه عتلفه و ب

وعن محمد بن عمر بن على عن أبيه عن أبي رافع! قال انى لعند أبى بكرإذ طلع على «ع» والعباس يتدافعان و مختصان في ميراث النبي (ص) فقال أبو بكر يكفيكم القصير الطويل يعني علياً «ع» بالقصير » وبالطويل العباس، فقال العباس أنا عم النبي ووارثه وقد حال على «ع» بيني وبين تركته؟ قال أبو بكر فأين كنت يا عباس حين جمع النبي (ص) بني عبد المطلب وانت أحدهم فقال أيكم يؤازرني ويكون وصيي وخليفتي في أهلي وينجز عدتي ويقضى ديني فاحجمتم عنها إلا على ، فقال النبي (ص) انت لذلك ، فقال العباس فاحجمتم عنها إلا على ، فقال النبي (ص) انت لذلك ، فقال العباس

فما اقمدك مجلسك هذا تقدمته وتأمرت عليه ؟ فقال أبو بكر أغدراً يا بني عبد المطلب .

وروى ان متكلها قال له ان فعلت ذلك فلك كذا وكذا فاص به ، فلما حضر هشام قال له المتكلم يا أبا محمد روت الآمة باجمعها ان علياً نازع العباس حضر هشام قال له المتكلم يا أبا محمد روت الآمة باجمعها ان علياً نازع العباس الى أبى بكر فى تركة النبي (ص) قال نعم ، قال فايها الظالم لصاحبه ؟ قال هشام فنظرت فاذا أنا إن قلت ان عليا وع ، كان ظالماً كفرت و خرجت عن مذهبي وان قلت ان العباس كان ظالماً ضرب الرشيد عنق ، ووردت على مسألة لم اكن سئلت عنها قبل ذلك و لا أعددت لها جو ابا فذكرت قول أبى عبدالله ع، وهو يقول لى يا هشام لا تزال مؤيداً بروح القدس ما نصر تنا بلسانك ، فعلمت انى لا احذل ، وعلى الجواب فى الحال فقلت له لم يكن فيها ظالم قالد افيختصم لا اخذل ، وعلى الجواب فى الحال فقلت له لم يكن فيها ظالم قالد افيختصم لا النان فى أمر وهما جميعاً محقان ؟ قالد نعم اختصم الملكان إلى داود ، ع ، وليس فيها ظالم وانعا أرادا أن ينبها داود ، ع » على الخطيئة ويعرفاه الحكم . كذلك على ، ع » والعباس تحاكما الى أبى بكرليعرفاه ظلمه و ينبهاه على خطأ يه فلم يحر المتكلم جواباً واستحسن الرشيد ذلك .

وروى الجمهور حديث خصومة على «ع» والعباس رضى الله عنه عند عمر بن الخطاب وأوردوه فى صحاحهم ، فنحن نذكر من ذلك طرف أثم نتكلم علمه .

رووا عن الزهرى عن مالك بن الأوس بن الحدثان : ان عمر برف الخطاب دعاه يوماً لقسمة مال بين قومه قال فبينا انا عنده إذ دخل مؤذنه فقال هل لك فى عثمان وسعد وعبد الرحمن والزبير يستأذنون عليك ؟ قال نعم فاذن لهم قال ثم لبث قليلا فقال هل لك فى على «ع» والعباس يستأذنان عليك؟ قال أذن لهما فلما دخلا قال العباس يا أمير المؤمنين إقضى بينى وبين هذا يعنى علما

« ع » وهما مختصمان في الصوافي التي افاءها الله على رسوله من أموال بني النضير ، فاستب على « ع » والعباس عند عمر فقال عبد الرحمن يا أمير المؤمنين اقض بينم يا وارح احدهما من الآخر فقال عمر أنشدكما الله الذي بإذنب تقوم السهاوات والأرض هل تعلمون ان رسول الله (ص) قال لا نورث ما تركناه صدقة يعني نفسه ؟ قالوا قد قال ذلك ، فاقبل على المباس وعلى « ع ، فقال أنشدكما الله هل تعلمان ذلك ؟ قالا معا نعم ، قال عمر فاني احدثكم عن هذا الأمر أن الله تبارك وتعالى خص رسوله في هذا النيء و هو شيء لم يعطه غيره قالـ تعالى ( ماافاء الله على رسو له منهم فما أو جفتم عليه من خيل و لا ركاب و لكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ) فكانت هذه خاصة لرسولـ الله (ص) فما اختارها دونكم ولا استأثره بها عليكم ، لقد اعطاكموها وبثها فيكم حتى بقى منها هذا المال فكان ينفق على أهه سنتهم ثم ياخذ ما بق فيجعله مجمل مال الله عز وجل فعل ذلك في حياته ثم توفى وفقال. أبو بكر أنا ولي رسول. الله فقيضه الله تعالى وقد عمل فيها بماعمل رسو لـ الله ( والتفت الى العباس وعلى وع ) تزعمان ان أبابكر فيهاظالم فاجر والله يعلم انه لصادق بار راشد تابع للحق، ثم توفى الله ابا بكر فقلت أنا أولى الناس بإنى بكر وبرسول الله فقبضتها سنتين أو قال سنين من امارتي اعمل فيها مثل ما عمل رسو الـ الله (ص) وأبو بكر ، ثم قالـ وانتما : ـ وأقبل على العباس وعلى «ع» ـ تزعمان انى فيها ظالم فاجروالله يعلم انى لصادق بار راشد تابع للحق ثم جئتهانى وكلمتهانى كلمة واحدة وامركما جميع فجئتني يعنى العباس تسألني نصيبك من ابن أخيك وجاءني هذا يعني علياً «ع» يسألني نصيب امر أته من أبيها فقلت لكما ان رسول الله ( ص ) قال لا نورث ما تركناه صدقة فلما بدا لى ان ادفعها البيكا دفعتها على ان علميكا عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل رسول الله وابو بكر وبما عملت أنا به فيها وإلا فكلماني ، فقلنما أدفعها الينا بذلك فدفعتها اليكما بذلك افتلتمسان مني قضاء غير ذلك والله الذي بأذنه

تقوم السماوات والأرض لا أقضى بينكما بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فان عجر تما عنما فادفعاها إلى فانا اكفيكماها .

قال المؤلف عنى الله عنه : هذا الحديث من مناكير العامة وفواقرهم التى يشهد العقل بانكارها ويجزم بعدم صحتها والطعن فيه من وجوه :

الأول: ان عمر استشهد: عثمان وسعداً وعبد الرحمن والزبير على انهم يعلمون ان النبي (ص) قال لا نورث ما تركيناه صدقة فقالوا قد قال ذلك ومعظم المحدثين ذكروا انه لم يرو هذا الخبر إلا أبو بكر وحده حتى ان الفقهاء في اصول الفقه اطبقوا على ذلك في احتجاجهم بالخبر برواية الصحابي الواحد فاين كان هؤ لاء القوم ايام ابي بكر ما نعلم ان احداً من هؤلاء يوم خصومة فاطمة «ع» وابي بكر روى من هذا شيئاً.

الثانى: ان عمر ناشد علياً وع والعباس هل تعلمان ذلك فقالا معا نعم فاذاكانا يعلمان فكيف جاء العباس وفاطمة وع الى الى بكر يطلبان منه الميراث على ما رووه عن عروة عن عائشة ان فاطمة والعباس اتبا اما بحر يلتمسان ميراثها من رسول الله وهما حينئذ يطلبان ارضه بفدك وسهمه بخيبر فقال لهما ابو بكر انى سمحت رسول الله يقول لا نورث ما تركناه صدقة انمايا كل المحد من هذا المال وانى والله لا اغير امراً رأيت رسول الله يصنعه إلا صنعته وهل يجوز ان يقال كان العباس يعلم ذلك ثم يطلب الارث الذى لا يستحقه وهل يجوز ان يقال كان على ع ويعلم ذلك ثم يطلب الأرث ان تطلب ما لا تستحقه وهل نجوز ان يقال كان على ع ويعلم ذلك ويمكن زوجته ان تطلب ما لا تستحقه وهل واذنه ورأيه .

الثالث: قول عمر لعلى «ع» والعباس وانتها حينتذ تزعمان ان ابا بكر فيها ظالم فاجر ثم قوله لما ذكر نفسه وانتها تزعمان انى فيها ظالم فاجر فاذاكأنا يزعمان ذلك فيكف يجمع هذا الزعم مع كونها يعلمان ان رسول الله (ص)

قال لا نورث.

الرابع: انها حضرا يتنازعان لا فى الميراث بل فى ولاية صدقة رسول الله (ص) ايهما يتولاها ولاية لا أرثاً وعلى هذا كانت الخصومة كما يزعمون فهل يكورن جواب ذلك هـل تعلمون وهل تعلمان ان رسول الله قال لا نورث ما تركيناه صدقة ؟

قالوا: وكمانت هذه الصدقة بيد على «ع» غلب عليها العباس وكانت فيها خصومتهما فابي عمر ان يقسمها بينهما حتى اعرض عنها العباس وغلب عليها على «ع» ثم كانت بيد الحسن «ع» ثم بيد الحسين «ع» والحسن بن الحسن «ع» كلانما يتداو لانها ثم بيد زيد بن على «ع»

وروى أيضاً عن ابن شهاب عن مالك بن اوس بن الحدثان قال: سمعت عمر يقول للعباس وعلى «ع» وعبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة: انشدكم الله هل تعلمون ان رسول الله (ص)كان يدخل فيئه اهل السنة من صدقاته ثم يجمل ما بق في بيت المال قالو االلهم نعم قال فلما توفى رسول الله (ص) قبضها ابو بكر فئت يا عباس تطلب ميراثك من ابن اخيك وجئت يا على «ع» تطلب ميراث زوجتك من أبيها وزعمتها ان ابا بكركان فيها خائناً فاجراً والله لقدكان امراً مطيعاً تابعاً للحق ثم توفى أبو بكر فجئتها في تطلبان ميراثكما اما انت يا عباس فتطلب ميراثك من ابن أخيك واما انت ياعلى فتطلب ميراث زوجتك من ابيها وزعمتها انى فيها خائن فاجر والله يعلم انى فيها مطيع تابع للحق فاصلحا من ابيها وزعمتها انى فيها خائن فاجر والله يعلم انى فيها مطيع تابع للحق فاصلحا امركما والا والله لم ترجع اليكما فقاما وتركا الخصومة فامضيت صدقة .

وهذا الحديث: يدل صريحاً على انهما جاءا بطلبان الميراث لا الولاية ويطعن فى صحته ان أبا بكر حسم المادة أولا وقرر عند العباس وعلى «ع» وغيرهما ان النبى (ص) لا يورث وكان عمر من المساعدين له على ذلك فكيف يعود العباس وعلى «ع» بعد وفاة ابى بكر يحاولان امراً قد كان فرغ منه ويئس

من حصوله اللم الا ان يكونا ظنا ان عمر ينقض قضاء ابى بكر وهذا بعيد بل مستحيل لأن علياً والعباس «ع »كانا يعلمان موالاة عمر لأبى بكر في هذه الواقعة الا تراه يقول نسبتها في ونسبتها أبا بكر الى الظلم والخيانة فكيف يظنان أنه ينقض قضاء ابى بكر وكم للعامة من مناكير اعد منها ولا اعددها ، والذى نعتقده في العباس « رض » أنه كان معترفاً لأمير المؤمنين «ع » بالخلافة والأمامة عالماً ما له من عظيم المنزلة ورفيع المقامة لا يختلجه في ذلك شك ولا ريب بل كان من المتقين الذين يؤمنون بالغيب .

قال السيد على بن طاوس وقد سره ، ، روى كثير من علماء الإسلام : دوام اتحاد العباس مع على وع ولى أمره لما مات وقد كان من أخصاء على حتى روى ابن سعد وهو من اعيان المخالفين لأهل البيت ان علياهو الذى غسل العباس وتولى أمره لما مات ، وقد كان من احتصاص على وع ، باولاد العباس قبل تمكنه من خلافته وبعد انبساط يده ومبايعته ما يدل على دوام الصفاء والوفاء وقد ذكر ذلك جماعة من العلماء حتى كانواخواصه فى حروبه وولاياته وفى اسراره واحتجاجاته وماكان طلب العباس للميراث والصدقات إلا مساعدة لعلى وع ، ولذلك دفعها العباس إليه خاصته واما قولهم ان علياً غلب العباس عليها فغير صحيح لاستمرار يد على واولاده عليهم السلام عليها و ترك منازعة على ولا أولاد عليها سخم ، مع ان العباس ما كان ضعيفاً عن منازعة على ولا أولاد العباس ضعفاء عن منازعة اولاده في الصدفات المذكورة واعل المخالفين ارادوا العباس وعلى وع ، ليعتذروا لا ي بكر وعمر فى مخالفة بني هاشم ،

واخرج الشيخ الطوسي رحمه الله في (أماليه) عن محمد بن عمار بن باسر عن ابيه عمار قال : لما مرضت فاطمة ، ع » بنت رسول الله (ص) مرضها الذي توفيت فيه وثقلت جاءها العباس بن عبد المطلب ، رض » عائداً فقيل له

انها ثقيلة وليس يدخل عليها احد فانصرف الى داره وارسل الى على فقال لرسوله قل له يا من الآخ ان عمك يقريك السلام ويقول لك قد فجأني من الغم بشكاة حبيبة رسول الله (ص) وقرة عينه وعيني فاطمة «ع» ما هدني واني لأضنها أولنا لحوقاً برسول الله والله يختار لها ويحبوها ويزلفهالديه فانكان من امرها ما لا بد منه فانا اجمع لك الغداة المهاجرين والانصار حتى يصيبوا الا جر في حضورها والصلاة عليها وفي ذلك جمال الدين ، فقال على «ع ، وانا حاضـر عنده ابلغ عمى السلاموقل له لا عدمت اشفاقك وتحننك وقد عرفت مشورتك ولرأيك فضل ان فاطمة بنت رسول الله لم تزل مظلومة ومن حقها بمنوعة وعن ميراثا مدفى عة لم تحفظ فيها وصية رسول الله (ص) ولا روعي فيها حقه ولا حق الله عز وجل وكني بالله حاكما ومن الظالمين منتقها وأنا أسألك يا عم ارز تسمح لى بترك ما اشرت به فانها اوصتني بستر أمرها! قال فلما انهي العماس رسوله بما قاله على « ع » قال يغفر الله لا أبن أخـى وانه لمغفور له ان رأى ابن أخيى لا يطمن عليه فيــه أنه لم يولد لعبد المطلب مولد أعظم بركة من على إلا النبي (ص) ان علياً «ع ، لم يزل أسبقهم الى كل مكرمة واعلمهم بكل قضية واشجمهم في الكريهة واشدهم جهاداً الأعداء في نصرة الحنيفة واول من آمن بالله ورسوله (ص) .

وفى السنة السابعة عشرة من الهجرة استسقى عمر بالعباس ؛ روى ان مسعود قاله: خرج عمر يستسقى بالعباس فقاله اللهم إنا نتقرب اليك بعم نبيك وبقية آبائه وكبير رجاله فابك قلت وقولك الحق المبين : واما الجدار فكار لغلامين يتيمين فى المدينة وكان نحته كنز لهما وكان ابوهما صالحاً فحفظتهما لصلاح أبيهما ، فاحفظ اللهم نبيك فى عمه فقد دلونا به مستشفعين ومستغفرين و ثم أبيهما ، فاحفظ اللهم نبيك فى عمه فقد دلونا به مستشفعين ومستغفرين و ثم اقبل على الناس فقاله استغفروا ربكم : انه دان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ، قاله ابن مسعود ورأيت العباس يومئذوقد طاله عموه وعيناه تنفتحان مدراراً ، قاله ابن مسعود ورأيت العباس يومئذوقد طاله عموه وعيناه تنفتحان

وسبابته تجول على صدره وهو يقول: اللهم انت الراعى فلا تهمل ضالة ولا تدع الكسير بدار مضيعة ، فقد ضرع الصغير ورق الكبير ، وارتفعت الشكوى وانت تعلم السر واخنى ؛ اللهم اغثهم بغيائك من قبل ان يقنطوا فيهلكوا إنه لا ييأس من رحمة الله إلا الفوم الكافرون ، قال فنشأت طريرة من سحاب وقال الناس ترون ترون ثم تلامت واستتمت ومشت ريح ثم هدرت ودرت فوالله ما برحوا حتى اعتلقوا الاحذية وقلصوا المآزر وطفق الناس يلوذون بالعباس ويقولون هنيئاً لك ساقى الحرمين يريدون ماكان من استسقاء أبيه عبد المطلب عكة فنسبوه اليه .

وروى عن ابن عباس قال : كان بين العباس وعلى «ع» مباعدة فلقيت علياً فى مرض العباس فقلت له ان كان لك فى النظر الى عمك حاجة فإنه وما أراك تلقاه بعدها فوجم لها وقال تقدمنى « واستأذنت له فاذن فدخل فاعتنق كل واحد منهما صاحبه واقبل على على يده يقبلها ويقول ياعم ارض عنى رضى الله عنك . قال قد رضيت عنك ، ثم قال يا بن اخى قد اشرت عليك من قبل بشيئين فلم تقبل ورأيت فى عاقبتهما ما كرهت وها أنا اشير عليك برأى ثالث فان قبلته وإلا نالك ما نالك مماكان قبله ، قالوما ذاك ياعم ؟ قال لماقبض رسول الله اتنانا أبو سفيان بن حوب تلك الساعة فدعو ناك الى أن نبايعك وفلت لك ابسط يدك ابايعك ويبايك هذا الشيخ فإنا أن بايعناك لم يختلف عليك احد من السطيدك أبايعك ويبايك بنو عبد مناف لم يختلف عليك قرشي واذا بايعك ويبايك عبد مناف لم يختلف عليك قرشي واذا بايعك قريش لم يختلف عليك احد من العرب ، فقلت أنا بجهاز رسول الله (ص) مشغول وهذا الأمر فليس يخشى عليه ، فلم نلبث أن سمعنا التكبير من سقيفة (بني مشغول وهذا الأمر فليس يخشى عليه ، فلم نلبث أن سمعنا التكبير من سقيفة (بني ساعدة ) فقلت يا عم ما هذا فقلت ما دعو ناك اليه فابيت ، قلت سبحان الله أوكان هذا ؟ قلت نعم ، قلت أفلا برد ؟ قلت لك وهل رد مثل هذا قط ، أشرت عليك حين طهن عمر فقلت لا تدخل نفسك فى الشورى فانك ان

اعتز لتهم قدموك وان ساويتهم تقدموك فدخلت معهم فكان ما رأيت ، شم انا الآن اشير عليك برأى ثالث فان قبلته وإلا نالك ما نالك مماكان قبله ، انى ارى ان هذا الرجل يعنى عثمان قد اخذ فى أمر والله لكأنى بالعرب قد سارت اليه حتى ينحر فى بيته كما ينحر الجمل والله ان كان ذلك وانت بالمدينة لزمك الماس به واذا كان ذلك لم تنل من الأمر شيئاً إلا بعد شر لا خير معه ، قال ابن عباس فلماكان يوم الجمل عرضت له وقد قتل طلحة فقال والله لكأن عمى كان ينظر الى هذا من وراء ستر رقيق والله ما نلت من هذا الا مر شيئاً إلا بعد شر

وروى ان العباس أوصى علياً فى علته التى مات فيها فقال! لى بنى الى مشرف على الظعن ألى الله الذى فاقتى الى عفوه وتجاوزه اكثر من حاجتى الى ما انصحك فيه واشير عليك به و احكن العرق نبوض والرحم عروض واذا قضيت حق العمومة فلا تأل بى بعد؟ أن هذا الرجل يعنى عثمان قد ناجاى مراراً عدينك و ناظر فى ملايناً و مخاشناً فى أمرك ولم اجد منه عليك إلا مثل ما اجده منك عليه ولا رأيت منه لك إلا مثل ما رأيت منك له و است تؤتى من قلة علم ولكن من قلة قبول و مع هذا كاه فالرأى الذى او دعك به ان تمسك عنه السانك ويدك فانه لا يبداك ما لم تبدأه و لا يجبك عالم يبلغه فان قلت كيف هذا وقد جلس مجلساً أنا صاحبه فقد قار بت و لكن حديث يوم موض رسول الله (ص) فات ، ثم حرم الكلام فيه حين مات فعليك الان بالعزوب عن شيء ارادك له ساور الدهر غلب ومن حرص على ممنوع تعب ، وعلى ذلك فقد اوصيت عبد الله بطاعتك و بعثته على متا بعتك واوجرته مجبتك ووجدت عنده من ظنى به لك لا تو تر قوسك إلا بعد الثقة بها و اذا اعجبتك فانظر الى سيئتم اثم لا بعد العلم و لا تفرق فى النزع إلا لتصيب الرمية وانظر لا بطرف يمينك تفوق إلا بعد العلم و لا تفرق فى النزع إلا لتصيب الرمية وانظر لا بطرف يمينك تفوق إلا بعد العلم و لا تفرق فى النزع إلا لتصيب الرمية وانظر لا بطرف يمينك

عينك و لا تجز شمالك شينك ودعنى بآيات من آخر سورة الكرمف وقم اذا بدا لك ، ومما ينسب الى العباس (رض) عنه من الشعر ما عزاه اليه الزمخشرى في (ربيع الأبرار) قال :

اذا مجلس الإنصاف حف بإهله وحلت بواديهم غفار واسلم فا الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التي كنت تعلم

وتوفى العباس فى خلافة عثمان قبل مقتله بسنتين بالمدينة يوم الجمعة لاء ثنى عشرة وقيل لأربع عشرة خلون من رجب وقيل من رمضان سنة اثنين وثلاثين وقيل ثلاث وثلاثين من الهجرة ، وهو ابن سبع وثمانين سنة بعد ان كف بصره ادرك منها فى الإسلام اثنين وثلاثين سنة وصلى عليه أمير المؤمنين «ع، وعثمان ودفن بالبقيع ودخل قبره ابنه عبد الله وكان له من الذكور تسعة بنين وقيل عشرة ومن الاناث ثلاث بنات والله أعلم .

عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، يكى ابو العباس ، المه ام الفضل البالة بنت الحرث ابن حرب الهلالية ، ولد في شعب بني هاشم وهم محصورون فيه قبل الهجرة بثلاث سنين وذكر الطائى ان النبي (ص) حنكه بريقه حين ولد ودعا له ما لحكمة مرتين ،

وعن سعيد بن جبير عنه قال بت فى بيت خالتى ميمونة فوضعت للنبى (ص) سلا فقال من وضع هذا قالت عبد الله قال اللهم علمه التأويل وفقه فى الدين ، وكان طريلا أبيضا مشرباً بحمرة جسيما وسيما صبيح الوجه وكان له وفرة وكان يخضب بالحنا وقيل بالسواد .

وروى انه قال ؛ توفى رسول الله (ص) وانا ابن عشر سنين وفى رواية ثلاث عشر وفى اخرى خمسة عشر ، وكان عمر يعظمه ويعتد به ويقدمه مع حداثة سنه وعلمه بميله الى أمير المؤمنين «ع» ، وكان اذا ذكره يقول : ذاكم فتى الكهول له لسان سئول وقلب عقول وقال له لقد علمت علما ما علمناه ،

وعن سعد بن ابى وقاص انه قال ؛ ما رأيت احضر فهما والب لبا ولا أكبر علماً ولا أوسع حلماً من ابن عباس ولقد رأيت عمر يدعدوه للمعضلات ولا يجاوز قوله وان حوله لأهل بدر .

وعن مسروق قال: كنت اذا رأيت ابن عباس قلت اجمل الناس ، واذا نطق قلت افصح الناس ، فاذا تحدث قلت اعلم الناس ، وقال مجاهد: ما رأيت أحداً قط مثل ابن عباس لقد مات يوم مات وانه لخير هذه الأمة وكان يسمى البحو لكثرة علمه .

وعن عبيد الله بن عبد الله قال كان ابن عباس قد فاق الناس بخصال بعلم ما سبق اليه وفقه ما احتيج اليه وحلم ونسب ولا رأيت أحداً أعلم بحديث رسول الله(ص)منه ولا أعلم بشعر ولا أعلم بعربية ولا بتفسير ولا بحساب ولا بفريضة ولا أعلم بما مضى ولا اثقب رأياً فيما احتيج اليه منه ، ولقد كنا نحضر عنده فيحدثنا بالعشية كامها في النسب والعشية كامها في الشعو .

وعن أبى مليكه قال صحبت ابن عباس من مكة الى المدينة ف كان اذا نزل قام شطراً من الليل يرتل القرآن حوفاً حوفاً ويكثر من النشيج والنحيب . وعن ابى رجاء قال رأيت ابن عباس واسفل عينيه مثل الشراك البالى من البكاء وكان يصوم الأثنين والخيس .

قال العلامة الحلى فى (الحلاصة) عبد الله بن عباس « رض » من اصحاب رسول الله (ص)كان محبأ لعلى «ع» وتلميذه حاله فى الجلالة والإخلاص لأمير المؤمنين «ع» اشهر من ان يخفى وقد ذكر الكشى احاديث تتضمن قدحا فيه وهو اجل من ذلك وقد ذكر ناها فى كتابنا الكبير واجبا عنها انتهى. وعن الشهيد الثانى رحمه الله جملة ما ذكره الكشى من الطعن فيه خمسة احاديث كام اضعيفة السند والله اعلم بحاله انتهى.

قال القاضي نور الله في ( مجالس المؤمنين ) أما أنافاعتقد ايمانه واما اجوبة

العلامة فى كتابه الكبير فلم اقف عليها والذى سمهناه من بعض الثقاة ان كتابه المذكور ضاع قبل ان يديض فى جملة كتب واثاث للعلامة « رض » فى الفترة الواقعة بعد وفاة السلطان محمد خدابنده الماضى والى الآن لم يقف احدمن الافاضل على نسخة من الكتاب المذكور ·

قال المؤلف: عنى الله عنه الذى اعتقده فى ابن عباس « رض » انه كان من اعظم المخلصين لأمير المؤمنين واولاده ولا شك فى تشيعه وإيمانه وستقف على ما نذكره من اخباره على ما تحقق معه ذلك انشاء الله تعالى . وقال السيدجمال الدين ابو الفضائل احمد بن طاووس الحلى رحمه الله فى كتابه (حل الأشكال فى معرفة الرجال) عبد الله بن عباس « رض » حاله فى المحبة والإخلاص لمولانا أمير المؤمنين والموالاة والنصرة له والذب عنه والخصام فى رضاه والمؤازرة له عمل لا شبهة فيه وقد كان يعتمد ذلك مع من يجيب اعتماده معه بعده على ما نطق به لسان السير .

وقد روى الكشى اخباراً شاذة ضعيفة تقتضى قدحاً أو جرحاً ومثل الحبر « رض » موضع ان يحسده الناس و ينافسوه و يقولوا فيه و يباهتوه : حسدوا الفتى إذ لم ينالوا فضله فالناس أعداء لـه وخصوم كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً و بغياً إنه لذميم ولو اعتبر العاقل حالة الناس كافة رأى انه ليس احد منهم خالياً من متعرض به او قائل فيه اما مباهتاً او غير مباهت ومعلوم ان ذلك غير جار على قانون الصحة و نمط السداد إذ فيهم من لا شبهة في نزاهته و برائته :

وما زلت استصفى لك الوداً بتغى محــاسنة حتى كأبى مجـرم لائسلم من قول الوشاة وتسلمى سلمت وهل حى من الناس يسلم ولو شك العاقل فى كل شيء لما شك فى حال نفسه عنــد قول باطل يقــال وبهت يبهت به لا اصل له فى كلام شاهد بان السلامة من التحرض بعبيدة لائن الرفيع بمظنة حسد المتوسط له ومن دونه فيقولان فيه والمتوسط بمظنة الحسد من المتوسط فيقول فيه والساقط بمنزلة قدح الرفيع والمتوسط حقاً فيه وانا مورد ما رواه الكشي في خلاف ما مدحت به ومجيب من ذلك انشاء الله تعالى .

حديث اول يتعلق بقول صدر فيه من مولانا زين العابدين «ع» من رواية ابراهيم بن عمر الصنعاني وقال ابن الغضائري فيه ابراهيم بن الصنعاني الساني يكني ابا اسحق ضعيف جداً روى عن أبي جعفر «ع» وأبي عبد الله «ع» وله كتاب .

حديث ثانى يتعلق بغضب الحسن «ع» منه عقيب مقالة قالها تتعلق بافتخاره بالعلم وكأنه كان يعرض به الطويق محمد بن مسعود قال حدثنى جعفر بن محمد بن أيوب قال حدثنى ابو محمد عبد الله الن محمد اليانى قال حدثنى محمد بن الحسين بن ابى الخطاب الكوفى عن ابيه الحسين عن طاوس وفى هذا الحديث من لا تثبت روايته اما من حيث لا نعرف عدالته او من حيث ان الطعن متوجه اليه .

حديث ثالث يتعلق باخذ عبد الله ألنى الف درهم من مال البصرة ، رواه سفيان بن سعيد عن الزهرى والمشار اليهما عدوان متهمان .

حديث رابع يتعلق بمر اجعته لعلى «ع» بما سفك من الدماء والحديث مروى عن شيخ من اهل اليهامة يذكر عن معلى بن هلال عن الشعبى وهذا السند ضعيف جداً لا اصل له تارة بحمالة الشيخ اليهاني و تارة بما يعرف من حال الشعبى من طرق المخالف واما من طرقنا فالأمر ظاهر ومعلى بن هلال لابد من معرفة عدالته .

وروى حديثاً خامساً يتعلق به وبإخيـه عبيد الله شديداً فى الطمن لكن طريقه ضعيف لأن من رواته محمد بن سنان يرويه عنه محمد بن عيسي العبيـدى وهو مضعف قال ولو ورد فى مثله الف حديث يقبل أمكن أن يعرض للتهمـة فكيف مثل هذه الروايات الضعيفة الركيكـة انتهى ، وهذا حين نذر جملة من أخباره .

روى البخارى ومسلم فى صحيحيه باع و ابن عباس انه كان يقول ؛ يـوم الحنيس وما يوم الحنيس ثم يبكى حتى بل دمعه الحصى فقلنا يا بن عباس وما يوم الحنيس قال اشتد برسول الله (ص) وجعه فقال ائنو نى بدواة اكتب لكم كتاباً لآتضلوا بعدى ابدا فتنازعوا فقال انه لا ينبغى عندى تنازع فقال قائل ما شأنه بهجر استفهموه فذهبوا يعيدون عليه فقال دعونى فالذى انا فيه خير عما

وفى الصحيحين ايضا اخرجاه معاعن ابن عباس قال : لما احتضر رسول الله (ص) وفى البيت رجال منهم عمر بن الخطاب قاله النبى (ص) هم اكتب الم كتابا لا تضلون بعده قاله عمر ان رسوله الله قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف القوم واختصموا فمنهم من يقول قربوا اليه يكتب اليكم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول القول ما قاله عمر فلما اكثروا اللغو والاختلاف عنده قال لهم قوموا فكان ابن عباس بقول الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله و بين ان يكتب لهم ذلك الكتاب .

قال : بعض العلماء صدق ابن عباس عندكل عاقل مسلم والله لو ابس المسلمون السواد واقاموا المآنم وبلغوا اعظم الحزن لاعجل ما فعل عمر برلخطاب لكان قليلا .

وروى عبد الله بن عمر قال كنت عند ابى يوما وعنده نفر من الناس فجرى ذكر الشعر فقال من اشعر العرب فقالوا فلان وفلان فطلع عبد الله بن عباس فسلم وجلس فقال عمر قد جائنا الخبير من اشعر العرب ياعبد الله ؟ قال زهير بن ابى سلمى قال فانشدنى مما نستجيده له فقال انه مدح قوماً من غطفان

يقال لهم بنو سنان :

قوم بأولهم أو مجدهم قمدوا طابوا وطاب من الأولادماولدوا مرزؤن بها ليل إذا جهدوا لا ينزع الله منهم ما له حسدوا لوكان يعقد فرق الشمس من شرف قوم سنان أبوهم حين تنسبهم انس اذا أمنوا جن إذا فزعوا محسدون على من كان من نعم

فقال عمر قائله الله لقد احسن و لا ارى هذا المدح يصلح إلا لهــذا البيت من بني هاشم لقرابتهم من ر-ول الله فقال ان عباس وفقك الله يا أمير المؤمنين فلم تزل موفقاً قال ا بن عباس اتدرى ما منع الناس منكم قال لا؟ قال لكني ادرى قال ما هو ؟ قال كرهت قريش ان يجتمع اكم الخلافة والنبوة فتجحفوا بالنـاس جحفاً فيظرت قريش لانفسها فاختارت ووفقت فاصابت فقال ابن عباس ايميط عني أمير المؤمنين غضبه قال قل ما تشاء قالـ أما قولك ان قريشاً كرهت فان الله تعالى قال لقوم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم واما قولك كنا نجحف فلو أجحفنا بالخلافة لجحفنا بالفرابة ولكنا قوم اخلاقها مشتقة من اخلاق رسو ا\_الله الذي قالـ الله تمالى له وانك لعلى خلق عظيم وقالـ له واخفض جناحك لمن المبعك من المؤمنين وأما قولك ان قريشاً اختارت فان الله تعالى يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ماكان لهم الخيرة وقد علمت ان الله اختــار لذلك من اختار فلو نظرت قريش من حيث نظر الله لها لو فقت قريش فقالـعمر على رسلك يا بن عباس أبت قلو بكم يا بني هاشم إلا غشأ في امر قريش لا يزوًا\_ وحقداً عليها لا يحول فقال ابن عباس لا تنسب قلوب بني هاشم الى الغش فان قلو بهم من قلب رسو اـ الله ( ص ) طهره الله وزكاهم وهم اهل البيت الذين قالـ الله تعالى أنما يريد الله ليذهب عنكم الرجساهل البيت ويطهركم تطهيرا واما قولك حقداً فكيف لا يحقد من غصب حقه ويراه في بد غيره فقال عمر اما انت يابن عباس فقد بلغی عنك كلام اكره ان اخبرك به فتزول منز لتك عندى قال ماهو

احبر ني به فان يك باطلا فمثلي اماط الباطلء نفسه وان يك حقاً فان منزلتك عندى لا تزول به . قال بلغني انك لا تزلا تقول اخذ هذا الأمر منه احسداً وظلماً قال اما قولك حسداً فقد حسد ابليس آدم فاخرجه من الجنة فنحن بنو آدم المحسود واما قولك ظلماً فانت تعلم صاحب الحق من هو ثم قال الم تحتج العرب على العجم بحق رسول الله (ص) واحتجت قريش على سائر العرب بحق رسول الله (ص) من سائر قريش فقال بحق رسول الله (ص) من سائر قريش فقال عمر قم الآن وارجع الى منزلك فقام فلما ولى هنف به عمر ايها المنصرف انى على ماكان منك لراع حقك فالتفت ابن عباس وقال ان لى عليك حقاً وعلى كل المسلمين برسول الله (ص) فمن حفظه فحق نفسه حفظ ومرف اضاعه فقال الله عليك حقاً وعلى كل خصمه .

وروى ابو بكر احمد بن عبد العزيز الجوهرى قال حدثنا ابو زيد عمر ابن شبة باسناد رفوله الى ابن عباس قال انى الماشى عمر فى سكة من سكك المدينة يده فى يدى فقال يا بن عباس ما اظن صاحبك إلا مظلوماً ، فقلت فى نفسى والله لا يسبقنى بها فقلت يا أمير المؤمنين فاد اليه ظلامته فانتزع يده من يدى ثم من يهمهم ساعة ثم وقف فلحقته فقال يا بن عباس ما اظن القوم منعهم من صاحبك إلا انهم استصغر وه فقلت فى نفسى هذه شر من الأولى فقلت والله ما استصغره الله حين امن ه باخذ سورة برائة من ابى بكر . وعن ابن عباس قال ما استصغره الله حين امن باخذ سورة برائة من ابى بكر . وعن ابن عباس قال ما شيت عمر بن الخطاب يوماً فقال لى يا بن عباس ما منع قومكم منكم وانتم أهل البيت خاصة ؟ قلت لا ادرى قال الكنى ادرى انكم فضلتموهم بالنبوة فقالوا ان فضل نا بالخلافة مع النبوة لم يبقوا لنا شيئاً وان افضل النصيبين بايديكم بل ما الخلافة مع النبوة لم يبقوا لنا شيئاً وان افضل النصيبين بايديكم بل ما الخلافة مع النبوة فيكم وان نزلت على رغم انف قريش .

وروی احمد بن ابی طاهر فی کتاب تاریخ بغداد بسنده عن ابن عباس

قال : دخلت على عمر فى اول خلافته وقد التى اليه صاع من تمر على صحفة فدعانى للأكل فاكلت تمرة واحدة وأقبل يأكل حتى أتى عليه ه ثم شرب من جرة كانت عنده واستلتى على مرفقة له وطفق يحمد الله يكرر ذلك ثم قال من المن جئت يا عبد الله قلت من المسجد قال كيف خلفت ابن عمك فظننته يعنى عبد الله بن جمفر قلت خلفته مع اقرابه يلعب قال لم اعن ذلك انه اعنيت عظيمكم اهل البيت قلت خلفته يمتح بالغرب على نخلات له وهو يقرأ القرآن فقال يا عبد الله عليك دماء البدن انكتمتذيها ابتى فى نفسه شيء من أمر الحلافة قلت نعم قال ايزعم ان رسول الله (ص) جعلها له قبلت نعم وازيدك سألت قول لا يثبت حجة ولا يقطع عذراً وقد كان يزيع فى امره وقتاماً وله د اراد فى مرضه ان يصرح باسمه فمنعت منذلك اشفافا وحفيظة على الإسلام لا ورب فى مرضه ان يصرح باسمه فمنعت منذلك اشفافا وحفيظة على الإسلام لا ورب هذه البنية لا تجتمع عليه قريش ابداً ولو وليها لانتقضت عليه العرب من اقطارهافعلم رسول الله (ص) انى علمت ما فى نفسه فأمسك وأبى الله إلا امضاء ما حتم .

ُ قلت : يشير الى اليوم الذى قـال فيه ( ص ) هلم اكتب اكم كـتا؛ ألا تضلون بعده فقال عمر أنه قد غلبه الوجع وقد ذكر نا الحديث آنفاً .

وحدث ابن عائشة عن ابيه قال نظر الخطيئة الى ابن عباس فى مجلس عمر وقد برع بكلامه فقال من هذا الذى قد نزل عن القوم فى سنه وعلاهم فى قوله قالوا هذا ابن عباس ابن عم رسول الله (ص) فانشأ يقول شعراً.

انى وجدت بيان المرء نافلة تهدى له ووجدت العمى كالصمم المرء يبلى و تبقى الكلم سائرة وقد يلام الفتى يوماً ولم يسلم وعن الشعبى قال : قيل لا بن عباس من أبن اصبت هذا العلم ؟ قال بلسان سؤل وقلب عقول .

وروى ان الناس كلموا ابن عباس أن يحج بم م وعثمان محصـور فى الدار فدخل عليه فاخبره فامره أن يحج بهم فحج بالناس فلما قدم رأى عثمان قد قد ل وقد بويع أمير المؤمنين «ع» •

قال ابن عباس قدمت من مكة بعد مقتل عثمان بخمسة أيام فجئت عليادع» لأدخل عليه فسألت عنه فقيل لى عنده المغيرة من شعبة فجلست بالباب حتى خرج المغيرة ودخلت على على . ع ، فقال لى ابن لقيت طلحة والزبير ؟ فقلت بالرصف قال ومن معهما قلت ابو سعيد بن الحرث بن هشام في فتية من قريش فقال , ع ، اما انهم لن يدعوا ان يخرجوا فيطلبوا بدم عثمان والله اعلم انهم قتلة عثمان فقلت له اخبر ني عن شأن المغيرة ولم خلا بك قال « ع » جائني بعد مقت ل عثمان بيومين فقال اخلني ففعلت فقال انت بقية الباس وانالك ناصح واني اشير عليك بترك عمال عثمان عامك هذا فاكتب اليهم باثباتهم على اعمالهم فاذا بايعوك واطمأن امرك عزلت من احببث وابقيت من احببت فقلت والله لا اداهن في ديني ولا اعطي الرياء في امرى قال فان كنت قد ابيت فانزع من شئت وأقر معاوية فان له جرءة وهو في اهل الشام مسموع منه ولك في ابقائه حجة فقد كان عمر ولاه الشام كام ا فقلت والله لا استعملت معاوية ابداً فخرج من عندي بعــد ما اشار به ثم عاد فقال الى اشرت بما اشرت به وابيت على ثم نظرت فاذا انت مصيب لا يسعك ان تأخذ أمرك محدعة ولا ان يكون فيه داسة فقلت اما اول ما اشار به فقد نصحك فيه وأما الآخر فقد غشك به وانا اشير عليك ان تبقى معاوية فان بايعك فعلى ان اقفله من منزله قال « ع ، والله لا أعطيه إلا السيف وتمثل وع ، بهذا البيت :

فما شبة ان رمتها غير عاجز بعار اذا ما غالت النفس غولها فقلت يا أمير المؤمنين ، ع ، انك رجل شجاع اما سمعت رسول الله يقول الحرب خدعة فقاله بلى فقلت انى والله لأصدرن بهم بعد ورود ولاتركنهم

ينظرون فى ادبار الأمور ولا يدرون ما وجهها فى غير نقص عليك ولا إثم فقال «ع» يابن عباس لستمن هناتك ولا هنات معاوية فى شىء، لك ان تشير على وارى فاذا عصيتك فاطعنى فقلت فانا افعل فان ايسر ما عندى لك الطاعة ، ثم خرج ابن عباس معه «ع» الى البصرة وشهد معه وقعة الجل ولما صار على «ع» الى البصرة بعث ابن عباس فقال له لا تلقين طلحة فانك ان تلقه تجده كالدور عاقصاً قرنه يركب الصعب ويقول هو الذلول ولكن القالز بير فانه الين عريكة فقل له يقول لك ابن خالك عرفتنى بالحجاز وانكرتنى بالعراق فما عدا مما بدا قال ابن عباس فاتيت الزبير فقلت له ما قال «ع» فقال انى اريد ما تريد كانه يقول الملك ولم يزدنى على ذلك فرجعت الى أمير المؤمنين «ع» فاحبرته .

وروى أن أمير المؤمنين «ع ، لما أرسل أبن عباس الى الزبير قال من كان له أبن عم مثل أبن عباس فقد أقر الله عينه

وأخرج الكشى باسناده قال ؛ لما هزم على بن أبى طالب ، ع ، اصحاب الجمل بعث عبد الله ابن عباس الى عايشة يأمرها بتعجيل الرحيل وقلة العرجة قال ابن عباس فاتيتها وهى فى قصر بنى خلف فى جانب البصرة قال ؛ وطلبت عليها الاذن فلم تأذن فدخلت عليها من غير اذنها فاذا بيت قفار لم يعد لى فيه عليه واذا هى من وراء ستربن فضر بت ببصرى فاذا فى جانب البيت رحل عليه طنفسة قال فمددت الطنفسة فجلست عليها ، فقالت من وراء الستريا بن عباس اخطأت السنة دخلت بيتنا بغير اذننا وجلست على متاعنا بغير اذننا ، فقال لها ابن عباس نحن أولى بالسنة منك ونحن علمناك السنة وانما بيتك الذى خلفك فيه رسول الله فرجت منه ظالمة لنفسك غاشة لدينك عاتية على ربك عاصية لرسول الله (ص) فاذا رجعت الى بيتك لم ندخله إلا باذنك ولم نجلس على متاعك إلا بأمرك ان أمير المؤمنين «ع » بعث اليك يامرك بالرحيل الى المدينة وقلة العرجة ، فقالت ؛ رحم الله أمير المؤمنين ذاك عمر بن الخطاب فقال ابن

عباس هذا والله أمير المؤمنين وان تربدت فيه وجوه ورغمت فيه معاطس اما والله له و امير المؤمنين «ع» وأمس برسول الله (ص) رحماً وأقرب قرابة وأقدم سبقاً واكثر علماً واعلى مناراً واكثر آثاراً من ابيك ومن عمر فقالت ابيت ذلك فقال اما والله ان كان اباؤك فيه قصير المدة عظيم المشقة ظاهر الشوم بين النكد، وما كأن آباؤك فيه إلا كلب شاة حتى صرت ما تأمرين ولا تنهين ولا ترفعين ولا تضعين وماكان مثلك إلاكمثل ابن الحضرمي بن نجهان اخى بنى السد حمث وقول:

ما زال اهدآء القصائد بيننا شتم الصديق وكثرة الألقاب حتى تركتهم كأن قلوبهم في كل مجمعة طنين ذباب

قال: فاراقت دمعتها وابدت عويلها و تبدى نشيجها ثم قالت اخرج والله عنكم فما فى الأرض بلد ابغض إلى من بلد انتم فيه ، فقال ابن عباس فلم والله ماذا بلاؤنا عندك ولاصنيعنا اليك انا جعلناك للمؤمنين اما وانت بنت ام رومان وجعلما اباك صديقاً وهو ابن ابى قحافة فقالث يا بن عباس تمنون على برسول الله (ص) فقال: ولم لا نمن عليك لو كان منك قلامة منه منتنا به ونحن لحمه و دمه و منه واليه وما أنت إلاحشية من تسع حشايا خلفهر بعده لست بأبيضهن لو نا ولا بأحسنهن وجهاً ولا بأرشحهن عرقاً ولا بأنضرهن ورقاً ولا بأطراهن اصلا فصرت تأمرين فتطاعين و تدعين فتجابين وما مثلك إلا كال آخر بني فير :

مننت على قومى فابدوا عداوة فقلت لهم كفوا العداوة والنكرا ففيه رضاً من مثلكم اصديقه واحجى بكمان تجمعو البغى والكفرا قال ثم نهضت وأتيت أمير المؤمنين «ع» فاخ برته بمقالتها وما رددت عليها فقال «ع» انا اعلم بك حيث بعثتك

واقام أمير المؤمنين بعد وقعة الجل خمسين ليلة ثم اقبل على الكوفة

واستخلف ابن عباس على البصرة .

ولما خرج «ع» الى صفين لحرب معاوية كتب الى عماله يستفزهم فكتب الى ابن عباس وهو عامله على البصرة : أما بعد فاشخص إلى بمن قبلك من المسلمين والمؤمنين وذكرهم بلائى عندهم وعفوى عنهم فى الحرب واعلمهم الذى فى ذلك من الفضل والسلام .

فلما وصل كتابه الى ابن عباس بالبصرة قام فى الناس فقر أعليهم الكتاب وحمد الله واثنى عليه وقال أيها الناس استعدوا للشخوص الى امام كم وانفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم فانكم تقاتلون المحلين القاسطين الذين لا يقرؤن القرآن ولا يعرفون حكم الحكتاب ولا يدينون دين الحق مع أمير المؤمنين وع وابن عم رسول الله (ص) الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر والصادع بالحق والمقيم بالهدى والحاكم بحكم الكتاب الذى لا يرتشى فى الحكم ولا يداهن الفجار ولا تأخذه فى الله لومة لائم فقام اليه الأحنف بن قيس فقال نعم والله لنجيبنك ولنخر جن معك على العسر واليسر والرضا والكره و تحتسب فى ذلك الأجر و نامل به من الله العظيم حسن الثواب واجابه سائر الناس الى للسير فاستعمل أبالاسود الدؤلى على البصرة و خرج حتى قدم على أمير المؤمنين وع ، بالنخيلة وهى بضم النون ، مصغر نخلة مرضع من الحكوفة على سمت الشام .

وعن عبد الله بن عوف ابن الأحمر ان علياً «ع» لم يبرح النخيلة حتى قدم عليه ابن عباس باهل البصرة ·

وروى نصر بن مزاحم قال لما اشتد الأمر وعظم البلاء على اهل الشام قال معاوية لعمر و بن العاص ان رأس الناس بعد على «ع» لعبد الله بن عباس فلو كتبت اليه كتاباً لعلك تخدعه به ولعله لو قال شيئاً لم يخرج على منه وقد اكاتنا الحرب ولا ارانا نصل الى العراق إلا بهلاك اهل الشام فقال عمرو

ان ابن عباس لا يخدع ولو طمعت فيه لطمعت فى على قال معاوية على ذاك فاكتب فكتب عمرو اليه اما بعد فان الذى يحن فيه وانتم ليس بأول امر قاده البلاء وانت رأس هذا الجمع بعدعلى «ع» فانظر فيما بتى ودع ما مضى فوالله ما ابقت هذه الحرب لنا ولكم حياء ولا صبراً

وعلم ان الشام لا تملك إلا بهلاك اهل العراق ، وان العراق لا تم لك إلا بهلاك اهل الشام فما خير نا بعد هلاك اعدادنا منكم وما خيركم بعد هلاك اعدادكم منا ولسنا نقول ليت الحرب عادت ولكنا نقول ليتها لم تكن وان فينا من يكره اللقاء كما ان فيكم من يكرهه وانما هو أمير مطاع ومامور مطبع ومؤتن مشاور وهو انت فاما الأشتر الغليظ الطبع القاسى القلب فليس بأه ل أن يدعى في الشورى ولا في خواص اهل النجوى و حتب في اسفل الحتاب :

طال البلاء وما يرجى له آسى قولا له قول من يرجو مودته انظر فداؤك نفسى قبل قاصمة ان العراق وأهل الشام لن يجدوا يا بن الذى زمن مسقيا الحجيجله انى ارى الخير فى سلم الشأم لكم فيها التقى وامور ليس يجهلها

بهدالإله سوى رفق ابن عباس لا تنسحظك ان الخاسر الناسى للظهر ليس لها راق ولا آسى طعم الحياة مع المستغلق القاسى اعظم بذلكمن فخر على الناس والله يعلم ما بالسلم من بأس إلا الجهول وما نوكى كاكياس

فلها وصل الكذاب الى ابن عباس عرضه على أمير المؤمنين وع » فقال قاتل الله ابن الم اص ما اغراه بك يا عبد الله اجبه و ليرد عليه الشعر الفض ل ابن العباس فانه شاعر فكستب ابن عباس الى عمرو اما بعد فانى لا اعلم احداً من العرب أقل حياء منك انه مال بك معاوية الى الهوى فبعته دينك بالثمن اليسير ثم حيطت الناس فى عشوة طمعاً فى الدنيا فاعظمتها اعظام اهل الدنيا شم تزعم انك

تنزه عنها تنزه اهل الورع فانكنت صادقاً فارجع الى بيتك ودع الطمع فى مصر والركون الى الدنيا الفانية واعلم ان هذه الحرب ما معاوية فيها كعلى « ع ، بدأها على «ع» بالحق وانتهى فيها الى العذر وبدأها معاوية بالبغى وانتهمي فيهـــاالى السرف وليس أهل العراق فيها كأهل الشام بايع أهل العراق علياً ﴿ عِ ۥ وهــو خير منهم وبايع أهل الشام معاوية وهم خير منه ولست انا وانت فيها سواء اردت الله تعالى وأردت مصر وقد عرفت الشيء الذي باعدك مني ولا اعرف الشيء الذي قربك من معارية فان ترد شراً لا نسبقك اليه وان ترد خيراً لا تسبقنا اليه والسلام . ثم دعا اخاه الفضل فقال : يا بن ام اجب عمراً فقال الفضل:

> ياعمرو حسبك من مكرووسواس اما على فان الله فضله ان تعقلوا الحرب نعقلها مخيسة قتلي العراق بقتلي الشام ذاهبة

فاذهب فليس لداء الجهل من آسي الا تواتر طعن في نحوركم يشجى النفوس ويشقى نخوة الراس بفضل ذي شرف عال على الناس أو تبعثوها فانها غير انكاس هذا بهذا وما بالحق مر. باس

ثم عرض الشمر والكتاب على على «ع ، فقال لا أرَّاه بجيبك بعدها بشيء ابدأ ان كان يعقل وان عاد عدت عليه فلما انتهبي الكتاب الى عمر و ابن العاص عرضه على معاوية فقال ان قلب ابر. عباس وقلب على « ع » واحــد وكلاهما ولد عبد المطلب وانكان قد خشن فلقد لان وانكان قد عظم صاحب فلقد قارب وجنح الى السلم .

قال نصر وقال معاوية لأكتبن الى ابن عباس كتاباً استمرض فيه عقـله وانظر ما في نفسه فكتب اليه : اما بعد فانكم معشر بني هاشم لستم الى احد اسرع بالمساءة منكم الى انصار ابن عفان حتى انكم قتلـتم طلحة والزبير لطلبهما واستعظامهما ما نيل منه فان يكن ذلك منافسة لبني امية فى السلطان فقد ولياه

عدى و تيم فلم تنافسوهم واظهرتم لهم الطاعة وقد وقع من الأمر ماترى واكلت هذه الحروب بعضها بعضاً حتى استوينا فيها فما يطمعكم فينا يطمعنا فيكم وما يؤ يسنا منكم يؤ يسكم منا ولقد رجو نا غير ماكان وخشينا دون ما وقع ولست ملاقينا اليوم بأحد من حد أمس ولا عذاباً أحد من حد اليوم وقد قنعنا بما في ايدينا من ملك الشام فاقنعوا بما فى أيديكم من ملك العراق وابقوا على قريش فأنما بتي من رجالها ستة رجلان بالشام ورجلان بالعراق ورجلان بالحجاز فاما الرجلان بالشام فانا وعمرو , واما اللذان بالعراق فانت وعلى ، واما اللذات بالحجاز فسعد وابن عمر فاثنان من الستة ناصبان لك واثنان واقفان فيك وانت رأس هذا الجمع اليوم ولو بايع لك الناس بعد عثمان كنا اليك اسرع منا الى على والسلام فلما وصل الكتاب الى ابن عباس اسخطه وقال حتى متى يخطب ابن هند الى عقلي وحتى متى أحجم على مافى نفسى فكتب اليه أما بعد فقد اتانى كتابك وقرأته فاما ماذكرت من سرعتنا اليك بالمساءة والى انصار ابن عفان وكر اهتنا لسلطان امية فلعمرى لقد ادركت في عثمان حاجتك حين استنصرك فلم تنصره حتى صرت الى ماصرت اليه وبينى وبينك فى ذلك ابن عمك واخــو عثمان وهو الوليد بن عقبه واما طلحة والزبير فانهما اجلبا عليه وضيقا خناقمه ثم خرجاً ينقضان البيعة ويطلبان الملك فقاتلناهما على النكث كما قاتلناك على البغى قاتلك من خيارها من قاتلك ولم يخذلنا إلا من خذلك واما إغراؤك إيانا بعدى وتيم فأن ابا بكر وعمر خير من عثمان كما ان عثمان خيرمنك وقد بتي لك منا ما ينسيكما قبله وتخافما بعده واماقو لكلو بايع الناسلى لاستقاموا فقدبايع الناس علياً وهوخير منى فلم يستقيموا له وما انت وذكر الخلافة يامعاوية وانما انت طليق وابن طليق والخلافة للمهاجرين الأولين وليس الطلقاء منها في شيء والسلام. فلما وصل كتابه الىمعاوية قالـ هذا عملي بنفسي لا اكتب والله كتأباً سنة كاملة وقال شعراً: دعوت ان عماس الى جل حطة وكان امرءاً اهدى اليه رسائلي فاخلف ظني والحوادث جمة وما زاد أن اغلى على مراجلي فقل لابن عباس اراك مخوفاً بجهاك حلمي انني غير غافل فأبرق وارعد مااستطعت فانني اليك بما يشجيك سبط الأنامل

قال نصر : لما اراد الناس علياً «ع» ان يضع الحكمين قال لهم ان معاويـة لم يكن ليضع لهذا الأمر أحداً هو أوثق برأيه ونظره من عمرو بن العاص واله لا يصلح للقرشي الا مثله فعليكم بعبد الله بن عباس فارموه به فان عمراً لا يعقد عقدة إلا حلماعبدالله ولايحل عقدة إلا عقدها ولايبرمأمرأ إلانقضه ولاينقض امراً إلا أبرمه فقال الأشعث والله لايحكم فينا مضريان حتى تقوم الساعـة ولكن اجمل رجلا من اهل البمن إذ جعلوا رجلا من مضر فقال على «ع» انى اخاف ان يخدع يمنيكم فان عمراً ليس من الله في شيء اذا كان في امرهوى فقال الاشعث والله لئن يحكمان بيعض ما نكره واحدهما من اهل اليمن احب الينا من ان يكون بعض ما نحب وهما مضريان انتهى ثم اختار اهل الشام عمر و بن العاص وقالو ا قد رضينا به وقال الاشعث والقرآء الذين صاروا خوارج فما بعد رضينا نحن واخترنا ابا موسى الاشعرى فقال لهم على «ع، فانى لا ارضى بابى موسى ولا ارى ان او ليه قالو ا فانا لا نرضى الأ به فقال على «ع، فانه ليس يرضى وقد فارقنى وخذل الناس عنى وهرب منى حتى آمنته بعد شهو ولكن هذا ابن عباس اوليه ذلك . قالوا والله لانبالي إن كنت وابن عباس ولا نريد الارجلا هو منك ومن معاوية سواء ليس الى واحد منكما ادنى من الآخر فقال على «ع» قد ابيتم إلا ابا موسى قالوا نعمقال فاصنعوا ما شئتم فبلغ ذلك اهل الشام فبعث ايمن ابن حزيم الاسدى وكأن معتزلاً لمعاوية وكان هواه ان يكون من اهل العراق بهذه الابيات:

لو كان للقوم أمر يعصمون به من الضلال رموكم بابن عباس « لله در أبيه أيما رجل ما مثله لفصال الخطب في الناس لایه تدی ضرب اخماس لاسداس یه یه وی به النجم تیساً بین اتیاس و قول امری و لایری بالحق من باس فاعلم هدیت و لیس المجز کالر أس فی ان ابن عمك عباس هو الاسی

لكن رموكم بشيخ من ذوى يمن ان يخل عمرو به يقذفه في لجج البلغ لديك علياً غير عاتبه ما الاشعرى بمأمون ابا حسن فاصدع بصاحبك الادنى برغمهم

فلما بلغ اهل العراق هذا الشعر طارت اهواء قوم من أولياء على وع، وشيعته الى ابن عباس وأبت القرآء إلا اباموسى وكان ايمن بن حزيم هذا رجلا عابداً مجتهداً وقدكان معاوية جعل له فلسطين على ان يبايعه ويشايعه على قتال على وع، فقال ايمن هذه الابيات وبعث بها اليه .

ولست مقاتلا رجلا يصلى على سلطان آخر من قريش له سلطانه وعلى اثمى معاذ الله من سفه وطيش أ أقتل مسلماً فى غـــــــير جرم فليس بنافــع ما عشت عيشى

وروى المدائني في كتاب (صفين) والزبير ابن بكار في (الموفقيات) قالا! لما اجتمع اهل العراق على طلب الى موسى واحضروه للتحكيم على كره من على «ع» اتاه عبد الله ابن عباس وعنده وجوه الناس والاشراف فقال يا ابا موسى ان الناس لم پرضوا بك و يجتمعوا عليك لفضل لا تشارك فيه وما اكثر أشباهك من المهاجرين والانصار المتقدمين قبلك ولكن اهل العراق ابو الاان يكون الحكم يمانيا ورأوا ان معظم اهل الشام يمان وايم الله انى الأظن ذلك شراً لك ولنا فانه قد ضم اليك داهية العرب وليس في معاوية خلة يستحق بها لخلافة فان تقذف بحقك على باطله تدرك حاجتك منه وان يطمع باطله في حقك يدرك حاجته منك واعلم يا ابا موسى ان معاوية طليق الاسلام وان اباه رأس الاحزاب وانه يدعى الخلافة من غير مشورة و لا بيعة واعلم ان لعمر و معكل شيء يسرك خبيئاً يسوؤك ومها نسيت فلا تنس ان علياً «ع» بايعه القوم مع كل شيء يسرك خبيئاً يسوؤك ومها نسيت فلا تنس ان علياً «ع» بايعه القوم

الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعبان وانها بيعة هدى وانه لم يقاتل القاسطين والناكثين فقال ابو موسى رحمك الله والله مالى امام غير على «ع» وانى لواقف عندما رأى وان حق الله احب الى من رضى معاوية واهل الشام وما انا وانت إلا بالله فقال بعض الشعراء فى ذلك!

والله ما كلم الأقوام من بشر بعد الوصى على كابن عباس اوصى ابن قيس بامرفيه عصمته لوكان فيها ابو موسى من الناس انى اخاف عليه مكر صاحبه ارجور جاء مخوف شيب بالياس

وذكر محمد بن القاسم بن بشار الآنبارى فى (أماليه) قال قال عبدالرحمن ابن خالد بن الوليد، حضرت الحكومة فلما كان يوم الفصل جاء عبدالله بن عباس فقعد الى جانب ابى موسى وقد نشر اذنيه حتى كاد ان ينطق بها فعلمت ان الأمر لا يتم لنا مادام هناك وانه يفسد على عمر و حيلته فاعملت المكيدة فى امره فجشت حتى قعدت عنده وقد شرع عمر و وابو موسى فى الكلام فكلمت ابن عباس كامة استطعمته جو ابها فلم يجب فكلمته الآخرى فلم يجب فكلمته ثالثة فقال انى لنى شغل عن جو ابك الآن فجبهته وقلت يابني هاشم لانتركون بأوكم وكبركم ابدا اما والله لو لامكان النبوة كان لى ولك شأن قال فحمى وغضب واضطرب فحره ورأيه فاسمعنى كلاماً يسوء سماعه فاعرضت عنه فقمت وقعدت الى عمر و من العساص وقلت قد كفيتك التقوا له ، انى قد شغلت باله بمادار بيني و بينه فأحكم انت امرك قال فذهل والله ابن عباس عربي الكلام الدائر بين الرجلين حتى قام ابو موسى فخلع علياً .

(وروى) البلاذرى فى كتاب انساب الأشراف قال قيل لعبد الله بن العباس ما منع علياً وع، ان يبعثك يوم التحكيم قال منعه حاجز القدر ومحنة الأبنلاء وقصر المدة اما والله لو كنت لقعدت على مدارج انفاسه ناقضاً ما ابرم ومبرما ما نقض اطير اذا سف واسف اذا طار واكن سبق قدر وبق اسف ومع اليوم

غد والآخرة لأمير المؤمنين .

( وروى) ان ابن عباس هو الذي كتب كتاب الصلح بين امير المؤمنين ومعاوية فلما كتب هذا ما قاضي عليه امير المؤمنين على بن ابى طالب لمعاوية ابن ابى سفيان قال له عمرو ابن العاص امح امـــير المؤمنين فانا لا نعرف فلو عرفنا انه امير المؤمنين ما نازعناه فقال امير المؤمنين «ع» لابن عباس امحه فقال ابن عباس لا امحوه فمحاه امير المؤمنين «ع» وقال ان هذا اليوم كيوم الحـديبية حينها كتبت الكتاب عن رسول الله (ص) هذا ما تصالح عليه محمد بن عبد الله رسول الله (ص) وسهيل بن عمرو فقال سهيل لو اعلمانك رسول الله لم اخالف ولم اقاتلك انى اذاً لظالم لك ار لل امنعك ان تطوف بيت الله وانت رسوله واكمن اكتب محمد بن عبد الله فقال لى رسول الله (ص) امحها ياعلى فقلت لا امحو اسم الرسالة عنك فقال ياعلى انى لرسول الله ومحمدبن عبدالله و لن يمحو عنى الرسالة كتابى لهم من محمد بن عبد الله فاكتبها فامح ما اراد محوه أما أن لك مثلي ستعطيها وانت مضطهد ؛ وفي (رواية) وقال على «ع، انذلك الكتاب انا كتبته بيننا وبين المشركين واليوم اكتبه الى ابنائهم كماكان رسول الله كتبه الى آبائهم شبهاً ومثلاً فقال عمرو سبحان الله اتشبهنا بالكيفار ونحن مسلمون فقال امير المؤمنين «ع، يابن النابغة ومتى لم تكن للكافرين ولياً وللمسلمين عدواً فقام عمرو وقال والله لا يجمع بيني و بينك مجلس بعد اليوم فقال على «ع» اما والله انى لارجو ان يظهر الله عليك وعلى اصحابك.

( ومن مناكير العامة ) مارووه عن عكرمة ان علياً وع احرق اناساار تدوا فبلغ ذلك ابن عباس فقال لوكنت انا لم احرقهم بالنار وان رسول الله (ص) قال لا تعذبو ابعذاب الله و لقتلتهم لقوله (ص) من بدل دينه فاقتلوه فبلغ ذلك علياً فقال و يح ابن ام الفضل انه لغواص و ندم على احراقهم .

(قال) شيخناالمفيد قدس الله روحه وهذا من اظـرف شيء سمع واعجبه

وذلك أن أبن عباس أحد تلامذته والآخذين العلم عنه وهو الذي يقول كان أمير المؤمنين وع، يجلس بيننا كأحدنا ويداعبنا ويبسطنا ويقول والله ماملات طرفى منه قط هيبة له فكيف يجوز من مثل من وصفناه التقدم على أمير المؤمنين في الفتيا واظهار الخللاف عليه في الدين لا سيما في الحال التي هو مظهر له فيه الاتباع والتعظيم والتبجيل وكيف ندم على أحراقهم وقداحرق في آخر زمانه (ع) الاحد عشر الذين أدعوا فيه الربوبية أفتراه ندم على ندمه الأول كلا ولكن الناصبة تتعلق بالهباء المنثور.

(وقال) ابن ابى الحديد وهل اخذ عبد الله بن عباس الفقه وتفسير القرآن إلا عنه عليه السلام.

(وروى) الكشى وغيره انابن عباس حمل كل مال فى بيت المال بالبصرة ولحق بمكة وترك علياً وع، ووقع بين امير المؤمنين وع، وبينه مكاتبات شنيعة من الحل ذلك وهى مذكورة فى كتاب الكشى وبعضها فى نهج البلاغة وانكر المحققون من العلماء ذلك وقالوا ان ذلك لم يكن ولا فارق عبد الله بن عباس علياً ولا باينه ولا خالفه ولم يزل اميراً على البصرة الى ان قتل وع، ، قال ابن ابى الحديد وهذا هو الامثل عندى والاصوب اى لم يفارق أمير المؤ،نين وع» .

(قال المؤلف) عفا الله عنه : و ما يدل على ان ابن عباس لم يفارق امير المؤمنين الى ان قتل مارواه المؤيد الحوارزمى فى مناقبه عن عثمان بن المغيرة قال لما ان دخل شهر رمضان كان «ع» يتعشى ليلة عند الحسن و ليلة عند الحسين (ع) وليلة عند ابن عباس لا يزيد على ثلاث لقم يقول ياتيني امر الله وانا خميص انما هى ليلة او ليلتان فاصيب من الليل •

(وروى) ذلك ايضاً مصنف كتاب زهد على بن ابى طالب «ع».

( وروى )ابو الفرج الاصبهانى فى كتاب (مقاتل الطالبيين) انعلياً ولي غسله ابنه الحسن وعبد الله بن عباس .

وذكر بعض المؤرخين ، ان ابن عباس لما قتل على «ع» حمل مبلغاً من بيت مال البصرة ولحق بالحجاز واستخلف على البصرة عبد الله بن الحرث بن نو فل وهذا هو الصحيح و يدل عليه ان ابن الزبير غير أه بذلك كما سيأتى .

روى المداني قال: وفد عبد الله بن عباس على معاوية مرة فقال معاوية لابنه يزيد وزياد بن سمية وعتبة بن ابى سفيان ومروان بن الحكم وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وسميد بن العاص وعبد الرحمن بن الحكم انه قــد طال العهد بعبد الله بن عباس وماكان شجر بيننا وبينه وبين ابن عمه ولقد كان رضيه للتحكيم فدفع عنه فحركوه للكلام لنبلغ حقيقة صفته ونقف على كينه معرفته ونعرف ماصرف عنا من شبا حده وزوى عنا من دهاء رأيه فربما وصف المرء بغير ما فيه هو واعطى من النعت والاسم مالا يستحقه ثم ارســل الى عبدالله بن عباس فلما دخل واستقر به المجلس ابتدأه ابن الىسفيان فقال يابن عباس مامنع علياً ان يوجه بك حكماً فقال والله لو فعل لقرنت عمراً بصعبة من الابل يوجع كتفيه مراسها ولا ذهلت عقله واجرضته بريقه وقدحت في سويداء قلبه فلم يبرم امراً ولم ينقض رأياً الأكنت منه بمرء ومسمع فان نكشه ابرمت قواه وان الرمه فصمت عراه بغرب مقول لا يفل حده واصالة رأى كتتاح الاجل لاوزر منه أفرى به اديمه وافل به شبا حده واشحذ به عزائم المتقين وازيح به شبهة الناكثين . فقال عمرو بن العاصهذا والله يامعاوية بزوغ (١) اول الشو وافول آخر الخير وفى حسمه قطع مادته فبادره بالحملةوانتهزمنه الفرصة واردع بالتنيكل به غيره وشرد به من خلفه فقال ابن عباس يابن النابغة ضل والله عقلك وسفه حلمك و نطق الشيطان على لسانك هـلا تو ليت ذلك بنفسك يوم صفين حين دعيت الى النزاك وتكافحت الابطاك وكثرت الجراح وتقصفت الرماح وبرزت الى امير المؤمنين مصاولا فكفأنحوك بالسيف حاملالما رأيت الكرآثر

ا (١) وفي نسخة : نجوم

من الفر وقد اعددت حيلة السلامة قبل لقائه والانكفاء عنه بعد اجابة دعائه فنحته رجاء النجاة عورتك وكشفت له خوف بأسه سوأتك حذران يصطلبك بسطوته اويلتهمك بحملته ثم اشرت على معاوية كالناصح له بمبارزته وحسنت له التعرض لمكافحته رجاء ان تكني مؤنته وتعدم صورته فعلم غل صدرك وما انحيت عليه من النفاق اضلعك وعرف مقر سهمك في غرضك فاكفف غرب لسانك واقمع عوراء لفظك عن اسد خادر وبحر زاخر فانك ان تعرضت للاسد افترسك وان عمت في البحر غمسك .

فقال مروان بن الحكم يابن عباس انك لتصر بنابك وتورى نارك كأنك ترجو لغلبة وتؤمل العافية ولولا حلم امير المؤمنين عنكم لتناولكم باقصر انامله فاوردكم منهلا بعيداً صدوره واحمرى لئن سطا بكم ليأخـذن بعض حقه ولئن عفا عن جرائركم فقد مما ما نسب الى ذلك فقال ابن عباس وانك لتقول ذلك ياعدو الله وطريد رسول الله والمباح دمه والداخل بين عثمان ورعيته بما حملهم على قطع اوداجه وركوب اثباجه اما والله لو طلب مني معاوية ثاره لاخذك به ولو نظر في امر عثمان لو جدك اوله وآخره ، واما قولك لى انك لتصر بنابك وتورى نارك فاسأل معاوية وعمراً يخبراك ليلة الهرير كيف ثباتنا للمثلات واستخفافنا بالمعضلات وصدق جلدنا عند المصاولة وصبرنا على اللأواء والمطاولة ومصافحتنا بجماهنا السيوف المرهفة ومباشرتنا حد الاسنة المشرعة هل حمنا عن كرايم تلك المواقف ام لم نبذل مهجنا للمتالف، وليس لك إذ ذاك فيها مقام محمود ولا يوم مشهود ولا اثر معدود وانهما شهدا ما لو شهدته لاقلقك فاربع على ظلمك و لا تعرض ما ليس لك فانك كالمقرون فيصفد لاتهبط برجل ولا ترقى برجل ولا ترقى بيد، فقال زياد يابن عباس انى لأعلم مامنع حسناً وحسيناً من الوقوف معك على امير المؤمنين الا ما سولت لهما نفسهما وغرهما به من هو عند البأساء سلمهما وايم الله لو وليتهما لأفديا في الرحلة الى امير المؤمنين

انفسهها و يقل بمكانه البيهها فقال ابن عباس اذا والله يقصر دو نهها باعك ويضيق بها ذراعك ولو رمت ذلك لو جدت من دو نهها فئة صدقا صبراً على البلاء لا يخيمون على اللقاء فلعركوك بكلاكامهم ووطئوك بمناسمهم واوجروك مشق رماحهم وشفار سيوفهم ووخز اسنتهم حتى تشهد بسوء ما البيت و تتبين ضياع الحزم فيا جنيت فخار حذار من سوء النية فتكافأ برد الأمنية و تكون سببا لفساد هذين الحين بعد صلاحها وساعيا في اختلافها بعد اثتلافهها حيث لا يضرهما إلتباسك ولا يغني عنهها ايناسك فقال عبدال حمن بن أم الحكم ، لله در ابن ملجم فقد بلغ الأمل وامن الرجل واحد الشفرة وألان المهرة وادرك الثار وني العاد وفاز بالمنولة العليا ورقى الدرجة القصوى فقال ابن عباس اما والله لقد كرع كأس حقفه بيده وعجل الله الى الناربروحه ولو ابدى لأمير المؤمنين صفحته لخالطه الفحل القظم والسيف الخذم ولا لعقه صاباً وسقاه سماماً والحقه بالوليد وعتبة وحنظلة فكلهم كان اشد منه شكيمة وامضى عزيمة ففوى بالسيف هامهم وزملهم بدما ثهم وقرى الذئاب اشلاءهم وفرق بينهم و بين احبابهم او لئك حطب وزملهم بدما ثهم وقرى الذئاب اشلاءهم وفرق بينهم و بين احبابهم او لئك حطب جهنم هم لها واردون فهل تحس منهم من احد او تسمع له ركز او لاغر وان ختل ولاوصة ان قتل فانا لكما، قال دريد بن الصمة شعراً !

فانا للحم السيف غير مكره ونلحمه طوراً وليس بذى مُكر يغار علميناً واترين فيستقى بنا ان اصبنا او نغير على وتر

فقال المغيرة بن شعبة اما والله لقد اشرت على على وع، بالنصيحة فآثر رأيه ومضى على غلوائه فكانت العاقبة عليه لا له وانى لاحسب انخلفه يقتدون بمنهجه فقال ابن عباسكان والله اعلم وجوه الراى ومعاقد الحزم و تصريف الامور من ان يقبل مشورتك فيما نهى الله عنه وعنف عليه قال سبحانه لا تجه، قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يو ادون من حاد الله ورسوله الى آخر الآية ولقد وقفك على ذكر مبين وآية متلوة قوله تعالى وماكنت متخذ المضلين عضداً وهل

كأن يسوغ له ان يحكم في دماء المسلمين وفي المؤمنين من ليس بمأمون عنده ولا موثوق به فی نفسه هیهات هیهات هواعلم بفرضالله وسنةرسو لهان ببطن خلاف ما يظهر الاللتقية ولات حين تقية مع وضوح الحق وثبوت الجنان وكثرة الانصار يمضي كالسيف المصلت في امر اللهموثراً الطاعة ربه والتقوى على آراء اهل الدنيا فقال يزيد بن معاوية يابن عباس انك لتنطق بلسان طلق ينسيء عن مكنونقلب حرق فاطوعلي ماانت عليه كشحأ فقدمحا ضوءحقناظلمة باطليكم فقال ابن غباس مهلا يايزيد فوالله ما صفت القلوب اكم منذ تكدرت بالعداوة عليكم ولا دنت بالمحبة اليكم منذ نأت بالبغضاء عنكم ولا رضيت اليوم منكم ما سخطته امس من افعالكم فان تدل الآيام نستقضي لما شذ عنا ونسترجع ما ابتز مناكيلا بكيل ووزناً بوزن وان تكن الآخرى فكني بالله ولياً لنا ووكيلا على المعتدين علینا فقال معاویة ان فی نفسی منکم لحزازات یا بنی هاشم وانی لخلیق ان ادرك فيكم الثأروانفي العارفان دمائنا قبلكم وظلامتنافيكم فقال ابن عباس والله أن رمت ذلك يامعاوية لتستثيرن عليك اسدأ مخدرة وافاعي مطوقة لايفثأها كثرة السلاح ولايعضها نكاية الجراح يضمون اسيافهم على عواتقهم يضربون بها قدما قدمامن ناواهم يهون عليهم نباح الكلاب وعواء الذئاب لا يفاتون بوتر ولا يسبقون الى كريم ذكر قد وطنو اعلى الموت انفسهم وسمت بهم الى العلياهممهم كاقالت الازديه

قوم اذا شهدوا الهياج فلا ضرب ينهنهم ولا زجر وكأنهم آساد اغيلة غرثت وبل متونها القطر

فلتكونن منهم بحيث اعددت ليلة الهرير للهرب فرسك وكأن اكبر همك سلامة حشاشة نفسك ولو لا طغام من اهل الشام وقوك بانفسهم و بذلو ا دونك مهجهم حتى اذا ذاقوا وخز الشفار وايقنوا بحلول الدمار رفعوا المصاحف مستجيرين مها وعائذين بعصمتها لكنت شلو أمطر وحاً بالعراء تسنى عليك رياحها و يعتورك ذئابها وما اقول هذا اريد صرفك عن عزيمتك ولا ازالتك عرب

معقود نيتك لكن الرحم التى تعطف عليك والأواصر التى توجب صرف النصيحة اليك فقال معاوية لله درك يابن عباس ما تكشف الأيام منك الاعن سيف صقيل وراى إصيل وبالله لو لم يلد هاشم غيرك لما نقص عدد ولو لم يكن لاهلك سواك لكان الله قد كثرهم ثم نهض فقام ابن عباس وانصرف.

وروى الحنبل في ( نهاية المطالب ) باسناده عن ربعي بن خراش قال سأل معاوية عبد الله بن عباس فقال ما تقول في على بن ابى طالب فقال صلوات الله على أبى الحسن كان والله علم الهدى ، وكهف التي ، ومحل الحجى ؛ وبحر الندى ؛ وطود النهى ؛ علما للورى ، و نوراً في ظلم الدجى ، وداعياً الى المحجة العظمى ، ومستمسكاً بالعروة الوثق ، وسامياً الى الغاية القصوى ، وعالماً بما في الصحف الأولى ، وعاملا بطاعة الملك الاعلى ، وعارفاً بالتأويل والذكرى ، ومتعلقاً باسباب الهدى ، وحائداً عن طرقات الردى ، وسامياً الى المجد والعلى ؛ وقائماً بالدين والتقوى ؛ وسيد من تقمص وارتدى بعد النبي المصطنى ، واختل من بالدين والتوى ؛ واجل من ضحك و بكى ؛ صاحب القبلتين وهل يساويه مخلوق ؛ كان أو يكون ، كان والله للأسد قاتلا ، وللبهم في الحرب خاتلا ؛ على مبغضيه لعنة الله ولعنة العباد ، الى يوم الناد .

قال الزمخشرى فى ربيع الأبرار كان ابن عباس يقول فى على بن ابى طالب كان والله يشبه القمر الباهر ، والأسد الخادر ، والفرات الزاخر ، والربيع الباكر، فاشبه من القمر ضوئه وبهاءه ، ومن الأسد شجاعته ومضاءه ومن الفرات جوده وسخائه ، ومن الربيع خصبه ورخائه

وروى محمد بن جرير الطبرى باسناده عن الفضل بن العباس بن ربيعة قال وفد عبد الله بن العباس على معاوية قال فوالله انى افي المسجد اذكبر معاوية في الخضراء فكبر اهل الحضراء فكبر اهل الحضراء فبلغ الخضراء فبلغ الخبر ابن عباس فراح فدخل على معاوية قال علمت پابن عباس ان الحسن توفي

قال لذلك كبرت قال نعم قال الما والله ما موته با لذى يؤخر اجلك ولا حفرته بسادة حفرتك ولأن اصبنا به فلقد اصبنا بسيد المرسلين وامام المتقين ورسول رب العالمين ثم بعده بسيد الأوصياء فجبر الله تلك المصيبة ورفع تلك المعرة فقال ويحك يابن عباس ما كامتك إلا وجدتك معداً.

وحدث الزبير ابن بكار عن رجاله قال قدم ابن عباس على معاوية وكان يلبس ادنى ثيابه ويخفض شانه لمعرفته ان معاوية كان يكره اظهاره لشأنه وجاء الحبر الى معاوية بموت الحسن بن على دع، فسجد شكراً لله تعالى و بان السرور فى وجهه فى حديث طويل ذكر هالزبير ابن بكارذكر تمنه موضع الحاجة اليه واذن للناس واذن لابن عباس بمدهم فاستدناه وكان قد عرف بسجدته فقال له اتدرى ما حدث باهلك قال لا قال فان ابا محمد رع، تو في فعظم الله اجرك فقال انا لله وأنا اليه راجعون عند الله نحتسب المصيبة برسول الله (ص) وعند الله نحتسب عصيبتنا بالحسن دع، أنه قد بلغتني سجدتك فلا أظن ذلك الا لو فاته والله لا يسد جسده حفرتك ولا يزيد بقضاء اجله في عمرك ولربما رزينا ماعظم من الحسن ع، ثم حيى الله قالـمماوية كم كان اتى له قال شأنه اعظم من ان نجمل مولده قال احسبه ترك صبياناً صغاراً قال كاناكان صغيراً فكبر قال اصبحت سيد أهلك قال اماما ابقي الله أبا عبدالله الحسين رع، بن على رع، فلا ثم قام وعينه تدمع فقال معاوية لله دره لا والله ماهجيناه قط إلا وجدناه سيداً ودخـل على معاوية بعد انقضاء العزآء فقال له معاوية يا أبا العباس أما تدرى ماحدث في أهلك قال لا قال هلك اسامة بن زيد فعظم الله اجرك قال انا لله وانا اليه راجعون رحم الله اسامة وخرج واتاه بعد ايام وقد عزم على محاققته فصلى فىالجامع يوم الجمعة واجتمع الناس يسألونهءن الحلال والحرام والفقهوالتفسير واحوالـالأسلام والجاهلية وافتقد معاوية الناس فقيل انهم مشغولون بابن عباس ولو شاء ان يضربوا معه عائة الف سيف قبل الليل لفعل فقال نحن اظلم منه حبسناه عن اهله و نعينا البه

احبته انطلقوا فادعوه فدعاه الحاجب فقال انابئ عبد مناف اذا حضرت الصلوة لم نقم حتى نصلى اصلى إنشاء الله وآتيه فرجع وصلى العصر واتاه فقال حاجتك فاسأله حاجة الاقضاها وقال اقسمت عليك لما دخلت بيت المال فاخذت حاجتك وانما اراد ان يعرف اهل الشام ميل ابن عباس الى الدنيا فعرف ما يريده فقال ان ذلك ليس لى ولا لك فان اذنت ان اعطى كل ذى حق حقه فعلت قال اقسمت عليك الا دخلت فاخذت حاجتك فدخل فاخذ برنس خز أحمر يقال انه كان لامير المؤمنين على بن ابى طالب وع ، ثم خوج فقال يا امير المؤمنين بقيت لى حاجة قال ماهى قال على بن ابى طالب وع ، قد عرفت فضله وسابقته وقرابته وقد كفا كه الموت احب ان لايشتم على منا بركم قال هيهات يابن عباس هذا امر دين وقد كفا كه الموت احب ان لايشتم على منا بركم قال هيهات يابن عباس اولى لك اليس اليس وفعل وفعل فعدد ما بينه و بين على وع ، فقال ابن عباس اولى لك يا معاوية والموعد القيامة و الكل نبأ مستقر وسوف تعلمون و توجه الى المديئة .

قلت: اولى لك . قال الجوهرى تهدد ووعد ، وقال الأصمعي اى قاربه يهلكه اى نزل به قال تغلب لم يقل احد في اولى احسن مما قال الأصمعي .

قال المؤلف! عفا الله عنه لأبن عباس مع معاوية اخبار كثيرة اقتصرنا منها على هذا المقدار خشية الاكثار.

وفى بعض الروايات: ان ابن عباس حضر موت آلحسن «ع» بالمدينة وانه لما حمل سرير الحسن «ع» الى قبر النبي (ص) ظن مروان انهم سيدفنو ئه عند رسول الله (ص) فتجمع هو ومن معه ولبسوا سلاحهم ولحقتهم عائشة على بغل وهي تقول مالى ولكم تريدون ان تدخلوا بيتي من لا احب وجعل مروان يقول: يارب هيجا هي خير من دعه أيدفن عثمان في اقصى المدينة ، ويدفن الحسن مع النبي (ص) لا يكون ذلك ابداً وانا احمل السيف وكادت الفتنة تقع بين بني هاشم و بني امية فبادر ابن عباس الى مروان فقال له ارجع يامروان من حيث جئت فانا ما نر پد دفن صاحبنا عند رسول الله فقال له ارجع يامروان من حيث جئت فانا ما نر پد دفن صاحبنا عند رسول الله

لكنا نريد أن نجدد عهداً بزيارته ثم نرده الى جدته فاطمة لندفنه لوصيته عندها ولو كان وصى بدفنه مع رسول الله (ص) لعلمت انك اقصر باعاً عن ردنا و لكنه كان اعلم بالله و برسوله و بحرمة قبره من ان يطرق عليه هدماً كما طرق ذلك غيره و دخل بيته بغير اذنه ثم اقبل على عائشة وقال و اسوأتاه يوماً على بغل ويوماً على جمل تريدين ان تطفي نور الله و تقاتلي اولياء الله أرجعي فقد كفيت الذي تخافين و بلغت ما تحيين و الله منتصر لأهل هذا البيت ولو بعد حين

وهذا يخالف ماذكر ناه آنفاً عن المسمودى والزبير أبن بكار أن أبن عباس لما مات الحسن وع، كان بدمشق ولعل المراد بابن عباس الذى حضر بموت الحسن عبيد الله بن عباس لكن اذا اطلق أبن عباس لم يرد به الا عبد الله والله اعلم .

واخرج الشيخ أبو على الحسن بن محمد الطوسى قدس الله روحه فى (أماليه) عن سعيد بن المسيب قال سمحت رجلا يسأل أبن عباس عن على بن أبى طالب مع، فقال صلى القبلتين وبايع البيعتين ولم يعبد صنما و لا و ثناً ولم يضرب على رأسه بزلم ولا قدح ولد على الفطرة ولم يشرك بالله طرفة عين فقال الرجل انى لم اسألك عن هذا انما اسألك عن حمل سيفه على عاتقه يختال به حتى انى البصرة فقتل بها اربعين الف ثم سار الى الشام فلتى حواجب العرب فضرب بعضهم بعض حتى قتلهم ثم اتى اهل النهروان وهم أمسلون فقتلهم عن آخرهم فقال له ابن عباس الم عندك ام انا فقال لوكان على اعلى مع اعلى وكان علمه من البن عباس حتى اشتد غضبه ثم قال ثكلتك امك على على وكان علمه من رسول الله (ص) علمه الله من فوق عرشه فعلم النبي (ص) من الله وعلم على مع من علم على مع وعلم الكورة الواحدة في سبعة ابحر.

واخرج الموفق في مناقبه عن سعيد بن جبير قال بلغ ابن عباس ان قوماً يقعون في على وع، فقال لأبنه على إبن عبد الله خذ بيدي فاذهب بي اليهم فاخذ

بيده حتى انتهى اليهم فقال ايكم الساب الله فقالوا سبحان الله من سب الله فقد اشرك فقال ايكم الساب رسول الله (ص) فقالوا من سب رسول الله (ص) فقد كفر فقال ايكم الساب لعلى «ع» قالوا قد كان ذلك قال فاشهدوا انى سمعت رسول الله يقول من سب علياً «ع» فقد سبنى ومن سبنى فقد سبنى ومن سبنى فقد سبنى ومن سبنا الله ومن الله ومن علياً «ع، فقد سبنى ومن سبنى فقد سبنى ومن سبنا الله ومن الله ومن عنهم فقال لا بنه على كيف رأيتهم فانشأ يقول:

نظروا اليك باعين محمرة نظر التيوس الى شفار الجازر قال زدنى فداك أبوك فقال:

خزر الحواجب ناكسى اذقانهم نظر الذليل الى العزيز القادر قال زدنى فداك أبوك فقال ما اجد مزيداً قال لكنى أجد ، احياؤهم خزى على امواتهم والميتون فضيحة للغابر

واخرج الطوسى رحمه الله فى (أماليه) عن يونس بن عبد الوارث عن البيه قال بينا ابن عباس (ره) يخطب عندنا على منبر البصرة اذاقبل الناس بوجهه شم قال ايتها الآمة المتحيرة فى دينها اما والله لو قدمتم من قدم الله واخرتم من أخر الله وجعلتم الوراثة والولاية حيث جعلها الله ما عال سهم من فرائض الله ولا عال ولى الله ولا اختلف اثنان فى حكم الله فذوقوا وبال ما فرطتم فيه بما قدمت ايديكم وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون.

(وروى صاحب كتاب الأوائل) عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله ابن مسمود انه قال التقيت انا وزفر بن اويس النظرى فقلنا أنمضى الى ابن عباس نقحدث عنده فمضينا وتحدثنا فكان مما حدثنا به ان قال سبحان الله الذى احصى رمل عالج عدداً جعل فى المال نصفاً و نصفاً و ثلثاً ذهب النصفان بالمال فابن الثلث انما جمل نصفاً نصفاً واثلاثاً وارباعاً وايم الله لو قدموا من قدمه الله واخروا من اخره الله ما عالت الفريضة قط قلت من الذى قدمه الله ومن الذى اخره الله قال الذى الحره الله قال الذى اهبطه الله من فرض الى فرض فهو الذى قدمه الله والذى اهبطه

من فرض الى ما بقى فهو الذى اخره الله فقلت من اول مر. اعال الفرائض قال عمر بن الخطاب.

(قال المؤلف) ترك العول عمل اجمع عليه علماء الأمامية ووردت به نصوص عن أهل البيت وعم وهو عبارة عن زيادة الفرض على مجموع اجزاء المال واخذ كل صاحب فرض عدد فرضه من هذا العددالز الدليدخل النقص على كل منهم بالسوية مثلا اذا اجتمع بنت وزوج وابو ان فللبنت النصف وهو ستة من اثنى عشر وللزوج الربع ثلاثة منه ولكل من الأبوين السدس اثنان منه فالمجموع ثلاثه عشر فيقسم المال على ثلاثة عشر ويعطى الزوج ثلاثة منه والبنت ستة منه وكل من الابوين اثنين ينقص فرض كل منهم والامامية لا يدخلون النقص الاعلى البنت فيأخذ الزوج الربع وكل من الابوين السدس ويبقى للبنت خمسة من اثنى عشر وكان فرضها ستة من اثنى عشر وهذامعنى قول ابن عباس والذى اهبطه الله من فرض الى مابقى فهو الذى اخره الله

(وروى) عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء ابن رباح قال سمعت عبد الله بن عباس يقول ما كانت المتعة الا رحمة رحم الله بها المة محمد (ص) ولولاً ان عمر نهى عنها ما احتاج الى الزنا الاشنى ،

(وروى) عن ابن عباس انه قال لو جعل الله لاحد ان يحكم برأيه لجعل ذلك لرسول الله وقد قال له وان احكم بينهم بما اراك الله ولم يقل بما رأيت

(واخوج) ابن بابویه (ره) فی امالیه عن سعید ابن جبیر قال اتبت عبد الله بن عباس فقلت له یابن عرسول الله (ص) انی جئتك اسألك عن علی بن أبی طالب عه واختلاف الناس فیه فقال ابن عباس یابن جبیر جئت تسألی عن حیر خلق الله من الامة بعد محمد نبی الله (ص) جئت تسألی عن رجل كانت له ثلاثة الآف منقبة فی لیلة القربة یابن جبیر جئتنی تسألی عن وصی رسول الله (ص) ووزیره و خلیفته وصاحب حوضه ولوائه و شفاعته والذی نفس

ابن عباس بيده لوكانت بحار الدنيا مداداً واشجارها اقلاماً واهلهاكتاباً فكتبوا مناقب على بن أبى طالب «ع» وفضائله من يوم خلق الله الدنيا الى ان يفنيها ما بلغوا معشار ما اتاه الله تبارك وتعالى٠

(وحكى) ان عمر بن أبى ربيعة أتى عبد الله بن العباس وهو فى حلقة فى المسجد الحرام فقال له امتعنى الله بك ان نفسى قد تاقت الى قول الشعر وقد اكثر الناس فى الشعر فاسمع حتى انشدك فاقبل عليه ابن وقال هات فانشده:

« تشط غداً دار جيراننا »

فقال ابن عباس:

« وللدار بعد غـد أبعد »

قال عمر والله ماقلت الاكذا فهل سمعته اصلحك الله قالـ لا و لكن كذلك ينبغى ثــم انشده :

امن ال نعم انت غاد فبكر غداة غد أم رائح فهبجر

حتى اتى على آخرها فلم يعب شيئاً وقال انت شاعر ماذا شتت فقل فلما قام عمر قال نافع بن الأزرق الله يابن عباس انا لنضرب اليك اكباد الأبل من اقاصى الأرض لنسألك عن الحلال والحرام فتعرض عنا ويأتيك مترف من مترفى قريش قد عطر لحيته بالغالية يلحف اذياله بالحصى وينشد شعراً:

رأت رجلاأ ما اذا الشمس عارضت فيجزى بالعشى فيخسر فقال ابن عباس ليسهكذا انشدني الرجل قال كيف انشدك قال:

رأت رجلاايما اذا الشمس عارضت فيضحى وايما بالعشى فيخصر

قال ما اراك إلا قد حفظت البيث قال نعم وان شئت انانشدك القصيدة انشدتكما قال فأنى اشاء فانشده القصيدة حتى اتى على آخرها وهى سبعون بيتاً فقال له نافع يابن عباس اسمعت هذا الشعر قبل اليوم قال لا ورب هذه البنية قال ما رأيت احفظ منك قال لو رأيت أمير المؤمنين على بن أبى طالب «ع»

رأيت احفظ منى ان كان ليصلى فيبدع الآية فيركع ثم يقوم فاذا قال و لا الضالين رجع الى الموضع الذى ركع فيقرئها وينظمها انتظاماً لا يعلم احداً بمن رآه ما صنع الا حافظ كتاب الله تعالى.

(وحكى المسعودى) في مروج الذهب قال لماهم الحسين وع بالخروج الى العراق اتاه عبد الله بن عباس فقال يا بن عم قد بلغنى انك تريد الخروج الى العراق وانهم اهل غدر وانما يدعونك الى الحرب فلا تعجل فان ابيت الا محاربة هذا الجبار وكرهت المقام بمكة فاشخص الى اليمن فانها في عزلة ولك فيها انصار واعوان فاقم بها و بث دعاتك واكتب الى أهل الكوفة وأهل العراق ليخرجوا اميرهم فان قووا على ذلك و نفوه عنها ولم يبقى بها فنعم واما انا لغدرهم بآمرن وان لم يفعلوا الهت مكانك الى ان يأتى الله بأمره فان فيها حصوناً وشعاباً فقال الحسين «ع» يابن عم انى لأعلم انك لى ناصح وعلى شفيق ولكن مسلم بن عقيل الحسين «ع» يابن عم انى لأعلم انك لى ناصح وعلى شفيق ولكن مسلم بن عقيل كتب الى باجتماع اهل الكوفة على نصرتى وبيعتى وقد اجمعت على المسير اليهم فقال انهم من خبرت وجربت وهم اصحاب ابيك واخيك وانك لو خرجت فلمغ ابن زياد خروجك لاستفزهم وكان الذين كتبوا اليك اشد عليك من عدوك فان عصيتني وابيت الا الخروج فلا تخرجن نسائك وولدك معك فوالله أى لخائف فان تقتل ولولا يزرى بى و بك لانشبت يدى فى عنقك فكان الذى رد عليه ان قال والله لآن اقتل بمكان كذا وكذا احب الى من ان تستحل بى مكة فايس ابن عباس منه .

( وروى غيره ) انه لما خرج الحسين من مكة الى العراق ضرب عبد الله ابن عباس بيده على منكب ابن الزبير :

يا آك مرف قبرة بمعمر خلا لك الجوفبيضي واصفرى ونقرى ما شئت ان تنقرى هذا الحسين سائر فا بشرى خلى الجو والله لك يابن الزبير سار الحسين «ع، الى العراق فقال ابن

الزبير يابن عباس والله ما ترون هذا الأمر الالكم ولا ترون إلا انكم احق به من جميع الناس فقال ابن عباس انما يرى من كان فى شك و نحن من ذلك على يقين ولكن اخبرنى عن نفسك بما ذا تروم هذا الامرقال بشرفى قال بماذا شرفت ان كان لك شرف فا نماهو بنا فنحن اشرف منك لا نشرفك منا وعلت اصواتهما فاعترض بينهما رجال من قريش فاسكتوهما.

(وروی) عثمان بن طلحة العذری قال شهدت من ابن عباس (ره) مشهداً ما سمعته من رجل من قریش کان یوضع الی جانب سویر مروان بن الحکم وهو يومئذ امير المدينة سرير آخر اصغر منه فيجلس عليه عبد الله بن عباس اذا دخل ويوضع الوسائد فيما عدا ذلك فاذن مروان يوماً للناس واذا سرير آخر قــد احدث تجاه سرير مروان فاقبل ابن الزبير فجلس عليه اى على السرير المحدث وسكت مروان والقوم فاذا يد ابن الزبير تتحرك فعلمت انه يريد ان ينطق ثم نطق فقال ان اناسا يزعمون ان بيعة الى بكر كانت غلطـاً وفلتة ومغالبة الا ان شأنأني بكر اعظم من ان يقال فيه هذا ويزعمون انه لو لا ماوقع لكان الأمر لهم وفيهم والله ما كان من اصحاب محمد «ص» احد اثبث ايماناً ولا أعظم سابقة من ابى بكر فنن قال غير ذلك فعليه لعنة اللهفاين هم حين عقد ابو بكر لعمر فلم يكن الاما قال ثم التي عمر حظهم في حظوظ وجدهم في جدود فسمت تلك الحظوظ فاخر الله سيمهم وادحض جدهم وولى الامرعليهم منكان احق به منهم فخرجوا عليه خروج اللصوص على التاجر خارجاً من القرية فاصابوا منه عزه ثم قتلهم الله به كل قتلة وصاروا مطردين تحت بطون الكواكب فقال ابن عباس على رسلك ايها القائل في أنى بكر وعمر والخلافة اما والله مانالا ولا نال احد منهما شيئاً الا وصاحبنا خير بمن نال ولو تقدم صاحبنا لكان اهلاوفوق الاهل ولولا انك انما تذكر حظ غيرك وشرف امرىء سواك لكلمتك ولكن ما انت وما لاحظ لك فيه اقتصر على حظ نفسك ودع تيما لتيم وعدياً لعدي وامية لامية ولو كلمنى تيمى او عدوى او اموى لكلمته و اخبرته خبر حاضر لا خبر غائب عن غائب ولكن ما انت و ليس عليك فان يكن فى اسد ابن عبد العزى شىء فهو لك اما والله لنحن اقرب بك عهداً وابيض عندك يداو اوقدر عندك نعمة عرب المسيت تظن انك تصول به علينا وما اخلق ثوب صفيه بعد . والله المستعان على ما تصفون .

( وروى ) ان عبد الله بن الزبير تزوج امرأة من فزارة يقال لهــا ام عمر بنت منظور فلما دخل بها وخلا معها قال لها اتدرين من معك في حجلتك قالت نعم عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد قال ليس هذا اردت قالت فاي شيء تريد فقال معك في حجلتك من اصبح الغداة في قريش بمـنزلة الرأس في الجسد لا بل المينين من الرأس فقالت اما والله لو ان بعض الهـاشميين حضرك لكان خليقاً ان لا يقر لك بذلك فقالـ لها ان الطعام والشراب على حــرام حتى احضرك الهاشميين وغيرهم ممن لايستطيع لذلك انكارآ قالت ان اطعتني فلا تفعل وانت اعلم بشأنك فخرج ابن الزبير الى المسجد فاذا بحلقة فيها جماعة من قريش وفيها من بني هاشم عبد الله بن عباس وعبدالله بن نو فل بن الحرث بن عبد المطلب فقال لهم انى احب ان تنطلقوا معي الى منزلى في حاجة عرضت فقام القوم باجمعهم حتى قاموا على باب منزله فقال ابن الزبير ياهذه اطرحي عليك سترك وأذنى للقوم يدخلوا ففعلت فلما اخذوا مجالهم دعا ان الزبير بالمائدة فاكل القوم جميعاً فلما فزعمت ان لو كان بعض الهاشميين حضرني ما اقر لي به وقد حضرتم ايها المـالاً جميعاً وأنت يا بن عباس ما تقول اخبرتها ان معها في خدرها من اصبح الغداة في قريش بمنزلة الرأس من الجسد لا بل العينين من الرأس فردت على مـا قلت فقال له ابن عباس اراك قصدت قصدى فان شئت ان اقول قلت وان اكف كِفِفْتِ فَقَالَ ابنِ الزِبيرِ لا بلِ قل وما عسيت ان تقول الست تعلم ان ابي حواري

رسول الله وان اى اسما بنت صديق رسول الله (ص) وان خديجة سيدة نساه رسول الله (ص) وان صفية عمة رسول الله جدتى وانعائشة ام المؤمنين خالتى فهل تستطيع لهذا انكاراً يابن عباس فان قدرت ان تنكر ذلك فافعل فقال ابن عباس لقد ذكرت شرفاً شريفاً و فراً فاخراً غير انك بنانلت هذا كله وادركت سنامه وعلوه فانت تفاخر من بفخره فرت وتسامى من بفضله سموت فقال ابن الزبير هلم انافرك قبل ان يبعث محمد (ص) فقال ابن عباس قد انصف القارة من راماها) اسئلكم يامعشر الحضور اعبد المطلب كان اضخم فى قريش أم خويلد فقالوا اللهم بل عبد المطلب فقال اسألكم بالله اهاشم كان اضخم فى قريش ام اسد فقالوا اللهم بل هاشم فقال اسألكم بالله اعبد مناف كان اضخم فى قريش ام عبد العزى قالوا اللهم بل عبد مناف فانشأ ابن عباس يقول ؛

تنافرنی یابن الزبیر وقد قضی علیك رسول الله لاقول هازل فلو غیرنا یابن الزبیر فخرته ولكنها فاخرت شمس الاصائل

قضى عليك رسول الله (ص) بقوله ما افترقت فرقتان الاكنت فى خيرهما فقد فارقتنا من لدن قصى بن كلاب فنحن فى فرقة الحيرفان قلت لا كفرت وان قلت نعم قهرت فضحك بعض القوم فقال ابن الزبير اما والله يابن عباس لو لا تحرمك بطعامنا وكراهة الاخساس بالدين معك لاعرقت جبينك قبل ان تقوم من مجلسك هذا فقال ابن عباس ولم افبالباطل فبالباطل لا يغلب الحق ام بالحق فالحق لا يخس بالدين معى ولا يعنيه على ولا عليك من معى فقالت المرأة من خلف الستر اما والله لقد نهيته يابن عباس عن هذا المجلس فانى الا ما ترى فقال ابن عباس أيتها المرأة اقنعى ببعلك فما اعظم الخطر واكرم الخبر ثم اخذ القوم بيد ابن عباس وقالوا انهض ايها الرجل لقد فضحته فى منزله غيير مرة فنهض ابن عباس (ره) وهو يقول شعراً.

الإيا قومنا ارتحلوا وسيروا فلو ترك القطا ليلا لناميا

فقال ابن الزبير ياصاحب القطا ارجع واقبل على الماوالله ما كنت لتدعنى حتى اقول وايم الله لقد عرف القوم انى سابق غير مسبوق وابى حوارى وصديق يتبجح فى الشرف الانيق غير طليق ولا ابن طليق فقال ابن عباس هذا الكلام مردود من امر حسود سابق فيمن سبقت وفاخر فيمن فحرت وصديق فيمن صدقت فان كان هذا الأمر ادركته باسرتى فالفخر لى عليك والكثكث فى يديك واما ما ذكرت من الطليق فوالله لقد ابتلى فصبر وانعم عليه فشكر وان عديك واما ما ذكرت من الطليق فوالله لقد ابتلى فصبر وانعم عليه فشكر وان بفرار جبان فقالد اتعير الزبير بالجبن والله أنك لتعلم خلاف ذلك فقالد ابن عباس والله أنى لاعلم انه قد فر وماكر وحارب فما قر وبايع فمابر وانشأ ابر عباس رحمه الله يقولد !

وماكان الاكالسكيت امامه عتاق تجارى فى الجهاد فاجهدا فادرك منها مثل ماكان اهله وقصر عن جرى الكرام مبلدا

فقال عبد الله بن نوفل بن الحرث ويلك يابن الزبير الهناه عنك فتأ بى الا منازعته فوالله لو نازعته من ساعتك هذه الى انقضاء عمرك ما كنت الا كالمزداد من الريح فقل او دع فقال ابن الزبير والله يابنى هاشم ما بق الا المحاربة والمضاربة بالسيوف فقال له عبد الله بن نوفل بن الحرث اما والله لقد جربت ذلك فو جدت غيه و خيماً فان شت فعد حتى نعود وانصرف القوم عنه وافتضح ابن الزبير .

(وروى) أن ابن الزبير خطب بمكة على المنبر وابن عباس جالس مع الناس تحت المنبر فقال ان هيهنا رجلا قد اعمى الله قلبه كما اعمى بصره يزعم ان متعة النساء حلال من الله ورسوله ويفتى فى القملة والنملة وقد احتمل بيت مال البصرة بالأمس وترك المسلمين بها يرتضخون النوى وكيف الومه فى ذلك وقد قاتل ام المؤمنين وحوارى رسول الله (ص) ومن وقاه بيده فقال ابن عباس

لقائده استقبل فى و جه ابن الربير وارفع من صدرى وكان ابن عباس قد كف بصره فاستقبل به قائده و جه ابن الربير واقام قامته فحسر عن ذراعيه ثم قال يابن الربير شعراً!

قد انصف القارة من راماها إنا اذا ما فئة نلقاها نرد او لاها على اخراها حتى تصير حرضاً دعواها

يابن الزبير اما العمى فان الله تعالى يقول فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور واما فتياى فى القمله والنملة فان فيها حكمين لا تعلمها انت ولا اصحابك واما حمل المال فانه كأن مالا جبيناه فاعطيناكل ذى حق حقه وبقيت بقية هى دون حقنا فى كتاب الله فاخذناه بحقنا واما المتعة فسأل أمك اسما اذا برلت عن بردى عوسجة واما قتالنا ام المؤمنين فبنا سميت ام المؤمنين لا بك ولا بابيك فانطلق ابوك وخالك الى حجاب مده الله عليها فهتكاه عنها ثم انخذاها فتنة يقاتلان دونها وصانا حلائلها فى بيوتها فما انصفا الله ولا عمدا من انفسهها اذ أبرزا زوجة نبيه (ص) وصانا حلائلها واما قتالنا اياكم فانا لقيناكم زحفاً فان كنا كفارا فقد كفرتم بفراركم منا وان كنا مؤمنين فقد كفرتم بقتالكم ايانا وايم الله لولا مكان صفية فيكم ومكان خديجة فينا لما تركت لبني اسد بن عبد العزى عظماً الاكسرته فلما عاد ابن الزبير الى امه سألها عن بردى عوسجة فقالت الم انهك عن ابن عباس وعن بني هاشم فانهم كعم الجواب بردى عوسجة فقالت الم انهك عن ابن عباس وعن بني هاشم فانهم كعم الجواب والجن واعلم ان عنده فضايح قريش ومخازيها باسرها فاياك واياه الى اخر الدهر والجن واعلم ان عنده فضايح قريش ومخازيها باسرها فاياك واياه الى اخر الدهر فقال ايمن بن خريم بن مالك الاسدى:

من البوائق فالطف لطف محتال فى مغرسيه كريم العم والخال على الجواب بصوت مسمع عال يابن الزبير لقد لاقيت بائقة لاقيته هاشمياً طاب منبته مازال يقرعمنك السمع مقتدرا حتى رأيتك مثل الكلب منحجر آ ان ابن عباس المعروف حكمته عيرته المتعة المتبوع سنتها لما رماك على رسل باسهمه فاختن مقولك الاعلى بشفرته واعلم بأنك ان عاودت غيبته

خلف الغبيط وكنت الباذخ العالى خير الأنام له حال من الحال وبالقتال وقد عيرت بالمال جرت عليك كدوف الحال والبال عزاً وحباً بلا قيلا ولا قال عادت عليك مخار ذات اذيال

( و بلغ يزيد بن معاوية ) ان ابن الزبير ارسل الى ابن عباس يدعوه الى مبايعته وقال له ان الناس اذا راوك بايعتنى لم يتخلف عنى احد فقاله له ابن عباس ان للزيد فى رقابنا بيعة لا يمكن نقضها.

فكتب يزيد الى ابن عباس اما بعد فقد بلغى ان الملحد بن الزبير دعاك الى بيعته والدخول في طاعته وانك امتنعت عليه واعتصمت ببيعتى وفاء منك لنا وطاعة لله في تثبيت ما عرفك الله من حقنا فجزاك الله من ذى رحم باحسن ما يجزى الواصلين لارحامهم والموفين بعهدهم ومها نسيت فاني لست بناس برك و تعجيل صلتك وحسن جزائك الذى انت اهله مني في الطاعة وما جعله الله لك من الشرافة والقرابة من رسول الله (ص) وانظر ما قبلك من قومك ومن يطرأ عليك من الآفاق ومن غره الملحد بن الزبير بلسانه وزخر في له قوله فاعلمهم حسن رأيك في والتمسك ببيعتي فانهم لك اطوع ومنك اسمع منهم للملحد المحارق والخارج المارق والسلام.

( فكرتب اليه ابن عباس ) اما بعد فقد اتانى كتابك تذكر فيه دعاء ابن الزبير اياى الى بيعته وامتناعى عليه فان يك ذلك كما بلغك فلم يكن حمدك ولا و دك اردت و لكن الله بالذى نويت به عليم و زعمت انك لست بناس برى و تعجيل صلتى فاحبس ايها الانسان صلتك عنى فانى حابس عنك نصرتى و و دى فلعمرى ما تؤتينا مما في يديك من حقنا الا الحقير القليل و انك لتحبس عنا منه العريض

فواعجباً لك تسألني نصرتك وتحدوني على ودك وقد قتلت الحسين بفيك الكتكث انك اذ منتك نفسك ذلك لعازب الرأى وأنت المفند المثبور أنسيت قتلك الحسين «ع» وفتيان عبد المطلب مصابيح الدجي وأعلام الهدى غادرتهم جنودك مصرغين في البطحاء مرملين بالدماء مسلو بين بالعراء تسنى عليهم ريح الصبا تعتورهم الذئاب وتنتابهم عرج الضباع لا مكفنين ولا موسدين حتى اتاح الله لهم قومــأ لم يشركوك في دمائهم فكفنوهم ودفنوهم وبهم عززت وجلست مجلسك الذي جلست أنت وأبوك قبلك وما أنس ما الاشياء لم انس تسليطك عليهم الدعي ابن العاهرة الفاجرة البعيد من رحمنا اللهم أن رسول الله قال الولد للفراش وللعاهر الحجر فقال أبوك الولد لغير الفراش والعاهر لا ينقصه عهره شيئاً ويلحق به ولده للزنية كما يلحق بالعف التتي ولده للرشده فقد أمات أبوك السنة واحبي البدع وقد جررت على الدواهى بمخاطبتك على انى استصغر واستقصر توبيخك لكن العيون عبرى والصدور حرى وهذه الأيدى تنطف مرب دمائنا وتلك الجثث الطواهر تنتابها العواسل وتفرسها الفراعل وتخطف لحومهاسباع الطير ولن انسي طردك الحسين «ع» من حرم الله وتسييرك اليه الرجال بالسيوف في الحرم تغتاله وتطلب غرته دسست اليه من نابذه ليقتله فمازلت به حتى اشخصته من مكة الى الكوفة فخرج منهاخائفاً يترقب تزأرله خيلك زئير الأسد عداوةمنك لله ولرسوله ولأهل بيته وايم الله ان كان لأعز اهل البطحاء بالبطحاء حديثاً وقديماً واولى اهل الحرمين منزلة بالحرمين لو نوى بها مقاماً واستحل بهما قتالاو لكن كره اب يكون هو الذي يستحل حرمة الله وحرمة رسوله فاكبر مالم تكبر أنت حيث دسست اليه الرجال تغتاله بهما وما لم يكه بر ابن الزبير حين الحد في البيت الحرام مع حزبه الغاوين فقصد قصد العراق فكتبت الى ابن مرجانة يستقبله بالخيل والرجال والسيوف والحراب أمرته أنيسرع معاجلته ويترك مطاولته واكدت

بالألحاح ليقتله ومن معه من بني عبد المطلب أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهيرهم تطهيرآ ثم انه طلب اليكم الموادعة وسأالكم الرجعة فاغتنمتم قلة الانصار واستأصالأهل بيته فعدوتم عليهم فقتلتموهم كأنكم قتلتم أهل بيت من الترك فلا شيء أعجب الى من طلبك ودى ونصرتى وقـد قتلت ابن أبي وسيفك يقطر من دمى وأنت احد ثارى وانا ارجو ان لا يطل لديك دمى ولا تسبقني بثاري ولأن سبقت ولا تشتني بثاري ولان شفيت به في الدنيا فقتلتنا فقد قتل النبيون وآل النبيين فطللت دمائهم وكأن الله الموعد وكنى بالله للمظلومين ناصراً والله لنظفرن بك غداً او بعد غد وذكرت وفائى لك وعرفانى بحقك فان يك كما ذكرت او لم يكن فوالله ما رأيت اعرف أننا احق بهذا الأمر منك ومن أبيك ولكنكم كأبرتمونا فقهرتمونا وأستأثرتم علينا بسلطاننا ودفعتمونا عـن حقنا فبعداً للمتجرى على ظلمنا ودافعنا عن حقناكما بعدت ثمودوعاد وقوم مدير واخوان لوط. ومن اعجب الأعاجيب وما زال يريك الدهر العجب حملك بنات رسول الله (ص) واغيلمة من ولد صغار اليك بالشامكالسي المجلوب وترى الناس انك قهر تنا وانك تمن علينا وبنا من الله عليك ومنعك وأباك وأمك من السي فلعمرى إنكنت تمسى وتصبح وأنت نجسرح بدنى فلقد رجوت أن لا يقطب جراحك لسانى ونقضى أو ابرامى وايم الله لا يمكنك الله بعد قتل الحسين «ع» وعترة رسول الله (ص) حتى يأخذك اخذاً اليماً ويخرجك من الدنيا مذموماً مدحوراً فعش لا ابالك رويداً مااستطعت فقد والله لعنك الله وملائكته ورسله والله المستعان وعلمه التكلان.

(واخرج النسانى فى صحيحه) عن أبى مليكة قالكان بينابن عباس وبين ابن الزبير فتحل ابن الزبير شيء فغدوت على ابن عباس فقلت الريد ان تقاتل ابن الزبير فتحل حرم الله فقال مماذ الله أن الله كتب ابن الزبير وبنى امية محلين للحوام وانى والله لا احله ابداً.

(وروى المسعودى) عن سعيد بن جبير إن ابن عباس دخل على ابن الزبير فقال أبن عباس أنى سمعت الزبير فقال له أبن الزبير الى م تونبنى و تعنفنى فقال أبن عباس أنى سمعت رسول الله يقول بئس المسلم يشبع ويجوع جاره وأنت ذلك الرجل فقال أبن الزبير والله أنى لاكتم بغضكم أهل هذا البيت منذ أربعين سنة و تشاجر الخرج ابن عباس من مكة فاقام بالطائف حتى مات.

(وروى غيره) أن أبن الزبير حبس عبد الله بن المباس مع محمـــد بن الحنفية رضى الله عنه فى رجال من بنى هاشم فى شعب غارم حتى أرسل المختار من الكوفة جيشاً فاستخلصوهم منه كاسياً تىذكر ه فى ترجمة ابن الحنفية انشاء الله تعالى

(وروى المدائني) قال لما اخرج ابن الزبير عبد الله بن عباس من مكة الى الطائف مر بنعان فنزل فصلى ركعتين ثم رفع يديه يدعو فقال اللهم أنك تعلم أنه لم يكن بلد أحب الى من أن أعبدك فيه من البلد الحرام وانى لا أحب أن تقبض روحي إلا فيه إن ابن الزبير أخرجني ليكون الأقوى في سلطانه اللهم فاوهن كيده واجعل دائرة السوء عليه فلما دنى من الطائف تلقاه أهلما فقالوا مرحبا يابن عم رسول الله (ص) أنت والله احب الينا واكرم علينا ممن اليه أهل هذه منازلنا تخيرها فانزل منها حيث احببت فنزل منزلا فكان يجلس اليه أهل الطائف بعد الفجر و بعد العصر فيتكلم بينهم.

(قال المسعودي) في مروج الذهب ذهب بصرابن عباس لبكائه على عليي ابن أبي طالب والحسن والحسين «ع» وهو الذي يقول:

أن يأخذ الله من عيني نورهما فني لساني وقلبي منها نور قلبي ذكي وعقلي غـير مدخل وفي فمي صارم كالسيف مشهور

(وأخرج الكشى) عن سلام بن سعيد عن عبدالله بن عبد ياليل، رجل من أهل الطائف. قال : أتينا ابن عباس (ره) نعوده فى مرضه الذى مات فيه قال فاغمى عليه فى البيت فاخرج الى صحن الدارقال فافاق فقال إن خليلي رسول الله

قال إنى ساغر هجر تين وإنى سأخرج من هجرتى فهاجرت هجرة مع ملاور رسول الله (ص) وهجوة مع على «ع» وإنى ساعمى فه ميت وإنى ساغرق فاصابنى حكة فطرحنى أهلى فى البحر فغفلوا عنى فغرقت ثم استخرجونى بعد وأمرنى أن أبره من خمسة من الناكثين وهم أصحاب الجمل ومن القاسطين وهم أهل الشام ومر الخوارج وهم أهل النهروان ومن القدرية وهم الذين ضاهوا النصارى فى دينهم فقالوا الاقدر. ومن المرجئه الذين ضاهو اليهود فى دينهم فقالوا الله أعلم قال ثم قال اللهم إنى أحي ما حى عليه على بن أبى طالب «ع» وأموت على مريره فجاء طائران على بن أبى طالب وع قال شم مات فغسل وكفن ثم صلى على سريره فجاء طائران على بن أبى طالب وع ، قال ثم مات فغسل وكفن ثم صلى على سريره فجاء طائران

(وأخرج أيضاً) عن شريح عبد أبى عبد الله «ع» ان ابن عباس لما مات وأخرج خرج من كفئه طير أبيض ينظرون اليه نحو السماء حتى غاب عنهم فقال «ع» وكان أبى يحبه حباً شديداً وكانت امه تلبسه ثيابه و هو غلام فينطلق اليه فى غلمان بنى عبد المطلب قال فأتاه بعد ما أصيب ببصره فقال من أنت قال انا محمد بن على بن الحسين «ع» فقال حسبك من لم يعر فك فلا عرفك.

( وأخرج أحمد بن حنبل ) في مسنده عن السدى عن أبي صالح قال لما حضرت عبد الله بن عباس الوفاة قال اللهم أنى اتقر باليك بو لاية على بن أبي طالب.

(قال الشيخ) أبو الحسين يحيى بن الحسن بن البطريق قدس الله روحه هذا القول من ابن عباس من أدل دليل على أن الميث يسأل عن معرفة الله تعالى ومعرفة النبي (ص) وولاية أمير المؤمنين على بن أبى طالب «ع» لأنه قد ثبت عند من يعلم ومن لا يعلم أن منكراً و نكيراً ومبشراً أو بشيراً يسألان الميت عند نزول قبره عن ربه و نبيه وإمامه وهذا من أدل دليل على سؤال الملائكة عن ولاية أمير المؤمنين «ع» ولو لا ذلك لما جعلها ابن عباس خانمة علمه لانه كان أعلم أصحاب رسول الله (ص) بعد أمير المؤمنين «ع» بلا خلاف وكان يقول له

أمير المؤمنين «ع» أنت كنت مملوء علماً ولولم يتحقق فى ذلك حالاً عن النبي (ص) لما كان قد جعل غاية تقربه الى الله وهو آخر كلام يكتب له ولاية على بن أبى طالب عليه السلام ولو لم يعلم أن فيها النجاة لما جعلها آخر عمله فهذا مما يجب على خلق الله كافة أن يأتو ا بمثل ما أتى به ابن عم رسول الله (ص) وأعلمهم .

وتوفى ابن عباس رضى الله تعالى عنه بالطائف سنة ثمـان وستين ايام ابن الزبير وقيل شنة تسع وستين وقيل سنة سبعين وقيل ثلاث وسبعين وهـو اضعفها وله من العمر سبعون سنة وقيل أحدى وسبعين سنة وقيل اربع وسبعين ودفن بالطائف وصلى عليه محمد بن الحنفية (رض) وقال اليوم مات رباني هـذه الامة وضرب على قبره فسطاطاً.

(وحدث جماعة) من المحدثين قالوا حضرنا جنازة عبد الله بن عباس فلما وضع ليصلى عليه جاء طائر عظيم ابيض من قبل وج يقال أنه الغرنوق فوقع على اكفانه و دخل فيها فالتمس فلم يو جد حتى الساعة وكانوا يرون أنه علمه فلما سوى عليه النراب سمع قائل يسمع صوته و لا يرى شخصه يتلو هذه الآية : (يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي الى ربك راضية مرضية).

فاغرب ابن الضحاك فيما اخرجه عن أبى بكر بن أبى عاصم أن ابن عباس مات بمكة وقبره بالطائف لا يحتلف فيه أثنان .

(قالت العامة) مرويات بن عباس فى كتب الحديث الفوستهائة وستون. وكان لهمن الولد العباس وبه كان يكمى وعلى السجاد والفضل و محمد و عبد الله ولبانة وأسماء (قال المؤلف عنى عنه) زرت قبر عبد الله بن العباس مراراً بالطائف

وهو معظم بتلك الديار وعليه قبة عظيمة يقصده الناس للزيارة من الاطراف وينذرون له النذور ويعتقدون فيه اعتقاداً عظيماً وهو أهل لذلك رحمه الله تعالى . (ويقال) مارؤى قبور أخوة اكثر تباعداً من قبور بنى العباس قبر عبدالله بالطائف وقبر عبيدالله بالمدينة وقبر قثم بسمر قند وقبر عبدالرحمن بالشام وقبر معبد بافريقية.

ه الفضل بن العباس هي المه أم الفضل أيضا كان اكبر أولاد العباس وبه كان يكنى ولم يزك اسمه الفضل فى الجاهلية والإسلام وكان يكنى أبا عبد الله وقيل ابا محمد وكان اجمل الناس وجهاً.

(قال أهل العلم بالتاريخ) غزى الفضل مع رسول الله (ص) مكة وحنيناً وثبت يومئذ وشهد حجة الوداع واردفه رسول الله (ص) خلفه فيها لما دفع من مزدلفة إلى منى وكان الفضل رجلا حسن الشعر ابيض وسيما فمسرت ظعن بحريم فجعل الفضل ينظر اليهن فوضع رسول الله (ص) يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه الى الشق الآخر فحول رسول الله (ص) يده من الشق الآخر على وجه الفضل على وجه الفضل فصرف وجهه من الشق الآخر فقال العباس لويت عنق ابن على وجه الفضل فالمرقب والها من الشق الآخر على السيطان عليها .

(وأخرج) ابن بابويه (ره) في الفقيه عن القداح عن الصادق جهفر ابن مجمد «ع» قال قال الفضل بن عباس اهدى إلى رسول الله (ص) بغلة اهداها اليه كسرى أو قيصر فركبها الذي بحبل من شعر واردفني خلفه ثم قال لى ياغلام احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده امامك . تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله فقد مضى بما هو كائر فلو جهدوا الله ان ينفعوك بامر لم يكتبه الله لك لم يقدروا عليك ولو جهدوا ان يضروك بامر لم يكتبه الله لك لم يقدروا عليك ولو جهدوا بالصبر مع اليقين فافعل فان فم تستطع فاصبر فان في الصبر على أمورك خيراً بالصبر مع اليقين فافعل فان فم تستطع فاصبر فان في الصبر على أمورك خيراً واعلم أن النصر مع العسر يسراً ان المسر يسراً ان العسر يسراً الله على العسر يسراً ان العسر يسراً .

( وكان ) الفضل هو الذي يصب الماء في غسل رسوك الله و أمير المؤ منين يغسله .

( وروى ) أن أمير المؤمنين «ع» عصب عيني الفضل حين صب الماء عليه وان رسول الله أوصاه بذلك وقال انه لا يبصر عورتي احد غيرك إلا عمي

ونزل الفضل مع على قبر رسول الله (ص).

( روى ) أن علياً «ع» منع الناس أن ينزلوا معه القبر وقال لا ينزل قبره غيرى وغير العباس ثم أمر في نزول الفضل وقثم ابني العباس

ومن شعر الفضل قوله! من أبيات يقول فيها:

الا أن خـــير الناس بعد محمد وصى النبى المصطفى عند ذى الذكر واول من اردى الغواة لدى بدر

(روى الزبير بن بكار) قال روى محمد بن اسحق أن ابا بكر لما بويع افتخوت تيم بن مرة قال وكان عامة المهاجرين و جل الانصار لايشكون أن عليا هو صاحب الأمر بعد رسول الله (ص) فقال الفضل بن عباس يامعشر قريش وخصوصاً يابني تيم انكم إنما اخذتم الخلافة بالنبوة ونحن أهلها دونكم ولو طلبنا هذا الأمر الذي نحن اهله لكانت كراهية الناس لنا أعظم من كراهتهم لغير نا حسداً منهم لنا وحقداً علينا وانا لنعلم أن عند صاحبنا عهداً وهو ينتهي اليه.

( قال أبو عمر ) أختلف فى وفاة الفضل بن العباس فقيل اصيب باجنادين فى خلافة أبى بكر سنة ثلاث عشر .

(وفى ذخائر العقبى) اجنادين بفتح الهـمزة وسكون الجيم وفتح الدال المهملة وقد يكسر . الموضع المشهور من واحى دمشق وكانت به الوقعة بين المسلمين والروم وقيل قتل يوم مرج الصفر و هو بضم الصاد و تشديد الفاء موضع بغوطة دمشق كان به وقعة المسلمين على الروم سنة ثلاث عشر أيضا وقيل مات بطاعون عمواس وهو بفتح العين المهمله والميم وقد تسكن وتخفيف الواو و بعد الألف سين مهملة اسم بلدة صغيرة بين القدس والرملة منها نشأ الطاعون ثم انتشر في الشام فنسب اليها وهو اول طاعون كان في الإسلام بالشام سنة سبع عشرة وقيل الشام فنسب اليها وهو اول طاعون كان في الإسلام بالشام سنة سبع عشرة وقيل الشاعون خمس وعشرون الفاً وقيل ثلاثون الذا قالـ السيوطي من جيش المسلمين عشرة الطاعون خمس وعشرون الفاً وقيل ثلاثون الذا قالـ السيوطي من جيش المسلمين الطاعون خمس وعشرون الفاً وقيل ثلاثون الذا قالـ السيوطي من جيش المسلمين عليه الطاعون خمس وعشرون الفاً وقيل ثلاثون الذا قالـ السيوطي من جيش المسلمين الطاعون خمس وعشرون الفاً وقيل ثلاثون الذا قالـ السيوطي من جيش المسلمين الطاعون خمس وعشرون الفاً وقيل ثلاثون الذا قالـ السيوطي من جيش المسلمين الطاعون خمس وعشرون الفاً وقيل ثلاثون الذا قالـ السيوطي من جيش المسلمين الطاعون خمس وعشرون الفاً وقيل ثلاثون الذا قالـ السيوطي من جيش المسلمين الطاعون خمس وعشرون الفاً وقيل ثلاثون الذا قالـ السيوطي من جيش المسلمين المله المله المله عشر و الفاً وقيل ثلاثون الذا قالـ السيوطي من جيش المسلمين المله ا

وتوفى الفضل وله من العمر اثنتان وعشرون سنة ولم يترك ولدآغير ابنة تزوجها الحسن بن على «ع، ثم فارقها فنزوجها أبو موسى الآشعرى فولدت له موسى ومات عنها فتزوجها عمر بن طلحة بن عبيد الله وقيل أن الفضل خلف ابناً يقال له عبد الله ولم يثبت والله أعلم.

.. عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب ي

وأهـه أم الفضل أيضاً كان اصغر من أخيه عبد الله نسبة قيل أنه رأى النبي (ص) وسمع منه وحفظ عنه وكأن احد الآجواد وكان يقال من اراد الفقه والجمال والسخاء فليأت دار العباس الفقه لعبد الله والجمال للفضل والسخاء فليأت دار العباس الفقه لعبد الله وأمره على الموسم و بعث معاوية واستعمل أمير المؤمنين «ع» عبيد الله على اليمن وأمره على الموسم و بعث معاوية ذلك العام يزيد بن شجرة الزهاوى ليقييم الحج فاجتمع فسأل كل منها صاحبه أن يسلم له فاى واصطلى على ان يصلى بالناس شيبة بن عثمان

(وروى) أن معاوية بعث الى الهن بسر بن أرطاة فى جيشكشف وأمره أن يقتل كل من كان فى طاعة على ع، فلما قدم الهن وعليها عبيد الله بن عباس من قبل على تنجى عبيد الله واستولى بسر عليها وقتل خلقاً كثيراً وكان الذى قتل بسر فى وجهه ذلك ثلاثين الفاً وحرق قوماً بالنار فلما بلغ ذلك علياً وع، بعث جارية بن قدامة السعدى فى الفين فصمد نحو بسر فهرب بسر من بين يديه يفر من جهة الى أخررى حتى اخرجه من اعمال على وع، كلها ورجع الى معاوية وعاد عبيد الله بن عباس الى عمله فلم يزل عاملا على الهن حتى قتل على وع، كلم على علم على أمير المؤمنين هو وسعيد بن نمر ان وعا تبهما على على على عدم على أمير المؤمنين هو وسعيد بن نمر ان وعا تبهما على على على عدم على أمير المؤمنين هو وسعيد بن نمر ان وعا تبهما على وأبى أن عاملا على المسرأ فقال سعيد قد والله قاتلت ولكن ابن عباس خذلني وأبى أن يقاتل وقال لا والله ما لنا بهم طاقة فقاتلت بمن معى قتالاً ضعيفاً و تفرق الناس عنى وأنصر فت وهذا هو الصحيح عنى وأنصر فت وهذا هو الصحيح .

(وكان) ممن قتله بسر فى وجهه هذا سليمان وداود ابنى عبيدالله بنالعباس

وهما غلامان وقيل اسمهما قثم وعبد الرحمن أمهما حورية بنت خالد بن فارط الكنانية وتكنى ام حكيم واختلف في موضع قتلها ( فروى ) على بن مجاهد عن اسحق أن أهل مكة لما بلغهم ماصنعه بسر خافوه وهر يو الخرجوا فيهم أبنا عبيدالله وذبحها . (وروى) إنهما وصلا الىأخوالها من بني كنانة (وقيل) إنما قتلهما باليمن وإنها ذبحا على درج صنعاء. (وروى) عبد الملك بن نوفل عن أبيه أن بسراً دخل الطائف فبات بها و خرج حتى مرببني كنانة وفيهما بنا عبيد الله بن العباس وأمها فلما أنتهى بسر اليهم طلبها فدخل رجل من بني كنانة كان أبوهما أوصاه بهما فاخذ السيف من بيته وخرج فقال له بسر ثكلتك أمك والله ماكنا اردنـــا قتلك فلم عرضت نفسك للقتل قال اقتل دون جارى اعذر لى ثم شد على اصحاب بسر بالسيف حاسراً وهو يرتجز:

آليت لايمنع حافات الدار ولايموت مصلتا دون الجار إلا فتى أروع غير غدار

فضارب بسيفه حتى قتل ثم قدم الغلامان فذبحا فخرج نسوة من بني كنانة فقالت أمرأة منهن هذه الرجال تقتلها فما بال الولدان والله ماكانوا يقتلون في جاهلية ولإاسلام والله أن سلطانا لايشيد إلا بقتل الضرع الضعيف والشيخ الكبير ورفع الرحمـة وقطع الارحام اسلطان سوء فقال بسر والله لهممت أن أضع فيكن السيف قالت والله انه لأحب إلى أن فعلته ولمـا بلغ خبر الغلامين أمهما جزعت جزعاً شديداً وقالت ترثمهما :

ها من أحس لى ابني اللذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف سمعي وقلى فقلمي اليوم مختطف مخ العظام فمخى اليوم مزدهف من قوطم ومن الأفك الذي اقتر فوا

ها من أحس لي ابني اللذين هما ها من أحس لى ابني اللذين هما نبثت بسرأ وماصدقت مازعموا

انحى على و دجى طفلى مرهفة مشحوذة وكذاك الظلم و السرف من دل و الهة عبرى مفجعة على صبيين ضلا إذ مضى السلف ( و أخرج الشيخ الطوسى رحمة الله عليه ) فى أماليه بأسناده عن معاوية ابن ثعلبة قال أجتمع عبيد الله بن العباس من بعد و بسر بن أرطاة عند معاوية لعبيد الله أتعرف هذا ! هذا الشيخ قاتل الصبيين ؟ قال بسر نعم أنا قاتلها ، فمه فقال عبيد الله لو أن لى سيفا قال بسر فهاك سينى و أو مى الى سيفه ؛ فزبره معاوية و انتهره ، و قال اف لك من شيخ ما أحمقك ا تعمد الى رجل قد قتلت أبنيه فتعطيه سيفك كأنك لا تعرف أكباد بنى هاشم و الله ان دفعته اليه لبدأ بك و ثنى بى ، فقال عبيد الله بل و الله كنت ابدأ بك ثم أثنى به .

(وروى) أبو الحسن المدائى قال أجتمع عبيد الله بن العباس وبسر بن أرطاة يوماً عند معاوية بعد صلح الحسن «ع» فقال عبيد الله لمعاوية أنت أمرت اللعين السيء القدم أن يقتل ابنى ؟ فقال ما أمرته بذلك ولو ددت انه لم يكرف قتله ما فغضب بسر ونزع سيفه فألقاه وقال لمعاوية إقبض سيفك عنى ، قلدتنيه وأمر تنبى أن أخبط به الناس ففعلت حتى إذا بلغت ما أردت قلت لم اهو ولم أ أ مر ؟ فقال معاوية خد سيفك اليك فلعمرى إنك لضعيف تلق السيف بين يدى رجل من بنى عبد مناف قتلت بالامس أبنيه فقال عبيدالله أتحسبنى يامعاوية قاتلا بسراً بأحد إبنى هو أحقر وألام من ذلك ، ولكن والله لا أرى لى مقمناً ولا أدرك ثاراً إلا أن أصيب بها يزيد وعبد الله فتبسم معاوية فقال وماذنب معاوية وابنى معاوية والله من ذلك ، ولكن والله لا أرى لى مقمناً معاوية وابنى معاوية ، والله ما علمت ولاأمرت ولارضيت ولاهو يت وأحتملها منه لشرفه وسؤدده .

(قال ) ودعا على «ع» على بسر فقال : اللهم إن بسراً باع دينه بالدنيا وانتهك محارمك ، وكانت طاعة مخلوق فاجر آثر عنده من طاعتك ، اللهم فلا تمته حتى تسلبه عقله ولا توجب له رحمتك ولاساعة من نهار ، اللهم إلعن بسراً وعمراً ومعاوية ؛ وليحل عليهم غضبك ولتنزل بهم نقمتك وليصيبهم بأسك ورجزك الذى لا ترده عن القوم المجرمين . فلم يلبث بسر بعد ذلك إلا يسيراً حتى وسوس وذهب عقله وكان يهذى بالسيف ويقول اعطوني سيفاً اقتل به لا يزال يردد ذلك حتى اتخذ له سيفاً من خشب وكانوا يدنون منه المرفقه فلا يزال يردد ذلك حتى يغشى عليه فلبث كذلك الى أن مات .

وقال المسعودى فى (مروج الذهب) مات بسر بن أرطاة لعنه الله زائل العقل يلمب بنجوه فربما شدوا يديه جميماً منها له من ذلك فسلح ذات يوم فاهوى اليه بفيه فتناوله فتبادروا لمنعه فقال أتمنعونى ؛ وعبد الله وقشم يطمانى ؛ يعنى ابنى عبيد الله بن العباس للذين قتلها قال وكان موته فى أيام الوليد بن عبد الملك سنة ست وثانين .

ولما توفى أمير المؤمنين «ع» خرج عبيد الله بن العباس الى الناس فقال أن أمير المؤمنين توفى وقد ترك خلفاً فان أحببتم خرج اليكم وأن كرهتم فلا أجد على أحد ، فبكى الناس وقالوا بل يخرج الينا ، فحرج الحسن «ع» فحطب بهم فقال : أيها الناس اتقوا الله فانا امراؤكم واولياؤكم وإنا أهل البيت الذين قال الله تمالى فينا (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً) فبايعه الناس وكان خرج اليهم وعليه ثياب سود ثموجه عبيد الله بن العباس ومعه قيس بن سعد بن عبادة مقدمة له فى اثنى عشر الفا الى الشام وقال له يابن عم أنى بعثت معك اثنى عشر الفا من فرسان العرب وقرآه المصر الرجل منهم يرد الكتيبة فسر بهم والن لهم جانبك وابسط لهم وجهك وافرش لهم جناحك وادنهم من مجلسك فانهم بقية ثقاة أمير المؤمنين (ع) وسر بهم على شط الفرات حتى تصير بمسكن ثم امض حتى تستقبل معاوية فمان حتى تقطع بهم الفرات حتى تصير بمسكن ثم امض حتى تستقبل معاوية فمان أنت لقيته فاحبسه حتى آتيك فانى على اثرك وشيكا رليكن خبرك عندى كل أنت لقيته فاحبسه حتى آتيك فانى على اثرك وشيكا رليكن خبرك عندى كل

تقاتله حتى يقاتلك فان فعل فقاتله فان اصبت فقيس بن سعد فان اصيب قيس بن سعد فسعيد بن قيس على الناس فسار عبيه الله بن العباس حتى الى مسكن وقيد وافي معاوية فيزل بقرية بقال لها الحبوبية بمسكن واقبل عبيد الله بن العباس حتى نزل باؤائه فلما كان من غد وجه معاوية بخيله اليه فخرج اليهم عبيد الله فيمن معه فضر بهم حتى رده الى معسكر هم فلما كان الليل أرسل معاوية الى عبيد الله بن العباس ان الحسن وع قد أرسل لى فى الصلح وهو مسلم الأمر الى فان دخلت في طاعتى الان كنت متبوعاً والا دخلت وأنت تابيع ولك أن جئنني الآن أن أعطيك الف الف درهم اعجل لك هذا الوقت نصفها واذا دخلت الكوفة النصف الآخر فاقبل عبيد الله ليلا فدخل على معاوية فى عسكره فوفى له بما وعده واصبح الناس فاقبل عبيد الله الن يخرج فيصلى بهم فلم يخرج فطلبوه فلم يجدوه فصلى بهم قيس ينتظر ون عبيد الله ان يخرج فيصلى بهم فلم يخرج فطلبوه فلم يجدوه فصلى بهم قيس الى العدو فاجابوه بالطاعة فحارب بهم من خرج اليه من عسكر معاوية حتى كان من صلح الحسن وع ومعاوية ما كان . وسيأتى ذكر طرف من خرب الله من عسكر معاوية حتى كان من صلح الحسن وع ومعاوية ما كان . وسيأتى ذكر طرف من ذلك فى ترجمة قيس من سعد ان شاء الله تعالى .

(روى) إن عبد الله بن صفوان بن أمية مر يوماً بدار عبد الله بن عباس بمكة فرأى فيها جماعة من طالبي الفقه ومر بدار عبيد الله بن عباس فرأى جماعة ينتابو نها للطعام فدخل على ابن الزبير فقال له اصبحت والله كما قال الشاعر:

فان تصبك من الأيام قارعة لم ابك منك على دنيا ولا دين

قال وما ذاك يا اعرج قال هذان ابنا العباس احدهما يفقه الناس والآخر يطهم الناس فما تركا لك مكرمة فدعا عبد الله بن مطيع فقال انطلق الى ابنى عباس فقل لهما يقول لكما أمير المؤمنين اخرجا عنى انتماومن انزوى اليكما (وفى نسخة) انتما ومن انضوى او انضم اليكمامن أهل العراق و إلا فعلت و فعلت فقال عبدالله بن عباس قل لابن الزبير والله ما ينتابنا من الناس إلا رجلان أحدهما يطلب فقها والآخر

يطلب فضلا فاى هذين يمنع و حضر أبو الطفيل عامر بن و ائل الكنانى فجعل يقول:

منها خطوب اعاجیب و تبکیدا فی ابن الز بیر عن الدنیا تسلینا علماً و یهدینا جفانه مطعماً ضیفاً و مسکینا ننال منه الذی نبغی اذا شینا به عمایات ماضینا و باقینا فضل علینا و حق و اجب فینا منهم و تؤذیهم فینا و تؤذینا یابن الز بیر و لا اولی به دینا فی الدین عزاً و لافی الارض تمکینا

لله در الليالى كيف تضحكنا ومثلها تحدث الآيام من غير كنا نجئى ابن عباس فيقبسنا ولا يزال عبيد الله مترعـة فالسير والدين والدنيا بدارهما ان النبي هو النورالذي كشطت ورهطه عصمة في ديننا ولهم ففيم تمنعهم منا وتمنعنا ولمست فاعلم باولاهم به رحما لن يؤتى الله إنساناً ببغضهم

(وكان) عبيد الله بن العباس من أجواد الأسلام المشهورين ، فمن جوده اله اول من فطر جيرانه واول من وضع الموائد على الطريق ، ومن جوده أنه أتاه رجل وهو بفناء داره فقام بين يديه وقال يابن عباس ان لى عندك يداً وقد احتجت اليها فصعد اليه بصره وصوبه فلم يعرفه فقال له مايدك عندنا قال رأيتك واقفاً عند زمن م وغلامك يملاً من مائها والشمس قد صهرتك فظللتك بطرف كسائى حتى شربت قال أجل أنى لاذكر لك ذلك ثم قال لغلامه ماعندك قال مائة دينار وعشرة آلاف درهم قال ادفعها اليه وما اراها تنى بحق يده فقال الرجل والله لو لم يكن لاسماعيل ولد غيرك ادكان فيك كفاية فكيف وقد ولد سيد الارلين والآخرين ثم شفع بك وبابيك .

( ومن جوده أيضاً ) أن معاوية حبس عن الحسن بن على «ع» صلاتـه حتى ضافت حاله فقيل له لو وجهت الى ابن عمك عبيد الله بن عباس لكفاك وقد قدم بنحو ألف ألف قالـ الحسين «ع» فما مقدارهـا عنده والله أنه لأجود

من الريح اذا عصفت وأسخى من السحاب اذا زخر ثم وجه اليه رسوله بكمتاب ذكر فيه حبس معاوية عنه صلاته وضيق حاله وأنه يحتاج الى مائة الف ، فلما قرأ عبيد الله كتابه وكان ارق الناس قلباً والينهم عطفاً انهملت عيناه ، ثم قال ويلك يامعاوية ما اجترحت يداك من الأثم حين اصبحت لين المهاد رفيع العاد والحسين يشكو ضعف الحال وكثرة العيال ، ثم قال لقهر مانه إحمل الى الحسين نصف ما نملكه من فضة وذهب ودابة واخبره إنى شاطرته فان أقنعه ذلك والا فارجع وأحمل اليه الشطر الآخر.

(قال ولما) وصل الرسول الى الحسين قال انا لله ثقلت والله على بن عمى وما حسبت أنه يتسع لنا بهذا كاله فاخذ الشطر من ماله وهو اول من فعل هذا فى الاسلام .

(ومن جوده أيضاً) ان معاوية أهدى اليه وهو عنده بالشام من هدايا النيروز حللا كشيرة ومسكا وآنية من ذهب وفضة ووجهها اليه مع حاجبه فلما وضعها بين يديه نظرالى الحاجب وهو يطيل النظر فيها فقال فى نفسك منهاشىء قال نهم والله أن فى نفسى منها ماكان فى نفس يعقوب من يوسف فضحك عبيد الله وقال فشأنك بها فهى لكقال جعلت فداك انا اخاف أن يبلغ ذلك معاوية فيغضب لذلك قال فاختمها بخاتمك وادفعها الى الخازين وهو يحملها اليك ليلا ، فقال الحاجب والله إن هذه الحيلة فى الكرم اكثر من الدكر مولو ددت أن لا أموت حتى اراك مكانه ، يعنى معاوية فظن عبيد الله انها مكيدة منه فقال دع هذا الدكلام فانا من قوم نفى بما عقدنا ولا ننقض ما اكدنا ، وقال له يوماً رجل من الانصار جعلت قداك والله لو سبقت حاتم بيوم ما ذكر ته العرب وانا اشهد أن عفو جودك فداك والله لو سبقت حاتم بيوم ما ذكر ته العرب وانا اشهد أن عفو جودك

مات عبيد الله سنة ثمان وخمسين، (وقال الواقدى والزبير بن بكار) توفى بالمدينة فى أيام يزيد بن معاوية. وقال مصعب مات باليمن والأول اصح وقال الحسن مات سنة سبع و ثمانين في خلافة عبد الملك والله أعلم .

﴿ قشم بن العباس بن عبد المطلب ﴾

امه أم الفضل أيضاً وهو رضيع الحسن بن على .

(روى) أن أم الفضل قالت لرسول الله (ص) رأيت عضو آمن أعضائك فى بيتى قال خيراً رأيته تلد فاطمة غلاماً ترضعينه بلبن قثم فولد الحسن فارضعته بلبن قثم وكان قثم يشبه النبي (ص) ، أخرج ابن الضحاك عن ابن العباس ان العباس رأى إبناً له يقال له قثم فوضعه على صدره وهو يقول:

( وروى ابن عبد البر ) فى كتاب ( الاستيعاب ) عن عبد الله بن جعفر قال !كنت أنا وعبيد الله وقثم ابنى العباس نلعب فمر رسول الله راكباً فقال ادفعوا لى هذا الفتى يعنى قثم ، فرفعه اليه فاردفه ثم جعلنى بين يديه ودعا لنا .

(قال ابن عبد البر): روى عبد الله بن عباس قال كان قثم آخر الناس عهداً برسول الله (ص) أى آخر من خرج من قبره بمن بزل فيه وكان المغيرة ابن شعبة يدعى ذلك لنفسه فانكر على بن أبى طالب «ع» ذلك وقال بل آخر من خرج من القبر قثم بن العباس ، (قال) ابن عبد البر وكان قثم والياً لعلى على مكة عزل عنها على خالد بن العاص بن هشام وكان واليها لعثمان وولاها ابا قتادة الأنصارى ثم عزل عنهاوولى مكانه قثم بن العباس فلم يزل والياً حتى قتل على «ع» وقال الزبير بن بكار استعمل على قثم بن العباس على المدينة .

قال ابن عبد البر واستشهد قُمْ بسمر قند كان واليها مع سعيد بن عثمان بن عفان زمن معاوية فقتل هناك.

( وقال ) ابن الضحاك مات قثم فى خلافة عثمان بن عفان و قبر ه خارج سور

سمر قند فى قبة عالية معروفة بمزار شــاه يعنى السلطان الحى ؛ وفى قثم يقول داود بن مسلم :

عتقت من حل ومن رحلة ياناق إن أدنيتني من قتم انك إن أدنيت منه غداً حالفني اليسرومات العدم في كفه بحر وفي وجهد بدر وفي العرنين منه شمره اصم عرب قبل الخناسمعه وما عن الخير به من صمم لم يدر مالا و بلي قددري فعاقها واعتاض عنها نعسم

(وقيل) أن هذه الأبيات لأبن المولى فى قثم ابن العباس بن عبيد الله بن العباس لا قثم بن العباس هذا وكان قثم بن العباس بن عبيد الله والياً على المدينة وقيل على الهيامة من قبل أبى جعفر المنصور وكان جواداً عمدحاً والله أعلم، وقثم بضم القاف وفتح الثاء المثلثة على وزن عمر يقال رجل قثم اذاكان كثير العطاء وجموعاً للخير وبه سمى الرجل وهو معدول عن قائم تقديراً ولا ينصرف للعدل والعلمة.

## ﴿ عبدالرحمن بن العباس بن عبد المطلب ﴾

أمه أم الفضل أيضاً ولد على عهد رسول الله وقتل هـو واخوه معبد بافريقيا شهيدين فى خلافة عثمان سنة خمس وثلاثين مع عبد الله بن سعد بنأبي سرح قال مصعب وقال ابن الكلبي قتل عبد الرحمن بالشام .

معبد بن العباس بن عبد المطلب في

امـه أم الفضل أيضاً ولد على عهد رسول الله (ص) ولم يحفظ عنه شيئاً وقتل بافريقياكما تقدم ذكره آنفاً .

من كثير بن العباس بن عبد المطلب ي

أمه أم ولد رومية أسمها سبا وقيل أم حميريه وكان يكنى أبا تمام، قــال أبو عمروولد قبل وفــاة النبي (ص) باشهر في سنة عشرة من الهجرة وكان فقيماً زكياً فاضلا عابداً سيداً روى عن أبيه وأخيه عبدالله وعنه ابر شهاب وعبد الرحمن الاعرج وجماعة .

﴿ تَمَامُ بِنِ الْعِبَاسِ رَضُوانَ اللَّهُ عَلَيْهُ أَبِنَ عَبِدُ الْمُطلِّبِ ﴾

امه سبا أم كثير المذكورة آ نفأ ولد على عهد رسول الله (ص) وروى عنه لا تدخلوا على قلحا استاكوا فلولا ان اشق على امتى لامر تهم بالسواك عند كل صلاة ، اخرجه البغوى فى معجمه وكان تمام واليا لعلى «ع» على المدينة وكان قد استخلف قبله سهل بن حنيف حين توجه الى العر اق ثم عزله واستجلبه لنفسه وولى ابا أيوب الانصارى ثم شخص أبو ايوب واستخلف رجلا من الانصار فلم يزل واليا الى أن قتل على «ع» قال الزبير بن بكار وكان تمام اشد الناس بطشاً وله عقب وقال أبو عمروكان تمام اصغر بنى العباس وكان العباس يحمله ويقول :

تموا بتهام فصاروا عشرة يارب فاجعلهم كراماً بورة

واجمل لهم ذكرآ وانم الشجرة

ولا يخنى ان هذا ينانى ما تقدم فى كثير من أن كثيراً ولد قبل وفاة النبى (ص) باشهر وذكر أن تمام روى عن النبى (ص) فيكون كثير اصغر منه قطعاً إلا أن يكون هناك اختلاف بين الرواة والله أعلم ؛ قال الزبير بن بكاركان للعباس عشرة بنين ستة منهم امهم ام الفضل وهم الفضل وعبد الله وعبيد الله وقتم ومعبد وعبد الرحمن وسابعتهم ام حبيب شقيقتهم وفى ام الفضل يقول عبد الله ابن يزيد الهلالى:

ماولدت نجيبة من فحل كستة من بطن ام الفضل الفضل اكرم بها من كهلة وكهل

وعون بن عباس قال أبو عمرو ولم أقف على اسم امــه وكثير وتمام لأم ولد والحرث بن عباس امه من هذيل هؤ لاء عشرة او لادالعباس رحمهم الله تعالى .

## (عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب)

يكـ في ابا يزيد ولم يزل اسمه في الجاهلية والإسلام عقيلا وهـو اخو أمير المؤمنين «ع» لامه وأبيه وكان اسن من جعفرر حمه الله بعشر سنين وجعفر اسن من أمير المؤمنين بعشر سنين ، وكان أبو طالب يحب عقيلا اكثر من حمه لسائر بنيه ولذلك قال للني والعباس حين أتياه ليقتسما بنيه عام المحل ليخففا عنه ثقلهم دعوالى عقيلا وخذوا من شئتم فاخذ العباس جعفراً واخـذ النبي علياً وقد قال رسول الله لعقيل يا ابا يزيد إنى أحبك حبين حماً لقوابتك منى وحباً لماكنت أعلم من حب عمى إياك وكان عقيل قد اخرج الى بدر مكرهاكما أخرج العباس ففداه العباس ، روى ان أخاه علياً «ع» مر به وهـو أسير فلما رآه صد عنه فقال له عقيل والله لقد رأيتني ولكن عمداً تصد عني فجاء على الى رسوك الله فقال يارسول الله هل لك في أنى يزيد مشدودة يداه الى عنقه بنسعه فانطلق معه رسول الله (ص) حتى وقف عليه فلمارأى عقيل رسول الله قال يارسول الله إن كنتم قتلتم أبا جهل فقد ظفرتم و إلا فادركوا القوم ما داموا بحـدثان فرحتهم فقال النبي (ص) قد قتله الله تعالى و لما فدى عاد الى مكة ثم أقبل مسلماً مهاجراً قبل الحديبية وشهد غزاة مؤتة : مع أخيه جعفر «ع» وقيل إنه لم يعدالى مكة بل اقام مع رسُول الله وشهد معه المشاهدكايها والاول اصبح وكان عقيل قدباع دور بني هاشم المسلمين بمكة وكانت قريش تعطى من لم يسلم مال من أسـلم فباع دور قومه حتى دار رسول الله فلما دخل رسول الله (ص) مكة يوم الفتح قيل له ألا تعزل دارك يارسول الله فقال وهـل ترك لنا عقيل من دار وكان عقيل أنسب قريش وأعلمهم بأيامها ولكنه كان مبغضاً اليهم لأنه كان يعد مساويهم وكان له طنفسة تطرح في مسجد رسول الله فيصلي عليها و يجتمع اليه الناس في علم النسب وأيام العرب وكان حينئذ قد ذهب بصره أنان يقال إن في قريش أربعة يتحاكم اليهم فى علم النسب وأيام قريش ويرجع الى قولهم عقيل بن أبى طالب ومخرمة

ابن نوفل الزهرى وأبو الجهم بن حـذيفة العدوى وحويطب بن عبد العزى العامرى وكان عقيل أسرع الناس جواباً وأشدهم عارضة وأحضرهم مراجعة فى القول وابلغهم فى ذلك .

(قال) الشيخ عبد الحميد بن أبى الحديد المدائني في شرح ( نهج البلاغة ) خرج عقيل إلى العراق ثم إلى الشام ثم عاد إلى المدينة ولم يشهد مع أخيه أمير المؤمنين «ع» شيئاً من حروبه ايام خلافته وعرض نفسه وولده عليه فاعفاه ولم يكلفه حضور الحرب ، قال ؛ واختلف الناس فيه هل التحق بمعاوية وأمير المؤمنين حى فقال قوم نع ورووا أن معاوية قال يوماً وعقيل عنده هذا أبو يزيد لو لا علمه انى خير له من أخيه لما اقام عندنا وتركه فقال عقيل اخى خير لى فى دنياى وقد آثرت دنياى واسأل الله خاتمة خير وقال قوم إنه لم يعد الى معاوية إلا بعد وفاة أمير المؤمنين «ع» (قال) ابن أبى الحديد وهذا القول هو الاظهر عندى واستدلوا على ذلك بالبكتاب الذى كتبه عقيل الى أمير المؤمنين فى آخر خلافته والجواب الذى اجابه .

(قال المؤلف) عف الله عنه إن الكتاب المشار اليه من أدل دليل على هــــذا القول فان عقيلا لمـاكتب إلى أخيه «ع» عقيب غارة الضحاك بن قيس الفهرى على أطراف أعماله وكان معاوية قد بعثه فى وقعة النهروان وذلك فى آخر خلافته «ع» وقد رأيت أن أذكر الكتاب المذكور وجوابه ليطلع عليه من أحب النظر اليه.

(قال) ابراهيم بن محمد بن سعد بن هلال الثقني في كتاب الغارات. (كتاب عقيل بن أبى طالب الى أخيه » حين بلغه خذلان أهل الكوفة له و تقاعدهم عنه

لعبد الله على أمير المؤمنين «ع» من عقيل بن أبى طالب: سلام عليك فاني أحمد الله اليك الذي لا إله إلا هو:

أما بعد ؛ فان الله حارسك من كل سوء وعاصمك من كل مكروه وعلى كل حال إنى قد خرجت الى مكة معتمراً . فلقيت عبيد الله بن سعد بن أبى سرح مقبلا من (قديد) في نحو من أربعين شاباً من أبناء الطلقاء فعرفت المنكر في وجوههم فقلت الى أين يا أبناء الشانئين أبمعاوية تلحقون عداوة والله منكم قديماً غير منكرة تريدون بها إطفاء نورالله وتبديل أمره فأسمهنى القوم وأسمعتهم فلها قدمت مكة سمعت أهلها يتحدثون ان الضحاك بن قيس أغار على الحسيرة فاحتمل من أموالها ماشاء ثم انكفأر اجعاً سالماً فأف لحياة فى دهر جر أعليك فاحتمل من أموالها ماشاء ثم انكفأر اجعاً سالماً فأف لحياة فى دهر جر أعليك وأنصارك خذلوك ، فاكتب إلى يابن امى برأيك ، فان كنت الموت تريد تحملت وأنصارك خذلوك ، فاكتب إلى يابن امى برأيك ، فان كنت الموت تريد تحملت اليك ببنى أخيك وولد أبيك فعشنا معك ما عشت ومتنا معك اذا مت فوالله ما أحب أن أبقى فى الدنيا بعدك فواقا ، وأقسم بالاعز الأجل إن عيشاً نعيشه بعدك فى الحياة لغير هنى ولامرى ولا نجيع والسلام عليك ورحمة الله و بركاته ،

فكتب اليه أمير المؤمنين: من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عقيل بن أبي طالب: سلام عليك فانى أحمد اليك الذي لا إله إلا هو:

أما بعد كلانا الله وإياك كلاءة من يخشاه بالغيب إنه حميد مجيد ، فقد وصل إلى كتابك مع عبد الرحمن بن عبيد الآزدى تذكر فيه أنك لقيت عبد الله بن سعد بن أبي سرح مقبلا من (قديد) في نحو من أربعين فارساً من أبناء الطلقاء متوجهين الى جهة الغرب وأن ابن أبي سرح طالما كاد الله ورسوله وكتابه وصد عن سبيله وبغاها عوجا فدع عنك ابن أبي سرح ودع عنك قريشاً وخلهم و تركاضهم في الضلال وتجوالهم في الشقاق ألا وإن العرب قد أجمعت على حرب أخيك اليوم إجماعها على حرب النبي من قبل اليوم فاصبحوا قد جهلوا حقه و جحدوا فضله وبادروا بالعداوة ونصبوا له الحرب وجهدوا عليه كل الجهد وجروا اليه جيش الاحزاب اللهم فاجز قريشا عني الجوازي فقد قطعت رحمي وجروا اليه جيش الاحزاب اللهم فاجز قريشا عني الجوازي فقد قطعت رحمي

وتظاهرت على و دفعتنى عن حتى وسلبتنى سلطان أبن امى وسلمت ذلك الى مسن ليس مثلى فى قرابتى من رسوك الله (ص) وسابقتى فى الإسلام إلا أن يدعى مدع مالا اعرف و لا أظن الله يعرفه والحمد لله على كل حال وأما ما ذكرت من غارة الصنحاك على أهل الحيرة فهو أقل وأذك من أن يلم بها أو يدنو منها ولكنه قد كان أقبل فى جريدة خيل فاحد على السهاوة حتى مربو اقصة وشراف والقطقطانة فا والى ذلك الصقع فو جهت اليه جنداً كثيفا من المسلمين فلما بلغه ذلك فر هاربا فانبعوه فلمحقوه ببعض الطربق وقد امعن وكان ذلك حين طفلت الشمسر للاياب فتناوشو اللقتال قلميلا كلا ولا فلم يصبر لوقع المشرفية وولى هاربا وقتل من أصحابه بضع عشر رجلا ونجا جريضا بعد ما أحد منه المخنق فلا ساء بلائى ما نجا واما ما سألتنى أن أكتب اليك برأيي فيما أنا فيه فان رأيي جهاد المحلين حتى التي الله لا يزيدني كثرة الناس معى عزة و لا تفرقهم عنى وحشة لاني محق والله مع المحق ووالله ماأكره الموت على الحق وما الخير كله إلا بعد الموت لمن كان محق والله مع المحق والله ما عرضت به من مسيرك إلى ببنيك و بنى أبيك فلا حاجة لى فى ذلك فاقم راشداً محموداً فوالله ما أحب أن تهلكوا معى إن هلكت و لا تحسبن ابن ذلك فاقم راشداً محموداً فوالله ما أحب أن تهلكوا معى إن هلكت و لا تحسبن ابن أبيك لو اسلمه الناس متخشما و لا متضرعا إنه له كاقال أخو بنى سلم:

فان تسألینی کیف أنت فأننی صبور علی ریب الزمان صلیب يعز علی أن تری بی كآبة فیشمت عاد أو يساء حبیب

وقد اورد الشريف الرضى (ره) بعض هذا الكتاب الذى كتبه أمير المؤمنين وع، جواباً لا خيه فى نهج البلاغة إلا أن بين ما أورده وبين ما نقلناه أختلافا يسيراً فى العبارة ·

(قال المؤلف) القائلون بان عقيلا فارق أخاه فى حياته زعموا أنه شهد صفين مع معاوية غير أنه لم يقاتل ولم يترك نصح أخيه والتعصب له فرووا أن معاوية قال يوم صفين لا نبالى وأبو يزيد معنا فقال عقيل وقد كنت معكم يوم

بدر فلم أغن عنكم من الله شيئاً ، واختلفو افى سبب فراقه له ،ع، (فروى) أن علياً ع، كان يعطيه فى كل يوم ما يقوته وعياله فطلب منه اولاده مريساً فجعل يأخذ كل يوم من الشعير الذى يعطيه أخوه قليلا ويعزله حتى اجتمع مقدار ماجعل بعضه فى التمر و بعضه فى السمن و خبر بعضه و صنع له ياله مريساً فلم تطب نفوسهم باكله دون أن يحضر أمير المؤمنين ويأكل منه فذهب اليه والنمس منه أن يأتى منز له فاتاه فلما قدم المريس بين يديه سأله عنه فحكى له كيف صنع ، فقال ،ع، وهل كان يكيفيكم ذاك بعد الذى عز لتم منه قال نعم فلما كان اليوم الثانى جاء ليأ حذ الشعير فنقص منه أمير المؤمنين مقدار ما كان يعزل كل يوم (وقال) اذا كان فى هذا ما يكيفيك فلا تجعل لى أن أعطيك ازيد منه فغضب من ذلك فرقال أمير المؤمنين ما يكيفيك فلا تجعل لى أن أعطيك ازيد منه فغضب من ذلك و تأوه فقال أمير المؤمنين ما الكيفين قبراً ويطعمني براً ثم فارقه و توجه الى معاوية .

(وروى) أنه وفد على أمير المؤمنين وع، بالكوفة يستر فده فعرض عليه عطاءه فقال انماأريد من بيت المال فقال تقييم الى يوم الجمعة فلما صلى قال له ما تقول فيمن خان هؤ لاء اجمعين قال بئس الرجل قال فانك امر تنى أن أخو نهم و أعطيك فلما خرج من عنده شخص الى معاوية فامر له يوم قدومه بمأئة الف درهم وقال له يا أبا يزيد انا خير لك أم على قال وجدت علياً انظر لنفسه منه لى ووجدتك انظر لي منك لنفسك

(وروى) أنه قدم على أمير المؤمنين رع، فوجده جالساً في صحن المسجد بالكوفة فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله و بركاته وكان عقيل قد كرف بصره فقال عليك السلام يا أبا يزيد شمالتفت أمير المؤمنين الى أبنه الحسن فقالله قم وانز ل عمك فقام فانزله شمعاداليه فقال اذهب فاشتر لعمك قميصاً جديداً ورداء أجديداً وازاراً جديداً فذهب فاشترى له ذلك فغدا عقيل على أمير المؤمنين

فى الثياب فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين فقال وعليك السلام يا ابا يزيد قال يا أمير المؤمنين ما اراك اصبت من الدنيا شيئاً وأبى لاترضى نفسى من خلافتك بما رضيت به لنفسك فقال يا ابا يزيد يخرج عطائى فادفعه اليك فلما ارتحل عن أمير المؤمنين اتى معاوية فنصب له كراسيه واجلس جلساه حوله فلما ورد عليه أمر له بمائة الف درهم فقبضها.

(وروی) أنه طلب من أمير المؤمنين صاع بر فلم يعطه وحمى له حديدة وكواه بها وقد ذكر ذلك أمير المؤمنين في كلام له فقال والله لقد رأيت عقيلا وقد املق حتى استها حنى من بركم صاعاً ورأيت صبيانه شعث الألوان من فقر هم كأنما سودت و جوههم بالعظلم وعاودنى مؤكداً وكرر على القول مردداً فاصغيت اليه سمعى فظن الى أبيعه ديني واتبع قياده مفارقاً طريقتي فاحميت له حديدة شم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها فضج ضجيج ذى دنف من المها وكاد ان يحترق من ميسمها فقلت له ثكلتك الثواكل باعقيل أتئن من حديدة أحماها انسانها للعبه ونجرنى الى نار سجرها جبارها لغضبه أتئن من الآذى و لا أأن من لظى.

وحكى أن معاوية سأل عقيلا عن قصة الحديدة المحاة المذكورة فبكى وقال انا أحدثك يامعاوية عما سألت نزل بالحسين وع، أبنه ضيف فاستسلف درهما اشترى به خبراً واحتاج الى الأدام فطلب من قنبر خادمهم أن يفتح له زقاً من زقاق عسل جاءهم من اليمن فاخذ منه رطلا فلماطلمها على وع، ليقسمها قال ياقنبر أظن أنه حدث في هذا الزق حدث قال نعم يا أمير المؤمنين وأخبره فغضب وقال على بالحسين فرفع عليه الدرة فقال الحسين بحق عمى جعفر وكأن اذا سئل بحق جعفر سكن فقال له ما حملك على أن أخذت منه قبل القسمة قال وع، أن لنا فيه حقاً فاذا أعطيناه ورددناه قال فداك أبوك وإنكان لك فيه حق فليس الك أن تنتفع بحقك قبل أن ينتفع المسلمون بحقوقهم اما لولا انى رأيت رسول الله (ص) يقبل ثنيتيك لا وجعتك ضرباً ثم دفع الى قنبر درهماً كان مصروراً الله (ص) يقبل ثنيتيك لا وجعتك ضرباً ثم دفع الى قنبر درهماً كان مصروراً

فى ردائه وقال أشتر به خير عسل تقدر عليه قال عقيل والله لكانى انظر الى يدى على «ع» وهما على فم الزق وقنبر يقلب العسل فيه ثم شده وجعل يبكى ويقول اللهم اغفر للحسين فانه لم يعلم فقال معاوية ذكرت من لم ينكر فضله رحم الله ابا حسن فلقد سبق من كان قبله واعجز من يأتى بعده هلم حديث الحديدة قال نعم أقويت وأصابتني مخمصة شديدة فسألته فلم تند صفاته فجمعت صبيانى وجئت بهم والبؤس والضر ظاهران عليهم فقال «ع» إيتني عشية لادفع اليك شيئاً فجئته يقودنى احد ولدى فامره بالتنجى ثم قال ألا فدونك فاهويت حريصاً قد غلبني الجشع أظنها صرة فوضعت يدى على حديدة تلتهب ناراً فلما قبضتها نبذتها وخرت كما يخور الثور تحت يدى جازره فقال لى ثكلتك أمك هذا من حديدة السلام اذ الأغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون ثم قال «ع» ليس لك عندى فوق حقك الذي فرضه الله لك إلا ما ترى فانصرف الى أهلك فحمل معاوية يتعجب ويقول هيهات هيهات عقمت النساء أن تلدن مثله .

(وروى) أن عقيلاً رضى الله عنه غدا يو ما عند معاوية وذلك بعد وفياة أمير المؤمنين وع، وصلح الحسن وع، لمعاوية وجلساؤ معاوية حوله فقال يا ابا يزيد اخبر فى عن عسكرى وعسكر أخيك فقد وردت عليهماقال أخبرك مرت والله بعسكر أخى فاذا ليله كليل رسول الله ونهاره كنهار رسول الله إلا أن رسول الله ليس فى القوم ما رأيت إلامصلياً ولاسمعت الاقار أاومرت بعسكرك فاستقبلني قوم من المنافقين بمن نفر برسول الله (ص) ليلة العقبة ناقته ثم قال من هذا من يمينك يامعاوية قال هذا عمر و بن العاص قال هذا الذى اختصم فيه ستة نفر فغلب عليه جزار قريش فمن الآخر قال الضحاك بن قيس الفهرى قال اما والله لقد كان أبوه جيد الاخذ لعسب التيوس فمن هذا الآخر قال أبو موسى الأشعرى قال هذا ابن السراقة فلما رأى معاوية أنه قد اغضب جلساءه علم أنه

أن استخبره عن نفسه قال فيه سوء فاحب أن يسأله ليقول فيه ما يعلمه من السوء فيذهب بذلك غضب جلسائه قال ياابا يزيد ما تقول في ؟ قال دعني من هذا قال لتقولن قال أتعرف حمامة قال ومن حمامة يا ابا يزيد قال قد أخبرتك ثم قام فمضى فارسل معاوية الى النسابة فدعاه وسأله عن حمامة قال ولى الأمان قال نعم قال حمامة جدتك ام أبى سفيان كانت بغياً في الجاهلية صاحبة راية فقال معاوية لجلسائه قد ساويتكم وزدت عليكم فلا تغضبوا.

(وروى) ابن عبد ربه فى كتاب العقد ان معاوية قال لعقيل إن عليا قد قطعك ووصلتك ولا يرضينى منك الا أن تلعنه على المنبر قال افعل قال فاصعد فصعد ثم قال بعد أن حمد الله تعالى واثنى عليه قال أيها الناس ان أمير المؤمنين معاوية أمرنى أن العن على بن أبى طالب فالعنوه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ثم نزل ، فقال له معاوية انك لم تبين يا أبا يزيد من لعنت بينى وبينه قال والله ما ازددت حرفا ولا نقصت آخر والكلام الى نية المتكلم .

(وروى أيضا) أنه لما قدم عقيل الى معاوية اكرمه وقربه وقضى عنه دينه ثم قال له فى بعض الايام والله إن عليا لم يكن حافظا لك اذ قطع قرابتك وما وصلك وما اصطنعك فقال له عقيل والله لقد اجزل العطية واعظمها ووصل القرابة وحفظها وحسن ظنه بالله إذ ساء به منك وحفظ امانته وأصلح رعيته إذ خنتم وافسدتم وجرتم فاكفف لا اباً لك فانه عما تقول بمعزل ، قال و دخل عقيل على معاوية وقد كف بصره فاجلسه معاوية على سريره وقال له افتم معشر بنى هاشم تصابون فى أبصاركم قال وانتم معشر بنى أمية تصابون فى بصائركم ، وقال له معاوية يوماوالله إن فيكم خصلة ما تعجبنى يا بنى هاشم قال وما هى قال لين عنير ضعف وعزاً من غير جبروت واما انتم يا بنى أمية فان لينكم غدر وعزكم خير ضعف وعزاً من غير جبروت واما انتم يا بنى أمية فان لينكم غدر وعزكم كفر فقال معاوية ماكل هذا أردنا يا أبا يزيد فانشد عقيل يقول شعراً :

لذى اللب قبل اليوم ما تقرع العصا وما علم الأنسان إلا ليعلما وقال له إن فيكم لشبقا يا بنى هاشم قال اجل هو منا فى الرجال وفيكم فى النساء يا بنى أمية ولذلك لا يقوم بالاموية إلا هاشمى . وقال معاوية يوما وعنده عمر و بن العاص وقد أقبل عقيل لاضحكنك من عقيل فلما سلم قال معاوية مرحبا برجل عمه أبو لهب فقال عقيل وأهلا برجل عمته حمالة الحطب فى جيدها حبل من مسد لان امرأة الى لهب ام جميل بنت حرب بن أمية قال معاوية يا ابا يزيد ما ظنك بعمك ابى لهب قال اذا دخلت النار فاعدل ذات اليسار تجد عمى ابا لهب مفترشا عمتك حمالة الحطب فانظر اناكح فى النار خيير أم منكوح قال كلاهما شروالله ،

وقال الوليد بن عقبة لعقيل فى مجلس معاوية غلبك أخوك يا أبا يزيد على الثروة قال نعم واستبقنى وإياك الى الجنة قال اما والله ان شدقيك لمضمومان من دم عثمان فقال وما أنت وقريش والله ما أنت فينا إلا كنطح التيس فغضب الوليد وقال والله لو أن أهل الأرض اشتركوا فى قتله لأرهقوا صعوداً وأن أخاك لاشد هذه الامة عذابا فقال صه والله إنا لنرغب بعبد من عبيده عن صحبة أبيك عقبة بن أبى معيط.

وقرأت فى كتاب لم يذكر مؤلفه أسمه أن عقيلا رضى الله عنه قدم على على فقال له ما جاء بك ايه الشيخ فقال مشورة الشقيق و الحاح الصديق و تطلع النفس الىكل ممنوع فقال له ألم يك عطاؤك داراً ورزقك جاريا وأنت فى دعة مقيم مع أهلك قال بلى ولكن أحببت أن أنال من دنياك وما حوت كفاك فقال وأبيك إن ذلك لديك لمنزور وقد أخذت عطائى خمسة الآف درهم فدونكها فاقبضها ثم خرج فاتى معاوية فلما دخل عليه أمرله بمائة الف درهم و اجلسه معه على سريره واذن للناس فلما غص المجلس باهله قال معاوية يا أهل الشام هذا عقيل بن أبى طالب اتى اخاه عليا وهو يجى اليه أموال الهراق فدام له بخمسة الآف درهم طالب اتى اخاه عليا وهو يجى اليه أموال الهراق فدام له بخمسة الآف درهم طالب اتى اخاه عليا وهو يجى اليه أموال الهراق فدام له بخمسة الآف درهم

واتَّاني فامرت له بمائة الف درهم فقال لهم عقيل يا أهل الشام عني فاسمعوا لاعن معاوية انى أتيت أخى عليا «ع، فوجدته رجلا قد جعل دنياه دون دينه و خشى ألله على نفسه ولم تأخذه فى الله لومة لائم فوصلني بما اتسعت له كفاه واحتمله ماله فحسبكم انه خرج الى من جميع ماله وانى أتيت معاوية فوجدته رجلا قــد جعل دينه دون دنياه وركب الضلالة واتبع هواه فاعطانى مالم يعرق فيه جبينه ولم تكدح فيه يمينه رزقا أجراه الله على يديه وهو المحاسب عليه دونى لا محمود ولا مشكور فيه ثم التفت الى معاوية فقال اماوالله يابن هند ماتزال منك سوالف يمرها منك قول وفعل فكانى بك قد احاط بك ما الذى تحاذر فاطرق معاوية ساعة ثم قال من يعذرني من بني هاشم ثم انشد يقول:

أزيدهم الاكرام كي يشعبوا العصافيابوا لدى الاكرام أن يتكرموا نأوا حسداً عنى فـكانوا هم هـم معا وعطاياى الماحــة علقم من القوم إلا الهزيرى المصمم واكظم غيظ القلب اذليس يكظم

اذا عطفتني رقتان عليهـم واعطيهم صفو الاخا فكأنـني واغضى عن الذنب الذي لايقيله حيا واصطبارأ وانعطافا ورقـة

أما والله يابن أبى طالب لو لا أن يقال عجل معاوية لخرق و نكل عرب جواب لتركت هامتك أخفعلي ايدى الرجال من حولى الحنظل فاجابه عقيل:

ومن هو منهم في المقالة اظلم ولكن لاسباب وحلوك علقم بنو حرة زهر وعقل ومسلم اذا ما طغي الجيار كانوا هم هم وخيركم المبسوط والشر فالزموا

عذيرك منهم من يلوم عليهم لعمرك ما اعطيهم منك رأفة أبى لهم ان ينزل الذل دارهم وأنهم لم يقبلوا الضيم عنوة فدو نك ما اسديت فاشددبه يدأ

ثم رمى المائة الف درهم و نفض ثو به وقام ومضى فلم يلتفت اليه . قِالِ المؤلف ثم إن معاوية استعطفه بعد ذلك ولم يبد له إلا المحبـة وكان

يحتمل له مايجبه به يدل على ذلك مارواه الزمخشرى فى ربيع الابرار أن معاوية كسب الى عقيل يعتذر اليه منشىء جرى بينه امن معاوية بن أبى سفيان الى عقيل ابن أبى طالب اما بعد يا بنى عبد المطلب فانتم والله فروع قصى ولباب عبد مناف وصفوة هاشم فاين أحلامكم الراسية وعقو لكم الكاسية وحفظكم الاواصر وحبكم العشائر و لكم الصفح الجيل والعفو الجزيل مقرونان بشرف النبوة وعز الرسالة وقد والله ساءنى ماكان جرى ولن اعود لمثله الى أن أغيب فى الـ بشرى فكتب اليه عقيل (ره).

صدقت وقلت حقاً غير انى ارى أن لا اراك ولا ترانى ولست أقولسوء فى صديق ولكنى اصد إذا جفانى فركب اليه معاوية وناشده فى الصفح واجازه مائة الف درهم حتى رجع (وروى) ابن عبد ربه أن معاوية قال لعقيل بن أبى طالب لم جفوتنا يا ابا يزيد فانشأ يقول:

وانى امرؤ منى التكرم شيمة اذاصاحبى يو مأعلى الهون اضمرا ثم قال ايم الله يامعاوية لئنكانت الدنياا فرشتك مهادها واظلتك بسرادقها ومدت عليك اطناب سلطانها ماذاك بالذى يزيدك منى رغبة ولا تخشعاً لرهبة فقال معاوية لقد نعتها ابا يزيد نعتاً هش له قلبى وايم الله يا ابا يزيد لقد اصبحت علينا كريماً والينا حبيباً وما اصبحت اضر لك اساءة .

(ويروى) أن زوجة عقيل وهى فاطمة ابنة عتبة بن ربيعة قالت له يا بنى هاشم لا يحبكم قلبى ابداً اين أبى ابن على اين أخى كأن أعناقهم اباريق فضة ترد آنافهم الماء قبل شفاههم قال اذا دخلت جهنم فخذى على شمالك فشدت عليها ثيا بها وأتت عثمان فشكت عليه فبعث عبد الله بن عباس ومعاوية حكمين فقال ابن عباس لافرق بينهما وقال معاوية ماكنت لافرق بين سنخين من قريش فلما اتباهما وجداهما قد اغلقا بابهما واصطلحا.

توفى عقيل رحمه الله فى خلافة معاوية ، قال ابن الضحاك و لم يو قف على السنة التى مات فيها و قال ابن أبى الحديد توفى فى خلافة معاوية فى سنة خمسين و عمره ست و تسعر ن سنة و كان له من البنين ثمانية عشر ذكر ا قتل بالطف منهم مسع الحسين دع، خمسة و انقرض الجميع و لم يعقب منهم الامحمد بن عقيل و لا عقب له من غيره انتهى

# ﴿ أبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب ﴾

هو ابن عم رسول الله وأخوه من الرضاعة ارضعتها حليمة السعدية أياما قيل اسمه المغيرة والصحيح ان المغيرة أخوه من أمه غزية بنت قريش بن طريف من ولد فهر بن مالك وكان ترب رسول الله قبل النبوة يألفه الفا شديداً فلما بعث رسول الله عاداه وهجاه وهجا اصحابه وكان شاعراً فلما كان عام فتحمكة التي الله في قلبه الاسلام فخرج متنكراً فتصدى لرسول الله فاعرض عنه فتحول الى الجانب الآخر فاعرض عنه فقال انا مقتول قبل أن أصل إليك فأسلمت وذلك بطريق الأبواء كذا في الصفوة .

وفى ذخائر العقبى أسلم أبو سفيان وحسن اسلامه و بقال أنه مارفع رأسه الى النبى (ص) حياءاً منه وسلم ولده جعفر لقيا رسول الله بالأبواء وأسلما قبل دخوله (ص) مكة .

وقيل بل لقياه هو وعبد الله بن أمية بين السقيا والعرج فاعرض رسول الله عنهما فقالت له أم سلمة (رض) لا يكن ابن عمك واخوك وابن عمتك اشتى الناس بك وقال له على بن أبى طالب «ع» ائت رسول الله من قبل وجهه فقل له ما قال اخوة يوسف ليوسف «ع» لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين فانه لا يرضى ان يكون احد أحسن قو لا منه ففعل ذلك ابو سفيان فقال رسول الله اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ، قال ابو سفيان وخرجت معه فشهدت فتح مكة وحنيناً فلما لقينا العدو بحنين اقتحمت عن فرسي و بيدى السيف مصلتا

والله يعلم انى أربد الموت دون، وهو ينظر الى فقال العباس يارسول الله أخوك وابن عمك أبو سفيان فارض عنه فقال (ص) فعلت فغفر الله كل عداوة عادانيها ثم التفت الى فقال أخى لعمرى فقبلت رجله فى الركاب وكان أبو سفيان بمن ثبت مع رسول الله يوم حنين لم يفر ولم تفارق يده لجام بغلة رسول الله وعززه على اختلاف فى النقل.

ويقال إن الذين كانوا يشبهون رسول الله الحسن بن على بن أبى طالب وجعفر بن ابى طالب وقدم بن العباس وأبو سفيان بن الحرث هذا والسائب بن عبيد الله بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف.

وجمعهم ابن سيد الناس فقال:

لخسة شبه المختار من مضر ياحسن ماخولوامن شبهه الحسن لجعفر وابن عم المصطفى قديم وسائب وأبى سفيان والحسن وكمان رسول الله (ص) يحب ابا سفيان بن الحرث بن عبد المطلب وشهد له مالجنة .

عن عروة عن أبيه أن النبي (ص) قال : أبو سفيان بن الحرث من شاب أهل الجنة .

وعن أبى حبة البدرى أن رسول الله (ص) قال أبو سفيان من خير اهلى قاله يوم حنين وكان يصلى في كل ليلة الف ركعة .

وعن ابن اسحق أن ابا سفيان بن الحرث لما حضرته الوفاة قال لأهله لا تبكوا على فانى لم اقترف خطيئة منذ اسلمت وكأن سبب موته أنه كان في رأسه ثؤلولة فحلقه الحلاق فقطعها فلم يزل مريضاً حتى مات.

قال أهل السير مات أبو سفيان بن الحرث بالمدينة بعد أن استخلف عمر بستة أشهر ويقال بل مات سنة عشرين وقيل توفى سنة الستة عشرو دفن بالبقيع قاله ابن قتيبة وقال أبو عمرو دفن فى دار عقيل وكان هو الذى حفر قبر نفسه

قبل أن يموت بثلاثة ايام وكان له من الأولاد ثلاثة ذكور وبنت

ه نوفل بن الحرب بن عبد المطلب ي

يكربى أبا الحرث وكان اسن من إخوته ومن جميع من اسلم من بنى هاشم حتى من حمزة والعباس رضى الله عنهما ، خرج الى بدر فاسر ففداه العباس بامررسول الله كا مر فى ترجمة العباس ، وقيل بل فدى نفسه وقيل اسلم وهاجر ايام الحندق وفيل اسلم يوم فدى نفسه نوفل بن الحرث بن عبد المطلب ، قال لما اسرنوفل بن الحرث ببدر قال له رسول الله (ص) افد نفسك قال مالى شىء أفتدى به قال افد نفسك برماحك التى بجدة قال والله ما علم أحد أن لى رماحاً بجدة غيرى بعد الله أشهد انك رسول الله وفدى نفسه بها فكانت الف رمح وشهدنو فل مع رسول الله فتح مكة وحنين والطائف وكان عمن ثبت مع رسول الله (ص) يوم حنين بثلاثة الآف رمح فقال رسول الله كأنى ارى رماحك تقصف اصلاب المشركين و آخى رسول الله منه وبين العباس بن عبد المطلب وكانا مشتر كين فى الجاهلية متفاوضين فى المال متحابين .

تو فى بالمدينة سنة خمس عشرة وقيل أربع عشرة فى خلافة عمر وصلى عليه عمر بعد أن شيعه الى البقيع ماشياً ووقف على قبره حتى دفن وكان له من الو لدسبعة ذكور ·

﴿ عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب كي.

امه عاتكة بنت أبى وهب بن عمر و بن عائذالمخزومية ادرك الاسلام و ثبت مع النبى (ص) فيمن ثبت يومئذ وكان رسوك الله يقول له ابن عمى وحبى ومنهم من يقول كان يقول له ابن أمى

(وروى) لما قدم من مكة على النبى البسه حلة واجلسه الى جانبه وقال هو ابن أمى وكمان أبوه يحبنى ويبرنى ويحسن الى وكان أبوه الزبير من اشراف قريش . وقتل عبد الله بن الزبير يوم اجنادين فى خلافة أبى بكر شهيداً ووجد

حوله عصبة من الروم قد قتلهم ثم اثخنه الجراح فمات بها .

وذكر الواقدى أن أول قتيل من الروم يومئذ بطريق معلم برز ودعا الى الميدان فبرز اليه عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب فاختلفا ضربات ثم قتله عبد الله ولم يتعرض السلبه ثم برز آخر يدعو الى المبراز فبرز اليه فاقتتلا بالرمحين ساعة ثم صارا الى السيفين فضربه عبد الله على عاتقه وهو يقول خذها وانا ابن عبد المطلب فاثبته وقطع سيفه الدرع فاسرع فى منكبه ثم ولى الرومى منهزماً فعزم عليه عمرو بن العاص أن لا يتبارز فقال عبدالله إنى والله ما اجدأ نى أصبر فلما اختلفت السيوف واخذ بعضها بعضاً وجد فى ربضة من الروم عشرة حوله قتلى وهو مقتول بينهم وكانت سنه نحواً من ثلاثين سنة .

وقيل إن سنه لما توفى النبي (ص)كانت ثلاثين سنة ولم يعقب والله اعلم. ( عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رحمهالله )

يكنى ابا جعفر المهاسماء بنت عميس الخثعمية وهو أول مولود ولد للمسلمين المهاجرين بالحبشة وقدم مع أبيه على النبى بخيبر سنة سبع وقدد تقدم ذلك في ترجمة جعفو رحمه الله .

(وروى) عن الأمام أبى عبد الله جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال بايع رسول الله (ص) الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وهم صغار ولم يبايع صغيراً قط إلاً هم .

(وروى) عن عبد الله بن جعفر أنه قال انا أذكر حين وافى الخبر رسول الله بمرت أبى فدخل علينا البيت و نعاه الينا ومسح يده على رأسى ورأس الحى وقبل ما بين عينى وقد. فاضت عيناه بالدمع حتى قطرت لحيته وهو يقول اللهم إن جعفراً قدم الى احسن الثواب فاخلفه فى ذربته باحسن ما خلفت احداً من عبادك فى ذريته ثم عاد الينا بعد ثلاثة ايام فاحسن عزاءنا جميعاً وغير ثيابنا ودعا لنا وقال لأمى اسماء لا تحزنى فانى وليهم فى الدنيا والآخرة وقد تقدم نحو ذلك فى ترجمة جعفر (رض) بابسط من هذا .

(وروى) أبو الفرج الاصبهانى باسناده عن عثمان بن ابى سلمان وابن الله الله الله الله بن جعفر وهو يصنع شيئاً من طين من لعب الصبيان فقال ما تصنع بهذا فقال أبيعه قال ما تصنع بثمنه قال اشترى به رطباً فاكله فقال النبى (ص) اللهم بارك له فى صفقة يمينه فكان يقال ما اشترى شيئاً قط إلا ربح به .

وكان عبد الله احد اجواد الأسلام المشهورين وكان يلقب بالجواد وبحر الجود وكان يقال له ابن ذى الجناحين .

وصاح به اعرابي يا ابا الفضل فقيل له كنيته قال إن تكن كنيته فانها صفته وكان حليماً ظريفاً عفيفاً وقيل لم يكن فى الإسلام اسخى منه واستسرفه بعضهم فى الجود فقال ان الله عودنى عادة وعودت خلقه عادة عودنى ان يمدنى بالرزق وعودت خلقه ان أمدهم بالبر فاكره أن أقطع العادة فيقطع عنى المادة .

وروى انه اعطى امرأة سألته مالا عظيماً فقيل له آنها لا تعرفك وكان يرضيها اليسير فانى لا ارضى إلا بالكثير وإرب كانت لا تعرفنى فانا اعرف نفسى .

(وروى) الرياشي عن الأصمعي قال مدح نصيب بن رياح عبدالله بن جعفر فامر له بمال كثير وكسوة شريفة ورواحل موقرة برآ وتمرآ فقيل أتفعل هذا العبد الأسود قال اما لأن كان عبداً انني لخر وإن كان أسود إن ثناءه لأبيض وإما احدد مالاً يفني وثياباً تبلي وراوحل تنضي واعطى مديحاً يروى وثناء يبقى .

ومن غريب ما يحكى من جوده ان عبد الرحمن بن ابى عمارة وهـو من نساك الحجاز دخل على بخاس يعرض قيانا له تعلق بو احدة منهن فشهر بذكرها حتى مشى اليه عطاء وطاووس ومجاهد يعذلونه فكان جوابه أن قال .

يلومني فيك أقوام اجالسهم فما ابالي اطار اللوم ام وقعا

فانتهى خبره الى عبد الله بن جعفر فلم يكن له همغيره فحج فبعث الى مولى الجارية فاشتراها منه باربعين الف درهم وأمر قيمة جواريه ان تزينها وتطيبها ففعلت وبلغ الناس قدومه فدخلوا عليه فقال مالى لا ارى ابن ابى عمارة فاخبر الشيخ فاتاه مسلماً فلما اراد ان ينهض استجلسه ثم قال ما فعل حب فلانة قال فى اللحم والدم والمخ والعصب قال اتعرفها لو رأيتها قال لوادخلت الجنة ما انكرها فامر بها عبد الله ان تخرج اليه وقال إنما اشتريتها لك والله ما دنوت منها فشأنك بها مباركا لك فيها فلما ولى قال ياغلام احمل معه مائة الف درهم ينعم معها بها فبكى عبد الرحمن فرحاً وقال يا أهل الهيت لقد خصكم الله بشرف ما خص به احداً قبلكم من صلب آدم «ع» فلتهنكم هذه النعمة وبورك لكم فيها.

وخرج عبد الله الى ضيعة له فنزل على نخيل وقوم فيه غلام اسود يقوم عليها فاتى الغلام بقوته ثلاثة اقراص فدخل كلب فدنا من الغلام فرمى اليه بقرص فاكله ثم رمى اليه بالثانى والثالث فاكله الوعبد الله ينظر اليه فقال ياغلام كم قوتك كل يوم قال ما رأيت قال فلم آثرت هذا المكلب قال ماهى بارض كلاب وانه جاء من مسافة بعيدة جائعاً فكرهت ان ارده قال فما أنت اليوم صانع قال اطوى يومى هذا فقال عبد الله بن جعفر ألام على السخاء ان هدذا لاسخى منى فاشترى الغلام والنخيل فاعتق الغلام ووهب له النخيل ثم ارتحل .

وانشد عبد الله بن جعفر قول الشاعر :

ان الصنيعة لا تكون صنيعة حتى تصيب بها طريق المصنع فقال هذا رجل بريد ان يبخل الناس بل امطر المعروف مطراً فان صادف موضعاً كان الذى قصدت و إلاكنت احق به .

قدم رجل من المدينة بسكر فكسد عليه فقصد به عبد الله بن جعفر فاشتراه منه وانهبه الناس فلما رأى الرجل ذلك قال لعبد الله اتأذن لى ان انهب معهم جعلت فداك قال بلى فانهب فجعل ينهب مع الناس وعبد الله يضحك.

خرج الحسنان وع، وعبد الله بن جمفر رضى الله عنه وأبو حبة الانصارى من مكة الى المدينة فاصابهم مطر فلجأوا الى خباءاعر ابي فاقاموا عنده ثلاثاً حتى سكنت السماء وذبح لهم فلما ارتحلوا قال له عبد الله ان قدمت المدينة فاسأل عنا فاحتاج الأعرابي بعد سنين فقالت امرأته لو اتيت المدينة فلقيت اولئك الفتيان فقال قد نسيت اسماءهم فقالت سلعن ابن الطيار فاتاه فقال القسيد فاالحسن وع، فقال قد نسيت اسماءهم فقالت سلعن ابن الطيار فاتاه فقال القسيد فاالحسن وع، فقال كفاذا أبو محمد فلقيه فامر له بمائة فاقة بفحو لها ورعاتها ثم الى الحسين وع، فقال كفاني اخواى الأبل مؤنة الأبل فامر له بمائة الف درهم ثم اتى ابا حبة فقال والله ما عندى مثل ما اعطوك والشاة فامر له بمائة الف درهم ثم اتى ابا حبة فقال والله ما عندى مثل ما اعطوك والكن جثني بابلك فاوقرها لك ثمراً فلم يزل اليسار في اعقاب الاعرابي

(وروى) عنه (رض)كان يقول لا خير فى المعروف إلا أن يكون البتداء فاما أن يأتيك الرجل بعد تململ على فراشه لا يدرى ايرجع بنجح الطلب أوكآبة المنقلب فان أنت رددته عن حاجته تصاغرت اليه نفسه فتراجع الدم فى وجهه و تمنى أن يجد نفقاً فى الارض فيدخل فيه فلا.

قال المسمودي في مروج الذهب وفد عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما على معاوية وعنده على معاوية فسمع به عمر و بن العاص فسبق الى دمشق و دخل على معاوية و عنده جمع من بنى هاشم و غيرهم فقال عمر و قد اتاكم رجل خدول للسلف متعارف بالسرف و ذكر مساوى اعرضنا عن ذكرها فغضب عبد الله بن الحرث بن عبد المطلب وقال كذبت ياعمر و ليس عبد الله كاذكرت ولكنه لله ذكور ولبلائه شكور وعن الخناء نفور مهذب ماجد كريم حليم إن ابتدأ أصاب وإن سئل أجاب غير حصر و لا هياب كالهزير الضرغام والسيف الصمصام ليس كمن اختصمت فيه من قريش مشركوها فغلب عليه جزارها فاصبح اوضعها نسباً والأمها حسباً لاشرف له في الجاهلية مذكور و لا قدم له في الاسلام مشهورغير انك تنطق بلسان غيرك ولقد كان ءأم بي في الحد كم وابين في الفصل ان يعمك عن ولوغك في اعراض ولقد كان ءأم في الحد كم وابين في الفصل ان يعمك عن ولوغك في اعراض

قريش كمام الضبع فى وجارها فلست لأعراضها بوفى ولا لأحسابها بكفى ، فهم عمرو بان يتكلم فمنعه معاوية وتفرق القوم .

(وروى) المدائني قال بينا مهاوية يوماً جالساً وعنده عمر و بن العاص إذ قال الآذن قد جاء عبد الله بن جهفر بن ابي طالب فقال عمر و والله لأسوء نه اليوم فقال معاوية لا تفعل يا ابا عبد الله فانك لا تنتصف منه و لعلك ان تظهر لنا من معيبه ماهو حنى عنا وما لا تحب ان نعلمه منه وغشيهم عبد الله بن جعفر فادناه معاوية وقر به فمال عمر و الى بعض جلساء معاوية فنال من على (ع) جهارا غير ساتر له و ثلبه ثلباً قبيحاً فالتمع لون عبد الله بن جعفر واعتراه إفكل حتى ارعدت فرائصه ثم نزل من السرير كالفنيق فقال عمر و مه يا ابا جعفر فقال له عبد الله صه لا ام لك ثم قال:

اظن الحلم دل عليي قومى وقد يتجهل الرجل الحليم ثم حسر عن ذراعيه وقال يامعاوية حتى م تتجرع غيضك والى كم الصبر على مكروه قولك وسيىء ادبك و ذميم اخلاقك هبلتك الهبول اما يزجرك ذمام المجالسة عن القدح لجليسك ان لم تكن لك حرمة مر دينك تنهاك عما لا يجوز لك اما والله لو عطفتك اواصر الارحام وحاميت على سهمك من الاسلام ما اوعيت بني الأماء لمتكوالعبيد الشك اعراض قومك وما يجهل موضع الصفوة إلا أهل الجزة وإنك لتعرف وشائط قريش وصفوة عرآثر ها فلا يدعونك تصويب ما فرط من خطتك في سفك دماء المسلمين و محاربة أمير المؤمنين «ع» الى التمادى في ما قد وضح لك الصواب في خلافه فاقصد لمنهج الحق فقد طال عماؤك عن سبيل الرشد و خبطك في ديجور ظلمة الغي فان ابيت إلا تتابعاً في قبح اختيارك لنفسك فاعفنا عن سوء المقالة فينا اذا ضمنا وإياك الندى وشانك وما تريد اذا خلوت والله حسيبك فوالله لو لا ماجعل لنا الله في يديك لما اتيناك ثم قال ان كافتني ما لم اطق ساءك ماسرك مني من حلق

فقال معاوية اباجعفر اقسمت عليك لتجلس لعن الله من أخرج ضب صدرك من وجاره محمول لك ما قلت ولك عندنا ما املت فلو لم يكن محتدك ومنصبك لكان خلقك وخلقك شافعين لك اليناكيف وأنت ابن ذى الجناحين وسيد بني هاشم فقال عبد الله كلا بلسيدا بني هاشم حسن وحسين «ع» لاينازعها في ذلك احد فقال معاوية يا ابا جعفر أقسمت عليك لما ذكرت لك حاجة اقضيها كائنة ما كانت ولو ذهبت بجميع ما املك فقال اما في هذا المجلس فلا ثم انصرف فاتبعه معاوية بصرة وقال والله الكأمه رسول الله مشيه وخلقه واله لمن مشكاته ولو ددت اله آخي بنفيس ما أملك ثم التفت الى عمرو وقال يا ابا عبد الله ما تراه منعه من الكلام معك قال ما لاخفاء به عنك قال أظنك تقول هاب جوابك لا والله و لكمنه از در اك واستحقرك ولم يرك لله كلام اهلا ما رأيت اقباله على دو نك ذاهباً بنفسه عنك فقال عمر و فهل لك ان تسمع ما اعددته لجوابه فقال معاوية أذهب اليك ابا عبد الله فلات حين جواب سيار اليوم لونهض معاوية و تفرق الناس.

(وروى) ان عبد الله بن جعفر بن ابى طالب دخل على معاوية بن ابى سفيان وعنده أبنه بزيد فجعل بزيد بعرض بعبد الله وينسبه الى الأسراف فقال عبد الله الى لارفع نفسى عن جوابك ولو صاحب السرير يكلمنى لاجبته فقال له معاوية كأنك تظن انك أشرف منه قال اى والله ومنك ومن أبيك ومن جدك فقال معاوية ما كنت أظن أن أحداً فى عصر حرب بن أمية أشرف منه فقال عبد الله بلى ان أشرف من حرب من اكفا عليه اناه هواجاره بردائه فقال معاوية صدقت يا ابا جعفر

ومعنى هذا ان حرب بن أمية كأن اذا عرضت له فى اسفاره ثنية تنحنح فل المجترأ احد ان يرقاها قبله فعرضت له يوماً فى بعض اسفاره ثنية فتنحنح فوقف الناس فقال غلام من تميم ، ومن حرب ثم تقدمه فقال حرب سيمكنني الله تعالى

منك بمكة ثم ضرب الدهر من ضربه وعرضت للتميمي حاجة الى مكة فدخلها وسأل عن أعز أهل مكة فقيل له عبد المطلب بن هاشم فقال اردت دونه فقالوا ابنه الزبير فقرع على الزبير بن عبدالمطلب بابه فخرجاليه فقال ان كنت مستجيراً اجر ناك وإن كنت طالب قرى قريناك فانشأ التميمي يقول:

ودعا بدعوة معلن وشعار وكذاك كنت اكون فى الاسفار فيها الزبير كمثل اليث ضارى واتيت قوم مكارم وفحار وبزمزم والحجر والأستار عضب المهزة صارم بتار رحب المباءة مكرم للجار

لاقيت حرباً بالثنية مقبلا والصبح ابلج ضوءه للسارى قف لاتصاعدوا كتني ليروعني فتركته خلني وسرت امامـــه فمضى يهددنى الوعيد ببلدة فتركته كالكلب ينبحوحده وحلفت بالبيت المتيق وركنه إن الزبير لما نعبي بمهند ليث هزير يستجار باله

فقال له الزبير امامي فإنا بني عبد المطلب اذا اجر نا رجلا لم نتقدمه فمضي قدامه فلقيه حرب فقال التميمي ورب الكمبة ثم شد عليه فاخترط الزبير سيفه ونادى فى اخوته فمضى حرب يشتد والزبير فى اثره حتى اتى دار عبد المطلب فلقيه خارجاً فقال مم ياحرب فقال ابنك قال ادخل الدار فدخل فاكفأ عليه جفنة هاشم التي كان يهشم فيها الثريد وتلاحق بنو عبد المطلب فلم يجـترتوا ان يدخلوا دار ابيهم فجلسوا على الباب واحتبوا بحائل سيوفهم فخرج عبد المطلب فرآهم فسره ما رأى منهم وقال يا بني اصبحتم اسود العرب ثم دخل على حرب فقال له قم فاخرج فقال يا ابا الحرث هر بت من واحد واخرج الى عشرة فقال هاك ردائى فالبسه فانهم اذارأوه عليكلم يهيجوك وكان رداؤه اعطاه اياه ابن ذي يزن فلبسه و خرج فر فعو ارؤسهم فلما رأوا رداء أبيهم نكسوا رؤسهم ومرحرب. ( وروى ) المدائني قال قدم عبد الله بن جمفر على يزيد بن معاوية وذلك

بعد انمات معاوية واستخلف يزيد فاعطاه اربعة الآف الف فقيل له اتعطى هـذا المال كله رجلا واحد فقال و يحكم انما اعطيها أهل المدينة أجمعين فما هى فى يده الاعارية ثم وكل به يزيد م صحبه وهو لا يعلم لينظر ما يفعل فلما وصل الى المدينة فرق جميع المال حتى احتاج بعد شهر الى الدين.

ولما وافى الخبر أهل المدينة بقتل الحسين وع، دخل بعض موالى عبد الله ابن جعفر عليه فنعى اليه ابنيه عو نأو محمداً وكانا قتلا معالحسين وع، فاسترجع عبد الله فقال أبو السلاسل مولى عبد الله هذا ما لقينا من الحسين فحذفه عبد الله بنعله ثم قال يابن اللخناء أللحسين تقول هذا والله لوشهدته لاحببتان لا افارقه حتى اقتل معه والله انه لما يسخى بنفسى عنهما ويعزى على المصاب بها انها اصيبا مع أخى وابن عمى مواسيين له صابرين معه ثم اقبل على جلسائه فقال الحمد لله عن على مصرع الحسين وع، ان لا اكن واسيت حسيناً بيدى فقد واساه ولداى

قال المسمودى فى مروج الذهب كان الحجاج نزوج الى عبد الله بن جعفر حين املق عبد الله وافتقر من الجود والبذل.

قال المؤلف تزوج ابنته أم كلثوم واختلف أهل السيرهل زفت اليه ام لا. فروى بذيح قال زوج عبد الله بن جعفر ابنته أم كلثوم من الحجاج على الفي الف في السر وخمسائة الف في العلانية وحملها اليه الى العراق فمكثت عنده ثانية أشهر .

ونقل الزمخشرى فى ربيع الأبرار قال لما زفت بنت عبد الله بن جعفر الى الحجاج نظر اليها وعبرتها بجرى على خدها فقال مم مابى أنت وامى قالت شرف اتضع وضعه شرفت.

قال بذيح مولى عبد الله بن جعفر لما حرج عبد الله بن جعفر الم عبد الملك ابن مروان خرجنا معه حتى دحلنا دمشق فانا لنحط رحالنا اذ جاءنا الوليد بن عبد الملك على بغلة ومعه الناس فقلنا جاء الحابن جعفر ليحييه ويدعوه الى منزله

فاستقبله النجعفر بالترحيب فقال له لكن أنت لا مرحباً بك ولا اهلا فقال يابن أخى لست أهلا لهذه المقالة منك قال بلى ولشرمنها قال وفيم ذلك قال انك عمدت الى عقيلة نساء العرب وسيدة بى عبد مناف ففر شتها عبد ثقيف يتفخذها قال وفي هذا عتب على يابن أخى قال وما اكثر من هذا قال والله ان احق الناس أن لا يلومني في هذا أنت وأبوك أن من كان قبلكم من الولاة ليصلون رحمى ويعرفون حتى وإنك واباك منعتباني ما عندكما حتى ركبني من الدين ما والله لو ان عبداً مجدعاً حبشياً اعطاني ما أعطاني عبد ثقيف لزوجته فا ما فديت بها رقبتي من النار قال فماراجعه بكلمة حتى عطف عنانه ومضى حتى دخل على عبد الملك وكان الوليد اذا غضب عرف ذلك في وجهه فلما رآه عبد الملك قال مالك عبد مناف فادركته الغيرة فكتب عبد الملك الى الحجاج يعزم عليه أن لا يضع عبد مناف فادركته الغيرة فكتب عبد الملك الى الحجاج يعزم عليه أن لا يضع عليها حتى حرجت من الدنيا قال وما زال واصلا لعبد الله بن جعفر حتى هلك.

وروى الثقاة من الرواة قالوا لما اكره الحجاج عبد الله بن جعفر على ان يزوجه ابنته وبذل لها من الأموال ما يحل قدره أستأجله في نقلها اليه سنة ففكر عبد الله في الأنفكاك عنه فالتي في روعه خالد بريزيد بن معاوية فكتب اليه يعلمه ذلك وكان الحجاج بزوجها باذن عبد المسلك فورد على خالد كتابه ليلا فاستأذن من ساعته على عبد الملك فقيل أفي هذا الوقت قال هو أمر لا يؤخر فاعلم عبد الملك فاذن له فلها دخل قال فيهم المسرى يا ابا هاشم قال أمر جليل لم أمن أن أؤخره فتحدث حادثه على فلا اكون قضيت حق بيعتك قال ماهو قال تعلم اله ما كان بين آل الزبير و بيننا قال لا قال لا قال إن تزوجي الى آل الزبير حلل ما كان لهم بقلبي فما أهل بيت أحب الى منهم قال إن نزوجي الى آل الزبير حلل ما كان لهم بقلبي فما أهل بيت أحب الى منهم قال إن ذلك ليكون قال فكيف اذنت للحجاج ان يتزوج في بني هاشم والحجاج من

سلطانك بحيث علمت فجزاه خيراً وكتب الى الحجاج يعزم عليه ان يطلقها فعدا الناس يعزونه عنها ·

وعن عروة ابن هشام بن عروة عن أبيه قال لما تزوج الحجاج وهو أمير المدينة بنت عبد الله بن جعفر اتى رجل سعيد بن المسيب فذكر له ذلك فقال انى لأرجو ان لا يجمع الله بينه وبينها ولقد دعا بذلك داع فابتهل وعسى الله فلما بلغ ذلك عبد الملك بن مروان أبرد البريد الى الحجاج وكتب اليه يغلظ له ويقصر به ويذكر تجاوزه قدره ويقسم بالله لأن هو قرب منها ليقطمن أحب أعضائه ويامره بتسويغ أبيها المهر وبتعجيل فراقها ففعل ذلك فما بتى احد فيه خير إلا سره ذلك فقال جعفر بن الزبير يخاطب الحجاج :

ولولا انتكاس الدهر مانال مثلها رجائك اذلم يرج ذلك يوسف أبنت الصني ذى الجناحـــين تبتغي لقد رمت خطباً قدره ليس يوصف

قال بذبح وفد عبد الله بن جعفر على عبد الملك بن مروان فلما دخل عليه استقبله عبد الملك بالترحيب ثم أخذ بيده فاجلسه معه على سريره ثم سأله فالطف المسئلة حتى سأله عن مطعمه ومشربه فلما أنقضت مسائلته قال يحيى بن الحيكم أمن خبيثه كان وجهك ابا جعفر قال وما خبيثه قال ارضك التي جئت منها قال سبحان الله يسميها رسول الله (ص) طيبة وتسميها خبيثة لقد اختلفتها في الدنيا واظنكما في الآخرة مختلفين فلما خوج من عنده هيأ ابن جعفر العبد الملك هدايا والطافا . قال الراوى قيل لبذيح ما قيمة ذلك قال قيمته مائية الف من وصائف وكسوة وحرير ولطف من لطف الحجاز قال فبعثنى بها فد حلت عليه وليس عنده أحد فجعلت أعرض عليه شيئاً شيئاً قال فما رأيت مثل إعظامه ليكل ما عرضت عليه من ذلك وجعل يقول \_ كاما اريته شيئاً \_ عافي الله ابا جعفر ما رأيت كاليوم عليه من ذلك وحائف الله ابنا بريد ان يتكلف لنا شيئاً من ذلك قال فحرجت من عنده واذن لأصحابه فوالله لبينا انا احدثه عن تعجب عبد الملك واعظامه لما اهدى اليه اذا بفارس قد

أقبل علينا فقال ابا جعفر ان أمير المؤمنين يقرأ عليكالسلام ويقول اك جمعت لنا وخش رقيق الحجاز وأباقهم وحبست عنا فلانة فابعث بها الينا وذلك أنــه حين دخل عليه أصحابه جعل يحدثهم عن هدايا ابى جعفر ويعظمها عندهم فقال له يحيى بن الحكم وما اهدى اليك ابن جعفر جمعالكو خش رقيق الحجاز واباقهم وحبس عنك فلانة قال ويلك وما فلانة هـذه قال مالم يسمع أحـد بمثلما قط جمالاً وكمالاً وأدبأ وخلقاً لو ارادكر امتك بعث بها اليك قال واين تراها وأين تكون قال هي والله معه وهي نفسه التي بين جنبيه فلما قال الرسول ما قال وكان أبو جعفر في أذنه بعض الوقر اذا سمع ما يكره تصام فاقبل عليه فقال يا بذيح قال قلت يقول أمير المؤمنين يقر أ عليك السلام ويقول أنه جائني بريد من ثغر كذا يقول بان الله نصر المسلمين واعزهم قال أقرأ أمير المؤمنين السلام وقل له أعز الله نصرك وكبت عدوك فقال يا ابا جمفر إنى لست أقولهذا واعاد مقالته الاولى فسألنى فصرفته الى وجه آخـر فاقبل على الرسول وقال ياص هن أمه لاطلن دمك فانصرف فاقبل على أبو جعفر فقال من ترى صاحبنا قلت صاحبك بالامس قال أظنه فما إلرأى عندك قلت يا أبا جعفر قد تكلفت له ما تكلفت فان منعتها اياه جعلها سبباً لمنعك ولو طلب احدى بناتك ماكنت أرى أنتمنعها اياه قال ادعها لى فلما أقبلت رحب بها فاجلسها الى جنبه ثم قال اما والله ماكنت أظن ان يفرق بيني و بينك إلا الموت قالت و ماذاك قالت أنه حدث أمر و ليس والله كائناً فيه إلا ماأ حببت جاء الدهرفيه بما جاء قالت وماهو قال عبد الملك بعث يطلبك فان تهوين فذاك و إلا لم يكن ابدآقال ما شيءلك فيه هوى ولا أظن فيه فرجاً عنك إلَّا فديته بنفسي وارسلت عينيها بالبكاء قال اما إذ فعلت فلا تريني مكروها فمسحت عينيها واشار اليها فقامت فقال ويحك يا بذيح استحثها قبل أن يبدر الى من القوم بادرة قال ودعا باربعوصائف ودعا صاحب نفقته بخمسائة دينارودعا

مولاة له كانت تلى طيبه قد حست لها ربعة عظيمة مملوة طيباً ثم قال عجل بهاويلك فخرجت اسوق بها حتى انتهيت الى الباب فاذا الفارس قد بلغ عني فمـا تركني الحجاب ان تمس رجلاي الأرض حتى ادخلت على عبد الملك وهو يتلظى فقال لى يا ماص كذا وكذا أنت المجيب عن أمير المؤمنين والمتهكم برسله قلت يا أمير المؤمنين ائذن لى اتكلم قال وما تقول پاكذا وكذا قلت ائذن لى جعلني الله فداك اتكلم قال تكلم قلت ياأمير المؤمنين انا اصغر شاناً و أقل خطراً ان يبلغ أمير المؤمنين من كلامي ما أرى وهل انا إلا عبد من عبيده نعم قد قلت مابلغك وأنت تعلم انا أنما نعيش في كنف هذا الشيخ و إنالته لم يزل اليه محسناً فجائه من قبلك شيء ماأتاه مثله قط آنما طلبت نفسه التي بين جنبيه فاجبت بما بلغك لأسهل الأمر عليه ثـم سألنى فاخبرته واستشارني فاشرت عليه رهاهي هذه قـد جثتك بها قال ادخلها ويلك قال فادخلتها عليه وعنده مسلمة ابنه وهو غلام ما رأيت مثله ولا أجمل منه حين أخضر شاربه فلماجلست وكلمها اعجب بكلامها فقال لله أبوك المسكك لنفسي أحب اليك أم أهبك لهذا الغلام فانه ابن أمير المؤمنين قالت ياأمير المؤمنين لستلك بحقيقة وعسىان يكون هذا لىوجهأ فالفقام منمكانهماراجعها فدخل واقبل عليها مسلمة فقال بالكاع اعلى أمير المؤمنين تختارين قالت ياعدو نفسه اتلومني ان اخترتك لعمر الله لقد قل راى من اختارك قال ضيعت والله مجلسه وطلم علينا عبد الملك قد ادهن بدهن وأرى الشيب وعليه حلة كأنها الذهب وبيده مخصرة يخصر بها فجلس مجلسه على سريره ثم قال أيها لله أبوك أمسكك لنفسي أحب اليك أم أهبك لهذا الغلام قالت ومن أنت أصلحك الله قال لهـا الخصى هذا أمير المؤمنين قالت لست مختارة على أمير المؤمنين احداً قال فاين قولك آنفاً قالت رأيت شيخاً كبيراً وأرى أمير المؤمنين أشيب الناس وأجملهم ولست مختارة عليه ابدآ قال دو نكها يامسلمة قال بذيح فنشرت عليها الكسوة والدنانير التي كأنت ممي وأريته الجوارى والطيب قال عافى الله ابن جعفر أخشي ان لا يكون لهــا عندنا نفقة وطيب وكسوة قلت بلى ولكنه أحب ان يكون معها ما تكتفى به الى حين تستأنس قال فقبضها مسلمة فلم تلبث عنده يسيراً حتى هلكت قال بذيح فوالذى ذهب بنفس مسلمة ما جلست معه مجلسا ولا وقفت معه موقفاً انازعه فيه الحديث إلا قال ويحك ابغنى مثل فلانة فاقول ابغنى مثل ابن جعفر فيقول اذا والله لا اقدر على مثلها حتى تقدر على مثل ابن جعفر قال قال قلت لبذيح ويلك فما اجازه أبى قال حين رفع اليه حاجته ودينه لاجرزينك جائزة لو نشر لى مروان من قبره مازدته عليها فأمر له بمائة الف وايم الله إنى غدل خسبه انفق فى هديته ومسيره ذلك سوى جاريته التى كانت عدل نفسه مأتى الف .

(وروى) ان ابن قسوة اتى عبد الله بن العباس يستوصله فلم يصله فقال:
أتيت ابن عباس ارجى نواله فلم يرج معروفى ولم يخش منكرى
فليت قلوصى عريت أور حلتها الى حسن فى داره وابن جعفر
فقال عبد الله بن جعفر انا أشترى منك عرض ابن عمى فقال أشتر ولا
تؤخر فوصله حتى كف.

وروى عبد الله بن مصعب ان الحزين مر بالعقيق فى غداة باردة فمر عبد الله بن جعفر وعليه مطرف وقد استمار الحزين من رجل ثو با فقال

أقول له حين واجهته عليك السلام ابا جعفر قال وعليك السلام فقال:

فانت المهذب من غالب وفى البيت منها الذى يذكر فقال كذبت باعدو الله ذلك رسول الله (ص) فقال:

وهذى ثيابى قدأ خلقت وقد عضني زمن منكر

قال هاك ثيابي فاعطاه ثيابه.

وعن يحيى بن الحسن قال بلغني ان اعرابياً وقف على مروان بن الحكم

أيام الموسم بالمدينة فسأله فقال لهيا اعرابي ما عندنا مانصلك به عليك بابن جمفر فاتى الأعرابي باب عبد الله بن جعفر فاذا ثقله قد سار نحو مكة وراحلته بالياب عليها متاعه وسيف معلق فخرج عبد الله وانشأ الأعرابي يقول :

أبو جعفر من أهل بيت نبوة صلاتهم للمسلمين ظهور ابا جعفر ان الحجيج ترحلوا وليس لرحلي فاعلمن بعير ابا جعفر ضن الأمير بماله وأنت على مافى يديك أمـير وأنتام و من هاشم في صميمها اليك يصير الجحد حيت تصير

فقال يا اعرابي سار الثقل فه و نكالراحلة بما عليها وإياك ان تخدع عرب السيف فانى اخذته بالف دينار فأنشأ الأعرابي يقول:

حیانی عبد الله نفسی فدائه باعیس مهری سیاط مشافره وابيض من ماء الحديد كأنه شهاب بدى والليل داج عساكره وكل امرى يرجونو ال بنجعفر سيجرى له بالمن والسعد طائره فيا خير خلق الله نفساً ووالداً واكرمه للجارحين يجــاوره

سأثنى بما اوليتني يأبن جعفر وما شاكر عرفاً كمن هو كافره

( وروى ) انه جاء شاعر الى عبد الله بن جعفر فانشده ا

فقال لك السمع والطاعة

رأيت ابا جعفر في المنام كساني من الخز دراعــــة شكوت الى صاحبي امرها فقال سيؤتى بها الساعة سيكسوها الماجد الجعفرى ومرب كفه الدهر نفاعة ومن قال للجود لا تعدنى

فقال عبد الله لغلامه ادفع له دراعتي الخز شم قال له كيف لو يرى جبتي المنسوجة بالذهب التي اشتريتها بثلاث مائة دينار فقال له الشاعر بابي أنت وأمى ودعنى اغفى اغفاءة أخرى فلعلى اراها فى المنام فضحك عبد الله منه وقــالـ لهادفع جبتى الوشي . قال يحيي بن الحسن وكان عبد الله بن الحسن يقول كان أهل المدينة يدانون بعضهم من بعض الى أن يأتى عطاء عبدالله بن جعفر .

وافتقد عبد الله بن جعفر صديقاً له من مجلسه ثم جائه فقال له اين كأنت غيبتك قال خرجت الى عرض من اعراض المدينة مع صديق لى فقال ان لهم تجد من صحبة الرجال بداً فعليك بصحبة من اذا صحبته زانك وإن جفوته صانك وإن احتجت اليه مانك وإن رأى منك خلة سدها أو حسنة عدها وان كثرت عليه لم يرفضك وإن سألته اعطاك وإن سكت عنه ابتداك .

ومن كلامه أن بأهل المعروف من الحاجة اليه أكثر بما بأهل الرغبة منهم فيه وذلك أن حمده وأجره وذكره وذخره وثنائه لهم فما صنعت من صنيعة أو أتيت من معروف فانما تصنعه إلى نفسك فلا تطلبن من غيرك شكر ما أتيت الى نفسك .

ويروى هذا الكلام لأبيه جعفر .

وقيل له انك تبذل الكثير اذا سألت وتضايق فىالقليلاذا توجرت فقال انى ابذل مالى وأصف بعقلى .

ويقاك أن أول من صنع الغالية عبد الله بن جعفر .

نقل الزنخشرى أنه أهدى لمعاوية قارورة من الغالية فسأله كم انفق عليها فذكر مالا فقال هذه غالية فسميت بذلك

ويحكى انه ضاقت يده فى آخر عمره فدعى يوم جمعة وقال اللهم انكنت صرفت عنى ماكنت تجرى على يدى من الأحسان الى خلقك فاقبضنى اليك فما عاش الاجمعة اخرى .

وقال المسعودى سمع عبد الله بن جعفر يوم جمعة يقول اللهم انك عودتنى عادة وعودتها عبادك فان قطعتها عنى فلا تبقنى فمات فى تلك الجمعة فى ايام عبد الملك وصلى عليه أبان بن عثمان بمكة فى سنة سيل الجحاف حين بلغ الركن وذهب بكثير من الحاج وقال كثير من المؤرخين توفى بالمدينة سنة ثانين من الهجرة وله

من العمر تسعون سنة وقيل توفى سنة اربع وثهانين وعمره ثهانون سنة .

قال ابن عبد البر والأول اولى وقيل تونى سنة اربع وسبعين ولـه اثنان وسبعون سنة وقال أبو الحسن العمرى مات عبد الله فى زمان عثمان بن عفان ودفن بالبقيع وهذا غريب وقيل مات بالابواء سنة تسعين وصلى عليه سليمان ابن عبد الملك بن مروان وله تسعون سنة .

وقال أبو الفرج الأصبهاني في كتاب الأغاني قال يحيي توفى عبد الله وهو ابن سبعين سنة في سنة ثمانين وهو عام الجحاف سيل كان بمكة اجحف بالحاج فذهب بالأبل عليها الحمول وكان الوالي يومئذ على مكة ابان بن عثمان في خلافة عبد الملك.

(وروى) عن الجعدى قال لما هلك عبد الله بن جعفر شهده أهل المدينة كلهم وإنماكان عبد الله بن جعفر مأوى المساكين وملجأ الضعفاء فما ينظر الى ذى حاجة إلا رأيته مستعبراً قد أظهر الهلع والجزع فلما فرغوا من دفئه قام عمرو ابن عثمان فوقف على شفير القبر فقال رحمك الله يابن جعفر ان كنت لرحمك واصلا و لاهل الشر مبغضاً و لاهمل الريبة قالياً ولقد كنت فيما بيني و بينك كما قال اعشى طرود:

دعيت الذي قد كأن بيني وبينكم من الود حتى غيبتك المقابر

فرحمك الله يوم ولدت ويوم كنت رجلا ويوم مت ويوم تبعث حياً والله لان كانت هاشم اصيبت بك لقد غم قريشاً هلكك فما اظن أن يرى بعدك مثلك فقال عمرو بن سعيد بن العاص الاشدق لا إله إلا الله الذى يرث الارض ومن عليها واليه ترجعون ما كان احلى العيش بك يابن جعفروما أسمج ما أصبح بعدك والله لو كانت عيني دامعة لاحد لدمعت عليك كان والله حديثك غيير مشوب وودك غير عمزوج بكدر وكان له من الولد عشرون ذكر أوقيل أربعة وعشرون. ومن شعر عبد الله بن جعفر ما انشده له هرون الرشيد.

حكى يعقوب بن صالح بن على بن عبد الله بن عباس قال دخلت يو ماً على الرشيد وهو متغيظ متر بد فندمت على دخولى عليه وكنت افهم غضبه فى وجهه فسلمت فلم يرد فقلت داهية دهتكم ثم اومى الى فجلست فالتفت الى وقال لله در عبد الله بن جعفر بن ابى طالب فلقد نطق بالحكمة حيث يقول:

يا أيها الزاجرى عن شيمتى سفها عمداً عصيت فقال الزاجر الناهى اقصر فانك من قوم ارومتهم فى اللؤمفا فحربهم إن شئت أو باهى يزين الشعر افواها اذا نطقت بالشعر يوماً وقد يزرى بافواه قد يرزق المرء لا من فضل حيلته ويصرف الرزق عن ذى الحيلة الداهى المد عجبت لقوم لا اصول لهم اثروا وليسوا وان اثروا باشباه ما نالني من غنى يوماً ولا عدم الا وقولى عليه الحسد لله

فقلت ومن الذي بلغت به المقدرة أن يسامى بمثلك أو يدانيه قال لعله من بني أبيك وأمك .

ومن شعره أيضاً وقد عوتب في كثرة الجود:

است اخشى قلة العدم ما اتقيت الله في كرمى كلما انفقت يخلفـــه لى رب واسع النعم

### ﴿ عون بن جعفر بن أبي طالب ﴾

ولد فى الحبشة بعد أخيه عبد الله وكان يشبه اباه جعفراً خلقاً وخلقاً وأمه أم اخواته أسماء بنت عميس الخثعمية وخلف على ام كاثوم بنت أمير المؤمنين «ع» بعد عمر ثم بعده أخوه محمد قاله صاحب العمدة وقتل عون بالطف مع الحسين «ع» وقيل قتل هو وأخوه محمد بشوشتر شهيدين كما سيأتى . وولد ابنا أسمه مساور له ذيل لم يطل وانقرض عقبه .

﴿ محمد بن جعفر بن ابى طالب ﴾ ولد على عهد النبي (ص) وامه اسماء بنت عميس أيضاً .

(روی) عن عبد الله بن جعفر إنه قال أتی رسول الله (ص) نعبی ابینا جعفر فدخل علینا وقال لأمنا أسماء بنت عمیس این بنو أخی فدعانا وأجلسنا بین یدیه وذرفت عیناه فقالت أسماء هل بلغك یارسول الله عن جعفر شیء قال نعم أستشهد رحمه الله فبكت وولو لت و خرج رسول الله (ص) فلما كان بعد ثلاثه أیام دخل علینا و دعانا فاجلسنا بین یدیه كأننا أفراخ وقال لا تبكین علی اخی - یعنی جعفر بعد الیوم ثم دعا بالحلاق فحلق رؤسنا ثم أخذ بید محمد وقال هـــــذا شبیه عمنا ابی طالب وقال لعون هذا شبیه أبیه خلقاً و خلقا و أخذ بیدی فشاله اوقال اللهم احفظ جعفراً فی أهلی و بارك لعبد الله فی صفقته فجائته امنا تبكی و تذكر یتمنا احفظ جعفراً فی أهلی و بارك لعبد الله فی صفقته فجائته امنا تبكی و تذكر یتمنا فقال رسول الله (ص) تخافین علیهم و انا و لیهم فی الدنیا و الاخرة. وقد تقدم نظیر ذلك فی ترجمة عبد الله و ترجمة جعفر بعبارة أخری.

قيل قتل محمد بن جعفر بالطف شهيداً مع الحسين وع، وقال ابن عبد البر في الأستيعاب قتل محمد وعون بشوشتر شهيدين قال القاضي نور الله في المجالس قول صاحب الاستيعاب هو الصواب لان قبر محمد على فرسخ من دزفول وهي من اعمال شوشتر فيمكن انه استشهد بشوشتر ثم نقل الى هناك أو اطلق أسم شوشتر على ذلك الموضع لأنه من أعمال شوشتر وقال القاضي نور الله أيضاً وتشرف محمد بن جمفر بمصاهرة أمير المؤمنين وع، على أبنته أم كاثوم بعد عمر بن الخطاب.

قال المؤلف كان لجعفر ابنان يسمى كل منهما محمداً احدهما الأكبر ولا خلاف انه قتل مع عمه أمير المؤمنين «ع» بصفين وهو الذى خلف عمر على ام كلثوم والثانى محمد الاصغر وهـــو الذى قيل انه قتل بالطف أو بشوشتر قال صاحب العمدة يقال انه ما أدرك الحلم فظهر ان صاحب الترجمة إنما هو محمد الأكبر وخنى على القاضى نور الله ذلك فظن إنما هو محمد واحد فاستصوب انه قتل بشوشتر قال انه تشرف بمصاهرة أمير المؤمنين «ع» وقد علمت ان أحدهما غير الآخر بتى ان صاحب عمدة الطالب قال خلف على أم كاثوم بعد عمر عون ابن جعفر بن ابي طالب ثم بعده أخوه محمد فان اراد بمحمد هذا محمد الاكبر فهو قد قتل بصة بن قبل عون كما ذكره هو بنفسه فى العمدة فكيف خلفه عليها بعده وان اراد محمد الأصغر فقد قتل هو وعون معاً بالطف أو بغيره على الخلاف فى ذلك إلا أن يكون عوناً طلقها فتزوجها بعده احد المحمدين لكن عبارته لا تعطى ذلك والله أعلم.

### ﴿ ربيعة بن الحرب بن عبد المطلب ﴾

یکنی ابا اروی و کانت له صحبة و هو الذی قال فیه رسول الله (ص) یوم فتح مکة إلا ان کل مأثرة کانت فی الجاهلیة تحت قدمی موضوعة و ان أول دم وضع دم ربیعة بن الحرث و ذلك انه قتل لربیعة بن الحرث فی الجاهلیة و لد یسمی آدم وقیل تمام فابطل النبی (ص) الطلب به فی الاسلام و لم یجعل لربیعة فی ذلك تبعة و کان ربیعة هذا اسن من العباس فیا ذکر و ابسنتین و کان شریکا آلفتمان فی التجارة وروی عن النبی (ص) و توفی سنة ثلاثة و عشرین فی حلافة عمر

#### ( الطفيل بن الحرث بن عبد المطلب )

كار من الصحابة وشهد بدراً مع النبي وكان من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وشهد معه الجمل وصفين.

#### ( الحرث بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب رحمه الله )

كان على عهد رسول الله (ص) رجلا واسلم عند اسلام أبيه نو فل وكانت تحته كثيرة بنت ابى لهب بن عبد المطلب واستعمله النبى (ص) على بعض اعمال مكة واستعمله أبو بكر أيضاً وقيل ان ابا بكر ولاه المدينة ثم أنتقل من المدينة الى البصرة واختط بها داراً فى ولاية عبد الله بن عامر ومات بها فى آخر خلافة

عثمان هكذا قال كثير من المؤرخين وفى كتاب صفين لنصر بن مزاحم ان علياً استعمله في حرب صفين على قريش البصرة وهذا يدل على أنه شهد صفين مع أمير المؤمنين عليه السلام.

### و المغيرة بن نو فل بن الحرث بن عبد المطلب ي

يكمني ابا يحيى ولد على عهد رسول الله بمكة قبل الهجرة وقيل بعدها ولم يدرك من حياة النبي (ص) غير ست سنين وهو الذي تلقي عبد الرحمن بن ملجم المرادي حين ضرب أمير المؤمنين فهم الناس به فحمل عليهم بسيفه ففر جو الــه فتلقاه المغيرة بن نوفل بقطيفة فرماها عليه واحتمله وضرب به الارض وقعد على صدره وانتزع السيف من يده وكان رجلا قوياً واستعمله عثمان على القضاء فكان قاضياً في زمنه وشهد مع أمير المؤمنين صفين .

ومن شعره أيام صفين:

جيش ابن حرب فان الحق قد ظهرا فأنما النصر في الضرالمن صبرا في ذلك الحير وارجو الله والظفرا اضحي شيقا واضحى نفسه خسرا وصهره وكتاب الله قد نشرا

ياعصبة الموت صبراً لا يهولكم وقاتلوا كل من يبغي غوائلكم اسقو الخوارج حدالسيف واحتسبوا وايقنوا ان من اضحي يخـــالفكم فيكم وصى رسول الله قائدكم ولا نخافوا ضلالا لا ابا لكم . سيحفظ الدين والتقوى لمن نصرا

وتزوج المغيرة امامة بنت ابى العاص بن الربيع بعد أمير المـؤمنين «ع» واولدها أبنه يحيى ويقال أن أمير المؤمنين«ع» هـــو الذي أوصاه ان يتزوجها خوفاً من ان يتزوجها معاوية ولما خرج الحسن «ع، لقتال معاوية استخلفه على الكوفة وأمره باستحثاث الناس واشخاصهم اليه فجعل يستحثهم ويخرجهم حتى التأم العسكر وسار الحسن الى ان كان من أمر الصلح بينه وبين معاوية مــاكان .

# معيد الله بن الحرث بن نو فل بن الحرث بن عبد المطلب عبد

وولد على عهد رسول الله (ص) فاتى به رسول الله فحنكه ودعا له ؛ قيل ولد قبل وفاته (ص) بسنتين يكنى ابا محمد وقيل ابا اسحقامه هند بنت ابى سفيان ابن حرب ابى معاوية ، قال ابن الآثير له ولا بيه صحبة وقيل ان له ادراكا ولابيه صحبة وكان يلقب ببه لائن امه هند بنت ابى سفيان بن حرب كانت ترقصه وهو صغير فتقول: لا نكحن ببه جارية خدبة مكرمة محبه تحب أهل الكعبة .

قال فى القاموس (ببه) حكاية صوت صى ولقب قرشى والشاب الممتلى البدن نهمة وصفة للأحمق والخدبة بكسر الخاء المعجمة وفتح الدال المهملة وتشديد الباء الموحدة الجارية المشتدة الممتلاة اللحم وقولها تجب بكسر الجيم اى تغلب أهل الكعبة فى الحسن والجمال بقال جبه اذا غلبه وجبت فلانة النساء اذا غلبتهن بالحسن وكان عبد الله المذكور مع أمير المؤمنين «ع» وشهد معه مشاهده كلها ولما اراد الحسن «ع» صلح معاوية وجه به رسو لا الى معاوية وكان والياً على البصرة فى زمن يزيد بن معاوية فلما مات يزيد اتفق أهل البصرة عليه حتى يجتمع الناس على إمام يرضونه وإنما اتفقوا عليه لائن اباه من بنى هاشم وأمه من بنى أمية وفيه يقول الفرزدق أ

وبايعت أقواماً وفيت بعهدهم وببة قد بايعته غــــير نادم ثم خرج مع ابن الاشعث فلما هزم هرب الى عمان فمات بها سنة اربع وثهانين والله أعلم.

مرج عبد الله بن ابي سفيان بن الحرث بن عبد المطلب عبد

رأى النبي (ص) وكان معه مسلماً بعد الفتح قال ابن عساكر ولحق بعلى بالمدائن قال الوليد بن عقبة وهو أخو عثمان لائمه يذكر قبض أمير المؤمنين عليه السلام نجائب عثمان وسيفه وسلاحه.

بنيهاشم ردوا سلاح ابن أختكم . ولا تنهبوه لا تحـــل نهائبه

بني هاشم كيف الهوادة بيننا

بني هاشم الا تردوا فاننــــا

قتلتم أخىكما تكونوا مكانــه

وعند على درعه ونجـــائبه بنی هاشم کیفالتودد منکم و بز ابن أروی فیکم و حراثیه سواء علينا قاتلاه وساليه بني هاشم انا وماكان منكم كصدع الصفا لايشعب الصدع شاعبه كا غدرت يوماً بكسرى مرازيه وأجابه عبد الله بن الى سفيان بأبيات طويلة من جملتها:

فلا تسألونا سيفكم ان سيفكم اضيع والقاه لدى الروع صاحبه شيهأ بكسرى هديه وضرائبة وشبهته كسرى وقد كان مثله ای کان کافر آ کماکان کسری کافر آ و منها:

ومناعل الخير صاحب خبير وصاحب بدريوم سالت كتائيه على وفي كل المواطن صاحبه وكان ولى الامر بعد محمد وصى النبي المصطفى وابن عمه واول من صلى ومن لان جانبه وصنو رسول الله حقاً وجاره فن ذا يدانيه ومن ذا يقاربه

قال شيخنا المفيد في هذا الشعر دليل على اعتقاد هذا الرجل في أمير المؤمنين «ع» انه كان الخليفة لرسوك الله (ص) بلا فصل.

وكان المنصور اذا انشد شعر الوليد المذكور يقول لعن الله الوليد هـو الذي فرق بين بني عبد مناف بهذا الشعر .

وشعره في على «ع» قوله رحمه الله !

وصلى على مخلصاً بصلاته لخس وعشر من سنيه كوامل وخلى اناســاً بعده يتبعونه له عمل افضل به صنع عامــل قال الواقدى قتل عبد الله بن ابى سفيان بكر بلا شهيداً مع الحسين «ع»

العباس بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب عيد

كان من شجمان قريش وابطالها ذا قدرة وجاه أقطعه عثمان داراً بالبصرة

واعطاه مائه الف درهم وشهد صفين مع أمير المؤمنين «ع، وابلى بها بلا. حسناً .

(روى) ابن قتيبة في كتاب (عيون الاخبار) قال: قال أبو الاغر التيمى بينا أنا واقف بصفين إذ مربى العباس بن ربيعة مكفراً في السلاح وعيناه تبصان من تحت المغفر ، كأنها عينا أرقم وبيده صفيحة يمانية وهو على فرس له صعب فبينا هو يمعثه ويلين من عريكته إذ هتف به هاتف من أهل الشام يعرف بغرار ابن أدهم ياعباس هلم الى البراز قال العباس فالنزول اذا فأنه ايأس مرف القفول فنزل الشامي وهو يقول:

ان تركبوا فركوب الخيل عادتنا أو تنزلونا فانا معشر نزل ونزل العباس أيضاً ثم عصب فضلات درعه فى عجزته ودفع فرسه الى غلام أسود يقال له اسلم كانى والله أنظر إلى فلافل شعره ثم دلف كل واحد

منه ا إلى صاحبه فذكرت قول الى ذويب:

فتنازلاوتو اقفت خيلاهما وكلاهما بطل اللقاء مخدع

فكف الناس أعنة خيولهم ينظرون ما يكون من الرجلين فتكافحا بسيفيهما ملياً من نهارهما لا يصل واحد منهما إلى صاحبه لكمال لامته إلى أن لحظ العباس وهنا فى درع الشامى فاهوى اليه بيده فهتكه إلى تندوته ثم عاد لمجاولته وقد اصحر له مفتق الدرع فضربه العباس ضربة أنتظم بها جوانح صدره فخر الشامى لوجهه وكبر الناس تكبيرة أرتجت بها الارض من تحتهم وسما العباس فى الناس فاذا قائل يقول من ورائى قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصر كم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلو بكم وبتوب الله على من يشاء فالتفت فاذا أمير المؤمنين «ع» فقال يا ابا الاغر مر المنازل لعدونا قلت هذا ابن أخيكم هذا العباس بن ربيعة فقال وأنه لهو يا عباس الم أنهك وابن عباس ان تخلا بمراكز كما وان لا تباشرا حرباً قال ان ذلك كان قال «ع» فما عدا عما بداقال يا أمير المؤمنين افادعي إلى البراز فلا أجيب فقال «ع» نعم طاعة إمامك أولى من إجابة عدوك

ثم تغيظ وأستطار حتى قلت الساعة الساعة ثم سكن وتطامن ورفع يديه مبتهلا وقال اللهم اشكر للعماس مقامه وأغفر له ذنبه اللهم إنى قد غفرت له فاغفر لــه واسف معاوية على غرار وقال متى ينطف فحـل بمثله أيطل دمه لاها الله إذاً لا رجل يشرى نفسه لله يطلب بدم غرار فانتدب له رجلان من لخم فقال لهـما اذهبا فايكما قتل العباس برازاً فله كذا فاتياه ودعوه للبراز فقال ان لى سيداً أريد اناواس، فأتى على عي فاخبره الخبر فقال على «ع»والله لو د معاوية انه ما يبتى من بني هاشم نافخ ضرمة إلاطعن فى بطنه إطفاء لنورالله ويأبى الله إلا أن يتمنوره ولوكره المشركون اما والله ليملكنهم منا رجال ورجال يسومهم الخسف حتى يحتفروا الآبار ويتكففوا الناس ويتواكلوا على المساحي ثم قال ياعباس ناقلني سلاحك بسلاحي فناقله وو ثب على فرس العباس وقصدا للخميين فماشكا انه هو فقالا له اذن لك صاحبك فتحرجان يقوم نعم فقال وع، إذ للذين يقاتلون بانهم ظلمو اوان الله على نصرهم لقدير فبرزله احدهما فكأنه اختطفه ثم برز اليه الآخر فالحقه بالآخر ثمأقبل وهويقول الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم شمقال ياعباس خذ سلاحك وهات سلاحي فان عاد اليك أحدفعد الىقال فبلغ الخبر إلى معاوية فقال قبح الله اللجاج أنه لقعود ما ركبه احد قط إلا خذله فقال عمر و بن العاص المخذول والله اللخميان لا أنت فقال أسكت أيها الرجل فليست هذه من ساعاتك قال وإن لم يكن فرحم الله اللخميين وما اراه يفعل قال فان ذلك والله أخسر لصفقك لحجر كقال قد علمت ولولا مصر لركبت المنجاة منها قال هي أعمتك ولولاها الفيت بصيراً قـال ابن قتيبة وكان نحت العباس أمفر اس بنت حقان بن ثابت فو لدت له او لاداً وعقبه كثير .

### ﴿ المباس بن عتبة بنابي لهب بنعبد المطلب ﴾

كان النبي (ص) زوج ابنته رقية اباه عتبة بن ابى لهب ففارقها قبل دخو لهبها . (روى) انه جاء الى النبي (ص) فقال له كفرت بدينك وفارقت ابنتك لاتحبني ولا احبك ثم سطاعليه وشق قميصه وهو خارج إلى الشام تاجراً فقال له النبي اما إنى اسأل الله أن يسلط عليك كاباً فخرج فى نفر من قريش حتى نزلوا مكاناً من الشام يقال له الزرقاء ليلا فاطاف بهم الاسد تلك الليلة فجعل عتبة يقول ياويل أمى هو والله آكلي كما دعا على محمد قاتلي ابن الى كبشة وهو بمكة وانا بالشام فعدا عليه الاسد من بين القوم فاحذ برأسه فصرعه.

وعن عروة بن الزبير إن عتبة لما أراد الخروج إلى الشام اتى رسول الله فقال يامحمد هو يكفر بالذى دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ثم تفل ورد التفلة على رسول الله قال (ص)اللهم سلط عليه كلباً من كلابك وأبوطالب (رض) حاضرا فوجم لها فقال ماكان أغناك عن دعوة ابن أخى ثم خرجوا الى الشام فنزلو امنز لا فاشرف عليهم راهب من الدير فقال ارض مسبعة فقال أبو لهب وكان فى القوم يامعشر قريش اعينونا هذه الليلة فانى أخاف دعوة محمد (ص) فجمعوا أحمالهم وفر شوا لعتبة فى أعلاها وباتوا حوله فجاء الاسد فجعل يشم وجوههم ثم ثنى ذنبه فو ثب على عتبة فضر به ضربة واحدة فشدخه فقال قتلنى ومات.

وقال بعضهم ان الذى قتله الاسد هو عتيبة بالتصغير بن ابى لهب وكانت تحته أم كلِيُوم بنت رسول الله (ص) وأما عتبة أبو العباس فاسلم هـو وأخوه معتب يوم الفتح وكانا قد هربا من النبى (ص) .

روى عبد الله بن عباس عن أبيه العباس بن عبد المطلب قال لما قدم رسول الله (ص) مكة فى الفتح قال باعباسان ابنى أخيك عتبة ومعتب لااراهما قال قلت يارسول الله (ص) تنحيا من قربك فقال أذهب اليهما فأتنى بهما قال العباس فركبت اليهما وهما بعرفه فقلت لهما ان رسول الله (ص) يدعوكما فركبا معى فقدما على رسول الله (ص) فدعاهما الى الاسلام فبايعا.

وفى رواية فسر رسول الله (ص) باسلامها ودعا لهمها ، قال أبو عمرو وشهداعتبة ومعتب حنيناًمعرسول الله(ص) وفقات عين معتب بحنين وكان فيمن

ثبت ولم ينهزم وشهدا معه الطائف ولم يخرجا من مكة ولم يأتيا المدينة ولها عقب قال الزبير بن بكار ، وفارق عتبة أم كاثوم بنت رسول الله قبل دخوله بها أيضاً وذلك انه لما نزلت تبت يدا ابى لهب قال لهما أبوهما رأسى من رأسكما حرام ان لم تفارقا ابنتى محمد (ص) ففارقاهما ولم يكونا دخلا بهما .

وأما العباس بن عتبة فلاخلاف فى اسلامه ولما مات النبى (ص)كان رجلا و تزوج أمينة بنت العباس بن عبد المطلب فولدت له الفضل الشاعو المشهور قال ابن حجر فى الاصابة والفضل هذا هو صاحب الابيات المشهورة فى أمير المؤمنين حين بويع بالخلافة لا بى بكر وهى :

ماكنت احسب هذا الام منصر فأ عن هاشم ثم منها عن ابى حسن اليس أول من صلى لقبلتكم وأعلم الناس بالقرآن والسننن وأقرب الناس عهدا بالنبى ومن جبريل عوناً له فى الغسل والكفن من فيه مافيهم من فيه مافيهم من عنه فنعرفه ها أن بيعتكم من أول الفتن ما ذا الذى ردكم عنه فنعرفه ها أن بيعتكم من أول الفتن وعن مؤيد الدين الخوارزي فى المناق قال هذه الايات للعاس وعد المطلب

وعن مؤيد الدين الخوارزى فى المناقب قال هذه الابيات للعباس بن عبد المطلب عم النبي (ص) وعزاها الشريف المرتضى فى كتاب المجالس لربيعة بن الحرث بن عبد المطلب وعزاها القاضى البيضاوى والنيسابورى فى تفسيريها لحسان بن ثابت وقال الزبير بن بكار لما بويع أبو بكر قال بعض ولدابى لهب بن عبد المطلب: ما كنت أحسب هذا الأمر منصر فا عن هاشم ثم منها عن ابى حسن

الابيات قال فبعث عليه على فنهاه وأمره أن لا يعود وقال وع، سلامة الدين أحب الينا من غيره قال القاضى نور الله رادا على ابن حجر فى نسبتها إلى الفضل بن العباس المذكور يكذب ذلك ان هذا الشعر لا يقوله إلا من كان موجوداً قبل انصراف الخلافة عن أمير المؤمنين وع، ولم يكن فى حسبانه انها منصرفة عنة والعباس بن عتبه لم يكن له إذ ذاك مذه الصفة قال وفى كلام ابن

حجر مؤاخذة أخرى وهي أن الفضل لم يكن ابن العباس كما توهم بل هو أخوه فهو الفضل بن عتبة بن ابي لهب كما صرح به السيد المرتضى قدس سره في المنتقى قال والشعر المشهور عنه هي الأبيات التي اجاب بها الوليد بن عقبة حين قال يرثى عثمان ويحرض الناس على مخالفة أمير المؤمنين «ع» واول شعره:

ألا أن خير الناس بعد ثلاثة قتيل التجبي الذي جاء من مصر

فقال الفضل بن عتبة بجيه:

الا أن خير الناس بعد محمد مهيمنه التاليه في العرف والنكر بنبذ عهود الشرك فوق ابي بكر وأول منأردى الغواة لدى بدر فذاك على الخير من ذا يفوته أبو حسن حلف القرابة والصهر

وخيرته في خيبر ورسوله وأول من صلى وضو نبيـــه

قال وابن حجر واضرابه في الحقيقة في مثل هذه الأشتباهات معذورون لأنهم عن معرفة أهل البيت والعلم باحوال بني هاشم بمداء مهجورون. وأما السيد المرتضى وهو أحد ذرية أهل البيت «ع» وصاحب البيت أدرى بالذى فيه .

قال المؤلف لاشك أن العباس بن عتبة كان له ولد أسمه الفضل و هو أحد شعراء بني هاشم المذكورين وفصحائهم المشهورين وقد تقدم ان أمـــه أمينة بنت العباس بن عبد المطلب لا يخالف فى ذلك أحد من علماء النسب وسيأتى ترجمته في الطبقة الحادية عشر إن شاء الله . فمؤ اخذة القاضي الثانية لا محل لها ولا يبعد أن يكون للعباس أخ أسمه الفضل أيضاً.

وأعلم ان الابيات التي نسبها القاضي الى الفضل بن عتبة مجيباً بها الوليد ابن عقبة ذكر ها الشريف المرتضى في كتاب الفصول وعزاها الى الفضل بن عتبة أيضاً وذكر أبو جمفر الطبرى في تاريخه انها للفضل بن المباس بن عبد المطلب وهو باطل لأن الفضل بن عباس بن عبد المطلب لم يدرك خلافة عثمان باتفاق المؤرخين وقد تقدم تاريخ وفاته والأختلاف فيه ولم يذكر احدانه بتي إلى زمن عثمان فكيف يجيب الوليد عن شعره قاله بعد قتل عثمان والله أعلم · وقتل العباس ابن عتبة شهيداً في يوم الحرة سنة أربع وستين في خلافة يزيد.

( عبد المطلب بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب )

له صحبة ورواية عن النبي . وروى ان النبي (ص) غير اسمه وسماه المطلب ولم يزل بالمدينة الى خلافة عمر ثم سار الى دمشق ومات بها سنة اثنتين وستين من الهجرة والله أعلم .

﴿ جعفر بن ابي سفيان بن الحرث بن عبد المطلب ﴾

أمه جمانة بنت ابى طالب (رض) وذكر أهل بيته انه شهد حنيناً مع النبى (ص) ووقعة بئر معاوية وانه لم يزل مع ابنه ملازماً لرسولالله (ص) حتى قبض وتوفى بدمشق سنة خمسين فى خلافة معاوية.

قال المؤلف أعلم ان بنى هاشم كلهم من ذكر ناه ومن لم نذكره لم يبايعو ابا بكر حتى بايع أمير المؤمنين وع،كرها لقلة انصاره لعهد عهده اليهرسول الله وقد تكرر ذلك فى كلامه عليه السلام.

فر ذلك قوله «ع» اللهم انى استعديك على قريش فانهم قطعوا رحمي واكفأ وا انائى و اجمعوا على منازعتى حقاً كنت اولى به من غيرى وقالوا ألا ان فى الحق ان تأخذه وفى الحق ان تمنعه فاصبر مغموماً أو مت متأسفاً فنظرت فاذا ليس لى رافد ولا ذاب ولا مساعد إلا أهل بيتى فضننت بهم عن الميتة فأغضيت على القذى وجرعت ريقي على الشجى وصبرت من كمظم الغيظ على أم من العلقم و آثم للقلب من حز الشفار

قال الشيخ كال الدين ابن ميثم أعلم ان هذا الفصل يشمل على اقتصاص صورة حاله بعد وفاة رسول الله (ص) في امر الخلافة وهواقتصاص في معرض التظلم والشكاية عن يرى انه أحق منه بالأمر فاشار الى انه فكر في أمر المقاومة والدفاع عن هذا الحق الذي يراه أولى به فرأى أنه لا ناصر له إلا أهل بيته وهم

قليلون بالنسبة إلى من لا يعينه أو يعين عليه فانه لم يكن له معين إلا بني هاشم كالعباس وبنيه وابى سفيان بن الحرث ومن يخصهم وضعفهم وقلتهم عن مقاومة جمهور الصحابة ظاهر فظن بهم عن الموت لعلمه دع، انه لو قام بهم لقتلوا تسم لا يحصل له مقصوده.

قال وأعلم أنه قد أختلف الناقلون لكيفية حاله وع، بعد وفاة رسول الله فروى المحدثون من الشيعة وغيرهم أخباراً كشيرة ربما خالف بعضها بعضاً بحسب اختلاف الأهواء منها والذي عليه جمهور الشيعة إن علياً وع، امتنع من البيعة لابي بكر وامتنع معه جماعة بني هاشم كالزبير وابي سفيان بن الحرث والعباس وبينه وغيرهم وقالوا لا نبايع إلا علياً عليه السلام وإن الزبير شهر سيفه فجاء عمر في جماعة من الأنصار فاخذ سيفه فضرب به الحجر فكسره وحملت جماعتهم الى ابي بكر فبايعوه وبايع معهم على وع، كرهاً.

(وروى) أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهرى قال حدثنى أبو زيد عمر بن شيبة قال حدثنا احمد بن معاوية قال حدثنى النضر بن سهيل قال حدثنا احمد بن عمرو عن مسلمة بن عبد الرحمن قال لما جلس أبو بكر على المنبر كان على والزبير و ناس من بنى هاشم فى بيت فاطمة «ع» فجاء عمر اليهم فقال والذى نفسى بيده لتخرجن او لاحرقن البيت عليكم فخرج الزبير مصلتاً سيفه فاعتنقه رجل من الانصار وزياد بن لبيد فدق به فبدر السيف فصاح به أبو بكر وهو على المنبر اضرب به الحجر قال أبو عمرو بن حماس فلقد رأيت الحجر فيه تلك الضربة ويقال هذه ضربة سيف الزبير ثم قال أبو بكر دعوهم فسيأتى الله بهم .

و نقل أحمد بن عبد ربه في كتاب العقد ان ابا بكر بعث اليهم عمر بن الخطاب ليخرجهم من بيت فاطمة وقال ان أبو فقاتلهم فاقبل بقبس من نار على ان يضرم عليهم النار فلقيته فاطمة رع، فقال يابن الخطاب اجمئت لتحرق دارنا قال نعم او تدخلوا فيها دخلت فيه الامة .

(وروى) غير واحد ان علياً وع، وسائر بنى هاشم لم يبايموا ا با بكر ستة اشهر حتى بايع على وع، مكرها فبايع بنو هاشم. وفى حديث عوف عن الزهرى فلما رأى على وع انصراف وجوه الناس عنه ضرع الى مصالحة ابى بكر فقال رجل للزهرى فلم يبايعه على عليه السلام ستة اشهر فقال لا والله ولا واحد من بنى هاشم حتى بايعه على عليه السلام.

قال المؤلف ولهذا ذكر نا بني هاشم في طبقات الشيمة والله يقول الحـق وهو يهدى السبيل.

## الباب الثاني

﴿ فَى ذَكَرَ غَيْرَ بَى هَاشَمُ مِنَ الصَّحَابَةِ المُرْضَيَّةَ وَالشَّيْعَةِ المُرْتَضُوبَةِ ﴾ رضوان الله عليهم

## ( عربن أبي سلمة )

ابن عبد الله بن عبد الأسد بن هـ لال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة يكنى ابا حفص امه ام سلمة زوجة النبي وهو ربيب رسول الله مات (ص) وهو ابن تسع سنين و حفظ عن رسول الله (ص) الحديث وروى عنه سعيد بن المسيب وغيره وشهد هو وأخوه سلمه مع على وع حروبه وروى ان امها أنت بها اليه وع فقالت عليك بهما صدقة فلو يصلحلي الخروج لخرجت معك وذكر الشيخ في رجاله والعلامة في الخلاصة بدل عمر محمداً فقالا محمد بن ابي سلمة وما ذكر ناه هو الصحيح.

(وروى) هشام بن محمد الكلى فى كتاب الجل ان أم سلمة كتبت الى على من مكة اما بعد فإن طلحة والزبير واشياعهم اشياع الضلالة يريدون ان

يخر جوا بعائشة ويذكرون ان عثمان قتل مظلوماً وانهم يطلبون بدمه والله كافيكهم بحوله وقوته ولو لا مانها ناالله عنه من الخروج وأمرنا به من لزوم البيوت لم ادع الحروج اليك والنصرة لك ولكنى باعثة نحوك ابنى عدل نفسى عمر بن ابى سلمة فاستوص به ياأمير المؤمنين خيراً قال فلما قدم عمر على أمير المؤمنين واكرمه ولم يزل مقيماً معه حتى شهد مشاهده كلها ووجهه على أميراً الى البحرين وقال لأبن عم له بلغنى ان عمر يقول الشعر فابعث الى من شعره فبعث اليه بابهات له أولها.

جزتك أمير المؤمنين قرابة رفعت بها ذكرى جزاء موقراً ولم يزل عمر المذكور عاملا لأمير المؤمنين وع، على البحرين حتى عزله واستعمل النعمان بن عجلان الرزق على البحرين مكانه ولماأراد عزله كتباليه واستعمل النعمان بن عجلان الرزق على البحرين و نزعت يدك بلا ذماك ولا تتريب عليك فقد أحسنت الولاية واديت الأمانة فاقبل غيير ظنين ولا ملوم ولا متهم ولا مأثوم فقد أردت المسير الى ظلمة أهل الشام وأحببت ان تشهد معى فانك عن استظهر به على جهاد العدو واقامة عمود الدين إن شاء الله تعالى وذكر هذا الكتاب السيد الرضى (ره) في نهج البلاغة قال ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب توفى عمر بن ابى سلمة بالمدينة في خلافة عبد الملك سنة ثلاثة وثانين وقال صاحب منهج المقال قتل مع أمير المؤمنين وع، بصفين وهو غلط وما ذكره أبن عبد البر هو الصحيح والله أعلى .

## ﴿ سلمان الفارسي عليه الرحمة ﴾

أصله من فارس من رامهر من وقيل بل من أصبهان من قرية يقال لها جى بفتح الجيم وتشديد الياء المثناة من تحت وكان أسمه عند ابيه روزبه وقيل ماهو وقيل ما به بن بهبود ابن بدخشان من ولد منوجهر الملك وقيل بهودان بن بودخشان بن موسلا بن فيروز بن مهرك من ولد الملك وهو معدود من موالى

رسول الله (ص) وكنيته أبو عبد الله وكان اذا قيل له ابن من أنت يقول انا سلمان ابن الاسلام انا من بني آدم .

قال ابن بابوية «ره» كأن اسم سلمان روزبه ابن خشنودان وما سجمد قط لمطلع الشمس كما كان يفعل قومه و إنما كان يسجد لله عز وجل وكانت القبلة التي أمر بالصلاة اليها شرقية وكان أبواه يظنان انه إنما يسجد لمطلع الشمس مثلهم وكان سلمان وصي عيسى «ع» في اداء ما حمل الى من انتهت اليه الوصية مرف المصومين انتهى.

وقد روى انه تداوله ارباب كثيرة بضع عشر رباً من واحد الى آخــر حتى افضى الى رسول الله (ص) وكان إسلامه للسنة الأولى من الهجرة وفى رواية فى جمادى الأولى منها .

وقد ذكر كثير من المحدثين حديث إسلامه ورووه عنه بوجوه مختلقة الأشهر منها ماروى انه قاله كنت ابن دهقان قرية جى من أصبهان و بلمخ من حب ابى الى ان حبسى فى البيت كما تحبس الجارية فاجتهدت فى المجوسية حتى صرت قطة بيت النار فارسلنى ابى يوما الى ضيعة له فررت بكنيسة النصارى فدخلت عليهم فاعجبتنى صلو تهم فقلت دين هؤلاء خير من دينى فسألتهم اين أصل هذا الدين قالو ابالشام فهر بت من والدى حتى قدمت الشام فدخلت على الأسقف وجعلت اخدمه واتعلم منه حتى حضرته الوفاة فقلت له الى من توصى لى فقال قد هلك الناس و تركوا دينهم إلا رجلا بالموصل فالحق به فلما قضى نحبه لحقت بذلك الرجل فلم يلبث إلا قليلا حتى حضرته الوفاة فقلت له الى من توصى لى فقال فقال ما أعلم رجلا بتى على الطريقة المستقيمة إلا واحداً بنصيبين فلحقت بصاحب نصيبين قالو او تلك الصومعة اليوم باقية وهى التى تعبد فيها سلمان قبل الاسلام ما ختضر صاحب نصيبين فبعثنى الى رجل بعمورية من ارض الروم فاتيته والمت عنده واكتسبت بقيرات وغنيات فلما نزل به الموت قلت له الى من توصى لى عنده واكتسبت بقيرات وغنيات فلما نزل به الموت قلت له الى من توصى لى

فقال قد ترك الناس دينهم وما بتي احد منهم على الحق وقداطل زمان نبي مبعوث بدين ابراهيم دع، يخرج بارض العرب مهاجراً الى ارض بين حرتين بها نخــل قلت فما علامته قال يأكل الهدية و لا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة قــال ومربى ركب من كلب في جت معهم فلما بلغوا وادى القرى ظلمونى وباعونى من يهودي فكنت أعمل له في نحله وزرعه فبينا انا عنده إذ قدم ابن عمله فابتاعني منه وحملني الى المدينة فوالله ما هو إلا ان رأيتها فعرفتها وبعث الله محمداً (ص) بمكة ولا علم لى بشيء من أمره فبينا انا في رأس نخلة إذ أقبل ابن عم لسيدي فقال قاتل الله بني قيلة قد اجتمعوا على رجل بقبا قدم عليهم من مكة يزعم ون انه نبي فاخذني العرق والانتفاض ونزلت ع النخلة وجعلت استقصى في السؤال ها كلمني سيدى بكلمة بل قال أقبل على شأنك ودع مالا يعنيك فلما أمسيت أخذت شيئاً كان عندى من التمر وأتيت به النبي (ص) فقلت له بلغني إنك رجل صالح وان لك اسحاباً غرباء ذوى حاجة وهذا شيء كان عندى للصدقة فرأيتكم احق به من غيركم فقال (ص) لاصحابه كلوا وامسك فلم يأكل فقلت في نفسي هذه واحدة وانصرفت فلماكان من الغد أخذت ماكان بتي عندى وأتيته به فقلت له إنى رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية فقال (ص)كلوا واكل معهم فقلت في نفسي هاتان اثنتان ثم جئت رسول الله(ص) وهو ببقيع الغرقد وقد تبع جنازة رجل من أصحابه عليه شملتان له وهو جالس في أصحابه فسلت عليه ثم استدرت خلفه انظر الى ظهره هل ارى الخاتم الذي وصفه لي صاحى بعمورية فلما رآني رسوك الله (ص) استدبره عرف إنى أثبت في شيء وصف لى فالتي ردائه عرب ظهره فنظرت الى الخاتم فاكببت عليه اقبله وابكى فقال مالك فقصصت عليه القصة فاعجبه ثم قال ياسلمان كانب صاحبك فكاتبته على ثلاثمائة نخـلة واربعين اوقية فقال رسوك الله (ص) للأنصار أعينوا اخاكم فاعانوني بالنخل حتى جمت ثلاثهائة ودية فوضعها رسول الله (ص) بيده فصحت كامها واتاه مــال من بعض

المغازي فاعطاني منه وقال ادكتابتك فاديت واعتقت.

وروى ابن بابويه في كتاب اكمال الدين في خبر اسلامه باسناده اليموسي ابن جعفر «ع» قال حدثني ابي صلوات الله عليه ان أمير المؤمنين على بن ابي طالب ع، وسلمان الفارسي واباذر وجماعة من قريش كانو ا مجتمعين عند قـ بر الني (ص) فقال أمير المؤمنين «ع» يا ابا عبد الله الا تخبر نا بمبدأ أمرك فقال سلمان والله يا أمير المؤمنين لو ان غيرك سأاني ما أخبرته انا كنت رجلا من أبناءأهل شيرازمن الدهاقين وكنت عزيزاً على والدى فبينا انا سائر مع والدى في عيد لهم إذ انا بصومعة واذا فيها رجل ينادى اشهد ان لا إله إلا الله وان عيسي روح الله وان محمداً حبيب الله فرصف حب محمد (ص) فی لحمی و دمی فلم يهنشنی طعام و لا شراب فقالت لى امى ما لك اليوم لم تسجد لمطلع الشمس قال فكابرتها حتى سكتت فلما انصرفت الى منزلى إذ انا بكتاب معلق من السقف فقلت لامي ما هذا الكتاب فقالت روزبه ان هذا الكتاب لما رجعنا من عيدنا رأيناه معلقا فلا تقرب ذلك المكان فانك إن قربته قتلك أبوك قال فجاهدتها حتى جن الليل ونام ابى وأمى فقمت فاخذت الكتاب فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذاعهد من الله إلى آدم وع، وانه خلق من صلبه نبياً يقال له محمد يأمر بمـكارم الاخلاق وينهى عن عبادة الاوثان ياروز به أنت وصى عيسي فآمر. \_ والرك المجوسية قال فصقعت صقعة وزادنى شدة قال فعلم ابى وامى بذلك فاخــذونى وجعلوني في بئر عميقة وقالاً لي ان رجعت وإلا قتلناك فقلت لهما افعلا بي ماشئتها فان حب محمد لا يذهب من صدري قال سلمان ما كنت اعرف العربية قبل قراءتي ذلك الكتاب و لقد فهمني الله العربية من ذلك اليوم قال فبقيت في البئر فجعلوا ينزلون الى اقراصاً صغاراً قال فلما طال أمرى رفعت يدى الىالسماء فقلت مارب انك حببت محمداً (ص) ووصيه الى فبحق وسيلته عجل فرجى وارحني مما انا فيه فأتاني آت عليه ثياب بيض فقال قم ياروزبه فاخـن بيدي وأتى بي الي الصومعة

فأنشأت أقول أشهد أن لا إله إلا الله وان عيسى روح الله وان محمداً حبيب الله فاشرف على الديرانى فقال أنت روزبه فقلت نعم فقـال اصعد فاصعدنى اليه فحدمته حو لين كاملين فلم حضرته الوفاة قال اني ميت فقلت على من تخلفني قال لا اعرف احداً يقول بمقالتي إلا راهباً بانطاكية فاذا لقيته فاقرأه مني السلام وادفع اليه هذا اللوح وناولني لوحأ فلمامات غسلته وكفنته ودفنته واخـذت اللوح وصرت به الى انطاكية واتيت الصومعة وانشأت أقول أشهد أن لا إله إلا الله وان عيسي روح الله وان محمداً حبيب الله، فاشرف على الديراني فقال لى أنت روزبه فقلت نعم فقال اصعد فصعدت و خدمته حولين كاملين فلم حضرته الوفاة قال انى ميت فقلت على من تخلفني فقال لا أعرف احـداً يقول بمقالثي هذه إلا راهاً بالاسكندرية فاذا لقيته فاقرأه منى السلام وادفع اليه هذا اللوح فلما توفى غسلته وكفنته ودفنته واخذت اللوح وأتيت الصومعة فأنشأت أقمول أشهد أن لا إله إلا الله وان عيسي روح الله وان محمداً حبيب الله فاشرف على الديراني فقال لي أنت روزبه فقلت نعم فقال اصعد فصعدت اليه فخدمته حولين كاملين فلما حضرته الوفاة قال لى انى ميت قلت على من تخلفني قال لا أعرف احداً يقول في الدنيا بمقالتي هذه وان محمد بن عبد الله بن عبد المطلبقد حانت ولأدته فاذا أتيته فاقرأه عنى السلام وادفع اليه هذا اللوح قال فلم توفى غسلته وكفنته ودفنته واخذت اللوح وخرجت فصحبت قومأ فقلت لهم ياقوم اكفونى الطعام والشراب اكفكم الخدمة قالوا نعم قال فلما ارادوا ان يأكلوا شدوا على شاة فقتلوها بالضرب ثم جعلوا بعضها كباباً وبعضها شوياً فامتنعت من الاكل فقالوا كل فقلت اني غلام ديراني وان الديرانيين لا يأكلون اللحم فضربوني فكادوا يقتلونني فقال بعضهم أمسكوا عنه حتى يأ تيكم شرابكم فانه لا يشرب فلما أتوا بالشراب قالوا أشرب فقلت انى غلام ديرانى وان الديرانيين لا يشربون الخر

فشدوا على وارادوا قتلي فقلت لهم يا قوم: لا تضربوني ولا تقتلوني فانسي أقر لكم بالعبودية فاقررت لواحد منهم فاخرجني وباعني بثلاثهائة درهم من رجل يهودى قال فسألني عن قصتي فاخبرته وقلت ليس لى ذنب إلا اني احببت محمداً ووصيه فقال اليهودى واني لابغضك وابغض محمداً ثم اخرجني الى خارج داره واذا رمل كثير على بابه فقال والله ياروزبه لان اصبحت ولم تنقل هذا الرمــل كله من هذا الموضع لاقتلنك قال فجعلت أحمل طول ليلي فلما جهدني التعب رفعت يدى إلى السماء فقلت يارب حببت محمد (ص) ووصيه الى فبحق وسيلته عجل فرجي وأرحنى مما أنا فيه فبعث الله عز وجل ريحاً فقلعت ذلك الرمل من مكانه الى المكان الذي قال اليهودي فلما أصبح نظر الى الرمل قدنقل كله فقال ياروزبه أنت ساحر وانا لا أعلم فلأخرجنك من هذه القرية كى لا تهلكينا قال فاخرجني وباعني من أمرأة سليمية فاحببتني حبآ شديدا وكان لها حائط فقالت هذا الحائط لك كل منه ماشئت وهب و تصدق قال فبقيت في ذلك الحائط ما شاء الله فبينا أنا ذات يوم في الحائط وإذا إنا بسبعة رهط قد أقبلوا تظلمهم غمامــــة فقلت في نفسي والله ما هؤ لاء كلهم بانبياء وان فيهم نبياً قال فاقبلوا حتى دخلوا الحائط والغامة تسير معهم فلما وصلوا اذا فيهم رسول الله (ص) وأمير المؤمنين «ع، وأبو ذر والمقداد وعقيل بن ابى طالب (رض) وحمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة فدخـلوا الحائط فجعلوا يتناولون من حشف النخل ورسول الله (ص) يقول كلوا الحشف ولا تفسدوا على القوم شيئاً فدخلت على مولانى وقلت لها يامولاتي هيي لىطبقاً من رطب فقالت لك ستة اطباق قال فجئت فحملت طبقاً من رطب فقلت في نفسي إن كان فيهم ني فانه لا يأكل الصدقة فوضعته بين يديه وقلت هذه صدقة فقال رسول الله (ص)كلوا وامسك رسول الله وأمير المؤمنين «ع» وحمزة بن عبد المطلب وعقيل بن ابي طالب وقال لزيد مد يدك وكل فقلت في نفسي هذه علامة فدخلت على مولاتي وقلت لها هي لى طبقاً آخر فقت اللك ستة اطباق قال فجئت

فحملت طبقاً من رطب فوضعته بين يديه وقلت هذه هدية فمد يده وقال بسم الله كلوا فمد القوم جميعاً ايديهم فأكلوا فقلت في نفسي هذه أيضاً علامة قال فبينا ادور خلفه إذ حانت مر. النبي التفاتة فقال ياروزبه تطلب خاتم النبوة فقلت نعيم فكشف عن كتفيه فاذا إنا بخاتم النبوة معجون بين كتفيه عليه شعرات قال فسقطت على قدم رسول الله اقبلها فقال لى ياروزبه ادخل على هذه المرأة وقل لها: يقول لك محمد بن عبد الله تبيعينا هذا الغلام فدخلت عليها فقلت لهايامو لاتي ان محمد بن عبد الله يقول لك تبيعينا هذا الغلام فقالت قلله لا أبيعك إلا باربعائة نخلة ما يتانخلة منها صفراء ومائتا نخلة منها حمراء قال فجئت الى النبي (ص) فاخبرته فقال ما أهون ما سألت ثم قال قم ياعلى اجمع هذا النوى كلـه فجمعه واخذه فغرسه ثم قال اسقه فسقاه أمير المؤمنين «ع» فما بلغ آخره حتى خـرج النخل ولحق بعضه بعضاً فقال لى ادخل اليها وقل لها يقول لك محمد بن عبد الله خذى شيئك وادفعي الينا شيئنا قال فدخلت عليها وقلت لها ذلك فخرجت ونظرت الى النخل فقالت والله لا ابيعكم إلا ماربعائة نخلة كلها صفراء فهبط جبرئيل فمسح جناحه على النخل فصاركاه اصفر ، قال ثم قال لى قل لهاان محمداً يقول لك خذى شيئك وادفعي الينا شيئنا فقلت لها فقالت والله لنخلة من هذه احب الى من محمد ومنك فقلت لها والله ليوم مع محمد احبالي منك ومن كل شيء أنت فيه فاعتنقني رسوك الله وساني سلمان.

وفى بعض الروايات ان النبي (ص) اتى اليه بمثل شبه بيضة دجاجة من ذهب من بعض الغزوات فقال ما فعل الفارسي المسكاتب فدعي سلمان له قدال خذ هذه فاد بها ما عليك فقال واين يقع هذا بما على يارسول الله فلما قال ذلك سلمان اخذها رسول الله (ص) فقلبها على لسانه ثم اعطاها سلمان فاخذها فاوفى فيها حقه كله أربعين أوقية .

وفي الشفا نقلا من كتاب البزار أعطاه مثل بيضة دجاجة بعد ان رددها

على لسانه فوزن منها لو اليه أربعين اوقية و بتى عنده مثل ما اعطاهم.

وروى أبو عمرو ابن عبد البر فى كتاب الاستيعاب ان سلمان اشــــتراه رسول الله (ص) من اربابه وهم قوم يهود بدارهم وعلى ان يغرس لهم من النخل كذا وكذا ويعمل فيها حتى تدرك فغرس رسول الله (ص) ذلك النخل كلــه بيده إلا نخلة واحدة غرسها عمر بن الخطــاب فاطعم النخل كله إلا تلك النخلة فقال رسول الله (ص) من غرسها فقيل عمر فقلعها وغرسها رسول الله (ص) بيده فاطعمت .

وفى شواهد النبوة لما جاء سلمان الى الذي (ص) لم يفهم الذي كلامه فطلب ترجماناً فاتى بتاجر من اليهود وكان يعلم الفارسية والعربية فمدح سلمان الذي (ص) وذم اليهودي فحر ف اليهودي الترجمة فقال انسلمان يشتمك فقال الذي هذا الفارسي جاء ليؤذينا فنزل جبر ئيل «ع» وترجم كلام سلمان للني فقال الذي لليهودي فقال يا محمد اذا كنت تعرف الفارسية فما حاجتك الي قال ما كنت اعلمها قبل فالآن علمني جبر ئيل «ع» او كما قال فقال اليهودي يا محمد قد كنت قبل هذا اتهمك والآن تحقق عندي انك رسول الله فقال اليهودي يا محمد قد كنت قبل هذا اتهمك والآن مقق عندي انك رسول الله فقال أشهد ان لا إله إلا الله وإنك رسول الله ويفتح فاه ففعل سلمان فنه ل جبر ئيل في فيه فشرع سلمان يتكلم بالعربي الفصيح من الهجرة ، وفي بعض الروايات انه أسلم بمكة .

وأخرج الشيخ الطوسى (ره) فى أماليه باسناده عن حساب بن سدير الصير فى عن أبيه عن ابى جعفر محمد بن على الباقر «ع» قال جلس جماعة من أصحاب رسول الله ينتسبون ويفتخرون وفيهم سلمان «ره» فقال له عمر مانسبتك أنت يا سلمان وما أصلك فقال انا سلمان بن عبد الله كنت ضالا فهدانى الله بمحمد وكنت علوكا فاعتقنى الله بمحمد ، فهذا

حسبى ونسبى ياعمر ثم خرج رسول الله (ص) فذكر له سلمان ماقال عمر وما أجابه به فقال رسول الله يا معشر قريش ان حسب المرء دينه ومروته خلقه واصله عقله قال الله تعالى (يا أيها الناس انا جعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم) ثم أقبل على سلمان (ره) فقال له سلمان انه ليس لأحد من هؤلاء عليك فضل إلا بتقوى الله عز وجل فمن كنت اتق منه فانت أفضل منه وكان عليك فضل إلا بتقوى الله عز وجل فمن كنت اتق منه فانت أفضل منه وكان سلمان (رضى الله عنه ) خيراً فاضلا حبراً عالماً زاهداً متقشفاً وهو أول الاركان الاربعة وثانيها المقداد وثالثها أبو ذر ورابعها عمار قال أبو عمرو وأول مشاهد سلمان الخندق وهو الذي أشار بحفره فقال أبو سفيان وأصحابه لما رأوه هذه مكيدة ما كانت العرب تكيدها قال روى ان سلمان شهد بدراً واحداً وهو عبد بومئذ والاكثر ان أول مشاهده الخندق ولم يفته بعد ذلك مشهد.

وكتب (ص) عهداً لحى سلمان بكازرون وصورته بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله سلمان وصية باخيه ما هاد ابن فروخ و أهل بيته وعقبه من بعده من اسلم منهم واقام على دينه سلام الله ، احمد الله اليكم الذي أمر في ان أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له أقولها وأأمر الناس بها وان الخلق خلق الله والأمر حكمه . الله حلقهم وأماتهم وهو ينشرهم واليه المصير وان كل أمر يزول وكل شيء يبيد و بفني وكل نفس ذائقة الموت من آمن بالله ورسوله كان له في الآخرة دعة الفائزين ومن اقام على دينه تركناه فلا اكراه في الاحرة دعة الفائزين ومن اقام على دينه تركناه فلا اكراه في الارض التي يقيمون فيها سهلها وجبلها ومراعيها وعيونها غير مظلومين ولا مضيقاً عليهم فمن قرىء عليه كتابي هذا من المؤمنين والمؤمنات فعليه أن يحفظهم ويبرهم و لا يتعرض لهم بالآذي والمكروه وقد رفعت عنهم جز ويكرمهم ويبرهم و لا يتعرض لهم بالآذي والمكروه وقد رفعت عنهم جز وان استغائوا بكفاغيثوهم وان استجاروا بكم فاجيروهم وإن اساؤا فاغفر والهم وان استغائوا بكفاغيثوهم وان استجاروا بكم فاجيروهم وإن اساؤا فاغفر والهم

وإن اسيئي اليهم فامنعوا عنهم ولهم ان يعطوا من بيت مال المسلمين في كل سنة مائة حلة في شهر رجب ومائة في الاضحية ومن الاوابي مائة فقد استحق سلمان ذلك منا لان فضل سلمان على كثير من المؤمنين وانزل في الوحى على ان الجذة الى سلمان اشوق من سلمان الى الجنة وهو ثقتى واميني تتى نتى ناصح لرسول الله والمؤمنين وسلمان منا أهل البيت فلا يخالفن أحد هذه الوصية فمن خالفها فقد خالف الله ورسوله وعليه اللعنة الى يوم الدين ومن اكرمهم فقد اكرمني وليه عند الله الثواب ومن آذاهم فقد اذاني وانا خصمه يوم القيامة وجيزاؤهم جهنم وبرئت منه ذمتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكتب على بن ابي طالب بام رسول الله (ص) في رجب سنة تسع من الهجرة وحضر أبو بكر وعمر وعمان وطلحة والزبير وسعد وسلمان وأبو ذر وعار وعتبة و بلال والمقداد وجماعة آخر ون من المؤمنين.

قال بعض المؤرخين: ماهاد بن فروخ المكتوب باسمــه العهد أبن اخ سلمان الفارسي وهو ماهاد بن فروخ بن بدخشان وعقبه بفارس وهذا العهد في ابديهم الى الآن وهو مكتوب على اديم ابيض مختوم بخاتم النبي (ص) وعليه ختم ابي بكر وعثمان والله أعلم. ويستفاد من هذا العهد ان التاريخ كان من زمر. النبي (ص) وهو خلاف المشهور من ان التاريخ بالهجرة إيما وضعه عمر بن الخطاب في ايام خلافته والله أعلم. وقد ورد في شأن سلمان احاديث كثيرة عن النبي (ص) وأهل بيته عليهم السلام.

فنها ما رواه الطبرانى فى الكبير والحاكم فىالمستدرك عن عمر و بنعوف عن النبي (ص) انه قال: سلمان منا أهل البيت .

قال الشيخ محيي الدين ابن العربى فى الفتوحات لمـا كان النبى (ص) عبداً محضاً أى خالصاً قد طهره الله تعالى وأهل بيته تطهيراً وأذهب عنهم الرجس وكلما يشينهم فان الرجس هو القذر عند العرب على ماحكاه الفراءن قال تعالى (إنمايريد

الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً) فلايضاف اليهم إلامطهر ولا بد أن يكون كذلك فان المضاف اليهم هو الذي يشبههم فما يضيفون لانفسهم إلا من له حكم الطهارة والتقديس فهذا شهادة من النبي (ص) لسلمان الفارسي بالطهارة والحفظ الآلهي والعصمة حيث قال فيه رسول الله (ص) سلمان منا أهل البيت وشهد الله لهم بالتطهير وذهاب الرجس عنهم واذا كان لا يضاف اليهم إلا مطهر مقدس وحصلت له العناية الآلهية بمجرد الاضافة فما ظنك باهل البيت في نفوسهم فهم المطهرون بل عين الطهارة.

ومنها ما روى عنه (ص) من وجوه انه قال لوكان الدين فى الثريا لنالـه سلمان. وفي رواية اخرى لناله رجل من فارس.

ومنها ماروی من حدیث ابن بریدة عن أبیه آن رسول الله قــالـ أمرنی ربی بحب اربعة واخبرنی انه بحبهم علی دع، وأبو ذر والمقداد وسلمان .

ومنها ماروى عن النبي (ص) قال ان الجنة لاشوق الى سلمان من سلمان الى الجنة وأن الجنة لاعشق لسلمان من سلمان الى الجنة .

و منها مارواه أبو هريرة قال تلارسول الله (ص) هذه الآية (وان تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا امثالكم) قالوا ومن يستبدل بنا فضرب رسول الله (ص) على منكب سلمان ثمقال هذا وقومه (وفي رواية) قال: قال ناس من أصحاب رسول الله يارسول الله من هؤلاء الذين ذكر الله تعالى ان تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا امثالنا قال وكارف سلمان يحب رسول الله فضرب رسول الله غذ سلمان قال هذا وأصحابه والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطاً بالثريا لتناوله رجل من فارس أخرجه الترمذي .

قال أبو عمرو فى (الاستيماب) وفى الحديث المروى ان ابا سفيان مرعلى سلمان وصهيب وبلال فى نفر من المسلمين فقالوا ما احذت السيوف مأخذها من عنق عدو الله وأبو سفيان يسمع قولهم فقال لهم أبو بكر تقولون هذا لشيخ

قريش وسيدها وأتى النبي فاخبره فقال يا ابا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت الله .

قال وقد روينا عن عائشة انها قالت كان لسلمان مجلس من رسول الله (ص) ينفر د به بالليل حتى كاد يغلبنا على رسول الله (ص).

قال وقد روى الأعمش عن عمرو بن مرة عن ابى البخترى عن على «ع» الله سأل عن سلمان فقال علم العلم الأول والعلم الآخر ذاك بحر لاينزف هو منا أهـل البيت.

قال المؤلف أخرج الكشى فى كتابه عن الفضيل بن يسارعن ابى جعفر وع، قال: قال تروى ما يروى الناس ان علياً «ع» قال فى سلمان ادرك علم الأول وعلم الآخر قلت نعم قال فهل تدرى ما عنى قال قلت يعنى علم بنى اسرائيل وعلم النبى فقال ليس هذا يعنى و لكن علم النبى و علم على وأمر النبى و أمر على صلو ات الله عليهما.

وأخرج عن زرارة قلت شمعت ابا عبد الله «ع » يقول ادرك سلمان العلم الأول والعلم الآخر وهو منا أهل البيت بلغ من علمه انه مر برجل فى رهط فقال له يا عبد الله تب الى الله عز وجل من الذى عملت به فى بطن بيتك البارحة قال ثم مضى فقال له القوم لقد رماك سلمان بامر فما دفعته عن نفسك قال انه أخبرنى بامر ما اطلع عليه إلا الله .

وعن الحسن بن صهيب عن ابى جعفر «ع» عن أبيه «ع» عن جده عن على بن ابى طالب «ع» قال ضاقت الأرض بسبعة بهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم تمطرون منهم سلمان الفارسي والمقداد وأبو ذر وعمار وحذيفة وكان على «ع» يقول وانا امامهم وهم الذين صلوا على فاطمة «ع».

وأخرج الشيخ الطوسى فى اماليه عن منصور بن بزرج قـال قلت لأبى عبد الله الصادق «ع » ما اكثر ما اسمع منك سيدى ذكر سلمان الفارسى قال «ع » لا تقل سلمان الفارسى و لكن قل سلمان المحمدى اتدرى ما اكثر ذكرى له قلت

لا قال لثلاث خصال ايثاره هوى أمير المؤمنين «ع ، على هوى نفسه ، والثانية حبه للفقر اء واختياره اياهم على أهل الثروة والعدد ، والثالثة حبه للعلم والعلماء ان سلمان كان عبداً صالحاً حنيفاً مسلماً وماكان من المشركين .

وأخرج الكشى عن محمد بن حكيم قال ذكر عند ابى جعفر «ع ، سلمان المحمدى فقال ان سلمان منا أهل البيت انهكان يقول للناس هر بتم من القرآن الى الاحاديث وجدتم كتاباً دقيقاً حوسبتم فيه على النقير والقمطير والفتيل وحبة الخردل فضاق عليكم ذلك وهر بتم الى الاحاديث التى اتسعت عليكم.

وعن زرارة عن ابى جعفر «ع » قال كان على محدثاً وكان سلمان محدثاً .
وعن ابى بصير عن ابى عبد الله «ع » قال كان والله على محـــدثاً وكان
سلمان محدثاً قلت أشرح قال يبعث الله اليه ملكاً ينقر فى اذنه يقول كيث وكيت .
وعن ابى العباس أحمد بن حماد المروزى عن الصادق «ع » انه قال فى
الحديث الذى روى فيه ان سلمان كان محدثاً قال انه كأن محدثاً عن امامه لا عن
ربه لانه لا يحدث عن الله تعالى إلا الحجة .

وعن عبد الرحمن بن أعين قال سمعت أبا جعفر يقول اكان سلمان من المتوسمين. وعن ابى بصير قال سمعت اباعبدالله «ع» يقول سلمان علم الأسم الأعظم، وعن جابر عن ابى جعفر «ع» قال دخل ابو ذر على سلمان وهو يطبخ قدراً له فبينها هما يتحادثان إذ انكبت القدر على وجهها فلم يسقط منها شيء من مرقها ولا من ودكها قال فخرج أبو ذر وهو مذعور «ن عند سلمان فبينها هو متفكر إذ لتى أمير المؤمنين «ع» على الباب فلما ان بصر به أمير المؤمنين «ع» قال يا ابا ذر ما الذى أخر جك من عند سلمان ومن الذى ذعرك فقال له أبو ذر يا أمير المؤمنين رأيت سلمان صنع كذا وكذا ، فعجبت من ذلك . فقال المير المؤمنين عليه السلام يا أبا ذر إن سلمان لو حدثك بما يعلم لقلت : رحم الله قاتل سلمان ، يا أباذر سلمان باب الله في الأرض من عرفه كان مؤمناً ومن رحم الله قاتل سلمان ، يا أباذر سلمان باب الله في الأرض من عرفه كان مؤمناً ومن

أنكره كان كافراً وان سلمان منا أهل البيت .

وعن ابى بصير قال سمعت ابا عبد الله «ع » يقول قال رسول الله (ص) يا سلمان لو عرض علمك على سلمان لكفر . سلمان لكفر .

وعن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه «ع» قال ذكرت التقية يوماً عند على «ع» فقال ان ابا ذر لو علم مافى قلب سلّان لقتله وقد آخى رسوك الله (ص) بينهما فما ظنك بسائر الناس.

قال المؤلف اختلف أقوال العلماء في معنى هذا الحديث.

فنهم من اوله ومنهم من حمله على ظاهره واولى ما قيل فيه ان مقام ابى ذر دون مقام سلمان لأن مقام أبى ذرنى الثامنة ومقام سلمان فى التاسعة فلواطلع أبو ذر على غير مقامه لقتله وما منا إلاله مقام معلوم.

وروى صاحب نزهة المذكورين ان سلمان خرج مع أصحابه فاصابتهم مخمصة فاقبل ظبى فدعاه وقال كن مشوياً لينتفع اصحابى بك فصار مشوياً فأكلوا منه حتى شبعوا ثم قال قم باذن الله فقام فذهب الى الصحراء فقيل له فى ذلك فقال كل من أطاع الله فان الله يجيبه ويجيب دعوته كما قال تعالى (ادعونى أستجب لكم).

و أخرج الكشىءن الحسن بن منصور قال قلت للصادق «ع» اكان سلمان محدثاً قال «ع» نعم قلت من يحدثه قال ملك كريم قلت فاذاكان سلمان كذا فصاحبه اى شى • هو قال أقبل على شأنك .

وفى رواية زاذان عن أمير المؤمنين «ع » سلمان الفارسي كلقمان الحكيم . وحكى عن الفضل بن شاذان انه قال ما نشأ فى الاسلام رجل كان أفقه من سلمان .

وروى قتادة عن ابى هريرة قال سلمان صاحب الكتابين يعنى الانجيل و القرآن وعن الصادق جعفر بن محمد «ع» قالت عاد رسول الله (ص) سلمان الفارسي فقال يا سلمان لك فى علتك ثلاث خصال أنت من الله عز وجل بذكر ودعاؤك فيه مستجاب ولا تدع العلة عليك ذنباً إلا حطته متمك الله بالعافية إلى منتهى أجلك.

وعنه عن أبيه عن جده «ع » قال وقع بين سلمان الفارسي (ره) وبين رجل كلام وخصومة فقال له الرجل من أنت ياسلمان فقال اما أولى وأولك فنطفة قذرة واما آخرى وآخرك فجيفة منتة فاذا كان يوم القيامة ووضعت الموازين فمن ثقلت موازينه فهو الكريم ومن خف ميزانه فهو اللئيم.

وعن ابى بصير قال سمعت الصادق جعفر بن محمد «ع » يحدث عن أبيه عن آبائه دع ، قال : قال رسول الله (ص) يوماً لإصحابه ايكم يصوم الدهر فقال سلمان انايارسول الله فقال رسول الله ايكم يحيى الليل فقال سلمان انا يارسول الله قال ایکم یختم القرآن کل یوم فقال سلمان انا یا رسول الله فغضب بعض اصحابه فقال يا رسوك الله أن سلمان من الفرس يريد أرب يفتخر علينا معاشر قريش قلت ايكم يصوم الدهر فقال انا وهو اكثر ايامه يأكل وقلت ايكم يحيبي الليل فقال انا وهو اكثر ليلته نائم وقلت ايكم يختم القرآن في كل يوم فقال أنا وهـو اكثر نهاره صامت فقال النبي (ص) مه يا فلان أني لك بمثل لقيان الحكيم سله فانه ينبئك فقال الرجل يا ابا عبد الله الست زعمت انك تصوم الدهر فقال نعم فقال رأيتك فى اكثر نهارك تأكل فقال ليس حيث تذهب انى اصوم الثلاثة فى الشهر وقال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر امثالها واصل شعمان بشهر رمضان فذلك الدهر فقال اليس زعمت انك تحييي الليل فقــال نعم ففالـ أنت اكثر ليلك نائم فقال ليس حيث تذهب ولكني سمعت حبيبي رسول الله (ص) يقول من بات على فراشه على طهر فكأنما احى الليلكله فانا ابيت على طهر فقال اليس زعمت انك تختم القرآن في كل يوم فقال نعم فقال أنت اكثر ايامك صامت فقال ليس حيث تذهب واكمني سمعت حبيبي رسول الله يقول لعلى عليه السلام

يا ابا الحسن مثلك فى امتى مثل قل هو الله احد فمن قرأها مرة فقد قرأ ثلث القرآن ومن قرئها مرتين فقد قرأ ثلثى القرآن ومن قرأها ثلاث مرات فقد ختم القرآن فن احبك بلسانه فقد كمل ثلث إيمانه ومن احبك بلسانه وقلبه فقد كمل له ثلثا الأيمان ومن أحبك بلسانه وقلبه ونصرك بيده فقد استكمل الأيمان والذى بعثنى بالحق نبياً يا على لو أحبك أهل الأرض كمحبة أهل السماء لك لما عذب الله احداً بالنار وانا اقرأ قل هو الله احد فى كل يوم ثلاث مرات فقام الرجل كأنه قد القم حجراً.

وعن سلمان (ره) قال بايمنا رسول الله على النصح للمسلمين والائتمام بعلى بن ابي

طالب والمولاة له.

وعن زاذان قال سمعت سلمان يقول انى لا ازال أحب علياً فانى قدرأيت رسول الله (ص) يضرب فينده ويقول محبك لى مجن مبغض ومبغضى لله مبغض .

وعن حباب بن سدير عن أبيه عن ابى جعفر «ع» قال كان الناس أهل ردة بعد النبى (ص) إلا ثلاثة فقلت من هم فقال المقداد بن الآسود وأبو ذر الغفارى وسلمان الفارسى ثم عرف الناس بعد يسير وقال هؤلاء الذين دارت عليهم الرحى وأبوا أن يبايعوا حتى جاؤا بأمير المؤمنين «ع» مكرها فبايع وذلك قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم الآية .

وفى رواية عن ابى جعفر «ع» فى أمر البيعة ان سلمان عرض فى قلبه عارض ان عند أمير المؤمنين «ع» اسم الأعظم لو تكلم به لا خذتهم الأرض وهو هكذا فلبب ووجئت عنقه حتى تركت كالسلعة فمر به أمير المؤمنين «ع» فقال له يا ابا عبد الله هذا من ذاك بايع فبايع.

و في روايةانسلمانقال لهم لمابايعوا اباً بكو (كر ديدونكر ديد) اى فعلتم ولم

تفعلوا ، قالت المعتزلة معناه استخلفتم خليفة و نعم ما فعلتم إلا انكم عدلتم عن أهل البيت فلو كان الخليفة منهم كأن اولى و الامامية تقول معناه اسلمتم ومااسلمتم .

قال المؤلف وفى رواية سليم بن قيس عن سلمان (رض) كلام بالعربية يمكن ان يكون تفسيراً لهاتين الكلمتين قال سليم قلت لسلمان بايعت ابا بكر ولم تقل شيئاً قال قد قلت بعدما بايعت تباً الم سائر الدهر اتدرون ماذا صنعتم بانفسكم اصبتم واحطأتم اصبتم سنة الأولين واخطأتم سنة نبيكم حين اخر جتموها من معدنها وأهلها قال سلمان اخذونى فوجؤا فى عنق حتى تركوها مثل السلعلة ثم فتلوا يدى فبايعت مكرها.

وفى رواية ابان بن تغلب عن الصادق «ع » قال قام سلمان الفارسي فقال الله اكبر الله اكبر سمعت رسول الله (ص) وإلاصمتا اذناى يقول بينها اخى وابن عمى جالس فى مسجدى مع نفر من أصحابه إذ تكبسه جماعة من كلاب أهل النار يريدون قتله وقتل من معه فلست اشك انكم هم فهم به عمر بن الخطاب فوثب الله أمير المؤمنين «ع » واحذ بمجامع ثو به وجلد به الارض ثم قال يابن صهاك الحبشية لولاكتاب من الله سبق وعهد من رسول الله (ص) تقدم لاريتك اينا أضعف ناصراً وأقل عدداً .

وفى رواية سليم قال سلمان فقال لى عمر أما إذا با يعصاحبك فقل ما بدالك وليقل ما بداله قال فقلت إلى أشهد إلى سمعت رسول الله يقول ان عليك وعلى صاحبك الذى با يعته مثل ذنوب الثقلين الى يوم القيامة ومثل عدا بهم قال قل ما شئت اليس قد بايع ولم تقر عينك بان يليها صاحبك قال قلت فانى أشهد انى قرأت فى بعض الكتب كتب الله المنزلة انه باسمك و نسبك و صفتك باب من أبو اب جهنم قال قل ما شئت اليس قدعز لها الله عن أهل البيت الذين قد اتخد تموهم أبو اب جهنم قال قل ما شهد انى سمحت رسول الله (ص) يقول وقد سألته عن أهر باباً قال فقلت فانى أشهد انى سمحت رسول الله (ص) يقول وقد سألته عن هذه الآية (فيومئذ لا يعذب عذا به احد و لا يوثق و ثاقه احد) انك أنت هو فقال

أسكت اسكت الله نامتك ايها العبد ابن الخناء فقال على «ع» السكت ياسلمان فسكت ووالله لو لاانه امر ني بالسكوت لأحبر ته بكلشيء نزل فيه و في صاحبه قال سليم ثم أقبل على سلمان فقال ان القوم ار تدوا بعد رسول الله إلا من عصمه الله بآل محمد فأن الناس بعد رسول الله (ص) بمنزلة هارون ومن أتبعه و بمنزلة العجل ومن أتبعه فعلى «ع» في سنة هارون وعتيق في سنة السامري وسمعت رسول الله يقول لتركين أمتي سنة بني أسر ائيل حذو القذة بالقذة و حذو النعل بالنعل شبراً بشبر و ذراعاً بذراع و باعا بباع .

وروى ان سلمان خطب الى عمر فرده ثم ندم فعاد اليه فقال إنما اردت ان أعلم ذهبت حمية الجاهلية من قلبك أم هى كما هى .

قال ابن شهر اشوب فى المناقب كان عمر وجه سلمان أميراً الى المدائن وإنما اراد له الحتلة فلم يفعل إلا بعد ان استأذن أمير المؤمنين «ع» فمضى فاقام بها الى ان توفى وكان يحطب فى عبائة يفترش نصفها ويلبس نصفها ووقع حريق فى المدائن وسلمان أميرها فلم يكن فى بيته إلا مصحف وسيف فرفع المصحف فى يده وحمل السيف فى عنقه وخرج قائلا هكذا ينجوا المخفون قيل دخل عليه رجل فلم يجد فى بيته إلا سيفاً ومصحفاً فقال له ما فى بيتك إلا ما ارى قال ان أمامنا منزل كؤود وإنا قد قدمنا متاعنا الى المنزل.

قال الحسن كان عطاء سلمان خمسة الآف وكان أميراً على زهاء ثلاثين الفا من المسلمين وكان يحطب في عبائة يفترش نصفها ويلبس نصفها فاذا خرج عطاؤه تصدق به .

قيل ولم يكن له بيت يظله إنماكان يدور مع الظل حيث دار ٠

قال أبو عمرو وقد ذكر أبن وهب بن نافع ان سلمان لم يكن له بيت إنما كان يستظل بالجدار والشجر وان رجلا قال له الا ابنى لك بيتاً تسكن فيه قال لا حاجة فى ذلك فما زال به الرجل حتى قال له انا أعرف البيت الذى يو افقك قال فصفه لى قال ابنى لك بيتاً اذا أنتكنت فيه اصاب رأسك سقفه وان أنت مددت فيه رجليك اصابهما الجدار قال نعم فبنى له .

قاله: قاله وكان سلمان يسف الخوص وهو أمير على المسدائن ويبيعه ويأكل منه ويقول لا أحب ان أكل إلا من عمل يدى وقد كان تعلم سف الحنوس مر. للمدينة .

قال غيره كان يأكل من عمل يده ويطحن مع الخادمة ويعجن عنها اذا ارسلها في حاجة ويقول لا تجمع عليها عملين وكان يعمل من الخوص قفافا نيبيع ذلك بثلاثة دراهم فيرد درهماً في الخوص وينفق على عياله درهماً ويتصدق بدرهم وكان لا يأكل من صدقات الناس ويقول ان رسول الله (ص) قال سلمان منا أهل البيت وكان غالب الناس عن لا يعرفه يسخرونه في حمل امتعتهم من الدوق لرثائة ثيابه فربما عرفوه فيمتذرون اليه ويقولون نحمل عنك فيقول لاحتى أصل الى المنزل وهاهوذاك .

قيل وربما حمل حزمة الحطب على رأسه من السوق فاذا رأى ازدحام الناس قال اوسعوا الطريق للأمير .

وكان لا يحضر بين يديه طعام عليه ادامان.

وروى الاعمش عن ابى وائل قال ذهبت انا وصاحب لى الى سلمان الفارسى فلما جلسنا عنده قاله لو لا ان رسوله الله (ص) فهى عن الكلف لتكلفت لكم ثم جاء بخبر وملح ساذج لا براز عليه فقاله صاحبنا لو كأن فى ملحنا صعتر فبعث سلمان بمطهر ته فرهنها على الصعتر فلما اكلنا قاله صاحبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذى أقنعنا بما رزقنا فقاله سلمان لو قنعت بما رزقك الله لم تكن مطهرتى مرهونة .

وروى ان ابا ذر استضافه فقدم له خبز شعير وملحاً فقالـ أبو ذر اردنا خلا و بقلا فرهن سلمان ركوته على ذلك فلما فرغا من الاكل قالـ أبو ذر الحمد لله على القناعة قالـ سلمان لوكنت قنعت لماكانت ركوتى مرهونة . وأخرج الشيخ محمد بن على بن بابويه فى اماليه باسناده عن عبد العظيم ابن عبد الله الحسنى عن الأمام محمد بن على عن أبيه الرضا على بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهما السلام قال اخذ سلمان أبا ذر الى منزله فقدم له رغيفين فاخذ أبو ذر يقلبهما فقال له سلمان يا ابا ذر لأى شيء تقلب هذين الرغيفين قال حفت ان لا يكونا نضجين فغضب سلمان من ذلك غضباً شديداً شمقال ما أجر أك حيث تقلب هذين الرغيفين فوالله لقد عمل فى هذا الخبزالماء الذى تحت العرش، وعمل فيه الملائكة حتى القوه الى الربح وعملت فيه الربح حتى القته الى السحاب، وعمل فيه السحاب حتى أمطره الى الارض ، وعمل فيه الربح حتى القته الى السحاب، وعمل فيه السحاب حتى أمطره والحشب والحديد والبهائم والنار والحطب والملح وما لا احصيه اكثر فكيف والحديد والبهائم والنار والحطب والملح وما لا احصيه اكثر فكيف واليك اعتذر عماكر هت .

وروى عن جرير بن عبد الله انه قاله انتهيت مرة الى ظل شجرة وتحتها رجل نائم قد استظل بنطع له وقا، جاوزت الشمس النطع فسويته عليه ثم ان الرجل استيقظ فاذا هو سلمان الفارسي (رض) فذكرت له ما صنعت فقاله ياجرير تواضع لله في الدنيا رفعه الله يوم القيامة اتدرى ما ظلمة الناريوم القيامة قلت لأ؟ قاله فاله الناس بعضهم بعضاً في الدنيا.

وأخرج الكشى عن النصيبى عن أبى عبد الله قال: قال أمير المؤمنين ع ما السلمان ياسلمان إذهب إلى فاطمة فقل لها تتحفك من تحف الجنة فذهب اليها سلمان فاذا بين يديها ثلاث سلال فقال يا بنت رسول الله انحفيني قالت هذه سلال جائني بها ثلاث وصائف فسألتهن عن أسمائهن فقالت واحدة انا سلمى لسلمان وقالت الاخرى انامقدودة للمقداد ثم قبضت فناولتني فما مررت بملاً إلا ملئوا طيبالريحها.

وأخرج الكشي باسناده عن عبدالله بنسنان عن أبي عبدالله قال اخطب سلمان فقال الحمد لله الذي هداني لدينه بعد جحودي له وأنا مذك لنار الكفر أهل لها نصيباً وأثبت لها نصيباً وأثبت لها رزقاً حتى التي الله عز وجل في قلمي حب نهامة فخرجت جائعاً ظاناً قد طردنى قومى واخرجت من مالى ولا تحملني حمولة ولا متاع بجهزنی ولا مال يقوتني وكان من شأني ما قد كان حتى أتيت محمداً (ص) فعرفت من العرفان ماكنت اعلمه ورأيت من العامة ما أخبرت بها فانقذوني به من النار فثبت على المعرفة التي دخلت بها في الاسلام . ألاأيها الناس اسمعوا من حديثي ثم انقلوه عني فقد او تيت العلم كثيراً ولو أخبر تكم بكل ما أعـلم لقالت طائفة انه لمجنون، وقالت طائفة اخرى اللهم اغفر لقاتل سلمان، ألاان لكم منايا تتبعها بلايا وان عند على علم المنايا وعلمالوصايا وفصل الخطاب على منهاج هارون ابن عمران قال له رسول الله (ص) أنت وصيى و خليفتى فى أهلى بمنزلة هارون من موسى ولعلكم أصبتم سنة الاولين وأخطأتم سبلكم والذى نفس سلمان بيده لتركبن طبقاً عن طبق سنة بني أسرائيل القذة بالقذة اما والله لو وليتموها علياً لاكلتم من فوقكم ومن تحت ارجلكم فابشروا بالبلاء واقنطوا من الرخاء وقد فابذتكم على سواء وانقطعت العصمة فيما بيني وبينكم من الولاء اما والله لو انى ادفع ضيماً أو أعز لله ديناً لوضعت سيني على عاتقي ثم لضربت به قدماً قدما وهمي خطبة طويلة لم نر التطويل بذكرها كلما هنا .

( وروى) ابن شهر اشوب في المناقب قال : كان الناس يحفرون الخندق وينشدون سوى سلمان فقال النبي صلى الله عليه وآله اللهم اطلق لسان سلمان ولو على بيت من الشعر فأنشأ سلمان يقول :

مالى السان فأقول الشعرا السأل ربى قوة ونصرا على عدوى وعدو الطهرا محمد المختار حاز الفخـــرا حتى أنال في الجنان قصراً معكل حوراء تحاكى البدرا

فضج المسلمون وجعلت كل قبيلة تقول سلمان منا فقال النبي (ص): سلمان منــا أهل البيت.

وروى ان ابا الدرداء كتب إلى سلمان من الشام اقدم يا أخى إلى بيت المقدس فلعلك تموت فيه فكستب اليه سلمان أمابعد فان الارض لاتقدس أحداً وإنما يقدس كل إنسان عمله والسلام.

وقيل ان سلمان الفارسي (رض) لما مرض مرضه الذي مات فيه اتاه سعد بعوده فقال كيف تجدك ابا عبد الله فبكي فقال ما يبكيك فقال والله لا ابكي حرصاً على الدنيا ولا حباً لها واكن رسول الله(ص) عهد الينا عهداً فقال ليكن بلاغ أحدكم من الدنياكز اد الراكب فاخشى ان يكون قد جاوزنا أمره وهذه الاساود حولي وليس حوله إلا مطهرة واجانة وجفنة

و أخرج الكشى عن عمر و بن يزيد قال سلمان قال لى رسول الله (ص): اذا حضرك أو اخذك الموت حضر اقوام يجدون الريح ولا يأكلون الطعام ثـم أخرج صرة من مسك فقال هبة اعطانيها رسول الله ثم بلها و نه حهاحوله ثمقال لإمرأته قومى اجيني الباب فقامت واجافت الباب ثمرجعت وقدقبض رحمه الله.

وروى حبيب بن الحسن العكى عن جابر الأنصارى قال صلى بنا أمير المؤمنين صلاة الصبح ثم أقبل علينا فقال معاشر الناس اعظم الله أجركه في أخيكم سلمان فقالوا فى ذلك فلبس عمامة رسول الله ودراعته وأحد قضيبه وسيفه وركب على العضباء وقال لقنبر عد عشراً قال ففعلت فاذا نحن على باب سلمان قال زاذان فلما ادركت سلمان الوفاة قلت له من المغسل لك؟ قال من غسل رسول الله فقلت انك بالمدائن وهو بالمدينة فقال بازاذان اذا شددت لحيي تسمع الوجبة فلما شددت لحيي تسمع الوجبة فلما شددت لحيي الله فقال بازاذان قضى أبو عبد الله سلمان؟ قلت نهم ياسيدى فدخل وكشف الرداء عن بازاذان قضى أبو عبد الله سلمان؟ قلت نهم ياسيدى فدخل وكشف الرداء عن بازاذان قضى أبو عبد الله سلمان؟ قلت نهم ياسيدى فدخل وكشف الرداء عن بازاذان قضى أبو عبد الله سلمان؟ قلت نهم ياسيدى فدخل وكشف الرداء عن

رسوك الله فقل له مامر على أخيك من قومك .

وفى رواية أخرى عن زاذان ان أمير المؤمنين «ع » لما جا. ليغسل سلمان وجده قد مات فتبسم فى وجهه وهم ان يجلس فقال له أميرالمؤمنين عد الى مو تك قال زاذِان ثم أخذ «ع» في تجهره فلما صلى عليه كنا نسمع من أمير المؤمنين تكبيراً شديداً وكنت رأيت معه رجلين فسألته عنهها فقال احدهما أخي جعفر «ع» والآخر الخضر «ع» ومع كل واحدمنها سبمون صفاً من الملائكة في كل صف الف الف ملك . وقد اشار الىهذه الحكاية أبو الفضل الىمنى فى قوله ؛

سمعت منى يسيراً من عجائبه وكل ام على لم يزل عجبا دريت غن ليلة سار الوصى بها الى المدائن لما ان لها طلبا فالحد الطهر سلمانا وعاد إلى عراص يثربوالاصباحماقربا كآصف قبل رد الطرف من سبأ بعرش بلقيس و افي يخر ق الحجما أنا يحيدر غال أورد الكذما انكان احمد خير المرسلين فذا خير الوصيين اوكل الحديث هبا وقلت ماقلت من قول الغلاة فما ذنب الغلاة اذا قالو االذي وجبا

أراكفى آصف لمتغلأ نت بلا

وروی ان ابن عباس رأی سلمان فی منامه وعلیه تاج من یاقوت وحلی وحلل فقال له ما أفضل الأشياء بعد الأيمان في الجنة فقال ليس في الجنة بعمه الايمان بالله ورسوله (ص) شيء هو أفضل من حب على بن ابي طالب « ع » .

وتوفى سلمان (رض) سنة خمس و ثلاثين مـن الهجرة وقيل فى أول سنة ستة وثلاثين في آخـــــر خلافة عثمان واختلف في مقدار عمره فقيل ثلاثمائة وخمسون وقيل اكثر من أربع مائـة سنة وانه ادرك وصي عيسي «ع ، وقيل مائتان وخمسون سنة وكان له من الولد عبد الله و به كان يكـني ومحــد وله عقب مشهور وما اشتهر من ان سلمان (رض)كان مجيوباً كلام ينقله جهـلة الصوفية لا اصل له والله أعلم. ﴿ المقداد بن أسود بن يغوث بن وهب بن عبدمناف بن زهرة الزهري ﴿ اللهُ

وكان الأسود بن يغوث قد تبناه وحالفه فىالجاهلية فنسب اليه واسم أبيه الحقيق عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة من ثمامة بن طرود بن عمرو بن سعد ابن وهب بن ثور بن تغلبة بن مالك بن الشريد بن هول بن قايش بن دريم بن القيم بنأهود بن بهراء بن عمرو بن الحاف بنقضاعة البهرائى \_ نسبة الى بهراء \_ ابن عمرو بن الحاف بن قضاعة وهي نسبة على غير قياس لأن قياسه مهر اوي بالواو وينسب القداد الى كندة أيضاً قال ابن عبد ربه فى العقد وذلك ان كندة سبته في الجاهلية فاقام فيهم وانتسب اليهم وقال غيره ان اباه قد حالف كندة فنسب اليهم وقال ابن عبد البر قيل أنه كان عبداً حبشياً للأسود بن عبد يغوث فتبناه واستلحقه والأول أصح ويكنى ابا معبد وقيل ابا الأسود ، كان رجلا ضخماً اسمر اللون طويل القامة شجاعاً وكان قديم الأسلام ولم يقدم على الهجرة ظاهراً فاتى مع المشركين من قريش هو وعتبة بن غزوان ليتوصلا الى المسلمين فانحــاز اليهم وذلك في السرية التي بعث فيها رسول الله (ص) عبيدة بن الحرث بن عبد المطلب حين رجع من غزوة الأبواء قبل ان يصل الى المدينة فسار عبيدة فمي ستين رجلا حتى بلغ ماء الحجاز باسفل ثنية المرة فلتي جمعاً عظيماً من قريش وكان على المشركين أبو سفيان صخر بن حرب وقيل عكرمة بن ابى جهل وقيل غير ذلك فتراموا بالنبل ولم يقع بينهم ضرب السيوف فظن المشركون أس للمسلمين مددآ فخافوا وانهزموا ولم يتبعهم المسلمون فانحاز يومثذ المقداد وعتبة ابن غزوان المازى الى المسلمين وكانا مسلمين لكنهها خـرجا ليتوصلا بالكفار وكانت هذه السرية على رأس ثمانية أشهر من السنة الأولى من الهجرة وشهدالمقداد فى ذلك العام المشاهدكامها قال ابن مسعود أول من أظهر الأسلام سبعة فذكر منهم المقداد وكانمن الفضلاء النجباء ولم يصح انه كان في بدرفارس من المسلمين غيره.

أخرج مسلم والترمذي عن المقداد قال أقبلت أنا وصاحبان لي قد ذهبت اسماعنا وأبصارنا من الجهد فجعلنا نعرض انفسنا على أصحاب رسول الله فليس أحد فيهم يقبلنا فاتينا النبي (ص) فانطلق بنا الى أهله فاذا ثلاثة اعنز فقط فقال النبي احتلبوا هذا اللبن بيننا قال فكمنا محتلب ويشربكل انسان منا نصيبه وثرفع لرسوك الله (ص) نصيبه قال فيحي من الليل فيسلم تسليماً لا يوقظ نائماً ويسمع اليقظان قال ثم يأنى المسجد فيصلى قال ثم يأتى شراً به فيشرب فاتانى الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي فقال محمد يأتى الانصار فيحتفونه ويصيب عندهم مابه حاجة الى هذه الجرعة فاتيتها فشربتها فلما ان وغلت بطني وعلمت ان ليس لى اليها سبيل ندمني الشيطان فقال ويحك ما صنعت أشربت شراب محمد فمجيًّى فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك وعلى شملة اذا وضعتها على قدمى خرج رأسي واذا وضعتها على رأسي خرج قدمي وجعل لايجيئني النوم فاما صاحبای فناما و لم یصنعا ما صنعت قال فجاء رسول الله (ص) فسلم کاکان يسلم ثم اتى المسجد فصلى ثم أنى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئًا فرفع رأسـه إلى السماء فقلت الآن يدعو على واهلك فقال اللهم إطعم من اطعمني واسق من سقاني قال فعمدت الى الشملة فشددتها على واخذت الشفرة فانطلقت الى الاعنز أبها أسمن فأذبحها لرسول الله واذا هي حافل واذا هن حفل كامن فعمدت إلى اناء كان لآل محمد (ص) ما كانو ا يطمعون ان يحتلبو ا فيه فحليت فيه حتى علت رغوته فِحْتُ الى رسول الله فقال أشربتم شرابكم الليلة ؟ قلت يارسول الله إشرب فشرب ثم ناولني ما زاد .

وفى رواية رزين فقلت يارسول الله اشرب فشرب ثم ناولنى ثم انقفا فلما علمت أن رسول الله (ص) قدروى أجيبت دعوته ضحكت حتى القيت الى الارض فقال رسول الله أحدى سوآتك يا مقداد ، فقلت يا رسول الله كان من أمى كذا وكذا ، وفعلت كذا وكذا ، فقال رسول الله (ص) ماهذه إلارحة من الله أفلاكنت آذنتني فتوقظ صاحبينا فيصيبان منها معنا ، فقلت والذي بعثك بالحق اذ أصبتها واصبتها معك لا ابالي من أخطأته من الناس ·

قالدابن مسعود: لقد شهدت من المقداد مشهداً لان أكون صاحبه أحب الى مما طلعت عليه الشمس وذلك انه أنى النبى وهو يذكر المشركين ، فقال يارسول الله إنا والله ما نقول كما قال أصحاب موسى لموسى إذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكنا نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك فرأيت رسول الله (ص) يشرق وجهه لذلك وسره وأعجبه.

(وروى) أحمد بن حنبل فى مسنده مرفوعاً الى بريدة قال: قال رسول الله ان الله يحب من أصحابى أربعة أخبرنى انه يحبهم وأمرنى أن أحبهم ، قالوا من هم يارسول الله ؟ قال ان علياً منهم وأبو ذر الغفارى وسلمان الفارسى والمقداد ابن الأسود الكندى .

وقال العلامة رحمه الله في (الخلاصة) كان المقداد ثانى الاربعة عظيم القدر شريف المنزلة جليلا من خواص على عليه السلام .

وأخرج الكشى عن سيف بن عميرة عن أبى بكر الحضرمى قال: قال أبو جعفر «ع» ارتد الناس إلا ثلاثة نفر: سلمان وأبو ذر والمقداد؛ قال فقلت فعاد؟ قال قد كأن حاص حيصة ثم رجع ثم قال «ع» ان أردت الذى لم يشك ولم يدخله شيء فالمقداد.

وفى رواية : ما بقى أحداً إلا وقد جال جولة إلا المقداد بن الاسود فان قلبه كان مثل زبر الحديد .

وعن جميل بن ابى ثابت قال: قال المقداد الاسود ادخلونى معكم فى الشورى ؟ قالوا: لا قال فاجعلونى قريباً منكم فابوا قال فاذا أبيتم فلا تبايعوا رجلا لم يشهد بدراً ولا بيعة الرضوان وانهزم يوم أحد، فقال عثمان لان

وليت رددتك الى مولاك الاول. فلما مات المقداد (رض) قام عثمان على قبره فقال انكنت وانكنت ، واثنى خيراً. فقال الزبير شعراً:

لاعرفنك بعد الموت تندبنى وفى حياتى ما زودتنى زادى فقال عثمان: تستقبلنى بمثل هذا يازبير فقال ماكنت احب أن يموت مثل هذا من أصحاب رسول الله (ص)وهو عليك ساخط.

وأحرج الشيخ الطوسى فى (أماليه) باسناده عن لوط بن يحيى قال: حدثنى عبد الرحمن بن جندب قال: لما بويع عثمان سمعت المقداد بن الأسود الكندى يقول لعبد الرحمن بن عوف والله يا عبد الرحمن ما رأيت مثل ما أتى إلى أهل هذا البيت بعد نبيهم ، فقال له عبد الرحمن وما أنت وذاك يا مقداد؟ قال والله إنى لاحبهم لحب رسول الله (ص) إياهم ويعتريني وجد لا أبثه لشرف قريش على الناس بشرفهم واجتماعهم على نزع سلطان رسول الله من أيديهم ، فقال له عبد الرحمن ويحك والله لقد أجهدت نفسى اكم . فقال له المقداد والله لقد تركت رجلا من الذين يأمرون بالحق وبه يعدلون ، أما والله لو أن لى على قريش أعواناً لقاتلتهم قتالي لمياهم يوم بدر وأحد فقال له عبد الرحمن ثكلتك أمك يا مقداد لا يسمعن هذا الكلام منك الناس أما والله إلى لخائف أن تكون صاحب فرقة وفتنة قال جندب فاتيته بعد ما انصرف من مقامه فقلت يامقداد أنا من أعوانك فقال رحمك الله أن الذي تريد لا يغني فيه الرجلان والثلاث فدى لنا بخير .

(وروى) عن الشعبي قال لما بايع عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان لقيه المقداد من الغد فأخذ بيده وقال إن كنت أردت بما صنعت وجه الله فاثابك الله ثواب الدنيا والآخرة ، وإن كنت إنما أردت الدنيا فأكثر الله مالك فقال عبد الرحمن اسمع رحمك الله إسمع ؟ قال لا أسمع وجذب يده و مضى حتى دخل

على على فقال قم فقاتل حتى نقاتل ممك ؛ قال على وع ، فيمن نقاتل رحمك الله .

(وروى) مسلم فى المجلد الثالث من صحيحه عن همام بن الحارث ان رجلا جعل يمدح عثمان فعمد المقداد وجثا على ركبتيه وكان رجلا ضخماً فجهل يحثو فى وجهه الحصى فقال عثمان ما شأنك؟ قال ان رسول الله (ص) قال اذا رأيتم للداحين فاحثوا فى وجوههم التراب، هذا لفظ الحديث.

قال صاحب (الطرائف) في هذا الحديث عدة طرائف.

فمن طرائفه ان الصحابة قد كان يمدح بعضهم بعضاً وما نقل أحد منهم انه حيماً في وجه المادحين التراب فلو لا ان عثمان بلغ الى حال من النقص لم يبلغ اليه أحد من الصحابة لم يحث التراب في وجه مادحه.

ومن طرائفه: ان المقداد بمن أجمع المسلمون على صلاحه وصواب ما يعمله. ومن طرائفه ان عثمان لما كان عالماً ان هذا لا يعمل مع أحد قالـ مقداد ما شأنك.

ومن طر ائفه ان هذا قد جرى من المقداد وشاع الى زماننا هذاوماسمعنا ان احداً من المسلمين انكر على المقداد ولأ خطأه .

ومن طرائفه ان هذا يقتضى ان من مدح عثمان فكذا ينبغى ان يحثى التراب في وجهه اقتداء بالمقداد الذي أجمع المسلمون على صلاحه .

ومات المقداد فى سنة ثلاث وثلاثين من الهجرة فى أرضه بالجرف فحمل الى المدينة ودفن بالبقيع وكمان قد شرب دهن الخروع فمات رحمه الله .

ه أبو ذر الغفاري رحمه الله عليه

إسمه جندب بن جنادة على الأصح ابن سفيان بن عبيدة بن ربيعة بن حزام ابن غفار وقيل اسم أبيه برير بمو حدة مصغراً ومكبراً أو عشرقة أو عبدالله أو السكن. قال ابن حجر في التقريب تقدم إسلامه و تأخرت هجر ته فلم يشهد بدراً ومناقبه كثيرة جداً.

وقال غيره أسلم خامس خمسة ثم رجع الى أرض قومه وقدم بعد الهجرة وكان من أكابر العلماء والزهادكبير الشأنكان عطاؤه فى السنة أربعائة دينار وكان لا يدخر شيئاً.

أخرج ابن بابويه رحمه الله في (أماليه) عـن أبي بصير قال: قالـ أبو عبد الله الصادق وع ، لرجل من أصحابه ألا أخبركم كيف كان سبب إسلام سلمان وأبى ذر (ره) فقال الرجل واخطأ أمـا إسلام سلمان فقد علمت فاخبرنى كيف كان سب إسلام أبي ذر ، فقال أبو عبد الله الصادق مع، إن أبا ذركان في بطن (مر) يرعى غنماً له إذ جاء ذئب عن يمين غنمه فهش أبو ذر بعصاه عليه فجاء الذئب عن يسار غنمه فهش أبو ذر بمصاءعليه ثم قال له : و الله مار أيت ذئياً أخيث منك ولا شرآ فقال الذئب شر والله مني أهل مكة بعث الله اليهم نبياً فكـذبوه وشتموه فوقع كلام الذئب في اذن أبي ذر فقال لاخته هلمي مزودتي واداوتي وعصاي ثم خرج يركض حتى دخل مكة فاذا هو بحلقة مجتمعين فجلس اليهم فاذا هم يشتمون الني (ص) ويسبونه كما قال الذئب فقال أبو ذر هذا والله ما أخبرني به الذئب فما زالت هذه حالتهم حتى اذاكان آخر النهار وأقبل أبو طالب قــال بمضهم لبعض كفوا فقد جاء عمه ، فلما دنا منهم أكرموه وعظموه فلم يزل أبو طالب متكلمهم وخطيبهم الىأن تفرقوا فلماقام أبوطالب تبعته فالتفت الىفقال ماحقك فقلت هذا النبي المبعوث فيكم ، قال وما حاجتك اليه ؟ فقال له أبو ذر اؤمن به وأصدقه ولا يأمرنى بشيء إلا أطعته فقال أبو طالب تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، قال فقلت نعم أشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله قال فقال اذا كان غدا في هذه الساعة فأتني ، فلم كان من الغد جاء أبو ذر فاذا الحلقة مجتمعون و اذا هم يسبون النبي (ص) كما قال الذئب فجلس معهم حتى أقبل أبو طالب فقال بمضهم لبعض كفوا فقد جاء عمه فكفوا فجاء أبو طالب فما زال متكلمهم وخطيبهم الى أن قام فلما قام تبعه أبو ذر فالتفت اليه أبو طالب

فقال ما حاجتك فقال هذا الني المبعوث فيكم قال وما حاجتك اليه قال فقــال أؤمن به وأصدقه ولا يأمرني بشيء إلا أطعته فقال أبو طالب تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فقال نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فر فعني الى بيت فيه جمفر بن أبي طالب «ع» قال فلما دخلت سلمت فر د على السلام ثم قال ما حاجتك قال فقلت هذا النبي المبعوث فيكم قال وما حاجتك اليه فقلت اؤمن به وأصدقه و لا يأمرني بشيء إلا أطعته قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قال قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فر نعني الى بيت فيه حمزة بن عبد المطلب فلما دخلت سلمت فرد على السلام ثم قال ماحاجتك فقلت هذا النبي المبعوث فيكم قال وما حاجتك اليه قلت اؤمن به وأصدقه ولا يأمرنى بشيء إلا أطعته قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قال قلت نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسولالله قال فرفعني الى بيت فيه على بن أبي طالب وع، فلما دخلت سلمت فر دعلى السلام قال ما حاجتك قلت النبي المبعوث فيكم قالت وما حاجتك اليه فقلت أؤمن به و أصدقه و لا يأمرني بشيء إلا أطعته قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فقلت نعمم أشهد أن لا إله الا الله وأن محمد أرسو الله قال فر فعني اليبيت فيه رسول الله (ص) واذا هو نور في نور فلما دخلت سلمت فرد على السلام قـالـ ما حاجتك قلت هذا النبي المبعوث فيكم قال وما حاجتك اليه قال فقلت أؤمن به وأصدقه ولا يأمرني بشيء الا أطعته قال تشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وار محمداً عبده ورسوله قلت نعم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محداً عبده ورسوله فقال انا رسول الله يا أبا ذرأ نطلق الى بلادك فانك تجد ابن عم لك قد مات فخذ ماله وكن بها حتى يظهر أمرى قال أبو ذر فانطلقت الى بلادي فاذا ابن عم لي قد مات وخلف مالاكثيراً في ذلك الوقت الذي أخبرني فيه رسولالله (ص) فاحتويت على ماله فبقيت بېلادى حتى ظهر أمر رسولالله

فاتيته وروت العامة في خبر اسلامه وجهاً غير هذا الوجه فروى البخاري باسناده عن أبي حمزة عن ابن عباس قال لما بلغ ابا ذر مبعث الني قال لأخيه اركب الى هذا الوادى فاعلم لى علم هذا الرجل الذي يزعم انه نبي يأتيه الخبر من السهاء واسمع من قوله ثم أئتني فانطلق الأخ حتى قدم وسمع قوله (س) ثم رجع الى أبي ذر فقال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق فكلاماً ماهو بالشعر فقال ماشفيتني مما أردت فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة فاتى المسجد فالتمس النبي ولا يعرفه وكره ان يسأل عنه حتى ادركه بعض الليل اضطجع فرآه على • ع ، فعرف انه غريب فلها رآه تبعه فلم يسأل احد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح ثم احتمل قربته وزاده الى المسجد فظل ذلك اليوم و لا يراه الني (ص) حتى أمسى فعـاد الى مضجمه فمر به على فقال اما آن للرجل ان يعلم منز له فاقامه فذهب به معه لا يسأل واحدمنهما صاحبه عن شيء حتى اذاكان اليوم الثالث قمد على مثل ذلك فاقامه على معه ثم قال ألا تحدثني ما الذي أقدمك قال ان اعطيتني عهداً وميثاقاً لترشدنني فعلت ففعل فاخبره قال فانه حق وهو رسول الله فاذا أصبحت فاتبعني فاني ان رأيت شيئًا اخاف عليك قمت كأنى اربق الماء فان مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي (ص) فقال له ارجع الىقومك فاخبرهم حتى يأتيك أمرى قال والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم لا شريك له وأن محمداً رسول الله ثمقام القوم فضربوه حتى أضجعوه (أوجعوه) واتى العباس فاكب عليه ثم قال ويلكم الستم تعلمون انه من غفــار وان طريق تجارتكم الى الشام عليهم فانقذه منهم ثم عاد من الغد لمثلهـا فضربوه وثـاروا اليه فاكب العباس عليه.

وروى مسلم باسناده عن عبد الله بن الصامت قال : قال أبو ذر خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحـــرام فخرجت انا وأخي أنيس وإمنا

فنزلنا على خال لنا فاكرمنا خالناو أحسن الينا فحسدنا قومه فقالوا انك اذاخرجت عن أهلك خالفه اليهم أنيس فجاء خالنا فني علينا الذي قيل له فقلت اماما مضى من معروفك فقد كدرته ولا أجتماع لنا فيها بعد فقر بنا صرمتنا فاحتملنا عليها وتغطى خالنا بثوبه فجعل يبكى فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة فنافرأنيس عرب صرمتنا وعن مثلها وأتينا الكاهن فخير أنيساً واتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معهـــا قال وقد صلبت يابن أخى قبل أن التي رسول الله (ص) بثلاث سنين قلت لمن قال لله قلت فابن تو جه قال أنو جه حيث يو جهني ربي أصلي عشا. حتى اذا كان آخر الليل القيت كأنى خفاء حتى تعلو ني الشمس فقال أنيس ان لي حاجة بمكة فاكفني فانطلق أنيس حتى اتى مكة فرآه على ثم جاء فقلت ما صنعت قال لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم ان الله ارسله قلت فما يقول الناس قال يقولو ن شاعر كاهن ساحر وكان أنيس أحد الشعراء قال أنيس لقد سمحت قول الكهنة فما هو بقولهم والله لقد وضعت قوله على اقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحــد بمدى انه شمر والله انه لصادق وانهم لـكاذبون قالـ قلت فاكـفني حتى أذهب الصائى فاشار الى فقال الصبائى الصمائى فال على أهل الوادى بكل مدرة وعظم حتى خررت مفشياً على قال فارتفعت حين ارتفعت كأنى نصب أحمر (١) قال فاتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها ولقد لبثت يابن أخي ثلاثين بين ليلة ويوم وماكأن لى طعام إلا زمرم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما وجدت على كبدى سخفة جوع قال فبينها أهل مكة فى ليلة قراء إضحيان إذ ضرب على اسمختهم (٢)أى فما يطوف بالبيت احد وامرأتان منهم تدعو ان اسافا و نائلة قال فاتنا على في طوافها فقلت انكحا احدهما الآخرى قال فما تناهنا عن قولهما قــاكـ فاتنا على فقلت هن مثل الخشبة غير انى لااكن فانطلقتا تولولان وتقولان لوكان

<sup>(</sup>١) وفي نسخة : نصيب أحمش (٢) وفي نسخة : صختهم .

هاهنا احد من انفارنا قالـ فاستقبلها رسول الله (ص) وأبو بكر وهما هابطـان قال ما لكما قالت الصابى بين الكعبة واستارها قال فما قال لكما قالتا انه قال لنا كلمة تملأ الفم وجاء رسول الله حتى أستلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه ثم صلى فلما قضى صلاته قال أبو ذر فكنت أول من حياه بتحية الاسلام قال فقلت السلام عليك يارسوك الله فقال وعليك ورحمة الله ثم قال من أنت قلت مر. غفار قال فاهوى بيده ووضع أصابعه علىجبهته فقلت في نفسيكره أني انتميت الى غفار فذهبت آخذ بيده فدفعني صاحبه وكان أعلم به مني ثم رفع رأسه فقال متى كنت هاهنا قال قلت قد كنت هاهنا من ثلاثين ليلة ويوم قال فمنكان يطعمك قال قلت ما كان لى طعام إلا ماء زمزم حتى تكسرت عكن بطني وما اجــد على كبدى سخفة جوع قال انها مباركة انها طمام طمم فقيال أبو بكر يارسول الله إيذن لى في اطعامه الليلة فانطلق رسوك الله (ص) وأبو بكر وانطلقت معهما ففتح أبو بكر باباً فجمل يقبض لنا زبيب الطائف وكان ذلك أول طعام اكلته بها ثم عثرت ما عثرت ثم أتيت رسول الله (ص) فقال انه قد وجهت لى أرض ذات نخل لا اراها الا يثرب فهل أنت مبلغ عنى قومك عسى الله ان ينفعهم بك وصدقت قال ما بى رغبة عن دينك فانى قدأسلمت وصدقت فاتينا امنافه الت مابي رغبة عن دينكما فانى قد اسلمت وصدقت فاحتملنا حتى اتينا قومنا غفــاراً فاسلم نصفهم وكان بؤمهم إيماء بن رحضة وكان سيدهم وقال نصفهم اذا قـدم رسول الله المدينة اسلمنا فقدم رسول الله فاسلم فصفهم الباقي وجاءت اسلم فقالو إيارسول الله إخواننا نسلم على الذي أسلموا عليه فاسلموا فقال رسوك الله (ص) غفار غفر الله لها ، واسلم سالمها الله .

قال المؤلف كان أبو ذر (ره) من اعاظم الصحابة وكبرائهم الذين وفوا بما عاهدوا الله عليه وهو أحد الاركان الاربعة وكفاه شرفاً ما رواه فى وصيته المشهورة التى أوصاه بها رسول الله حدين قال له يارسول الله بابى أنت وأمى أوصنى بوصية ينفعنى الله بها فقال نعم واكرم بك يا اباذر انك منا أهل البيت وانى موصيك بوصية فاحفظها فانها جامعة لطرق الخير وسبله فانك ان حفظتها كان ذلك بهاكفيلا ثم ذكر الوصية ولو لا طولها وما اشترطنا على أنفسنا من الاختصار فى هذا الكتاب لأوردناها .

(روى) عن النبي من اراد ان ينظر الى زهد عيسى بن مريم فلينظر الى زهد ابى ذر.

وأخرج أبو نعيم فى حلية الأولياء عن زيد بن وهب وأبو على المحمودى المروزى فى اماليه انه قال (ص) ما أظلت الحضراء ولااقلت الغبراء على ذى لهجة اصدق من ابى ذر شبيه عيسى بن اصدق من ابى ذر شبيه عيسى بن مريم ثم قال عمر بن الخطاب كالحاسد يارسول الله افنعرف ذلك له فقال نعيم فاعرفوه ، وفى رواية المحمودى يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده ويدخل الجنة وحده.

(وروی) عن الامام الحسن بن علی العسكری «ع» قال حدثنی أبی عن أبیه عن آبائه «ع» ان رسول الله (ص) كان من خیرار أصح ابه عنده أبو ذر الغفاری فجاه ذات یوم فقال یارسول الله ان لی غنیات قدر ستین شاة اكره ان ابدو فیها و افارق حضر تك و خدمتك و اكره ان اكلها الی راع فیظلمهاویسی و رعایتها فكیف أصنع فقال رسول الله (ص) ابد فیها فبدا فیها فلمها كان الیوم السابع جاه الی رسول الله فقال رسول الله قال ما فعلت عنیاتك قال یارسول الله فاله الله الله عنمی فقلت یارب غنمی فاخطر الشیطان بینها انا فی صلاتی اذ عدا الذئب علی غنمی فقلت یارب غنمی فاخطر الشیطان بینها انا فی صلاتی اذ عدا الذئب علی غنمی و آنت تصلی فاهلكها ما یبقی لك فی بیالی یا ابا ذر ان عدا الذئب علی غنمی و جه الله و الایمان بمحمد رسول الله (ص)

وموالاة أخيه سيد الخلق بعده على بن أبى طالب وموالاة الأئمة الطاهرين من ولده ومعاداة اعدائهم وكلما فات من الدنيا بعد ذلك فجلل وأقبلت على صلاتى فجاء الدئب فاخذ حملا وذهب به إذ أقبل على الدئب أسد فقطعه نصفين واستنقذ الحمل ورده الى القطيع ثم نادى يا أبا ذر أقبل على صلاتك فان الله وكلنى بغنمك الى ان تصلى فاقبلت على صلاتى وقد غشينى من التعجب ما لا يعلمه إلاالله فجاء فى الاسد وقال لى إمض إلى محمد (ص) واقرأه عنى السلام فاخبرهان الله قد اكرم صاحبك الحافظ لشريعتك ووكل اسداً بغنمه يحفظها فعجب من قوله رسول الله.

وحدث ابن جريج عن عطاء بن ابيي رباح عن عبيدة بن عمير الليتي عن ابي ذرقال: دخلت على رسول الله المسجد وهو جالس وحده فاعتنمت و حدته فقال يا اباذران للمسجدتحية قلت يارسول الله ومانحيته قال ركتعان فركعتم با ثم التفتت اليه فقلت يارسوك الله (ص) أنت أمرتني بالصلاة فما الصلاة قال (ص) خيرموضوع فمن شاء اقل ومن شاء اكثر قلت يارسوك الله أى الاعمال أحب الى الله تعالى قال الايمان بالله ثم الجهاد في سبيل الله تعالى قلت يارسوك الله أي المـؤمنين اكمل إيماناً قال احسنهم خلقاً قلت يارسول الله فاى المسلمين أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده قلت فاي الهجرة أفضل قال من هجر السوء قلت فأي الليل أفضل قال جوف الليل الغابر قلت فأى الصلاة أفضل قال طول القنوت قلت فأى الصدقة أفضل قال جهد من مقل الى فقير في سر قلت فما الصوم قال فرض مجزىء وعند الله اضعاف كثيرة قلت أى الرقاب أفضل قالـ أغلاها ثمنأ وأنفسها عند أهلها قلت فأى الجهاد أفضل قالـ من عقر جواده واهريق دمــه قلت أى آية أنزلها الله عليك أعظم قال آية الكرسي ثم قال يا ابا ذر ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بارض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة قلت يارسواـ الله كم النبيون قالـ مائة الف وأربعة وعشرون الف ني قلت يارسو لـ الله كم المرسلون قالـ ثلاثهائة وثلاثة عشر جم

الغفير قلت من كان أو لـ الأنبياء قالـ آدم قلت وكأن من الأنبياء مرسلا قالـ مكملا خلقه الله بيده و نفخ فيه من روحه ثم قال يا ابا ذرأربعة مر. الأنبياء سريانيون آدم «ع ، وشيث وأدريس «ع ، وهو أوا\_ من خط بالقـلم ونوح وأربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك محمد صلى الله عليه وعليهم وأول الانبياء آدم وآخر هم محمد (ص) وأول نبي من أنبياء بني أسرائيل موسى «ع» وآخرهم عيسى وبينهما الف ني قلت يارسول الله كم أنزل الله من كتاب قال مائة كتاب وأربعة كتب أنزل الله على شيث خمسين صحيفة وعلى أدريس ثلاثـين صيفة وعلى أبراهيم عشرين صحيفة وأنزل التوراة والانجيل والزبور والفرقان قلت يارسولالله فماكانت صحف أبراهيم قال أمثالكامها، أيها الملك المبتلى المغرور لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها الى بعض واكمن بعثتك لتردعني دعوة المظلوم فالىلا أردها ولو كانت من كافر ، وعلى العاقل مالم يكن مغلوباً ان يكون له تلاث ساعات ساعة يناجى فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه ويتفكر فيها صنع ربه وساعـة يخلو فيها لحاجته من الحلال فان في هذه الساعة عوناً لتلك الساعات وأستجهماً القلوب وتفريغاً لها ، وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه مقبلا على شأنه حافظاً السانه فان من حسب كلامه من عمله أقل الكلام إلا فما يعنيه ، وعلى العاقل أن يكون طالباً لثلاث مرمة لمعاش أو تزود لمعاد أو تلذذ في غير محرم؛ قلت يارسول الله فا كانت صحف موسى قال (ص) كانت عبراً كامها عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح ولمن أيقن بالناركيف(١)يضحك ولمن يرى الدنيا وتقلبها باهلها ثم يطمئن إليهاولمن أيقن بالقدر ثم ينصب ولمن أيقن بالحساب ثم لا يعمل قلت يارسو ل الله هل لك فى الدنيا مَا أَنْزِلُ الله عليك شي. مماكان في صحف أبراهيم وموسى قال يا اباذر تقر أ : (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ان هـذا لني الصحف الأولى صحف أبراهيم وموسى ) قلت يارسوك الله أوصني قال أوصيك بتقوى الله فانه زين لأمرك كله

<sup>(</sup>۱) وفی نسخة (ثم)

قلت يارسول الله زدنى قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله فانه ذكر لك في السهاء ونور لك في الأرض قلت زدنى قال عليك بطول الصمت فانه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك قلت زدنى قال إياكوكثرة الضحك فانه يميت القلب ويذهب بنور الوجه قلت زدنى قال أحب المساكين ومجالستهم قلت زدنى قال لا تخف في الله لومة لائم قلت زدنى قال ليحجرك عن الناس ما تعلم من نفسك ولا تجد عليهم فيما يأتي ثم قالك في بالمرء عيباً ان يكون فيه ثلاث خصال ان يعرف من الناس ما يجهل عن نفسه ويستحى لهم مهما هو فيه ويؤذى جليسه فيما لا يعنيه ثم قال يا أبا ذر لاعقل كالتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب كسن الخلق.

قال المؤلف وإنما أوردنا هذا الحديث على طوله لما فيه من أنواع الحكم وفوائد العلم والآنباء عن الامور الخالية والآخبار عن الآيام الماضية وفيه أعتبار لأولى الابصار والعقول وتنبيه لذوى النمييز والفهوم .

وفى معالم التنزيل لما خرج رسول الله (ص) الى تبوك وقطع وادى القرى ومضى سائراً جعل يتخلف عنه الرجل فيقول دعوه فان يك فيه خير فسيلحقه الله بكم وان يك غير ذلك فقد ارى حكم الله منه حتى قيل يارسول الله قد تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره فقال دعوه فان يك فيه خير فسيلحقه الله بكم وان يك غير ذلك فقد أرى حكم الله منه وتلوم أبو ذر على بعيره فلما ابطأ أخذ متاعه فحمله على ظهره ثم خرج يتبع أثر رسول الله (ص) ماشياً ونزل رسول الله في بعض منازله فنظر ناظر من المسلمين فقال يارسول الله هذا رجل يمشى فى الطريق وحده فقال (ص)كن أبا ذر فلما تأمله القوم قالوا يارسول الله هو أبو ذر فقال رسول الله (ص) رحم الله ابا ذر يمشى وحده ويموت وحده ويبعث وحده .

وأخرج الكشى فى رجاله عن أبى على المحمودى المروزى رفعه فقال أبو ذر الذى قال رسول الله (ص) فى شأنه ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذى لهجة أصدق من أبى ذر يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده ويدخل ألجنة وحده وهوالهاتف بفضائل أمير المؤمنين ووصى رسول الله (ص) واستخلافه اياه فنفاه القوم عن حرم الله وحرم رسوله بعد حملهم اياه من الشام على قتب بلا وطاء وهو يصيح فيهم قد خاب القطار يحمل الى النار سمعت رسوله الله (ص) يقول اذا بلغ بنو أبى العاص ثلاثين رجلا اتخذوا دين الله دخلا وعبادالله خولا وماك الله دولا فقتلوه فقراً وجوعاً وضراً وصبراً.

وعن أبى خديجة الجمال عرب أبى عبد الله «ع» قال دخل أبو ذر على رسول الله (ص) ومعه جبر أبيل «ع» فقال جبر أبيل من هذا يارسول الله قال (ص) أبو ذر قال اما انه فى السماء اعرف منه فى الارض ؛ وسأله عن كايات يقولهن اذا أصبح قال فقال يا أبا ذر كايات تقولهن اذا أصبحت فما هن قال أقول يارسول الله اللهم الى أسألك الأيمان بك والتصديق بنبيك والعافية من جميع البلاء والشكر على العافية والغنى عن الناس.

وعن موسى بن بكير قال ! قال أبو الحسن «ع » قال أبو ذر من جزى الله عنه الدنيا خيراً فجزاها الله عنى مذمة بعد رغيني شعير أتغذى باحـــدهما واتعشى بالآخر و بعد شملتي صوف أنزر باحدهما وارتدى بالاخرى .

(قال) وقال ان ابا ذر بكى من خشية الله حتى أشتكى عينيه فخافوا عليهما فقيل له يا أبا ذر لو دعوت الله فى عينيك فقال انى عنه با لمشغول وما عنانى اكثر فقيل له وما شغلك عنه با قالـ العظيمتان الجنة والنار .

(قال) وقيل له عند الموت يا ابا ذر مالك قالـعملى قالو ا نسألك عن الذهب والفضة قالـ ما أصبح فلا أمسى ولا أمسى فلا أصبح لنا كندوج فيه حرمتا عنا سمعت حبيبي رسولـ الله (ص) يقولـكندوج المرء قبره .

قال المؤلف الكندوج بفتح الكاف وسكون النون وضم الدال المهملة وبعد الواو جيم شبه الخزن لاظ معرب.

وأخرج ابن بابويه في معاني الآخبار عن أنس بن مالك قالـ حدثنا أبو عبد الله عبد السلام بن محمد بن هارون الهاشمي قالـ حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قالـ حدثنا أبو القسم الخضر بن ابان عن ابي هدية إبراهيم بن هـدية البصرى عن أنس بن مالك قال اتى أبو ذر يو ما الى مسجد رسول الله (ص) فقال مارأيت كما رأيت البارحة قالوا وما رأيت البارحة قال رأيت رسول الله (ص) ببابه فخرج ليلا وأخذ بيد على بن أبني طالب « ع » وخرجنا الى البقيع فمازلت أقفو أ ترهما الى أن أتيا مقابر مكة فعدا الى قبر أبيه فصلى عنده ركعتين فاذا بالقبر قد أنشق واذا بعبد الله جالس وهو يقول انا أشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً عبده ورسوله فقال له من وليك ما ابة فقال وما الولى يابني فقال هو هذا على فقال ان علياً ولى قال فارجع الى روضتك ثم عدل الى قبر أمه آمنة فصنع كما صنع عند قبر أبيه فاذا بالقبر قد أنشق فاذا هي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسو لـ الله (ص) فقالـ لها من وليك يا اماه فقالت وما الولاية يابني قالـ هو هذا على بن أبى طالب ، فقالت ان علياً ولى فقال أرجعي الى حضرتك وروضتك فكذبوه ولببوه وقالوا يارسوا الله كذب عليك اليوم فقاله وماكان من ذلك قالوا ان جندب حكى عنككيت وكيت فقال النبي (ص)ما أظلت الخضراء فمرضت هذا الخبر على الجمهني محمد بن عبد الأعلى فقال علمت ان النبي (ص) قال اتانی جبرئیل فقالہ ایں اللہ عز وجل حرم النار علی ظہر انزلك وبطن حملك و ثدى أرضعك وحجر كفلك.

وأخرج عن أسماعيل الفراء عن رجلقاله قلت لأبي عبد الله ، ع ، اليس قاله رسوله الله في أبني ذر: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذى لهجة أصدق من أبني ذر قاله بلى قاله قلت فاين رسوله الله (ص) وأمير المؤمنين وأبنيه الحسن والحسين ،ع، قاله : فقاله كم السنة شهراً قاله قلت أثنا عشر شهراً قاله : كم

منها حرم قالـ قلت أربعة أشهر قالـ أشهر رمضان منها قالـ قلت لا قالـ إن في شهر رمضان ليلة أفضل من الف شهر إنا أهل بيت لا يقاس بنا أحد.

وأخرج أبو بكر أحمد بن عبد العزيز عن ابى لهيعة أن رسو لـ الله (ص) مات وأبو ذر غائب فقدم وقد ولى أبو بكر فقالـ أصبتم قناعة و تركتم قرابة لو جعلتم هذا الامر فى أهل بيت نبيكم لما أختلف عليكم أثنان.

وأخرج الشيخ الطبرسي في الأحتجاج عن ابان بن تغلب عرب الصادق جمفر بن محمد «ع» ان ابا ذر قام يوم ولى أبو بكر فقال يامهاشر قريش أصبتم قناعة وتركتم قرابة والله لترتدن جماعة من العرب ولتشكن في هذا الدين ولو جعلتم الأمر في أهل بيت نبيكم ما أحتلف عليكم سيفان والله لقد صارت لمن غلب ولتطحن اليها عين من ليس من أهلها ولتسفكن في طلبها دماء كثيرة فكان كا قال أبو ذر ثم قال لقد علمتم وعلم خياركم أن رسوا الله (ص) قاله الأمر بعدى لعلى ثم لأبني الحسن والحسين ثم للطاهرين من ذريتي ، فاطرحتم قول نبيكم وتناسيتم ما عهد به اليكم فاطعتم الدنيا الفانية وشريتم الآخرة الباقية التي لا يهرم شبابها ولا يزول نعيمها ولا يحزن اهلها ولا يموت سكانها بالحقير التافه الفاني الزائل وكذلك الأمم من قبلكم كفرت بعد انبيائها ونكصت على أعقابها وغيرت وبدلت واختلفت فساويتموهم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة وعما قليل تذوقون وباله امركم وتجزون بما قدمت ايديكم وما الله بظلام للعبيد .

(وروی) الثعلی فی تفسیره من عدة طرق فمنها ما رفعه الی عبایة بن ربعی قال بینا عبد الله بن عباس جالس علی شفیر زمن میقول قال رسول الله (ص) إذ أقبل ارجل معتم بعهامة فجعل ابن عباس لایقول قال رسول الله (ص) الا وقال الرجل قال رسول الله فقال ابن عباس سألتك بالله من أنت فكشف العهامة عن وجهه فقال یا ایها الناس من عرفی فقد عرفی ومن لم یعرفی فانا جندب بن جنادة البدری ابو ذر الغفاری سمعت رسول الله (ص) بهاتین و إلافصمتاور آپته جنادة البدری ابو ذر الغفاری سمعت رسول الله (ص) بهاتین و إلافصمتاور آپته

بهاتين وإلا فعميتا يقول: على قائد البررة وقاتل الكفرة منصور من نصره مخذول من خذله اما الى صليت مع رسول الله يوماً من الآيام صلاة الظهر فسأل سائل فى المسجد فلم يعطه أحد شيئاً وكان على «ع» راكعاً فاومى اليه بخنصره البمني وكان يتختم فيها فاقبل اليه السائل حتى أخذا لخاتم من خنصره وذلك بعين رسول الله (ص) فلما فرغ من صلاته رفع رأسه الى السياء وقال اللهم ان موسى سألك وقال (ربى أشرح لى صدرى ويسرلى أمرى وأحلل عقدة من لسائى يفقهو قولى وأجعل لى وزيراً من أهلى هارون أحى أشدد به أزرى وأشركه فيأمرى) فانزلت قرآنا ناطقاً سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطاناً فلايصلون فيأمرى) فانزلت قرآنا ناطقاً سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطاناً فلايصلون وأجعل لى وزيراً من أهلى علياً أشدد به ظهرى قال أبوذر فما أستم رسول الله الكلمة حتى نزل عليه جبر ئيل من عند الله فقال يا محمد اقرأ؟ قال وما أقرأ قال: (إنم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون

قال روى أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه فى كتاب المناقب وهو من مخالفى أهل البيت باسناده الى عبد الله بن الصامث عن ابى ذر قال دخلنا على رسول الله (ص) فقلت من أحب أصحابك اليك فانكان أمركنا معه وانكانت نائبة كنا من دونه قال هذا على أقدمكم سلما واسلاماً.

وروى أبو بكر بن مردويه فى كتابه المشار اليه أيضاً باسناده الى داود ابن ابى عوف قال حدثنى معاوية بن ابى ثعلبة الحينفنى قال الأأحدثك بحديث لم يخلط قلت بلى قال مرض أبو ذر فاوصى الى على «ع» فقال بعض من يعوده لو أوصيت الى أمير المؤمنين عمر كان أجمل لوصيتك من على ؛ قال والله لقد اوصيت الى أمير المؤمنين «ع» والله انه لمرتع الارض تسكن اليه ولو قد فارقكم لقد انكر تم الناس وانكر تم الارض قال: قلت ياابا ذر انا لنعلم ان أحبهم

الى رسول الله احبهم اليك قال أجل قلت فايهم أحب اليك قال هذا الشيخ المضطهد حقه يعنى على بن أبي طالب «ع».

وأخرج الكشى عن حذيفة بن أسيد قال سمعت ابا ذريقول وهو متعلق بحلقة باب الكعبة انا جندب لمن عرفنى وانا أبو ذرلمن لم يعرفنى الى سمعت رسول الله (ص) وهو يقول من قاتلنى فى الأولى والثانية فهو فى الثالثة من شيعة الدجال انما مثل أهل بيتى فى هذه الامة مثل سفينة نوح فى لجة البحر من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق ألاهل بلغت .

وعن عبد الملك بن ابى ذر الغفارى قال بعثنى أمير المـؤمنين «ع» يوم من ق عثمان المصاحف فقال ادع اباك فجاء اليه ابى مسرعاً فقال يا أبا ذر اتى اليوم في الاسلام امر عظيم من كتاب الله ووضع فيه الحديد وحق على الله ان يسلط الحديد على من من كتابه بالحديد قال فقال أبو ذرسمعت رسول الله (ص) يقول أهل الجبرية من بعد موسى قاتلوا أهل النبوة فظهر وا عليهم فقتلوهم زماناً طويلا ثم ان الله بعث فتنة فها جروا الى غير ابائهم فقاتلهم فقتلوه وأنت بمنز لتهم ياعلى فقال على «ع» قتلتى يا ابا ذر فقال أبو ذر لقد علمت انه سيبدأ بك.

وعن ابى سخيلة قال حججت انا وسلمان بن ربيعة فمررنا بالربذة قمال فاتيت ابا ذر فسلمنا عليه فقال ان كانت بعدى فتنة وهى كائنة فعليكم بكتاب الله والشيخ على بن ابى طالب وع ، فانى سمعت رسول الله (ص) وهو يقول: على أول من آمن بى وصدقنى وهو أول من يصافحنى يوم القيامة وهو الصديق الاكبر وهو الفاروق بعدى يفرق بين الحق والباطل وهو يعسوب الدين ، والمال يعسوب الظلمة .

وروى عن أبى جعفر وع ، قال قام أبو ذر (رض) بباب الكمعبة فقال انا جندب بن جنادة الغفارى هلموا الى أخ ناصح شفيق فاكتنفه الناس فقالوا قدروعتنا فانصح لنا فقال ان أحدكم اذا اراد سفراً لأعد له من الزاد ما يصلحه

ها بالكم لا نزودن لطريق القيامة وما يصلحكم فيه قالوا وكيف نتزود لذلك فقال يحج الرجل منكم حجة لعظام الامور ويصوم يوماً شديد الحر للنشور ويصلى ركمتين في سواد الليل لوحشة القبور ويتصدق بصدقة على المساكين للنجاة من يوم العسير ويتكلم بكلمة حق فيجيره الله لها يوم يستجير ويسكت عنكامة باطل ينجو بذلك من عذاب السعير يابن آدم إجعل الدنيا مجلساً في طلب الحلال ومجلساً للاخرة ولا ترد الثالث فانه لا ينفعك وأجعل الكلام كلمتينكامة للآخرة وكلمة في التهاس الحلال والثالثة تضرك وأجعل مالك درهمين درهماً تنفقه على عيالك و درهماً لآخر تك والثالث لا ينفعك وأجعل الدنيا ساعة من ساعتين ساعة مضت بما فيها فلست قادراً على ردها وساعة آتية لست على يقين من ادراكها والساعة التي أنت فيها ساعة عملك فاجتهد فيها لنفسك وأصبر فيها عن معاصي ربك فان لم تفعل فقد هلكت . ثم قال قتلني هم لا ادركه .

وروى لما توفى عبد الرحمن بن عوف قال اناس من اصحاب رسول الله إنا نخاف على عبد الرحمن فيها ترك فقال كعب وما تخافون كسب طيباً واففق طيباً وترك طيباً فبلغ ذلك ابا ذر رحمة الله عليه فخرج مغضباً ريد كعباً فمر فلحق عظم بعير فاخذه بيده ثم انطلق يطلب كعباً فقيل ليكعب ان ابا ذر يطلبك فخرج هارباً حتى دخل على عثمان يستغيث به وأخبره الخبر فاقبل أبو ذر يقتص الخبر في طلب كعب حتى انتهى الى دار عثمان فلما دخل قام كعب فجلس خلف عثمان هارباً من ابى ذر فقال أبو ذر ها هنا يا بن اليهودية تزعم انه لاباس فيما ترك عبد الرحم فقال أبو ذر ها هنا يا بن اليهودية تزعم انه لاباس فيما ترك عبد الرحم فقال الاكثرون هم الاقلون يوم القيامة إلا من فال هكذا وهكذا عن يمينه وشماله وفوقه و خلفه وقدامه وقليل ماهم ثم قال يا ابا ذر قلت نعم يارسول الله بابى أنت وأى قال ما سرنى أن لى مثل احد أنفقه في سبيل الله أموت و لا اترك منه قير اطين ثم قال يا ابا ذر أنت تريد الاكثر وانا أموت ثم أموت و لا اترك منه قير اطين ثم قال يا ابا ذر أنت تريد الاكثر وانا

اريد الاقل فرسو الـ الله (ص) يريد هذا وأنت يا بناليمودية تقول لابأس بماترك عبد الرحمن بن عوف كذبت وكذب من قال ، قال فلم يرد عليه حرفاً حتى خرج. وعن جعفر بن معروف قال: حدثني الحسن بن على بن النعان قالـ حدثني أبي عن ابن حمزة عن ابي بصير قاله: سمعت ابا عبد الله «ع» يقول أرسل عثمان الى ابى ذر موليين له ومعهما مائتا دينار فقاله لها انطلقا الى ابى ذر فقو لا له ان عُمَان يقر تُك السلام ويقول لك هذه مائتا دينارفاستعن بها على مانابك فقالـ أبو ذر وهل أعطى أحداً من المسلمين مثل ما اعطاني؟ قالا لا. قال إنما أنا رجل من المسلمين يسعى ما يسم المسلمين قالا له انه يقول من طيب مالى وبالله الذي لاإله إلا هو ما خالطها حرام و لا بعثت بها اليك الا من حلال ، فقال لاحاجة لي فيها وقد أصبحت يومى هذا وانا من أغنى الناس فقالاً له عافاك الله وأصلحك مانري في بيتك قليلا ولاكثيراً مما يستمتع به فقال بلي تحت هذا الاكافترون رغيف شعير وقد آتى عليه ايام فما اصنع بهذه الدنانير لا والله حتى يعلم الله انى لاأقدر على قليل ولاكثير وقد أصبحت غنياً بولاية على بن ابني طالب «ع، وعترته الهادين المهديين الراضين المرضيين الذين يهدون بالحق وبه يعدلون وكذلك سمعت رسوك الله (ص) يقول انه لقبيح بالشيخ ان يكون كذاباً بافر داها عليه واعلماه انه يقول لاحاجة لى فيها وفيها عنده حتى القيالله ربي فيكون هو الحاكم فيما بيني وبينه. وأخرج محمد بن يعقوب الكليني في الروضة عن ابي بصير عن ابي عبد الله ، ع ، قال : أتى أبو ذر رسول الله (ص) فقال يارسول الله اني قد اجبويت المدينة فتأذن لي ان أخرج وابن أخيالي مزينة فنكون بها فقال (ص) اني اخشي ان تعبر علميك خيل من العرب فيقتل ابن أخيك فتأتين شعثًا فتقوم بين يدى متكنًا على عصاك فتقول قتل ابن أخي واخذ السرح فقال يارسول الله بل لا يكون إلا خيراً ان شاء الله فاذن رسول الله له فخرج هو وابن أخيه و امرأته فلم يلبنا هناك إلا يسيرا حتى غارت خيل النبي فزارة فيهاعيينة بن حصين فاخذت السرح وقتل ابن اخيه واخذت امرأة من بنى غفار واقبل ابو ذر يشتد حتى وقف بين يدى رسول الله وبه طعنة جائفة فاعتمد على عصاه وقال صدق الله ورسوله اخذ السرح وقتل ابن أخى ووقفت بين يديك على عصاى فصاح رسول الله (ص) فى المسلمين فخر جوا فى الطلب وردوا السرح وقتلوا نفراً من المشركين.

وأخرج فى كتاب الجنائز من الكافى عن على بن ابراهيم رفعه قال لما مات ذرابن أبى ذر مسح أبو ذر القبر بيده ثم قال رحمك الله يا ذر والله إنك كنت بى باراً ولقد قبضت وانى عنك لراض أما والله ما بى فقدك وما على من غضاضة ومالى احد سوى الله من حاجة ولو لا هول المطلع لسرنى ان اكون مكانك ولقد شغلنى الحذر لك عن الحد عليك والله ما بكيث لك ولكن بكيت عليك فليت شعرى ماذا قلت وما قيل لك ثم قال اللهم أبى قد وهبت له ما فترضت عليه من حقك فانت أحق بالحق منى .

وأما خبر نفيه الى الربذة: فاعلم أن الذى عليه اكثر أرباب السير وعلماء الآخبار والنقل ان عثمان نفى ابا ذر اولا الى الشام ثم استقدمه الى المدينة لما شكا منه معاوية ثم نفاه من المدينة الى الربذة لما عمل با لمدينة نظير ماكان يعمل بالشام وأصل هذه الواقعة أن عثمان أعطى مروان بن الحمكم وغيره بيوت بالأموال وأختص زيد بن ثابت بشيء منها جعل أبو ذر يقول بين الناس وفى الطرقات والشوارع (بشرالكافرين بعذاب اليم) ويرفع بذلك صوته ويتلو قوله تعالى (والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقو نها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم) فرفع ذلك الى عثمان مراراً وهو ساكت ثم انه أرسل مولى من مواليه أن أنته عما بلغنى عنك فقال أبو ذر أينهانى عن قراءة القرآن كتاب الله وعيب من ترك أمر الله فوالله لأن أرضى الله بسخط عثمان أحب الى وخير لى من أن أسخط الله برضى عثمان فاغضب ذلك عثمان واحفظه فتصابر وتماسك الىأن قال عثمان يو ما والناس حوله أيجوز للأمام ان يأخذ من المال شيئاً قرضاً فاذا أيسر

قضاه فقال كعب الأحبار لا بأس بذلك فقال أبو ذريابن اليهودية أتعلمنا ديننا فقال عثمان قد كثر اذاك وتولمك باصحاب الحق بالشام فاخر جه اليها فكان أبو ذرينكر على معاوية اشياء يفعلها فبعث اليه معاوية يوماً ثلاثهائة دينار فقال أبو ذر لرسوله انكانت من عطائى الذى حرمتمونى اباه عامى هذا قبلتها وان كأنت صلة فلا حاجة لى فيها وردها عليه ثم بنى معاوية الخضراء بدمشق فقال أبو ذريا معاوية ان كانت من مالك فهى الاسراف بالمعاوية ان كانت هذه من مال الله فهى الخيانة وانكانت من مالك فهى الاسراف وكان أبو ذريقول بالشام والله لقد حدثت أعمال ما أعرفها والله ماهى فى كتاب الله ولا سنة نبيه (ص) والله الى لأرى حقاً يطفا وباط لا يحيى وصادقاً مكذباً واثرة بغير تق وصالحاً مستأثراً عليه فقال حبيب بن مسلمة الفهرى لمعاوية ان اما ذر لمفسد عليكم الشام فتدارك أهله ان كان لك فيه حاجة .

وروى أبو عثمان الجاحظ فى كتاب السفيانية عن جلام بن جندب الغفارى قال كنت عاملا لمعاوية على قنسرين والعواصم فى خلافة عثمان فجئت يوماً اسأله عن حال عملى إذ سمحت صارحاً على باب داره يقول أتتكم القطار تحمل النار اللهم العن الآمرين با لمعروف التاركين له اللهم العن الناهين عن المنكر المرتكبين له فارتاب معاوية وتغير لو نه وقال يا جلام أتعرف الصارخ فقلت اللهم لا قال من عذيرى من جندب بن جنادة يأتينا كل يوم فيصرخ على باب قصر فا بما سمعت ثم قال ادخلوه على فجيء بابى ذر بين قوم يقودو نه حتى وقف بين يديه فقال له معاوية ياعدو الله وعدو رسوله تأتينا فى كل يوم فتصنع ما تصنع اما انى لو كنت فاتل رجل من أصحاب محمد من غير أذن أمير المؤمنين عثمان لقتلتك ولكنى استأذن فيك قال جلام وكنت أحب ان أدى ابا ذر لانه رجل من قومى فالتفت اليه فاذا رجل أسمر ضرب من الرجال خفيف العارضين فى ظهره حناء فاقبل اله فاذا رجل أسمر ضرب من الرجال خفيف العارضين فى ظهره حناء فاقبل اله فاذا رجل أسمر وأبطنتها الكفر و لقدلمنك رسول الله (ص) ودعا عليك امرت أظهر تما الاسلام وأبطنتها الكفر و لقدلمنك رسول الله (ص) ودعا عليك امرت

ان لاتشيع . سمعت رسولالله (ص) يقول اذا ولى الأمة الاعين الواسع البلعوم الذى يأكل ولا يشبع فلتأخذ الأمة حذرها منه فقال معاوية ما انا ذلك الرجل قال أبو ذر بل أنت ذلك الرجل أحـبرنى بذلك رسول الله (ص) سمعته يقول وقد مررت به اللهم العنه ولاتشبعه إلا بالتراب وسمعته (ص) يقول است معاوية فى النار فضحك معاوية وأمر بحبسه وكتب الى عثمان فيه فكتب عثمان الى معاوية ان أحمل جندبا الى على أغلظ مركب وأوعره فوجه به مع مرس سار به الليل والنهار وحمله على شارف ايس عليها قتب حتى قدم به الى المدينة وقد سقط لحم خذيه من الجهد فلما قدم بعث اليه عثمان ان الحق باى أرض شئت قال بمكة قال لا فلل بيت المقدس قال لا قال باحد المصرين قدال لا ولكنى مسيرك الى الربذة فسيره اليها فلم يزل بها حتى مات .

وفى (رواية الواقدى): ان أباذر لما دخل على عثمان قال له: لا أنعم الله بقين عيناً نعم ولا لقاه يوماً زينا تحية السخط اذا القينا

فقال أبو ذر رضى الله عنه: ما عرفت اسمى قينا قط، وفى رواية أخرى لا أنعم الله بك عيناً يا جندب، فقال أبو ذر: انا جندب وسمانى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله فاخترت اسم رسول الله سمانى على أسمى ؛ فقال له عثمان أنت الذى تزعم إنا نقول يد الله مغلولة وان الله فقير ونحن أغنياء فقال أبو ذر لو كنتم لا تقولون هذا لأنفقتم مال الله على عباده ولكنى أشهد لسمعت رسول الله (ص) يقول اذا بلغ بنو أبى العاص ثلاثين رجلا جعلوا مال الله دولا وعباده خولا ودينه دخلا فقال عثمان لمن حضر سمعتموها من رسول الله قالوا لا قال عثمان ويلك يا ابا ذر اتكذب على رسول الله فقال أبو ذر لمن حضر ما تدرون انى صدقت قالوا لا والله ما ندرى فقال عثمان أدعولى علياً وع ، فلما عثمان لابى ذر أقصص عليه حديثك فى بنى أبى العاص فاعاده فقال

عثمان لعلى وع ، اسمعت هذا من رسول الله فقال على سمعت رسول الله يقول ما أظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء من ذى لهجة أصدق من ابى ذر فقال ون حضر أما هذا فقد سمعناه كلنا من رسول الله (ص) فقال أبو ذر أحدثكم انى سمعت هذا من رسول الله فتتهومونى ماكنت اظن ابى أعيش حتى أسمع هذا من أصحاب محمد (ص).

وروى الواقدى فى خبر آخر باسناده عن صهبان مولى الاسلميين قال: رأيت اباذريوم دخل به على عثبان فقال له أنت الذى قلت وفعلت فقال أبو ذر نصحتك فاستغشى قال عثبان كذبت ولكنك تويد الفتنة وتحبها قد أنغلت الشام علينا فقال له أبو ذر أتبع سنة صاحبك لا يكن لاحد عليك ملام فقال عثبان مالك وذلك لا ام لك قال أبو ذر ما وجدت لى عذرا إلا الام بالمعروف والنهى عن المنكر فغضب عثبان وقال اشيروا على في هذا الشيخ الكذاب اما أن أضربه أو أحبسه أو أقتله فانه قد فرق جماعة السلمين أو أنفيه من أرض الاسلام فتكلم على «ع» وكان حاضراً فقدال انى أشير عليك بما قال مؤمن آل فرعون فان يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً أسير عليك بما قالد مؤمن آل فرعون فان يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً بصبكم بعض الذى يعدكم أن الله لا يهدى من هو مسرف كذاب فاجابه عثمان بحواب غليظ وأجابه على «ع» بمثله ولم نذكر الجوابين تذبما منها.

قال الواقدى ثم ان عثمان فطن على الناس ان يقاعدوا ابا ذر ويكلموه فمكث كذلك اياما ثم اتى به فوقف بين يديه فقال أبو ذر ويحك ياعثمان امارأيت رسول الله (ص) ورأيت ابا بكر وعمر هل هديك كهديهم اما انك لتبطش بى بطش جبار فقال عثمان أخرج عنا من بلادنا فقال أبو ذر ما أبغض الى جوارك قال أين أحرج قال حيث شئت قال أخرج الى الشام أرض الجهاد قال المحا جلبتك من الشام لما أفسدتها أفاردك اليها قال أحرج الى العراق قال لا أنك أن تخرج اليها بقدم على قوم أولى شبهة وطعن على الاثمة والولاة قال فاخرج الى

مصر قال لا قال فالى اين أخرج قال الى البادية قال أبو ذر أصير بعد الهـجرة أعرابياً قال نعم قال أبو ذر فاخرج الى بادية نجد ، قال عثمان بل الى الشرق الابعد الاقصى فاقصى أمض على وجهك هذا فلا تعدون الربذة فخرج اليها .

وروى الواقدى أيضاً عن مالك ابن ابى الرجالة عن موسى بن ميسرة ان اباالاسو د الدؤلى قال كنت أحب لقاء ابى ذر لاسأله عن سبب حروجه الى الربذة بخته فقلت له الا تخبرنى أخرجت من المدينة طائعاً أم خرجت مكرهاً فقدال كنت فى ثغر من ثغور المسلمين اغنى عنهم فاخرجت الى المدينة فقلت دار هجرنى واصحابى فاخرجت من المدينة الى ما رى ثم قال بينا انا ذات ليلة نائم فى المسجد على عهد رسول الله (ص) إذ مر بى فضر بنى برجله وقال لا اراك نائما فى المسجد فقلت بأبى أنت و أى غلبتنى عينى فنمت فيه فقال (ص) فكيف تصنع اذا اخرجوك منه قلت أذن الحق بالشام فانها أرض مقدسة وارض الجهاد قال فكيف تصنع اذا أخرجت منها قلت أرجع الى المسجد قال (ص) فكيف تصنعاذا أخرجوك منه قلت آخذ سينى فاضر بهم به فقال الا ادلك على خير من ذلك انسق معهم عيث ساقوك و تسمع و تطبع و انا اسمع و اطبع و تالله ليلقين الله عثمان وهو آثم فى جنى

وروى على بن ابراهيم فى تفسيره ان ابا ذر (رض) دخـل على عثمان وكان عليلا متوكمًا على عصاه وبين يدى عثمان مائة الف درهم قد حملت اليه من بعض النواحى وأصحابه حوله ينظرون اليه ويطمعون ان يقسمهافيهم فقال أبوذر (رض) لعثمان ما هذا المال فقال عثمان مائة الفدرهم حملت الى من بعض النواحى اريد ان أضم اليها مثلها ثم أرى فيها رأيى فقال أبو ذر (رض) لعثمان ياعثمان أيما اكثر مائة الف درهم أو أربعة دنانير فقال بل مائة الف درهم فقال اما تذكر انى انا وأنت دخلنا على رسول الله عشاء فرأيناه كئيباً حزينا فسلمنا عليه فلم يرد علينا السلام فلما أصبحنا أتينا فرأيناه ضاحكا مستبشراً فقلنا له بابائنا وأمهاتنا عليه الما الله عليه فلم يرد

نفديك دخلنا عليك البارحة فرأيناك كشيبًا حزينًا وعـدنا اليك اليوم فرأيناك ضاحكاً مستبشراً فقال نعم كان بقي عندي من فيئي المسلمين أربعة دنانير لم اكن قسمتها وخفت ان يدركني الموت وهي عندي وقد قسمتها اليوم فاسترحت فنظر اليكعب الأحبار فقال له يا ابا بحر ما تقول في رجل ادى زرّاة ماله المفروضة هل بجب علمه فيما بعد ذلك شيء فقال لا لو اتخذ لينة من ذهب ولينة من فضة ما وجب عليه شيء فرفع أبو ذر عصاه فضرب بها رأس كعب ثم قال له يابن اليهودية الكافرة ما أنت والنظر في أحكام المسلمين قول الله أصدق من قولك حيث قال الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الآية فقال عثمان يا أبا ذر أنك شيخ خرفت وذهب عقلك ولو لا صحبتك لرسول (ص) لقتلتك فقال يا عثمان أخبرنى حبيى رسول الله فقال لا يفتنو نك ولا يقتلو نك واما عقلي فقد بقي منه ما أحفظ حديثاً سمعته مر. رسوك الله (ص) فيك و في قومك فقال وما سمعت من رسول الله قال سمعته يقول اذا بلغ آل ابي العاص ثلاثين رجلا صيروا مال الله دولا وكتاب الله دخلا وعباده خولا والفاسقين حزباً والصالحين حرباً فقال عثمان يا معشر أصحاب رسول الله محمد هل سمع احد منكم هذا من رسول الله فقالو الا فقال عثمان أدعوا علمياً فجاء أمير المؤمنين، ع ، فقال له عثمان يا أبا الحسن أنظر ما يقول هذا الشيخ الكذاب فقال أمير المؤمنين لا تقل كذاب فاني سمعت رسول الله يقول ما أظلت الخضراء وما اقلت الغبرا. أصدق لهجة من ابي ذر فقال أصحاب رسول الله صدق أبو ذر فقد سمعنا هـذا من رسول الله فيكي أبو ذر عند ذلك فقال عثمان يا ابا ذر اسألك بحق رسول الله إلا ما أخبرتني عن شيء اسألك عنه فقال أبو ذر والله لولم تسألني بحـق رسول الله لاخبرتك فقال أي البلاد أحب اليك انتكون فيهافقال مكة حرمالله وحرم رسوله اعبد الله فيها حتى يأتيني الموت فقال لا ولاكر امة لك فقال المدينة فقال لاولاكر امة لك قال فسكت أبو ذر فقال عثمان أى البلاد أبغض اليك تكون فيها

فقال الربذة التي كنت فيها على غير دين الاسلام فقال عثمان سر اليها فقال أبو ذر صدق الله ورسوله (ص).

وروى أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهرى فىكتاب السقيفة عر. ﴿ عبد الرزاق عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال لما خرج أبو ذر الى الربذة أمر عثمان فنودى فى الناس ان لا يكلم أحد ابا ذر ولا يشيعه وأمر مروان بن الحكم ان يخرجبه فخرجه ونحاماه الناس إلاعلى بن أبي طالب وعقيلا أخاه وحسناً وحسيناً وعمارا فانهم خرجوا معه يشيعونه فجعل الحسن يكلم ابا ذر فقال لــه مروان أيها ياحسن ألا تعلم ان الامير قد نهى عن كلام هـذا الرجل فانكـنت لا تعلم فاعلم ذلك فحمل على مروان فضرب بالسوط بين اذنى راحلته وقالـ تنح لحاك الله الى النار فرجع مروان مغضباً الى عثمان فتلظى على على « ع ، ووقف أبو ذر فو دعه القوم ومعه ذكوان مولى أم هاني بنت أبي طالب وع ، قال ذكوان فحفظت كلام القوم وكان حافظاً فقال على ﴿ ع ، يا ابا ذر انك غضبت لله ان القوم خافوك على دنياهم و خفتهم على دينك فامتحنوك بالقلى ونفوك الى الفلا والله لو كانت السموات والارض على عبد رتقا ثم اتتى الله لجعل له منها مخرجاً يا ابا ذر لا يو نسنك إلا الحق ولا يوحشنك إلا الباطل ثم قالـ لأصحابه ودءوا عمكم وقال لعقيل ودع أخاك فتكلم عقيل فقال ماعسى أن نقول ياابا ذرأنت تعلم اذا نحبك وأنت تحبنا فاتق الله فان التةوى نجاة واصبر فان الصبر كرم واعلم ان استثقالك الصبر من الجزع واستبطانك العافية من اليأس فدع اليأس والجزع ثم تكلم الحسن وع ، فقال ياعماه لو لا انه لا ينبغي للمودع أن يسكت وللمشيع أن ينصرف لقصر الكلام وان طاله الاسف وقد اتى القوم اليك ماترى فضع عنك الدنيا بتذكر فراقها وشدة ما اشتد منها برجاء مابعدها واصبر حتى تلتى نبيك (ص) وهو عنك راض . ثم تكلم الحسين « ع » فقال يا عماه ان الله تعالى قادر على أن يغير ما نرى والله كل يوم هو فى شأن وقد منعك القوم دنياهم ومنعتهم دينك فما

اغناك عما منعوك وأحوجهم الى ما منعتهم فاسأل الله الصبر والنصر واستعذبه من الجشع والجزع فان الصبر من الدينوالكرم وان الجشع لايقدم رزقاً والجزع لا يؤخر؛ أجلا ثم تكلم عمار مغضباً فقال لا آنس الله من أوحشك ولا آمن من أخافك اما والله لو اردت دنياهم لآمنوك ولو رضيت أعمالهم لاحبوك وما منع الناس ان يقولوا بقولك الا الرضا با لدنيا والجزع من الموت ومالوا الى ما ماك آليه سلطان جماعتهم والملك لمن غلب فوهبوا لهم دينهم ومنحهم القوم دنياهم فخسروا الدنيا والاخرة الاذلك هو الخسران المبين ؛ فبكى أبو ذر وكان شيخاً كبير أوقال رحمكم الله يا أهل بيت الرحمة اذا رأيتكم ذكرت بكم رسو الله (ص) مالى بالمدينه سكن و لا شجن غيركم انى ثقلت على عثمان بالحجاز ثم ثقلت على معاوية بالشام وكره ان اجاور أخاه وابن خاله بالمصرين فافسد النــاس عليم-يا فسيرنى الى بلد ليس لى به ناصر و لا دافع إلا الله والله ما اريد إلا الله صاحباولا أخشى مع الله وحشة ورجع القوم الى المدينة فجاء على • ع ، الى عثمان فقال له عثمان ماحملك على رد رسولى وتصغير أمرى فقال على دع، أمارسولك فاراد ان يرد وجهى فرددته واما أمرك فلم أصغره قال اوما بلغك نهيى عن كلام ابى ذر قال اوكلها أمرت بامر معصية أطعناك فيه قال عثمان أقد مروان من نفسك قال مم ذا قال من شتمه و جذب راحلته قال اما راحلته فراحلتي بها واما شتمه اياي فوالله لا تشتمني شتمة إلا شتمتك مثلها لا اكذب عليك فغضب عثمان وقال: لم لا يشتمك كانك خير منه قال على « ع » أى والله ومنك ثم قام فخرج فارسل عثمان الى وجوه المهاجرين والانصار والى بني أمية يشكو اليهم علياً «ع ، فقال القوم أنت الوالى عليه واصلاحه أجمل قال وددت ذلك فاتوا علياً ﴿ ع ۗ ۥ تقالوا لو اعتذرت الى مروان وأتيته فقال وع،: كلاأما مروان فلا آتيه ولا اعتذر منه ولكن إن أحب عثمان اتبيته فرجعوا إلى عثمان فاخبروه فارسل عثمان اليه فاتاه ومعه بنو هاشم كامهم فتكلم على «ع ، فحمد الله واثني عليه ثم قال أما ماوجدت على

فيه من كلام ابى ذر و و داعه فو الله ما اردت مسائتك و لا الخلاف عليك و المن أردت به قضاء حقه و أما مروان فانه أعترض يريد ردى عن قضاء حق الله تعالى فر ددته رد مثلى مثله و أما ماكان منى اليك فانك أغضبتنى فاخرج الغضب منى مالم أرده فتكلم عثمان فحمد الله و أثنى عليه ثم قال أما ماكان منك الى فقد و هبته لك وأما ماكان منك الى منك الـ مروان فقد عنى الله عنك و أما ما حلفت عليه فافت البر الصادق فادن يدك فاخذ يده فضمها الى صدره فلما مهض قالت قريش و بنو أمية لمووان أما أنت فقد جبهك على وضرب راحلتك وقد تفافت و ائل فى ضرع نافة و ذبيان و عبس فى لطمة فرس و الأوس و الخزرج فى نسعه أفتحمل لعلى ما أتاه اليك فقال مروان فو الله لو أردت ذلك قدرت عليه .

وروى أن عبد الله بن مسعود لما بلغه خبر نفى أبى ذر الى الربذة وهو إذ ذاك بالكوفة قال فى خطبة بمحفل من أهل الكوفة فهل سمعتم قول الله تعالى ثم أنتم هؤ لاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم يعرض بذلك بعثمان فكتب الوليد بذلك لعثمان فأشخصه من الكوفة فلما دخل مسجد النبى (ص) أمرعثمان غلاماً له أسود فدفع ابن مسعودو أخرجه من المسجد ورمى به الارض وأمر باحراق مصحفه وجعل منزله حبسه وحبس عنه عطاءه أربع سنين إلى أن مات.

وروى شهر ابن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قدال كنت عند أبى الدرداء إذ دخل عليه رجل من المدينة فسأله فقال ابن تركت اباذر فقال بالربذة فقال انا لله وإنا اليه راجعون لو ان ابا ذر قطع منى عضواً ما هجيته لمدا سمعت من رسول الله (ص) يقول فيه .

وروى بعض المؤرخين قال لما أمر أبو ذر بالمسير الى الربذة سار اليها فاقام بها اياماً ثم الى المدينة فدخل على عثمان والناس عنده سماطين فقال ياأمير المؤمنين انك أخرجتنى الى أرض ليس بها زرع ولا ضرع واليس لى خادم يخدمنى إلا مخدرة و لا ظل يظلني إلا ظل شجرة فاعطني خادماً وغنيهات أعيش بها فحول وجهه عنه فتحول الى السهاط الآخر فقال مثل ذلك فقال له حبيب بن سلمة لك عندي يا ابا ذر الف درهم وخادم وخمس مائة شهاة فقال أبو ذر أعط خادمك والفك وشويها تك الى من هو أحوج منى الى ذلك فانى إنما أسأل حقى فى كهتاب الله تعالى فجاء على وع ، فقال له عثمان الا تغنى عنا سفيهك هذا قال وع ، أى سفيه قال أبو ذرقال على وع ، ليس بسفيه سمعت رسول الله (ص) يقول ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبى ذر أنزله بمنزلة مؤمن آل فوعون أن يك كاذباً فعليه كذبه وان يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم قال عثمان التراب فى فيك أنشد بالله بمن سمع رسول الله (ص) يقول فيك قال على و ع ، التراب فى فيك أنشد بالله بمن سمع رسول الله (ص) يقول فيك ذلك لابى ذر فقام أبو هريرة وغيره فشهدوا بذلك فولى على ولم يجلس .

ومن كلام أبدذر(رض) الدنيا ثلاث ساعات ساعة مضت وساعـة أنت فيها وساعة لا تدرى اتدركها أم لا فلست تملك بالحقيقة إلا ساعة واحدة اذاً الموت من ساعة الى ساعة .

وروى أنه قال قتلني هم يوم لم أدركه فيل وكيف ذلك يا ابا ذر قال ان أملى جاوز أجلى.

وعن ابى عبد الله عن أبيه وع ، أنه قال فى خطبة أبى ذر يامبتغى العلم لا يشغلك أهل ومال عن نفسك ، أنت يوم تفارقهم كضيف بت فيهم ثم غدوت المغيرهم ، الدنياوالآخرة كمنز لتحولت منه الى غيره ، وما بين البعث والموت إلا كنومة نمتها ثم أستيقظت منها ، يا جاهل العلم تعلم العلم فان قلباليس فيه شرف العلم كالبيت الخراب الذى لاعامر له

عن أبى جعفر «ع» عن أبى ذر أنه قال يا باغى العلم قدم لمقامك بين يدى الله فانكمر تهن بعملك كاندين تدان ، يا باغى العلم صل قبل أن لا تقدر على ليل و لا نهار تصلى فيه ، إنما مثل الصلاة لصاحبها كمثل رجل دخل على ذى سلطان فانصت

له حتى فوغ من حاجته وكذلك المرء المسلم باذن الله مادام فى الصلاة لم يزل الله ينظر اليه حتى يفرغ من صلاته ، يا باغى العلم تصدق قبل ان لا تعطى شيئاً ولا جمعه ، إنما مثل الصدقة وصاحبها مثل رجل طلبه قوم بدم فقدال لهم لا تقتلون أضربوا لى أجلا أسعى فى رجالكم كذلك المرء المسلم باذن الله كاما تصدق بصدقة حل بهاعقدة من رقبته حتى يتوفى الله أقواماً وهو عنهم راض ومن رضي الله عنه فقد أمن من النار؛ يا باغى العلم ان هذا اللسان مفتاح خير ومفتاح شرفا ختم على فقد أمن من النار؛ يا باغى العلم ان هذا اللسان مفتاح خير ومفتاح شرفا ختم على في وما يلعقها إلا العالمون.

وأخرج الكشى عن حلام بن أبى ذر الغفارى وكانت له صحبة قال مكث أبو ذر (ره) بالربذة حتى مات فلما حضرته الوفاة قال لأمر أته إذبحسى شاة من غنمك فاصنعيها فاذا نضجت فاقعدى على قارعة الطريق فاول ركب تربهم قولى ياعباد الله المسلمين هذا أبو ذر صاحب رسول الله (ص) قد قضى نحبه ولقى ربه فاعينونى عليه وأجيبوه فان رسول الله أخبرنى انى أموت فى أرض غربة وأنه يلى غسلى ودفنى والصلاة على رجال من أمتى صالحون.

وعن محمد بن علقمة الأسود النجعي قال خرجت في رهط أريد الحج منهم مالك بن الحرث الأشتر وعبد الله بن الفضل التميمي ورفاعة بن شداد البجلي حتى قدمنا الربذة فاذا أمرأة على قارعة الطريق تقول ياعباد الله المسلمين هذا أبو ذر صاحب رسول الله قد هلك غريباً ليس له أحد يعيني عليه قال فنظر بعضنا إلى بعض وحمدنا الله على ما ساق الينا وأستر جعنا على عظم المصيبة ثم أقبلنا معها فجهز ناه و تنافسنا في كفنه حتى خرج من بيننا بالسواء وتعاونا على غسله حتى فرغنا منه ثم قدمنا مالك الأشتر فصلى عليه ثم دفناه فقام الأشتر على قبره ثم قال اللهم هذا أبو ذر صاحب رسول الله (ص) عبدك في العابدين وجاهد فيك المشركين لم يغير ولم يبدل لكنه رأى منكراً فغيره بلسانه وقلبه حتى جني و نني المشركين لم يغير ولم يبدل لكنه رأى منكراً فغيره بلسانه وقلبه حتى جني و نني

وحرم وأحتقر ثم مات وحيداً غريباً اللهم فاقصم من حرمه ونفاه من مهاجرة حرم الله وحرم رسول الله قال فرفعنا أيدينا جميعاً وقلنا آمين فقدمت الشاة التى صنعت فقالت أنه أقسم عليكم ان لا تبرحوا حتى تتغدوا فتغدينا وأرتحلنا .

وذكر أبو عمرو بن عبد البر في كتاب الاستيعاب قال لما حضرت ابا ذر الوفاة وهو بالربذة بكت زوجة الىذر فقال ما ببكيك فقالت مالى لا أبكى وأنت تموت بفلاة من أرض وليس عندى ثوب يسعك كفناً ولا بدلى من القيام بجهازك فقال أبشرى ولاتبكي فانى سمعت رسول الله يقول: لا يموت بين أمرأين مسلمين ولدان أو ثلاثة فيصبران ويحتسبان فلا يريان النار أبدا وقد مات لنا ثلاثة من الولد وسمعت أيضاً رسول الله (ص) يقول لنفرأنا فيهم ليمو تن أحدكم بفلاة من الارض تشهده عصابة من المؤمنين وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية وجماعة وانا لا أشك أنى ذلك الرجل والله ماكذب ولا كذبت فانظرى الطريق قالت أم ذر فقلت أنى وقد ذهب الحاج وتقطعت الطريق فقال: أذهى وتبصرى قالت فكنت أشتد الى الكثيب فاصعد وأنظر ثم أرجع اليه فامرضه فبينا انا وهو على هذه الحالة اذ أنا برجال على ركابهم كأنهم الـرخم تخب بهم رواحلهم فأسرعوا إلى حتى وقفوا على وقالوا يا أمة الله مالك فقلت أمرؤ من المسلمين يموت تكفنونه قالوا ومن هو؟ قلت أبو ذرقالوا صاحب رسوك الله (ص) قلت نعم قالت ففدوه بآ بائهم وأمهاتهم وأسرعوا اليه حتى دخلوا عليه فقال : إنى أبشر واسمعت رسول الله يقول لنفر أنا فيهم ليموتن أحدكم بفلاة من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين وليس من أولئك النفر الا وقد هلك في قرية وجماعة والله ماكذبت ولاكذبت ولوكان عندى ثوب يسعنى كفناً لى اولامرأتى لم لم اكفن إلا في ثوب هو لى ولها وانشدكم الله أن ألا " يكفنني رجل منكم كان عريفاً أو أميراً أو بريداً أو نقيباً قالت وليس في أو لئك النفر إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتى من الانصار قال له انا أكفنك ياعم فى ردائي هذا وفى ثو بين معي

في عيبتي من غزل أمي فقال أبو ذر أنت فكفني فمات فكفنه الانصاري.

قال أبو عمرو كان النفر الذين حضروا موت أبى ذربالربذة مصادفة جماعة منهم حجر بن الأدبر ومالك بن الحارث الأشتر (ره).

قلت: حجر بن الأدبر هو حجر بن عدى الذى قتله معاوية وهو من أعلام الشيعة وعظائها وستأنى ترجمته ان شاء الله تعالى.

وفى معالم التنزيل: ان ابا ذر دره، لما أخرجه عثمان إلى الربذة فادركته بها منيته ولم يكن احد معه إلا أمرأته وغلامه فاوصاهما ان أغسلانى وكفنانى ثم ضعانى على قارعة الطريق فاول ركب يمر بكم فقو لا له هذا أبو ذر صاحب رسول الله (ص) فاعينونى على دفنه فلما مات فعلا فاقبل عبد الله بن مسعود فى رهط من العراق فلم يرعهم إلا بالجنازة على ظهر الطريق قد كادت الأبل تطأها وقام اليه الغلام وقال هذا أبو ذر صاحب رسول الله (ص) فاعينونى على دفنه فاستهلت عين ابن مسعود يقول صدق رسى ل الله (ص) تمشى وحدك و تموت فاستهلت عين ابن مسعود يقول صدق رسى ل الله (ص) تمشى وحدك و تموت وحدك و تبعث وحدك ثم نزل هو واصحابه فواروه بالتراب ثم حدثهم عبد الله بن مسعود حديثه وما قال له رسول الله (ص) فى مسيره الى تبوك وكانت وفاة أبى مسعود حديثه وما قال له رسول الله (ص) فى مسيره الى تبوك وكانت وفاة أبى مسعود حديثه وما قال له رسول الله (ص) فى مسيره الى تبوك وكانت وفاة أبى ذر (ره) فى سنة احدى وقيل أثنين وثلاثين من الهجرة فى خلافة عثمان .

والغفارى: بكسر الغين المعجمة وفتح الفاء بعد الألف راء مهملة الى بى غفار على وزن كتاب وهو غفار بن مليل بن ضمرة بطن من كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان .

والربذة: التى ننى اليها أبو ذر هى بفتح الراء المهملة والباء الموحدة والذال المعجمة على وزن قصبة ، قال فى القاموس هى مدفن ابى ذرالغفارى قرب المدينة وقال الفيو مى فى المصباح هى قرية كأنت عامرة فى صدر الاسلام وبها قبر أبى ذر الغفارى وهى فى وقتنا هذا دارسة لا يعوف بها رسم وهى من المدينة فى جهة الشرق على طريق الحاج نحو ثلاثة أيام هكذا أخبرنى به جماعة من أهل المدينة

في سنة ثلاثة وعشرين وسبعائة .

## جي أبو اليقظان عمار جي...

بعين مهملة مفتوحة فميم مشددة فراء ابن ياسر بمثناة تحتية وبعدالإلف سين مهملة وراء.

أبن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن الوذيم بفتح الو او وكسر الذال المعجمة و بعدها ياء مثناة تحتية واخره ميم ويقال الوذين بالنون ابن تغلبة بن عوف بن حارثة بن عامر الأكبر بن يام بمثناة تحتية على وزن سام بن عنس بفتح العين المهملة و سكون النون و بعدها سين مهملة ابن مالك وهو مذحج بن أدد بن زيد بن يشجب المسدحجي العنسي مولى بن مخزوم .

قال أبو عمرو في كتاب الاستيماب كان ياسر والد عمار بن ياسر عوبياً قحطانياً من عنس في مذحج الا ان أبنه عماركان مولى لبنى مخزوم لأن اباه ياسر قدم مع أخوين له يقال لها الحرث ومالك في طلب أخ لهم رابع فرجع الحرث ومالك الى اليمن واقام ياسر بمكة فحالف ابا حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر المخزومي فزوجه أبوه حذيفة أمة له يقال لها سمية فاولدها عماراً فمن هاهناكان عمار مولى بني مخزوم وأبوه عربي قحطاني لا يختلفون في ذلك وللحلف والولاء الذي بين بني مخزوم وعمار وأبيه ياسركان أجتماع بني مخزوم على عثمان حيين فلا غلمان عثمان من عمار ما فالوا من الضرب حتى ناله فتق في بطنه وكسروا فلما من أضلاعه فاجتمعت بنوا مخزوم وقالوا والله لئن مات لاقتلنا به أحداً غير عثمان . وكان عمار رضى الله عنه آدم طويلا مضطرباً أشهل العينين بعيد مابين المنكمين لا يغير شعبته .

قال أبو عمر ولم يزل عمار مع حذيفة بن المغيرة حتى مات وجاء الله بالاسلام فاسلم عمار وعبد الله أخوه وياسر أبوهما وسمية أمهها وكان أسلامهم

قديماً في أول الأسلام .

وقال غيره أسلم عمار بعد بضعة وثلاثين رجلاوالني في دارا لارقم بن أبي الارقم وكان يعذب هو وأخوه وأبوهما وأمها في الله عذاباً عظيماً وكان رسول الله يمر بهم وهم يعذبون فيقول صبراً يا آل ياسر فان موعدكم الجنة ويقول لهم صبراً يا آل ياسر اللهم أغفر لآل ياسر وقد فعلت وكانت سمية أم عمار من الخيرات الفاضلات وهي أول شهيدة في الاسلام وقد كانت قريش أخذت ياسراً وسمية وأبنيهما وبلال وجنابا وصهيباً فالبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس حتى بلغ الجهد منهم كل مبلغ فاعطوهم ما سألوا من الكفر وسب الني (ص) بالسنتهم وأطمأن الأيمان في قلو بهم ثم جاء الى كل واحد منهم قومه بانطاع الآدم فيها الماء فالقوهم فيها ثم حملوا بجوانبها فلما كان العشي جاء أبو جهل فجعل يشتم سمية ويرفث ثم وجأها بحربة في قلبها فمات وهي أول من أستشهد في الاسلام فقال عمار للني (ص) يارسول الله بلغ العذاب من أمي كل مبلغ فقال صبراً يا ابا اليقظان اللهم لا تعذب أحداً من آل ياسر بالنار وفيهم انزل (ألا من اكره وقلبه مطمئن بالأيمان).

قال أبو عمرو: هذا مما أجمع أهل التفسير عليه .

وهاجر عمار مع النبى الى المدينة فكان من المهاجرين الأولين وصلى القبلتين وشهد بدراً والمشاهدكاها وأبلى بلاءحسناً وأختلف في هجرته الى الحبشة فقال أبو عمرو أنه هاجر اليها وقيل لم يهاجر.

روى ابن عباس أنه قال فى قوله تعالى (أو من كان ميتافاحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به فى الناس) انه عمار بن ياسر (كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها) أنه أبو جهل بن هشام.

وعن على «ع ، قال : أستأذن عمار على رسول الله (ص) فقال أئذنو اله مرحباً بالطيب ابن الطيب .

وعنه «ع » سمعت رسول الله (ص) يقول عار ملى . إيماناً الى مشاشه . وعن خالد بن الوليد قال كان بيني و بين عار كلام فاغلظت له فشكاني الى رسول الله فقال من عادى عهاراً عاداه الله ومن أبغض عهارا أبغضه الله .

وعر. أنس قال : قال رسول الله ( ص ) الجنة تشتاق الى ثلاثة على وعرار وسلمان .

وعن على ،ع ، قال : قال رسول الله ( ص ) دم عـــار و لحمه وعظمه حرام على النار .

وعن عائشة أنها قالت مامن احد من أصحاب رسول الله اشاء إن أقول فيه إلا قلت إلا عار بن ياسر انى سمعت رسول الله يقول عار ملى الماناً إلى أخص قدميه .

قال عبد الرحمن بن أبزى شهدنا مع على دع ، صفين ثمان مائة بمن بايع بيمة الرضوان قتل منا ثلاثة وستون منهم عمار بن ياسر (رض).

روى الأعمش عن أبى عبد الرحمن السلمى قال شهدنًا مع على صفين فرأيت عمار بن ياسر لا يأخذ في ناحية ولا واد من أودية صفين إلا رأيت أصحاب محمد (ص) يتبعونه كأنه علم لهم .

وروى أن مسعود البدوى وطائفة قالوا لحذيفة حين أحتضر وقد ذكر الفتنة اذا أحتلف الناس فيمن تامر قال عليكم بابن سمية فانه لن يفارق الحق حتى بموت أو قال فانه يزول مع الحق حيث زال. قال أبو عمرو بعضهم يجعل هذا الحديث عن حذيفة مرفوعاً.

وعن أبانة العكبرى عن النبي (ص) ماخير عاربين أمرين الا أختار أشدهما . وعن أبى بكر بن عياش فى قوله تعالى (أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً) قال عمار .

وروى أبو بكر بن مردويه فى كتابه والواحدى فى أسباب النزول قال

ابن عباس و قتادة لما هاجر النبي أسر أبو جهل عاراً و جعل يمسحر أسه و عفره و بقر بطن أمه و جعل يقول سب محمداً أو لاقتلنك فسبه و نجا و هرب فقال قومه عند النبي كفر عار فقال النبي أن عاراً ملى الماناً من قر نه الى قدمه و أختلط الآيمان بلحمه و دمه، و جاء عار الى النبي باكياً فقيل له كيف أفلت قال وكيف يفلت من يسب رسول الله (ص) و يذكر آله تم بخير فجعل النبي يمسح عينيه و يقول ان عادوا لك فعد لهم بماقلت فجاء جبر ئيل «ع» يقول (إلا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان).

وعن أحمد بن يو نس قال سمعت ابا بكر بن عياش فى قوله (امن هو قانت آناء الليلساجداً) قال ساعات الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قال عهار (هل يستوى الذين يعلمون) قال عهار (و الذين لا يعلمون) قال مواليه بنى المغيرة.

وأخرج الكشى فى رجاله عن فضيل الرسان قال سمعت ابا داود وهو يقول حدثنى بريدة الأسلى قال سمعت رسول الله (ص) يقول الجنة تشتاق الى ثلاثة قال فجاء أبو بكر فقيل له يا ابا بكر أنت الصديق وأنت ثانى أثنين إذ هما فى الغار فلو سألت رسول الله (ص) من هؤلاء الثلاثة قال أنى أخاف أن أسأله فلا أكون منهم فتعير فى بذلك بنو تيم قال ثم جاء عمر فقيل له يا ابا حفص الرسول الله قال ان الجنة تشتاق الى ثلاثه وأنت الفاروق أنت الذى ينطق الملك على لسانك فلو سألت رسول الله من هؤلاء الثلاثة فقال انى أخاف ان أسأله فلا أكون منهم فيعير فى بذلك بنو عدى ثم جاء على «ع» فقيل له يا ابا الحسن ان رسول الله قال ان الجنة لتشتاق الى ثلاثة فلو سألته من هؤلاء الثلاثة فقال «ع» أسأله أن كنت منهم حمدت الله قال أن منهم حمدت الله قال أنت منهم وأنت يارسول الله أنك قلت ان الجنة لتشتاق الى ثلاثة فمن هؤلاء قال أنت منهم وأنت ياسر يشهد معك مشاهد غير واحدة ليس منها إلا وهو فيها كثير خيره ضيء نوره ياسر يشهد معك مشاهد غير واحدة ليس منها إلا وهو فيها كثير خيره ضيء نوره عظيم أجره .

وعن جعفر بن معروف قال حدثنا الحسن بن على بن نعمان عن أبيه عن صالح الحذاء قال لما أمر النبي ببناء المسجد قسم عليهم المواضع الى كل رجل رجلا فضم عهار الى على «ع» فبينا هم فى علاج البناء إذ خرج عثمان عن داره وارتفع الغبار فتمنع بثوبه وأعرض بوجهه قال: فقال على «ع» لعهار اذا قلت شيئاً فرد على قال: فقال عليه السلام من كلامه:

لا يستوى من يعمر المساجدا يظل فيها راكماً وساجدا وماجدا ومن يرى عن الطريق حائدا

قال فاجابه عهاركما قال فغضب عثمان من ذلك فلم يستطع ان يقول لعلى شيئاً فقال لعهار ياعبد بالكع ومضى فقالت على «ع» لعهار هنيت بما قال لك الا تأتى النبي فتخبره قال فاتاه فاخبره فقال بانبي الله ان عثمان قال لى يالكع فقال رسول الله من يعلم ذلك قال على «ع» قال فدعاه وسأله فقال له كما قال عهار فقال لعلى أذهب فقل له حيث ما كان ياعبد بالكع أنت القائل لعهار ياعبد بالكع فذهب على عليه السلام فقال له ذلك فانصرف .

وعن على بن عقبة عن رجل عن أبى عبد الله «ع» قال كان رسول الله وعلى «ع» وعاريهملون مسجداً فمر عثمان فى بزة له يخطر فقال على ارجز به فقال عار:

لايستوى من يعمر المساجدا يظل فيه راكعاً وساجداً ومرب تراه عائداً معانداً عن الغيار لا يزال حائداً

قال فانى النبى (ص) فقال ما أسلمنا لتشتم أعر اصنا وأنفسنافقال رسول الله أفتمنن بذلك فنزلت آيتان « يمنون عليك إن أسلموا » الآية ثم قال النبى (ص) لعلى «ع» اكتب هذا فى صاحبك ثم قال النبى اكتب هذه الآية « انما المؤمنون الذبن آمنوا بالله ورسوله .

وعن محمد بن أحمد بن حماد المروزى قال عاد بن ياسر الذى قال فيه رسول الله (ص) وقد القته قريش في النار پاناركوني برداً وسلاماً على أبر اهيم فلم يصبه

منها مكروه وقتلت قريش أبويه ورسول الله (ص) يقول صبراً ياآل ياسر موعدكم الجنة ماتريدون من عهار ، عهار مع الحق والحق مع عهار حيث كان عهار عهار جلدة بين عيني وانفي تقتله الفئة الباغية .

وهو أول من بنى مسجداً لله تعالى فى الأسلام بنى مسجد قبا وكان الناس فى بناء المسجد النبوى ينقلون لبنة لبنة وهو ينقل لبنتين لبنتين فغشى عليه فاتاه رسول الله فجعل يمسح التراب عن وجهه ويقول ويحك يابن سمية الناس ينقلون لبنة لبنة وأنت تنقل لبنتين لبنتين رغبة فى الآخرة .

وعن حبيب بن أبى ثابث قال لما بنى المسجد جعل عمار يحمل حجرين حجرين فقال له رسول الله (ص) يا أبااليقظان الاتشفق على نفسك قال يارسول الله أنى أحب أن أعمل فى هذا المسجد قال ثم مسح ظهره ثم قال أنك من أهل الجنة تقتلك الفئة الباغية .

وعن مجاهد قال رآهم وهم محملون حجارة المسجد فقال رسول الله مالهم ولعهار يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار وتلك دار الاشقياء والفجار.

وروى الطبرسي في الاحتجاج عن ابان بن تغلب عن الصادق وع ان عار بن ياسر قام حين تولى الحلافة أبو بكر فقال يامعاشر قريش يامعاشر المسلمين ان كنتم علمتم والا فاعلموا أن أهل بيت نبيكم أولى به وأحق بارثه وأقوم بامور الدين وآمن على المؤمنين وأحفظ لملته وأنصح لامته فمر وا صاحبكم ليرد الحق الى أهله قبل ان يضطرب حبلكم ويضعف امركم ويظهر شتاتكم وتعظم الفتنة بكم وتختلفون فيما بينكم ويبلغ فيكم عدوكم فقد علمتم ان بني هاشم أولى بهذا الأم منكم وعلى «ع» من بينهم وليكم بعهد الله ورسوله وفرق ظاهر قد عرفتموه في حال بعد حال عند سد النبي أبو أبكم التي كانت الى المسجد كاما غير بابه وإيثاره إياه بكريمته فاطمة «ع» دون من خطبها اليه منكم وقوله (ص) انا مدينة الحكمة وعلى بابها فمن اراد الحكمة فليأتها من بابها وأنكم جميعاً مضطرون فيما أشكل وعلى بابها فمن اراد الحكمة فليأتها من بابها وأنكم جميعاً مضطرون فيما أشكل

عليكم من أمور دينكم اليه وهو مستغن عن كل أحد منكم إلى ماله من السوابق التى ليست لافضلكم عند نفسه فما لكم تحيدون عنه وتغيرون على حقه وتؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة بئس للظالمين بدلا أعطوه ماجعله الله لهولا تولواعنه مدبرين ولا تر تدوا على (١) أدباركم فتنقلبوا خاسرين .

وشهد عهار قتال البهامة فى زمن أبى بكر فاشرف على صخرة وقال يامعشر المسلمين أمر الجنة تفرون الى الى أنا عهار بن ياسر وقطعت أذنه وهو يقاتل أشد قتال.

وأستعمله عمر على الكوفة وكتب معه اليهم كتاباً مضمونه أنى بعثت اليكم عهار بن ياسر أميراً وابن مسعود معلما ووزيراً وأنهما لمن النجباء من أصحاب محد (ص) من أهل بدر فاسمعوا لهما وأقتدوا بهما وقد آثر تكم بهما على نفسى .

وعن عبد الله بن أبى الهذيل قال رأيت عاراً وقد أشترى قتا بدرهم فاستزاد حبلا فابى فجاذبه حتى قسمه نصفين وحمله على ظهره وهو أمير الكوفة فقيل لممر ان عارا لا يحسن السياسة فعزله فلما ورد عليه قال له أسائك عزلنا إياك قال لئن قلت ذاك لقد سائني حين أستعملتني وساءني حين عزلتني.

وعن سالم بن أبي الجعد أن عمر جعل عطاء عهار ستة الآف.

وروى الجوهرى قال قام عاريوم بويع عثمان فنادى يامعشر المسلمين إنا قد كناو ما كنانستطيع الكلام قلة وذلة فاعز نا الله بدينه و أكر منا برسو له فالحمد لله رب العالمين يامعشر قريش الى متى تصرفون هذا الأمرعن أهل بيت نبيكم تحولو نه هاهنا مرة و هاهنامرة ما أنا امن أن ينزعه الله منكم ويضعه فى غير كم كانز عتموه من أهله ووضعتموه فى غير أهله فقال له هشام بن المغيرة يابن سمية لقد عدوت طورك وما عرفت قدرك ما أنت وما رأت قريش لانفسها أنك است فى شىء من أمرها وإمارتها فتنح عنها و تكلمت قريش باجمعها فصاحوا بعمار فانتهروه فقال

<sup>(</sup>١) في نسخة : على أعقابكم

الحمد لله رب العالمين ما زال أعوان الحق اذلاء ثم قام فانصرف.

قال الشمي وأقبل عهار ينادى ذلك اليوم:

ياناعي الإسلام قم فانمه قدمات عرف وبدا منكر أما والله لو أن لى أعواناً لقاتلهم والله لان قاتلهم واحد لاكون له ثانياً فقال على «ع » يا ابا اليقظان والله لا اجد عليهم أعواناً ولا أحب ان أعرضكم لما لا تطيقون .

وروى عياش بن هشام الكلمي عن أبى مخنف فى أسناده انه كان فى بيت المال بالمدينة سفط فيه حلى وجوهر فاخذ منه عثمان ما حلى به بعض أهله فاظهر الناس الطعن عليه فى ذلك وكاموه فيه بكل كلام شديد حتى أغضبوه فخطب فقال لناخذن حاجتنا من هذا النيء وان رغمت به أنوف أقوام فقال على عليه السلام اذن تمنع من ذلك ويحال بينك وبينه فقال عمار أشهد الله ان أنفي أول راغم من ذلك فقال عثمان أعلى يابن ياسر تجترى. خدوه فاخدوه ودخل عثمان فدعا به وضربه حتى غشى عليه ثم أخرج فحمل حتى اتى به منزل أم سلمة (ره) فلم يصل الظهر والعصر والمغرب فلما افاق توضأ وصلى وقال الحمد لله ليس هذا أول يوم أوذينا فيه فى الله تعالى فقال هشام بن الوليد بن المغيّرة المخزومى وكان عمار حليفاً لبني مخزوم ياعثمان أماعلى فاتقيته وأمانحن فاجترأت علينا وضربت أخاناحتي أشفيت به على التلف اما والله لئن مات لاقتلن به رجلا من بني أمية عظيم الشأن فقال عثمان وانك لهاهنا يابن القسرية قال فانهها قسريتان ـ وكأنت أمهشام وجدته قسر إتين من نِخلة \_ فشتمه عثمان وأمر به فاخرج فاتى به أم سلمه فاذا هى غضبت لمار وبلغ عائشة ما صنع بمار فغضبت ايضاً وأخرجت شعراً من شمر رسول الله (من) و نعلا من نعاله وثو باً من ثيابه وقالت لأسرع ما تركيتم من سنة نبيكم وهذا شعره وثو به و نعله لم يبل بعه . .

وروي آخرون ان السبب في ضرب عثمان لعمار انه مر بقبر جديد فسأل

عنه فقيل عبد الله بن مسعود فغضب عثمان على عمــار لكــتمانه اياه موته إذ كان المتولى للصلاة عليه والقيام بشأنه وعندها وطأه عثمان حتى أصابه الفتق.

وروى آخرون ان المقداد وعمار وطلحة والزبير وعدة مر. أصحاب رسول الله أجتمعوا وهم خمسون رجلا من المهاجرين والأنصار فكتبوا كتاباً عددوا أحداث عثمان وما نقموا عليه وحوفوه به وأعلموه أنهم مواثبوه ان لم يقلع وقالوا لعمار أوصل هذا الكتاب لعثمان حتى يقرأه فلعلهأن يرجع عن هذا الذى ننكره فلما قرأ عثمان الكتاب طرحه ثم قاله اعلى تقدم من بينهم فقاله لانى أنصحهم لك قاله كذبت يا بن سمية فقاله عمار انا ابن ياسر فامر عثمان غلمانه فدوا بيديه ورجليه وضربوه حتى أغمى عليه وكان ضعيفاً كبيراً وقام اليه عثمان بنفسه ووطى، بطنه ومذاكيره برجليه وهما فى الخفين حتى أصابه الفتق فاغمى عليه أربع صلوات فقضاها بعد الأفاقة فانخذ لنفسه ثياباً تحت ثيابه وهدو أول من لبس الثياب ثحت الثياب لاجل الفتق فغضب لذلك بنو مخزوم وقالوا والله لأن مات عمار من هذا لنقتلن من بنى أمية شيخاً عظيماً يعنون عثمان ثم ان عماراً الزم بيته الى أن زان من قتل عثمان ماكان .

أخرج الشيخ الطوسي (ره) في أماليه باسناده عن أبي نجية قبال سمعت على بن أبي عالى بن ياسر يعاتب ابا موسى الأشعرى ويو بخه على تأخره عن على بن أبي طالب «ع» وقعوده عن الدخول في بيعته ويقول له ياابا موسى ما الذي أخرك عن أمير المؤمنين «ع» فو الله لئن شككت فيه لتخرجن عن الإسلام وأبو موسى يقول لا تفعل ودع عتابك لى فانما انا أخوك فقال له عار (رض) ما انالك باخ ألى سمحت رسول الله (ص) يلعنك ليلة العقبة وقد هممت مع القوم بما هممت فقال له ابو موسى أفليس قد أستغفر لى قال عار قد سمحت اللعن ولم أسمع الاستغفار. وعن أبي مخنف قال لما نزل أمير المؤمنين ذا قار وقد د خرج عليه طلحة

وعن أبى محنف قال لما نزل أمير المؤمنين دا قار وو. د حرج عليه طلحه والزبير بعث أبنه الحسن وع ، وعار بن ياسر وزيد بن صوحان وقيس بن سعد

ابن عبادة ومعهم كتاب إلى أهل الكوفة فاقبلوا حتى كانو ابالقادسية فتلقاهم الناس فلماد خلوا الكوفة قر أو اكتاب على • ع » وهو من عبد الله على أمير المؤمنين الى من بالكوفة من المسلمين أما بعد فانى خرجت مخرجى هذا إما ظالماً وإما مظلوماً وإما باغياً وإما مبغياً على فانشد الله رجلا بلغه كتابى هذا الانفر الى فان كنت مظلوماً أعاننى وان كنت ظالماً أستعتبنى والسلام.

قال أبو محنف فحدثني موسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلي عن أبيه قال أقبلنا مع الحسن «ع» وعار بن ياسر من ذي قار حتى بزلنا القادسية فنزل الحسن وعار و بزلنا معهما فاحتبى عار بحائل سيفه ثم جعل يسأل الناس عن أهل الكوفة وعن حالهم ثم سمعته يقول ما تركت في نفسي حزة أهم الى من أن لا يكون نبشنا عثمان من قبره ثم أحر قناه بالنار فلما دخل الحسن «ع» وعار الكوفة أجتمع اليم الناس فقام الحسن فاستنفر الناس.

قال أبو مخنف حدثنى جابر بن زيد قال حدثنى تميم بن حذيم الناجى قال قدم علينا الحسن وع ، ابن على وعار بن ياسر يستنفران الناس الى على «ع» ومعها كتابه فلما فرغا من قر ائة كتابه قام الحسن وهو فتى حدث السن فقال أبى والله لارثى له من حداثة سنه وصعوبة مقامه فرماه الناس بابصارهم وهم يقولون اللهم سدد منطق ابن بنت نبينا فوضع يده على عمود فتسانداليه وكان عليلا من شكوى به فقال الحمد لله العزيز الجبار الواحد القهار الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار أحمده على حسن البلاء و تظاهر النعاء و على ما احببنا وكرهنا من شدة و رخاء و أشهد أن لا إله الله و أنزل عليه وحيه و أصطفاه على جميع خلقه و أرسله الى الجن و الا نس حين و أزل عليه وحيه و أصطفاه على جميع خلقه و أرسله الى الجن و الا نس حين عبدت الاو ثان و أطبع الشيطان و جحد الرحمن فصلى الله على محمد و آ له و جزاه أفضل ما جزى المسلمين أما بعد فانى لا أقول لكم الا ما تعرفون ان أمير المؤمنين

على بن ابى طالب ، ع ، ارشد الله امره واعز نصره بعثنى اليكم يدعوكم الى الصواب والى العمل بالكتاب والجهاد فى سبيل الله وان كان فى عاجل ذلك ما تكرهون فان فى آجله ما تحبون ان شاء الله تعالى وقد علمتم ان علياً ، ع ، صلى مع رسول الله (ص) وحده وانه يوم صدق به لنى عاشرة من سنه ثم شهد معه جميع مشاهده وكان من اجتهاده فى مرضاة الله وطاعة رسوله واثاره الحسنة فى الإسلام ماقد بلغكم ولم يزل رسول الله عنه راض حتى غمضه وغسله وحده والملائكة اعوانه والفضل بن عمه ينقل اليه الماء ثم ادخله حضرته واوصاه بقضاء دينه وعداته وغير ذلك من اموره كل ذلك من من الله عليه والله مادعا الى نفسه ولقد تداك الناس عليه تداك الابل الهيم عند وردها فبايعوه طائعين ثم نكث منهم ناكثون بلا حدث احدثه ولا خلاف اتاه حسداً وبغياً عليه فعليكم عباد الله بتقوى الله والجد والصبر والاستعانة بالله والحقوا الى ما دعاكم اليه امير المـؤمنين «ع» والجد والصبر والاستعانة بالله والحقوا الى ما دعاكم اليه امير المـؤمنين «ع» على جهاد اعدائه واستغفر الله العظيم لى ولكم ، ثم مضى الى الرحبة فهياً منز لا لابيه امير المؤمنين عليه السلام .

قال جابر قلت لتميم كيف أطاق هذا الغلام ما قد قصصته من كلامه فقال ولما سقط عي من قوله أكثر ولقد حفظت بعض ماسمعت ، قال ابو مخنف ولما فرغ الحسن بن على وع » من خطبته قام على رسوله ثم قال ايها الناس اخو فبيكم وابن عمه يستنفركم لنصر دينالله وقد بلاكم الله بحق دينكم وحرمة إمامكم فحق دينكم اوجب وحرمة امامكم اعظم ايها الناس عليكم بامام لا يؤدب وفقيه لا يعلم وصاحب بأس لا ينكل في ذي سابقة في الإسلام ليست لأحد وانكم لوحضر تموه بين لكم امركم ان شاءالله تعالى ، قال فلما بلغ ابو موسى خطبة الحسن «ع» وعارقام فصعد المنبر وقال الحمد لله الذي الكرمنا بمحمد (ص) فجمعنا بعد الفرقة وجعلنا اخواناً متحابين بعد العداوة وحرم الكرمنا بمحمد (ص) فجمعنا بعد الفرقة وجعلنا اخواناً متحابين بعد العداوة وحرم

علينا دماءنه و اموالنا قال الله تعالى (لاتأكاوا اموالكم بينكم بالباطل) وقال تعالى (ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجـزاؤه جهنم خالداً فيها) فاتقوا الله وضعوا اسلحتكم وكفوا عن قتال اخوانكم اما بعد يا اهل الكوفة ان تطيعوا الله بادياً وتطيعونى ثانياً تكونوا جرثومة من جراثيم العرب ياوى اليكم المضطر ويأمن فيكم الخائف ان علياً انما يستنفركم لجهاد امكم عائشة وطلحة والزبير حوارى رسول الله (ص) ومن معهم من المسلمين وانا اعلم منكم بهذه الفين انها اذا اقبلت اشبهت واذا ادبرت اسفرت انى اخاف عليكم ان يلتقي غاران منكم فيقتتلان ثم يتركان كَالْأَحَلَاسَ المُلْقَاةُ بِنْجُوةً مِنْ الأَرْضُ ثُمَّ تَبْقَى رَجُوجِـةً مِنْ النَّاسُ لَأَ يَأْمُرُونَ بمعروف ولا ينهون عن منكر انها قد جائتكم فتنة لا يدرى من اين تؤتى تترك الحليم حيران كأن اسمع رسول الله (ص) بالأمس يذكر الفتن فيةول انت فيها نائمًا خير منك قائمًا وانت فيها قائمًا خـير منك ساعيًا فشلوا سيوفكم وقصروا رماحكم ونصلوا سهامكم واقطعوا اوتاركم وخـلوا قريشأ يرتق فتقها ويرأب صدعها فان فعلت فلاً نفسها ما فعلت وإن ابت فعلى انفسها ما جنت وتصلى هذه الفتنة من جناها ، فقام اليه عاربن ياسر (ره) فقال انت سمعت رسول الله (ص) يقول ذلك فقال نعم هذه يدى بما قلت فقال ان كنت صادقاً فانما عناك بذلك وحدك وانخذ عليك الحجة فالزم بيتك ولاتدخلن فى الفتنة اما انى اشهد أب رسول الله (ص) امر علياً «ع» بقتال الناكثين وسمى له فيهم من سمى وامره بقتال القاسطين وان شئت لأقيمن لك شهوداً يشهدون أن رسول الله (ص) أنما نهاك وحدك وحذرك من الدخول في الفتنة ثم قال له اعط يدك على ما سمعت فمد يده فقال له عمار غلب الله من غالبه وجاحده ثم جذبه فنزل عن المنبر .

وروى فروة بن الحرث التميمى قال كنت اعتزل الحرب بوادى السباع مع الاحنف بن قيس وخرج ابن عم لى يقال له جون مع عسكر البصرة فنهيته فقال لا أرغب بنغسى عن نصرة ام المؤمنين وحوارى رسول الله فحرج معهم

فانى لجالس مع الأحنف نستنشى الأخبار اذا بجون بن قتادة ابن عمى مقبلا فقمت اليه فاعتنقته وسألته عن الحبر فقال أخبرك العجب خرجت وانا لا أربد أن أبرح الحرب حتى يحكم الله بين الفريقين فبينا انا واقف مع الزبير إذ جاءه رجل فقال ابشر أيها الامير فان علياً لما رأى ما اعد الله من هذا الجمع نكص على عقبيه وتفرق عنه أصحابه وأتاه آخر فقال له مثل ذلك فقال له الزبير ويحكم أبو الحسن يرجع والله لو لم يجد الا العرفج لدان الينا فيه ثم أقبل رجل فقال أيها الأمير ان نفراً من أصحاب على فارقوه ليداخلو معنا منهم عمار بن ياسر فقال ألوبير كلا ورب الكعبة ان عمارا لا يفارقه ابداً فقال الرجل بلى والله مراراً فلما رأى الزبير ان الرجل ليس راجعاً عن قوله بعث معه رجلا آخر وقال اذهبا فانظرا ويادير ان الرجل ليس راجعاً عن قوله بعث معه رجلا آخر وقال اذهبا فانظرا الزبير يقول وا انقطاع ظهراه واجدع انفاه وا اسو داد وجهاه ويكرر ذلك مراراً ثم أخذته رعدة شديدة فقلت والله ان الزبير ليس بحبان وأنه لمن فرسان قريش المذكورين وان لهذا الكلام لشأنا لااريد ان أشهد مشهداً يقول أميره هذه ويش المذكورين وان لهذا الكلام لشأنا لااريد ان أشهد مشهداً يقول أميره هذه المقالة فرجعت اليكم و لم يكن إلا قليلاحتى من الزبير بنا تاركاً للقوم فاتبعه عمر النا برموز فقتله .

وأخرج الشيخ الطوسى فى أماليه عن موسى بن عبدالله الأسدى قال لما الهزم أهل البصرة أمر على بن أبى طالب وع ، ان تنزل عائشة قصر بنى خلف فلما نزلت جائها عمار بن ياسر فقال لها يا اممه كيف رأيت ضرب بنيك دون دينهم بالسيف فقالت استبصرت ياعمار من أجل الك غلبت قال انا أشد استبصارا من ذلك الما والله لو ضربتمونا حتى تبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا انا على لحق وانكم على الباطل فقالت له عائشة أهكذا يخيل لك أتق الله يا عمار فان سنك قد كبر ودق عظمك وفنى أجلك وأذهبت دينك لأبن أبى طالب فقال عمار أنى والله أخترت لنفسى في أصحاب رسول الله (ص) فرأيت أن علياً أقرأهم لكتاب الله

وأعلمهم بتاويله وأشدهم تعظيماً لحرمته وأعرفهم بالسنة مع قرابته من رسول الله (ص) وعظم عنائه وبلائه في الإسلام فسكتت .

(وروی) نصر بن من احم فی کتاب (صفین ) قال :

لما اراد أمير المؤمنين «ع» المسير الى الشام استشار من معه مر المهاجرين والأنصار فقام عمار بن ياسر فحمد الله وأثنى عليه وقال ياأمير المؤمنين ان أستطعت ان لا تقيم يوماً فافعل أشخص بنا قبل استعار نار الفجرة واجتماع رأيهم على الصدود والفرقة وادعهم الى حظهم ورشدهم فان قبلوا سعدوا وان أبوا إلاحر بنا فوالله ان سفك دمائهم والجد في جهادهم لقربة عندالله وكرامة منه.

وأخرج الطوسى (ره) فى أماليه باسناده عن الحسين بن اسباط الصيدى قال سمعت عمار بن ياسر (ره) يقول عند تو جهه الى صفين اللهم لو اعلمانه ارضى لك ان أرمى بنفسى من فوق هذا الجبل لرميت بها ولو أعلم أنه أرضى لك أن أوقد لنفسى ناراً فاقع فيها لفعلت وانى لا اقاتل أهل الشام إلا وانا اريد بذلك وجهك وانا أرجو أن لا تخيبنى وانا أريد وجهك الكريم.

وروى قال خرج فى اليوم الثالث من أيام صفين عمار بن ياسر وخرج اليه عمر و بن العاص فاقتتل الناس كاشد القتال و جعل عمار يقول يا أهل الإسلام تريدون ان تنظر وا الى من عادى الله ورسوله و جاهدهما و بغى على المسلمين وظاهر المشركين فلما اراد الله ان يظهر دينه ويظهر رسوله اتى النبي (ص) وهو والله فيما تر راهب غير راغب وقبض الله ورسوله لنعرفه وهو معروف بعداوة المسلم ومودة المجرم فالعنوه لعنه الله وقاتلوه فانه ممن يطني نور الله ويظاهر أعداء الله وكان مع عمار زياد بن النصر على الخيل فامره أن يحمل فى الخيل فحمل فى الخيل وصبروا له وشد عمار فى الرجال فازالوا عمرو بن العاص عن موقعه .

وروى عن حبيب بن ثابت قال لما كان قتال صفين قال رجل لعمار يا ابا اليقظان الم تقل قال رسول الله قاتلوا الناس حتى يسلموا فاذا اسلموا عصموا مي

دماؤهم وأموالهم قال بلى ولكن والله ما اسلموا ولكن أستسلمواوأسروا الكفر حتى وجدوا عليهأعواناً .

وروى أيضاً باسناده عن جندب بن عبد الله قال قام عار بن ياسر بصفين فقال أمضوا عباد الله الى قوم يطلبون فيها يزعمون بدم الظالم لنفسه الحاكم على عباد الله بغير مافى كتاب الله إنما قتله الصالح ون المنكرون العدوان الآمرون باحسان فقال هؤلاء الذين لا يبالون اذا سلمت لهم دنياهم لو درس هذا الدين لم قتلتموه فقلنا لاحداثه فقالوا ما أحدث شيئاً وذلك لا نه مكنهم من دار الدنيا فهم يأكاونها ويرعونها ولا يبالون لو أنهدمت عليهم الجبال والله ما أظنهم يطلبون دمه انهم ليعلمون أنه الظالم ولحكن القوم ذاقروا الدنيا فاستخبوها واستمر ثوها وعلموا لو ان الحق لزمهم لحدل بينهم و بيز ما برعون فبه منها ولم يكن للقوم سابقة في الإسلام ليستحقوا فيها طاعة الله والولاية فخدعوا اتباعهم أن قالوا قتل امامنا مظلوماً ليكونوا بذاك جبابرة ملوكاً و تلك مكيدة قد بلغوا بها ما ترون ولو لا هي ما بايعه من الناس رجل اللهم أن تنصر نا فطال ما نصرت بها ما ترون ولو لا هي ما بايعه من الناس رجل اللهم أن تنصر نا فطال ما نصرت مله أصحاء فلما ذي من عمر و بن العاص قال يا عمر وبعت دينك بمصر تبا لك فطال مابغيت الإسلام عوجاً شم حمل عار وهو يقول:

صدق الله وهو للصدق أهل وتعالى ربى وكان جليلا رب عجل شهادة لى بقتل فى الذى قدأحب قتلا جميلا مقبلا غيير مدبر ان للقتل على كل ميتة تفضيلا انهم عند ربهم فى جنان يشربون الرحيق والسلسبيلا منشراب الأبرار خالطه المسك وكأساً من اجها زنجبيلا

ثم نادى عار عبيد الله بن عمر، وذلك قبل مقتله فقال يابن عمر صرعك الله بعت دينك بالدنيا من عدو الله وعدو الاسلام قال كلا ولكن أطلب بدم

عثمان الشهيد المظلوم قال كلا أشهد على علمى فيك انك أصبحت لا تطلب بشىء من فعلك وجه الله وانك ان لم تقل اليوم فستموت غدا فانظر اذا أعطى الله العباد على نياتهم مانيتك ثم قال عار اللهم انك لتعلم ان لو أعلم انرضاك العباد على نياتهم مانيتك ثم قال عار اللهم أنك تعلم لو أعلم أن رضاك أن أضع ضبة أقذف بنفسى في هذا البحر لفعلت اللهم أنك تعلم لو أعلم أن رضاك أن أضع علمه سينى في بطنى ثم أنحني عليها حتى تخرج من ظهرى لفعلت اللهم وانى أعلم مماعلتني أنى لا أعلم اليوم عملا هو أرضى لك من جهاد هؤلاء القوم الفاسقين ولو أعلم اليوم عملا أرضى لك منه لفعلته.

وروى نصر أيضاً باسناده عن اسماء بن خارجة الفزارى قال كنا بصفين مع على « ع » تحت راية عهار بن ياسر ارتفاع الضحى وقد استظلينا برداء احمر إذ أقبل رجل يستقرى الصف حتى أنتهى الينا فقال أيكم عاربن ياسر فقال عار أنا عهار فقال أبو اليقظان قال نعم قال أن لى اليك حاجة فانطق بها سراً أم علانية قال أختر انفسك أيهم شئت قال بل علانية قال فانطق قال أني خرجت من أهلي مستبصراً في الحق الذي نحن عليه لاأشك في ضلالة هؤلاء القوم وأنهم على الباطل فلم أزل على ذلك مستبصراً حتى ليلتي هذه فاني رأيت منادياً فقام فاذن وشهد ان لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله و نادى بالصلاة و نادى مناديهم مثل ذلك ثم اقيمت الصلاة فصلينا صلاة واحدة وتلو ناكتاباً واحداً ودعو نادعوة واحدة فادركني الشك في ليلني هذه فبت بليلة لا يعلم الا الله حتى أصبحت فاتيت أمير المؤمنين « ع » فذكر ت ذلك له فقال لقيت عمار بن ياسر قلت لأقال فالقه فانظر ما يقوله لك فاتبعه فجئتك لذلك فقال عار تعرف صاحب الراية السوداء المقابلة لى فانها راية عمرو بن العاص قاتلتها مع رسول الله ثلاث مرات وهذه الرابعة فما هي بخيرهن ولا ابرهن بل هي شرهن وأفجرهن شهدت بدراً وأحداً ويوم حنين أو شهدها اب لك فيخبرك عنها قال لا قال فان مراكز نا اليوم على مراكز راپات رسول الله يوم بدر ويوم احد ويوم حنين وان مراكز هؤلاء على مراكز

رایات المشركین و الاحزاب فهل تری هذا العسكر و من فیه و الله لو ددت ان جمیع من فیه من أفیل مع معاویة برید قتالا مفارقاً فالذی بحن علیه كانوا خلقاً و احداً فقطعته و ذبحته و الله لدمائهم جمیعاً أحل من دم عصفو را فتری دم عصفو رحر اماً قال لا قال فانهم كذلك حلال دماؤهم اترانی بینت الك قال قد بینت قال فاختر أی ذلك أحببت فانصرف الرجل فدعاه عار ثم قال اما انهم سیضربو نكم باسیافهم حتی یر تاب المبطلون منكم فیقولو الو لم یكونوا علی حق ماظهر و اعلینا و الله ماهم من الحق علی ما یقذی عین ذباب و الله لو ضربو نا باسیافهم حتی یبلغو نا سعفات هجر لعلمنا إنا علی حق و إنهم علی باطل ، و قد تضافرت الروایات آن النی (ص) قال عار بن یاسر جلدة بین عینی تقتله الفئة الباغیة .

وفى صحيح مسلم عن أم سلمة ان رسول الله (ص) قال لعمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية .

وروى الحميدى فى كتاب الجمع بين الصحيحين فى مسند ابى سعيد الخدرى فى الحديث السادس عشر من افر ا الدبخارى قال ان رسول الله (ص) قال ويح عار تقتله الفئة الباغية يدعوهم الى الجنة و يدعونه الى النار فقتله معاوية .

وروى نصر عن حفص بن عمران الأزرق الدحمى قال حدثنى نافع بن عمر الجمحى عن ابن أبى مليكة قال: قال عبد الله بن عمر و بن العاص لأبيه لولا ان رسول الله أمر بطاعتك ما سرت معك هذا المسير اما سمحت رسول الله يقول الهار تقتلك الفئة الباغية .

وروى نصر فى كتاب صفين بينا على واقفاً بين جماعة من همدان و حمير وغيرهم من أبناء قحطان إذ نادى رجل من أهل الشام من يدل على ابى نوح الحميرى فقيل له قد و جدته فما تريد قال فحسر عن لنامه فاذا هو ذو المكلاع الحميرى ومعه جماعة من أهله و رهط فقال لأبى نوح سر معى قال الى أين قال الى ان تحرج من الصف قال وما شأنك قال ان لى اليك حاجة قال أبو نوح معاذ الله ان أسير

اليك إلا في كتيبة فقال ذو الـكلاع بلي فسر فلك ذمة الله وذمة رسوله وذمـة ذى الـكلاع حتى ترجع الى خيلك فانما أريد ان أسألك عن أمر فيكم تمارينا فيه فسار أبو نوح وسار ذو الـكلاع فقال له إنما دعوتك احدثك حديثاً حدثناه عمرو بن العاص قديماً في خلافة عمر بن الخطاب ثم اذكر ناه الآن به فاعاده انه بزعم ان سمع رسول الله (ص) قال يلتق أهل الشام وأهل العراق وفي احـدى الكمتيبتين الحق وامام الهدى ومعه عمار بن ياسر فقال أبو نوح نعم والله أنه لفينا قال أنشدك بالله اجادهو على قتالنا قال أبو نوح نعم والله ورب الكمعبة لهو أشد على قتااكم منى ولوددت انكم خلق واحــد فذبحته وبدأت بك قبلهم وأنت ابن عمى قال ذو الـكلاع ويلك على م تمنى ذلك منا فوالله ما قطعتك فيما بيني وبينك قط وان رحمك لقريبه وما يسرنى أنى أقتلك قـال أبو نوح ان الله قطع بالإسلام أرحاماً قريبة ووصل به ارحاماً متباعدة وأنى اقاتلك وأصحابك لانها على الحق وأنتم على الباطل فقال ذو الكلاع فهل تستطيعان تاتى معى صف أهل الشام فانا لك جار منهم حتى تلقى عمرو بن العاص فتخبره بحال عهار وجده فى قتال لعله أن يكون صلح بين هذين الجندين قلت وا عجبـاه من قوم يعتريهم الشك في أمرهم لمكان عهار ولا يعتريهم الشك لمكان على «ع» ويستدلون على ان الحق مع أهل العراق يكون عار بين أظهرهم ولا يعبأون بمكان على «ع» ويحذرون من قول النبي (ص) تقتلك الفئة الباغية ويرتاعون لذلك ولا يرتاعون لقوله (ص) في على اللهم والـ من والاه وعاد من عاداه و لا لقوله لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق وهذا يدلك على ان علياً أجتهدت قريش كلها في مبدأ الأمر في اخمال ذكره وستر فضائله وتغطية خصائصه حتى محىفضله ومزيته من صدور الناس كافة إلاقليلامنهم . قال نصر فقال له أبو نوح انك رجل غادر وأنت فى قوم غدر وان لم تر د الغدر اغدروك وانى إن أموت أحب الى من ان أدخل مع معاوية فقال ذو الـكلاع انا جار لك من ذلك ان لا تقتل ولا تسلب

ولا تكره على بيمة ولا تحبس عن جندك وإنما هي كلمة تبلغها عمرو بن العاص لعل الله ان يصلح بذلك بين هذين الجندين ويضع عنهم الحرب والقتال فقال أبو نوح انى أخاف غدرتك وغدرت أصحابك ، قال ذو الكلاع انا لك بماقلت زعيم قال أبو نوح اللهم انك ترى مما اعطاني ذو الكلاع وأنت تعلم مافي نفسي فاعصمني وأختر لى وأنصرنى وأدفع عني ثم سار مع ذىالكلاع حتى أتى عمرو بنالعاس وهو عند معاوية وحوله الناس وعبيد الله بن عمر يحرض الناس على الحرب فلما وقفا على القوم قال ذو المكلاع لعمرو يا ابا عبد الله هل لك في رجـل ناصح لبيب مشفق يخبرك عن عمار بن ياسر فلا يكذب بك ، قال ومن هو ؟ قال هو ابن عمى هذا وهو من أهل الكوفة فقال عمرو وأرى عليك سماء أبى تراب؛ فقال أبو نوح على سماء محمد وأصحابه وعليك سماء أبىجهل وسماء فرعون فقام أبوالاعور فسل سيفه وقال لاأرى هذا الكذاب اللئيم يسابنا بينأظهرنا وعليه سياء أبي تراب فقال ذو الكلاع أقسم بالله لئن بسطت يدك اليه لاحطمن أنفك بالسيف ابن عمى وجارى عقدت له ذمتى وجئت به اليكم ليخـبركم عما تماريتم فقال عمر و بن العاص اذكر ك بالله إلا ما صدقتنا ولم تكذبنا أفيكم عهار بن ياسر؟ قال أبو نوح ما أنا بمخبرك حتى تخبرنى لم تسأل عنه ومعنا من أصحاب محمد(ص) عدة غيره كابهم جاد على قتالكم فقال عمرو سمعت رسولالله يقول ان عار تقتله الفئة الباغية وأنه ليس لعارأن يفارق الحق ولن تأكل النار من عار شيئاً فقال أبو نوح لا إله إلا الله والله أكبر إنه لفينا جادعلى قتالكم فقال عمر و والله الذي لا إله إلا هو إنه لجاد على قتالنا ، قال نعم والله الذي لا إله إلا هو ولقد حدثني يوم الجمل أنا سنظهر على أهل البصرة ؛ و لقد قال لى أمس إنكم لو ضربتمو نا حتى تبلغونا سعفات هجر لعلمنا إنا على الحق وانكم على الباطل ولكانت قنلانا فىالجنة وقتلاكم في النار . قال عمر و فهل تستطيع أن تجمع بيني و بينه ؟ قال نعم فركب، عمرو بن العاص وأبناه وعتبة بن أبى سفيان وذو الكلاع وأبو الأعور السلمي

وحوشب والوليد بن عقبة وانطلق وسار أبونوح ومعه شرحبيل بنذى الكلاع بحمير حتى أنتهى الى أصحابه فذهب أبو نوح الى عمار فوجده قاعداً مع أصحابله منهم: الأشتر، وهاشم، وابن بديل، وخالدبن معمر، وعبدالله بن حجل، وعبدالله بن عباس. فقالـ لهم أبو نوح انه دعانى ذوالكلاع وهو ذور حم فقال إخبرنى عن عمار ابن ياسر افيكم هو ؟ فقلت لم تسأل عنه فقال اخبرنى عمرو بن العاص في إمرة عمر بن الخطاب انه سمع رسول الله (ص) يقول: يلتقي أهل الشام وأهل المراق وعهار مع أهل الحق وتقتله الفئة الباغية نعم ان عهاراً فينا فسألني أجاد هو عـلى قتالنا فقلت نعم والله انه لاجد مني في ذلك ولوددت انكم خلق واحد فذبحـه وبدأت بك ياذالكلاع فضحك عهار ، قال ايسرك ذلك ؟ قال نعم ثم قال أبو نوح اخبرنی الساعـة عمر و بن العاص انه سمع رسول الله (ص) يقول: تقتل عار الفئة الباغية قال عار رحمه الله اقر رته بذلك قال نعم لقد أقررته بذلك فاقر فقال عبار صدق وليضرنه ما سمع ولا ينفعه فقال أبو نوح فانه يريد أن يلقاك فقال عهار لأصحابه اركبوا فركبوا وساروا قال فبعثنا اليهم فارساً من عبد القيس يسمى عوف بن بشر قد بهظنى فذهب حتى اذاكان قريباً منهم نادى أين عمرو ابن العاص؟ قالو ا هاهنا فاخبره بمكان عمار وخيله قال عمرو قل له فليسر الينا. قال عوف انه يخاف غدراتك وفجراتك فقال عمرو وما أجرأك على وأنت على هذه الحالة قال عوف جرأني على ذلك بصرى فيك وفي أصحابك وار. شت نابذتك الآن على سواء فقال عمر و انك لسفيه و انى باعث اليك رجلا من أصحابى يو اقفك فقال أبعث من شئت فلست المستوحش وإنك لاتبعث الاشقياء فرجع عمرو وانفذاليه أباالاءورفلما تواففاتعارفا فقالءوف انىلاعرف الوجه وانكر القلب وانى لا أراك مؤمناً ولاأراك إلامن أهلالنار ؛ قالـ أبو الاعورياهذا لقد أعطيت لسانا يكبك الله به على وجهك في النار قال عوفكلا والله إنى لاأتكلم إلا بالحق ولاتتكلم إلابالباطل وانى ادعوك الى الهدى واقاتلك على الضلال وافرمن

النار وأنت بنعمة الله ضال تنطق بالكذب وتقاتل على ضلالة وتشترى العقاب بالمغفرة والضلالة بالهدى انظر الى وجوهنا ووجوهكم وسيمانا وسيماكم واسميع دعوتنا ودعوتكم فليس أحد منا إلا وهو أولى بالحق وبمحمد (ص) وأقرب اليه منكم فقال أبو الاعور لقد اكثرت الـكلام وذهب النهار وبحك ادع اصحابك وادعو اصحابي وليأتى اصحابك في قلة ان شاءوا أو كثرة فابي اجيء من اصحـابي بعدتهم فسار عهار في اثني عشر فارساً حتى اذا كانوا بالمنصف سار عمرو بن العاص فى اثنى عشر فارساً حتى اختلفت أعناق الخيل خيل عمر و وخيل عمار ونزل القوم واحتبوا بحائل سيوفهم فتشهد عمرو بن العاص فقال له عار اسكت فلقد تركتها وأنا الاءحق بها منك فان شئت كانت خصومة فيدفع حقنا باطلك وان شئت كانت خطبة فنحن اعلم بفصل الخطاب منك وان شئت أخبر تك بكلمة تفصل بيننا وبينك و نكفرك قبل القيام وتشهد بها على نفسك ولا تستطيع ان تكذبني فيها فقال عمرو ياأ بااليقظان ليس لهذا جئت إنماجئت لأنى رأيتك اطوع أهل هذا العسكر فيهم اذكر كالله إن لاكففت سلاحهم وحقنت دماءهم وحرصت على ذلك فعلى م تقاتلونا أو لسنا نعبد إلها واحداً ونصلى الى قبلتكم وندعو دعوتكم ونقر أكتابكم ونؤمن بنبيكم؟ فقال عهار الحمد لله الذي اخرجها من فيك إنها لي ولاصحابى القبلةوالدين وعبادة الرحمن والنبي والكتاب من دو نك ودون اصحابك الحمد لله الذي قررك لنا بذلك وجعلك ضالا مضلااعمي وسأخبرك على ماأقاتلك عليه وأصحابك ان رسول الله (ص) امرنی ان اقاتل الناكثين وقد فعلت وأمرنی ان اقاتل القاسطين وانتم هم . واما المارقون فلا أدرى أأدركها أم لا ايها الابتر تعلم أن رسول الله (ص) قال مركنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه فانی مولی الله ورسوله و علی مولای بعدهما قال عمر و لم تشتمنی یا ابا اليقظان ولست اشتمك فقال عمار (ره) وبم تشتمني اتستطيع ان تقول اني عصيت الله ورسوله يوماً قط فقال عمرو ان فيك لمساب سوى ذلك فقال عبار ان الكريم من اكرمه الله كنت وضيعاً فرفعني الله ومملوكاً فاعتقني الله وضعيفاً فقواني الله وفقيراً فاغناني الله قال عمر وفما ترى في قتل عثمان فقال فتح اكم باب كل سوء قال عمر و فعلى «ع» قتله قال عمار بل الله رب على قتله وعلى معه قال عمر و فكنت فيمن قتله قال كنت مع من قتله وانا اليوم اقاتل معهم قال عمر و فلم قتلتموه قال عمار انه اراد ان يغير ديننا فقتلناه فقال عمر و الا تسمعونه قد اعترف بقتل امامكم فقال عمار قد قالها فرعون قبلك لقومه الا تسمعون فقاموا ولهم زجل فركبوا خيولهم ورجعوا وقام عمار وأصحابه فركبوا خيولهم ورجعوا وبلغ معاوية ماكان بينهم فقال هلكت العرب ان حدركتهم خفة العبد الاسود يعنى عماراً.

وروى نصر عن زيد بن وهب الجهنى ان عمار بن ياسر نادى يومئذ أبن من يبغى رضوان ربه ولايؤب إلى مال ولا ولد قال فأتته عصابة من الناس فقال يا أيها الناس أقصدوا بنا نحو هؤلاء القوم الذى يبغون دم عثمان ويزعمون أنه قتل مظلوماً والله ماكان إلا ظالماً لنفسه الحاكم بغير ما أنزل الله عليه.

وعن حبيب بن ثابت قال : لما كان قتال صفين والراوية مع هاشم بن عتبة قال جعل عمار بن ياسر يتنارله بالرمح ويقول أقدم ياأعور لاحير في أعور لايأني الفزع قال فجعل يستحى من عمار وكان عالماً بالحرب فيتقدم لمراكز الراية فاذا تناهت اليه الصفوف قال عمار أقدم يا أعور لاخير في أعور لاياني الفزع فجعل عمرو بن العاص يقول الى لا أرى لصاحب الراية السوداء عملا لئن دام على هذا لتفانت العرب اليوم فاقتتلوا قتالا شديداً وجعل عمار يقول صبراً عباد الله الجنة تحت ضلال البيض .

وحدثنا عمرو بن شمر قال حمل عمار فى ذلك اليوم على صفوف أهل الشام وهو يرتجز ويقول:

كلا ورب البيت لا أبرح الجي حتى أموت أو أرى ما أشتهي

لا أبرحن الدهر احمى عن على صهر الرسول ذى الأمانات الوفى ينصرنا رب السماوات العلى وتقطع الهام بحد المشرفى ينحنا النصر على مرفى يبتغى ظلماً علينا جاهداً ما يأتلى قال فضرب صفوف أهل الشام حتى أضطرهم إلى الفرار.

وروى نصر عن عبد الخير الهمدانى قال : نظرت إلى عمار بن ياسر يوماً من ايام صفين قد رمى رمية غمى عليه فلم يصل الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجر ثم افاق فقضاهن جميعاً يبدأ باول شيء ثم بالني تليها .

قال نصر وحدثنا عمرو بن شمر عن جابر قال سمحتِ الشعبي يقول قـال الأحنف بن قيس بقول والله إنى لألى جانب عمــار بن ياسر فتقدمنا حتى دنو نا من هاشم بن عتبة فقال له عهار أحمل فداك أبى وأمى فقال له هاشم رحمـك الله يا ابا اليقظان انك رجل تأخذك خفة فى الحرب وإنما زحفت باللـواء زحفاً أرجو أن أنال بذلك حاجتي وإلى ان خففت لم آمن الهلكة \_ وقد كان قال معاوية لعمر و ويحك ان اللواء اليوم مع هاشم بن عتبة وقد كأن من قبل يرقل به ارقالا وان زحف اليوم زحفاً انه اليوم الاطول على أهل الشام فان زحف في عنق من أصحابه انى لأطمع ان يقطتع ـ فلم يزل به حتى حمل فنظر اليه معاوية فوجه اليه جماعة اصحابه ومن يزن بالبأس والنجدة منهم في ناحية وكان في ذلك الجمع عبد الله بن عمر و بن العاص وممه يومئذ سيفان قد تقلد باحدهما وهو يضرب بالآخر فاطافت به خيول على وجمل عمر و يقول يا الله يارحمن ابنى ابنى فيقول معاوية اصبر فلا بأس عليه فقال عمر و لو كان يزيد بن معاوية لصبرت فلمتزل حماة أهل الشام تذب عن عبد الله حتى نجى هارباً على فرسه ؛ قال نصر وحدثنا عمر بن سعد قال و في هذا اليوم قتل عهار بن ياسر أصيب في المعركة وقد كان حين نظر الى راية عمر و بن العاص . قال والله انها لراية قاتلتها ثلاث مرات وما هذه بارشدهن ، ثم قال ؛

نحن ضربناكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله أو يرجع الحق الى سبيله يارب انى مؤمن بقيله

وفى رواية أنه مضى ومعه عصابة وكان لا يمـر بواد من أودية صفين إلا تبعه من كان هناك من أصحاب رسول الله (ص) ثم جاء الى هاشم بن عتبة وكان صاحب راية على دع ، فقال يا هاشم أعوراً وجبنا لا حـير فى أعور لا يغشى البأس اركب يا هاشم فركب ومضى معه وهو يقول:

أعور يبغى أهله محلا قدعالج الحياة حتى ملا

وعار يقول تقدم ياهاشم الجنة تحت ظلال السيوف، والموت تحت أطراف الأسل وقد فتحت أبواب السياء وتزينت الحور العين اليوم التي الأحبة محمدا وحزبه وتقدم حتى دنى من عمرو بن العاص فقال ياعمر و بعت دينك بمصر تبا لك فقال لا ولكن أطلب بدم عثمان قال أشهد على علمى فيك ان لا تطلب بشيء من فعاك وجه الله تعالى وإنك ان لم تقتل اليوم تمت غدا فانظر اذا أعطى الله الناس على قدر نياتهم ما نيتك لغد فانك صاحب الراية التى قاتلتها ثلاثاً معرسول الله (ص) وهذه الرابعة ماهى بأبر واتتى ثم استسقى وقد أشتد عطشه فاتته أمرأة طويلة اليدين معها عسر واداوة فيها ضياح من لبن فقال حين شرب الجنه تحت الأسنة اليوم التى الأحبة محمداً وحزبه والله لو ضربو ناحتى ببلغو نا سعفات هجر لعلمناانا على الحقوا نهم على الباطل ثم حمل و حمل عليه أبو جويريه السكسكي وأبو العادية الفزارى فاما أبو العادية فطعنه وأما أبو جويريه فاحة تزرأسه فاقبلا يختصان للاني النار فسمعها معاوية كلاهما يقول انا قتلته فقال عمرو بن العاص أن تختصان إلافي النار فسمعها معاوية فقال لعمرو ما رأيت مثلها صنعت اليوم قوم بذلوا أنفسهم دو ذا تقول لهم انكا فقال لعمرو ما رأيت مثلها صنعت اليوم قوم بذلوا أنفسهم دو ذا تقول لهم انكا هذا بعشرين سنة .

وروى وكيع عن شعبة عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: لكأنى أنظر الى عاروهو صريع فاستسقى فأبي بشربة من لبن فشرب فقال اليوم التى الأحبة أن رسول الله (ص) عهد الى أن آخر شربة أشربها فى الدنيا شربة من لبن.

وعن حبة بن جويرية العرنى قال قلت لحذيفة بن اليهان حدثنا فانا نخاف الفتن فقال عليكم بالفئة التى فيها ابن سمية فان رسول الله (ص) قال تقتله الفئة الباغية الناكبة عن الطريق فان آخر رزقه ضياح من لبن قال حبة فشهدته يوم قتل يقول ائتونى بأخر رزق لى فى الدنيا فاتى بضياح من لبن فى قدح أروح بحلقة حمراه فما اخطا حذيفة ثم قال اليوم التى الأحبة محمداً وحزبه وقال والله لو ضربو نا حتى بلغونا سعفات هجر لعلمت اننا على الحق وانهم على الباطل ثم قتل رضى الله عنه .

وقد كان ذو الكلاع يسمع عمر و بن العاص يقول ان الني (ص) قال لعار تقتلك الفئة الباغية وآخر شرابك ضياح من ابن فقال ذو الكلاع لعمر و ويحك ما هذا فقال عمر و انه سيرجع الينا ويفارق ابا تراب وذلك قبل ان يصاب عهاد فلما اصيب عهار في هذا اليوم اصيب ذو الكلاع فقال عمر و لمعاوية والله ما ادرى بقتل ايهها انا اشد فرحاً والله لو بق ذو الكلاع حتى يقتل عهاد لمال بعامة قومه إلى على و لافسد علينا أمرنا.

قال نصر وروى عمر بن سعد قال كان لا يزال رجل يجيء فيقول لمعاوية وعمرو أنا قتلت عمار فيقول له عمرو فما سمعته يقول فيخبطون حتى أقبل ابن حوى فقال فسألته قال عمرو فماكان آخر منطقه قال سمعته يقول اليوم التى الأحبة محمداً وحزبه فقال صدقت أنت صاحبه اما والله ما ظفرت يداك ولقد اسخطت ربك.

قال نصر روى عمر بن شمر عن السدى ان رجلين بصفين اختصا في

سلب عهار وفى قتله فاتيا عبد الله بن عمر و بن العاص فقال ويحكما أخرجا عنى فان رسول الله (ص) قال ما لقريش ولعهار يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار قاتله وسالبه فى النار .

قال الخوارزمى فى (المناقب) وفرح بقتل عار أهـل الشام وقال معاوية قتلنا عبد الله بن بديل وهاشم بن عتبة وعار بن ياسر فاسترجع النعان بن بشير قال والله إناكنا نعبد اللات والعزى وعاد يعبد الله ولقد عذبه المشركون الرمضاء وغيرها من الوان العذاب فكان يوحد الله ويصبر على ذلك وقال رسول الله صبراً يا آل ياسر موعدكم الجنة وقال له ان عاد يدعو الناس الى الجنة ويدعونه الى النار.

قال نصر: وكان عبد الله بن سويد الحميرى من آل ذى المكلاع قال لذى المكلاع ما حديث سمعته من ابن العاص فى عهار فاخبره فلما قتل عهار خرج عبد الله ليلا يمشى فاصبح فى عسكر على «ع» وكان عبدالله من عباد أهل زمانه وكاد أهل الشام ان يضطربوا لولا ان معاوية قال لهم ال علياً قتل عهاراً لأنه أخرجه الى الفتنة ثم أرسل معاوية الى عمر و لقد افسدت على أهل الشام أكل ما سمعت من رسول الله (ص) تقوله فقال عمر و وقلتها واست أنم الغيب ولا أدرى ان صفين تكون قلتها وعهار يومئذ لى ولك رويت أنت فيه مثلها رويت فغضب معاوية و تنمر لعمر و وعزم على منعه خيره فقال عمرو لأبنه وأصحابه لا خير فى جوار معاوية ان نجلت هده الحرب عنه لا فارقنه وكان عمر و بن العاص حمى الانف فقال:

فقد قلت لو أنصفتنى مثله قبلى ونزلق بى فى مثل ما قلته نعلى تكون وعهار يحث على قتلى وكابدت اقواماً مراجلهم تغلى

على بلاذنب جنيت ولاذحل بنصركمدخولالهوىذاهلالعقل ولاحملت وجناء ذعلبة رحلى قليلاغنائى لا أمر ولا أحلى ونلت الذىرجيتان لم ازرأهلى عليك ولم يهنك بهاالعيش من أجلى أبى الله إلا ان صدرك واغر سوى انى والراقصات عشية فلاوضعت عندى حصان قناعها فلا زلت أرعى فى لوى بن غالب من الله ارجو من خناقك مرة وأترك لك الشام الذى ضاقر حبها فاجابه معاوية:

وقام بنا الأمرالجليل على رجل تباعا كأن لا أمر ولا أخلى وفى دون ما أظهر ته زلة النعل ولو ضر لم يضر رك حملك لى ثقلى كأن الذى المليك ليس كما أبلى ألم تر ما أصبحت فيه من الشغل ترد بها قوماً مر اجلهم تغلى أحب اليهم من ثرى المال و الأهل الحالموت أرقال الهلوك الحالفحل

مالان لما القت الحرب ركبها غمزت قناتى بعد ستين حجة أتيت بأمر فيه للشام فتنة فقلت الكالقول الذى ليسضائراً فعانبتنى فى كل يوم وليلة قيا قبح الله العتاب وأهله فدع ذا ولكن هل الكاليوم حيلة دعاهم على فاستجابوا الدعوة اذاقلت هابوا حرمة الموت أرقلوا

قال فلما انى عمر اشعر معاوية اتاه فاعتبه وصار أمرهما واحداً .

وروى عن الصادق وع الله قال لما قتل عار بن ياسر ارتعات فرائص خلق كثير وقالوا: قال رسول الله (ص) عمار تقتله الفئة الباغية ، فدخل عمر و على معاوية وقال يا أمير المؤمنين قد هاج الناس واضطربوا قال لماذا؟ قال قتل عمار بن ياسر قال معاوية قتل عمار فماذا قال أليس قال رسول الله (ص) عمار تقتله الفئة الباغية قال معاوية رخصت في قولك أنحن قتلناه إنما قتله على بن أبي طالب لما ألقاه بين رماحنا فاتصل ذلك بعلى فقال فاذا رسول الله (ص) قتل حمزة

لما القاه بين رماح المشركين.

وروى صاحب (السياسة والامامة ) عن معاوية تأويلا آخـر اشنع من هذا قال الباغية التي تبغي دم عثمان أى تطلبه .

وروى انه لما قتل عمار احتمله أمير المـؤمنين «ع» وجعل يمسح الدم والتراب عن وجهه ويقول:

وما ظبية تسبى القلوب بطرفها إذا التفتت حلنا بأجفانها سحرا باحسن منه كال السيف وجهه دماً فى سبيل الله حتى قضى صبرا وفى رواية اخرى : انه لما بلغ قتل عمار أمير المؤمنين • ع ، جاء حتى وقف على مصرعه وجلس اليه ووضع رأسه فى حجره وأنشد :

ألا أيها الموت الذي هوقاصدي أرحني فقد أفنيت كل خليل أراك بصيراً بالذين أودهم (١) كأنك تنحو نحوهم بدليل

ثم استرجع وقال ان من لا يسؤه قتل عمار فليس له من الإسلام نصيب رحم الله عماراً ما رأيت عند رسول الله (ص) ثلاثاً إلا هو رابعهم ولا أربعة إلاو عمار خامسهم ماو جبت الجنة لعمار من وجبت مراراً هناه الله بماهياً له من جنة عدن انه قتل والحق معه وهو على الحق كما قال رسول الله (ص) يدور الحق مع عمار حيث دار ثم قال قاتل عمار وشائمه وسالبه سلاحه معذب بنار جهنم ، ثم تقدم و ع ، وصلى عليه وتولى دفنه بيده .

قال أبو عمرو فى كتاب ( الاستعياب ) دفنه على عليه السلام بثيابه ولم يغسله .

وقال المسمودى فى (مروج الذهب) وكان قتله عند العشاء وله ثلاث وسبعون سنة وقبره بصفين وصلى عليه على «ع» ولم يغسله.

قال أبو عمرو: كان سن عمار يوم قتل نيفاً وتسعين ، وقيل احدى وتسعين

<sup>(</sup>١) في نسخة : أحبهم

وقيل أثنين و تسعين . وقيل ثلاثة و تسعين . قال وكان عماريقول اناترب رسول الله (ص) لم يكن أحد أقرب اليه سنا منى ، وكان قتله فى شهر ربيع الأول وقيل الآخر سنة سبعة وثلاثين وقيل ان ابا العادية قاتل عار عاش الى زمن الحجاج فدخل عليه فأكرمه وقال له أنت قتلت ابن سمية يعنى عاراً؟ قال نعم قال من سره ان ينظر الى عظيم الباع يوم القيامة فلينظر الى هذا ثم سأله أبو العادية حاجة فلم يجبه اليها فقال تعطى لهم الدنيا و لا يعطونا منها ويزعم الى عظيم الباع فقال من كان ضرسه مثل احد و فحذه مثل جبل ورقان ومجلسه مثله المدينة والربذة أنه لعظيم الباع يوم القيامة والله لو أن عاراً قتله أهل الأرض لدخلوا كامهم النار وينسب الى عار من الشعر هذه الابيات :

توق من الطرق أوساطها وعد من الجانب المشتبه وسمعك صن عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به فانتبه فانتبه حذيفة بن اليمان في المان ا

وأسم اليمان (حسيل) بمهملتين مصغراً ويقال (حسل) بكسر ثم سكون ابن جابر العبسى بموحده ثم الاشهل حليفهم يكنى أبو عبد الله وكان أبوه اليمان صحابيا أيضاً استشهد باحد قال ابن هشام فى سير ته قال ابن اسحاق لما خرج رسول الله (ص) الى احدر فع حسل بن جابر وهو اليمان أبو حذيفة بن اليمان وثابت بن وقش فى الاطام مع النساء والصبيان وهما شيخان كبير ان فقال احدهما لصاحبه لا ابالك ما تنتظر فو الله ان بتى لو احد منا من عمره الاظمؤ حمار و انما نحن هامة اليوم أو غد فلا نأخذ اسيافنا ثم نلحق برسول الله (ص) لعل الله يرزقنا مع شهادة ان لا إله إلا الله شهادة مع رسول الله فاخذا اسيافها ثم خرجا حتى دخلافى الناس ولم يعلم بها؛ فاما ثابت بن وقش فقتله المشركون، و اماحسل حتى دخلافى الناس ولم يعلم بها؛ فاما ثابت بن وقش فقتله المشركون، و اماحسل ابن جابر فاختلفت عليه اسياف المسلمين فقتلوه ولم يعرفوه فقال حذيفة أبى قالوا

والله ما عرفناه وصدقوا فقال حذيفة يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمـين فاراد رسول الله (ص) ان يديه فتصدق حـذيفة بديته على المسلمين فزاده عند ذلك رسول الله (ص) خيراً .

قال ابن حجر العسقلانى فى التقريب كان حذيفة جليلا من السابقين . صح فى مسلم عنه ان رسول الله (ص) اعلمه بما كان وما يكون الى ان تقوم الساعة . قال الذهبى فى الكاشف كان صاحب السرمنعه واباه شهود بدر استخلاف المشركين لهما .

وروى عن النبى (ص) انه قال حذيفة بناليهان من أصفيا. الرحمن وابصركم بالحلال والحرام وسئل أمير المؤمنين «ع» فقال كان عارفاً بالمنافقين ، وسئل رسوك الله (ص) عن المعضلات فان سألتموه وجدتموه بها خبيراً.

وكان حذيفة يسمى صاحب السر وكان عمر لا يصلى على جنازة لا يحضرها حذيفة ، ويقال ان عمر سأله هل انا منهم .

وروى المفضل بن عمر عن حعفر بن محمد ، ع ، انه قال كان المنافقون على عهد رسول الله (ص) لا يعرفون الا ببغض على بن أبي طالب ، ع ، وكان حذيفة يعرفهم لأنه كان ليلة العقبة يقود ناقة رسول الله (ص) وعاريسوقها وقد قعد المنافقون على العقبة ليلا لرسوك الله عند منصرفه من غزاة تبوك وقد كان رسول الله (ص) خلف علياً بالمدينة على أهله و نسائه فقال المنافقون بعضهم لبعض ان محمداً بغض نفسه الى أصحابه بسبب على وعلى هو الذاب عنه والمجاهد دونه لا يعمل فيه الحر والبرد والسيف والسنان وفد استخلفه بالمدينة فبادروا هذا الذي لولا على لكان اهون من فقع قرقر ولولا أبوطالب بمكة لم يتبعه احد فانه آواه ونصره وذب عنه وجاهد قريشاً فيه حتى استفحل أمره وعظم شأنه فلما استقر قراره اعاد المدلك والسلطان الى بني أبيه من دون قريش ؛ افقريش لبني استقر قراره اعاد المدلك والسلطان الى بني أبيه من دون قريش ؛ افقريش لبني هاشم خول واتباع وقد اجتمعت كامتهم بالأسلام بعد ان كنتم مختلفين

فيعدواواخشو شنوا ، واجمعوا امركم و شركائكم ثم اطلبوا بثاركم من اختدعكم عن دينكم وأدخلكم في دينه ثم جعلكم أتباعه وأتباع بي هاشم ومواليهم و عبيدهم الى ان تقوم الساعة والا فميشوا اشقياء عباد يد بعد الالهة اذلة ما بقيتم وكان القائل عمر يحرض أصحابه ليلة العقبة على قتل رسول الله فضرب الله وجوهم عن رسول الله (ص) وكان حذيفة في خلافة أبي بكر وعمر يشكوه الى أبي بكر وأبو بكر يقول دعه إنا ان حركناه اثر فاه على انفسنا من ليلة العقبة لا حاجة لنا اليه فاضرب عنه فالسكوت خير من الخوض في امره فلما ملك عمر بعث اليه فقال له ما زلت تحدث اصحاب محد (ص) في خلافة أبي بكر اني باب من أبو اب جهنم ثم رفع عمر عليه بالدرة فقال حذيفة اسكن ياحليفة المسلمين فانك باب من أبو اب جهنم تمنع المنافقين ان بدخلوها فتبسم عمر عند ذلك ثم أقبل على اصحابه فقال لهم صاحب رسول الله (ص) وأعلم اصحابه بالمنافقين فكان حذيفة اصحابه فقال لهم صاحب رسول الله (ص) وأعلم اصحابه بالمنافقين فكان حذيفة يقول السكينة تنطق على لسانك بقوله لحذيفة انك أعرف الناس بالمنافقين .

وأخرج الكشى باسناده عن ابى جعفر «ع» عن أبيه عن جده عن على ابن أبى طالب قال ضاقت الأرض بسبعة بهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم مطرون منهم سلمان الفارسى والمقداد وأبو ذر وعار وحذيفة وكان على «ع» يقول وإنا المامهم وهم صلوا على فاطمة «ع».

وأخرج الترمذي عن حذيفة قال سألتني امى متى عهدك برسول الله (ص) فقلت منه كذا وكذا فنالت منى فقلت لها دعيني آنى رسول الله واصلى معه المغرب وأسأله ان يستغر لى ولك فاتيته وصليت معه المغرب ثم قام فصلى حتى صلى العشاء ثم انفتل فتبعه فسمع صوتى فقال من هذا حذيفة قلت نعم قال ما حاجتك غفر الله لك ولامك ان هذا ملك لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه ان يسلم على و يبشرني ان فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وان الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنة .

وأخرج الشيخ الطوسى فى اماليه باسناده عن خالد بن خالد اليشكرى قال خرجت سنة فتح تستر حتى قدمت الكوفة فدخلت المسجد فاذا انا بحلقة فيها رجل جهم من الرجال فقلت من هذا فقال القوم اما تعرفه قلت لا قالوا هذا حذيفة بن اليمان صاحبرسول الله (ص) قال فقعدت اليه فحدث القوم فقال ان الناس كابوا يسألون رسول الله (ص) عن الخير وكنت اسأله عن الشر مخافة ان اقع فيه فانكر القوم ذلك عليه فقال ساحدثكم بما انكر تمانه جاء أم الإسلام فيسألون النبي فقلت يارسول الله (ص) أيكون بعد هذا الخير شر قال فعم قلت فيسألون النبي فقلت يارسول الله (ص) أيكون بعد هذا الخير شر قال فعم قلت فما العصمة منه قال (ص) السيف قال قلت وهل بعد السيف بقية قال نعم تكون امارة على اقذاء أو هدنة على دخن قال قلت ثم ماذا قال ثم تنشأ دعاة الضلالة فان رأيت يومئذ خليفة عدل فازمه وإلا فمت عاضاً على جذل شجرة .

وروى ابن شهر اشوب مرفوعاً عن حذيفة قال لو احدثكم بما سمعت من رسول الله (ص) لر جمتمونى قالوا سبحان الله نحن نفعل قال لو أحدثكم ان بعض امهاتكم تأتيكم فى كتيبة كثير عددها شديد بأسها تقاتلكم ما صدقتم قالوا سبحان الله ومن يصدق بهذا قال تأنيكم أمكم الحميراء فى كتيبة يسوق بها اعلاجها من حيث تسوء وجوهكم.

وذكر أبو موسى الاشمرى عند حـذيفة بالدين فقال اما أنتم فتقولون ذلك واما انا فاشهد انه عدو لله ولرسوله وحرب لهما فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار

وروى إن عارا سئل عن أبى موسى فقال لقد سمعت فيه من حذيفة قولا عظيماً سمعته يقول صاحب البر نس الاسود ثم كلحكاو حاً علمت أنه كان ليلة العقبة بين ذلك الرهط وكان حذيفة عارفاً بهم .

وروى ابن المغازلي في كتاب المناقب باسناده الى حذيفة بن اليمان قال آخي

رسول الله (ص) بين المهاجرين وكان يواخى بين الرجل ونظيره ثم أخذ بيد على بن أبى طالب ، ع ، فقال هـذا أخى قال حذيفة فرسول الله (ص) سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين ليس له شبيه ولانظير وعلى أخوه . وإلى هذا المعنى اشار الصنى الحلى (ره) :

أنت سر النبي والصنو وابن العم والصهر والآخ السجاد لو رأى مثلك النبي لآخاه والا فاخطأ الانتقـــاد

وروى ان علياً «ع» لما ادرك عمر و بن عبد ود ولم يضربه فوقع الناس في على فرد عنه حذيفة فقال النبي (ص) يا حذيفة فان علياً سيذكر سبب وقفته ثم أنه ضربه فلما جاء سأله النبي عن ذلك فقال «ع» قد كان شتم أمي و تفل فسي وجهي فخشيت ان أضربه لحظ نفسي فتركته حتى سكن ما بي ثم قتلته في الله قال المؤلف و إنما ذكر نا هذا الحديث لما يعلم به من اخلاص حذيفة لأمير المؤمنين «ع» من زمن النبي (ص).

وروى أبو مخنف قال لما بلغ حذيفة بن اليمان ان علياً قد قدم ذا قارو استنفر الناس دعا أصحابه فو عظهم وذكر هم الله وزهدهم ورغبهم فى الآخروقال لهم الحقوا بامير المؤمنين «ع» وسيد الوصيين فان من الحق ان تنصروه وهذا أبنه الحسن وعار قد قدما الكوفة يستفرون الناس فانفروا قال فنفر أصحاب حذيفة الى أمير المؤمنين «ع» ومكث حذيفة بعد ذلك خمسة عشر ليلة وتوفى (رض).

وقال المسعودى فى مروج الذهبكان حديفة عليلا بالمدائن فى سنة ست وثلاثين فبلغه قتل عثمان وبيعة على «ع» فقال أخر جونى وادعوا الصلاة جامعة فوضع على المنبر فحمد الله واثنى عليه وصلى على النبي (ص) ثم قال أيها الناس ان الناس قد بايعوا علياً «ع» فعليكم بتقوى الله وأنصروا علياً وآزروه فوالله أنه لعلى الحق اولا وآخراً وانه لخير من مضى بعد نبيكم ومن بعد نبيكم ومن بق الى يوم القيامة ثم اطبق يمينه على يساره وقال اللهم انى اشهدك انى قد بايعت علياً بوم القيامة ثم اطبق يمينه على يساره وقال اللهم انى اشهدك انى قد بايعت علياً

وقال الحمد لله الذى ابقانى الى هذا اليوم وقال لأبنيه صفوان وسعد اذا أنا مت احملانى وكونامعه فسيكونله حرب يهلك فيهاكثير من الناس فاجهدا ان تشهدا معه فانه والله على الحق ومن خالفه على الباطل.

قال المؤلف وشهد ابناه المذكوران بعد ذلك صفين مع أمير المؤمنين «ع» وقتلا بها شهيدين رحمهما الله .

وعن أبى الحسن الرضا «ع » لما حضرته الوفاة قال لابنته اية ساعة هذه قالت آخر الليل قال الحمد لله الذي بلغني هذا المبلغ ولم اوال ظالمــاً على صاحب حق .

وروى الديلي في أرشاد القلوب مرفوعاً قال لما استخلف عثمان برفعان آوى اليه عمه الحريم بن العاص وولده مروان بن الحريم ووجه عاله في الامصار وكان فيمن وجه الحرث بن الحريم الى المحائن فاقام بها مدة يتعسف أهلها ويسيء معاملتهم فوفد منهم الى عثمان وفديشكونه واعلموه بسوء ما يعاملهم به واغلظوا عليه بالقول فولى حذيفة بن اليمان عليهم وذلك آخر أيامه فلم ينصرف حذيفة عن المدائن الى ان قتل عثمان واستخلف على بن أبى طالب فاقام حذيفة عليها وكتب وع ، اليه بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله على أمير المؤمنين الى حذيفة بن اليمان سلام عليك اما بعد فانى قد وليتك ماكنت عليه لمدن كان قبل من حرف المدائن وقد جعلت اليك اعمال الخراج والرستاق وجباية أهل الذمة فاجمع اليك ثقاتك ومن احببت عن ترضى دينه وامانته واستعن بهم على اعالك فان ذلك اعز اليك ولوليك واكبت لعدوك وانى آمرك بتقوى الله وطاعته فى العيب والمشهد واتقدم اليك بالاحسان الى الحسن والعدنية واحدذرك عقابه فى الغيب والمشهد واتقدم اليك بالاحسان الى المحسن والشدة على المعاند و آمرك بالرفق فى امورك والدين والعدل فى رعيتك

فانك مسائل عن ذلك وانصاف المظلوم والعفو عن الناس وحسن السيرة ما استطعت فان الله يجزى المحسنين وآمرك ان تجبى خراج الارضين على الحق والنصفة ولا تجاوز ما تقدمت به اليك ولا تدع منه شيئاً ولا تبدع فيه امراً ثم اقسم بين أهله بالسوية والعدل واخفض لرعيتك جناحك وواس بينهم فىمجلسك وليكن القريب والبعيد عندك في الحق سواء واحكم بين الناس بالحق واقم فيهم بالقسط ولا تتبع الهوى ولا تخف في الله لومة لائم فــان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقد وجهت اليك انتقرأه على أهل مملكتك ليعلموا رأينا فيهم وفى جميع المسلمين فاحضرهم وأقرأ عليهم وخمذ البيعة لناعلي الصغير والكبير منهم ان شاء الله تعالى . فلما و صل عهد أمير المؤمنين الى حذيقة جمع الناس فصلى بهم ثم امر بالكتاب فقر أعليهم وهو بسم الله الرحمن الرحيم من على بن أبي طالب الى من بلغه كتأبي هذا من المسلمين سلام عليكم فاني احمد اليكم الله الذي لا إله إلا هو واسأله ان يصلي على محمد وآله اما بعد فان الله تعالى اختــار الأسلام دينأ لنفسه وملائكته ورسله إحكامأ لصنعه وحسن تدبيره ونظرآ منه لعباده وخصبه منأحبهمن خلقه فبعث اليهم محمدأ فعلمهم الكمتاب والحكمة اكرامأ وتفضلالهذهالأمة وادبهم اكى يهتدوا وجمعهم لئلايتةرقوا ووقفهم لئلايجوروا فلما قضى ما كان عليه من ذلك مضى الى رحمـة الله به حميداً محموداً ثم ان بعض المسلمين اقاموا بعده رجلين رضوا بهديهما وسيرتهما فاقاماماشاء الله ثم تو فاهماالله عز وجل ثمولو ابعدهما الثالث فاحدث احداثاً ووجدت الأمة عليه فعالا فاتفقوا عليه ثم نقموا منه فغيروا ثم جاؤني كتتابع الخيل فبايهو نياني استهدى الله بهداه واستعينه على التقوى ألا وان لكم علينـا العمل بكتاب الله وسنة نبيه (ص) والقيام عليكم بحقه وإحياء سنته والنصح اكم بالمغيب والمشهد وبالله نستعين على ذلك وهو حسبنا ونعم الوكيل وقد وليت أموركم حذيفة بن اليمان وهوممن أرضى بهداه وأرجو صلاحه وقـد أمرته بالاحسان الى محسنكم والشدة على مريبكم

والرفق بجميعكم اسأل الله لنا ولكم حسن الخيرة والإسلام ورحمته الواسعة في الدنيا والآخرة ورحمة الله وبركاته ، قال ثمان حذيفة صعد المنبر فحمد الله واثني عليه وصلى على النبي (ص) ثم قال: الحمد لله الذي احبى الحق وامات الباطل وجاء بالعدل ودحض الجور وكبت الظالمين أيهاالناس إنه ولا كمالله أمير المؤمنين «ع» حقاً حقاً وخير من نعلمه بعد نبينا واولى الناس بالناس وأحقهم بالأمر وأقربهم الى الصدق وأرشدهم إلى العدل واهداهم سبيلا وادناهم الى الله وسبيلة وأمسهم برسول الله (ص) رحما انيبوا إلى طاعة أول الناس سلما واكثرهم علما وأقصدهم طريقة واسبقهم إيمانآ واحسنهم يقينآ واكثرهم معروفا وأقدمهم جهادآ وأعزهم مقاماً اخي رسول الله (ص) وابن عمه وأبي الحسن والحسين وزوج الزهزا. البتول سيدة نساء العالمين فقوموا أيها الناس فبايعوا على كتتاب الله وسنة نبيه فان لله في ذلك رضي و اكم مقنع وصلاح والسلام فقام الناس فبايعوا أمير المؤمنين وع ، احسن بيعة وأجمعها فلما أستتمت البيعة قاماليه فتي من ابناء العجم وولاة الأنصار لحمد بن عمارة بن التيهان يقال له مسلم متقلدا سيفاً فناداه من أقصى الناس أيها الامير إنا سمعناك تقول في اول كلامك قــد ولاكم الله أمير المؤمنين حقاً حقاً تعرض بمن كان قبله من الخلفاء انهم لم يكونوا امراء المؤمنين حقاً حقا فمر فناذلك أيها الاميرر حمك الله و لا تكتمنا فانك ممن شهد وعاين ونحن مقلدون ذلك اعناقكم والله شاهد عليكم فيما تأتون به من النصيحة لامتكم وصدق الخبر عن نبيكم فقال حذيفة أيها الرجل اما اذا سألت و فحصت هكذافاسمع وافهم ما اخبرك به امامن تقدم من الخلفاء قبل على بن أبي طالب من تسمى بأمير المؤمنين فانهم تسموا بذلك وسماهم الناس واما على بن أبي طالب ، ع » فان جبر ئيل سماه بذلك الأسم عن الله تعالى شهدله ؛ ورسول الله عن سلام جبر ثيل بامرة المؤمنين وكان أصحاب رسول الله يدعونه في حياة رسوك الله بامرة المؤمنين قال الفتى كيف كأن ذلك يرحمك الله؟ قال حذيفة ان الناس كانو ايدخلون علىرسول الله

قبل الحجاب فنهاهم رسول الله ان يدخل أحداليه وعنده دحية بن خليفة الكلى وكان رسول الله يراسل قيصر ماك الروم و بني حنيفة و بني غسان على يده وكارب جبر ئيل «ع» يهبط عليه في صورته ولذلك نهيي رسول الله ان يدخل المسلمون عليه اذاكان عنده دحية قال حذيفة وانى أقبلت يوماً لبعض أمورى الى رسول الله مهجراً رجاء ان القاه خالياً فلما صرت بالباب فاذا انا بشملة قد سُدلت على الباب فرفعتها وهممت بألدخول وكذلك كننا نصنع فاذا انا بدحية قاعـد عند رسول الله والنبي (ص) نائم ورأسه في حجر دحية الكلبي فلما رأيته أنصرفت فلقيني على بن أبي طالب وع ، في بمض الطريق فقال يابن اليمان من اين أقبلت قلت من عند رسول الله (س) قال وماذا صنعت عنده قال قلت اردت الدخول عليه في كذا وكذا وذكرت الآمر الذي جئت له فلم يتهيأ لي ذلك قال ولم قلت كان عنده دحية الـكلبي وسألت علياً معونتي على رسول فيذلك الأمر قالـ فارجع معى فرجعت معه فلما صرنا الى باب الدار جلست بالباب ورفع على «ع» الشملة ودخل فسلم فسممت دحية يقول وعليك السلام يا أمير المؤمنين ورحمــــة الله وبركاته ثم قال له أجلس فخذ رأس أخيك وابن عمك من حجرى فانت اولى الناس به فجلس على « ع » واخذ رأس رسول الله فجمله في حجره و خرج دحية من البيت فقال على أدخل يا حذيفة فدخلت و جلست فما كأن باسرع من ان أتتبه رسول الله فضحك في وجه على ثم قال يا ابا الحسن من حجر من أخذت رأسي قال من حجر دحية الكلى فقال ذلك جبر ئيل فما قلت له حين دخلت وما قال لك قال دخلت فسلمت فقال لى وعليك السلام يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركأته فقال رسول الله ياعلي سلبت عليك ملائكة الله وسكان سمواته بامرة المؤمنين من قبل أن يسلم عليك أهل الأرض ، ياعلى أن جبر ئيل فعل ذاك عن أمر الله تعالى وقد أوحى الى عن ربى عز وجل من قبل دخولك انأفر ضذلك على الناس وانا فاعل ذلك أن شاء الله تعالى فلما كان من الغد بعثني رسول الله الى فاحية فدك في

حاجة فلبثت اياماً ثم قدمت فو جدت الناس يتحدثون ان رسول الله أمر الناس ان يسلموا على على بامرة المؤمنين وان جبرئيل اتاه بذلك عن الله عز وجل فقلت صدق رسول الله (ص) وأنا فقد سمعت جـــبرئيل يسلم على على بامرة المؤمنين فدئتهم الحديث فسمعني عمر بن الخطاب وانا احدث الناس في المسجد فقال لى أنت رأيت جبرئيل وسمعته اتق القول فقد قلت قولا عظيماً وقد خولط بك فقلت نعم انا رأيت ذلك وسمعته فارغم الله انف من رغم فقال يا ابا عبد الله لقد رأيت وسمعت عجباً.

قال حذيفة فسمعني بريدة بنالخصيب الاسلمي وانااحدث ببعض مارأيت وسمعت فقال لى والله يا بن اليمان لقد أمرهمرسول الله(ص) بالسلام على على وع ، بامرة المؤمنين فاستجابت له طـائفة يسيرة من الناس ورد ذلك عليه وآباه كثير من الناس فقلت يا بريدة اكنت شاهداً ذلك اليوم فقال نعم من أوله الى آخـره فقلت له حدثني به يرحمك الله فاني كنت عن ذلك اليوم غائباً فقال بريدة كنت انا وعهار أخي مع رسول الله في نخيل بني النجار فدخل علينا على بن أبي طالب فسلم فر د رسول الله (ص) عليه السلام ورددنا ثم قال له يا على اجلس هناك فِلس فدخل رجال فامرهم رسول الله بالسلام على «ع» بامرة المؤمنين فقال الامر عن الله ورسوله فقال نعم ثم دخل طلحة وسعد بن مالك فقال لهما رسوك الله سلما على على بامرة المؤمنين فقالا عنالله ورسوله فقال نحم قالاسممنا واطعنا ثم دخل سلمان الفارسي وأبو ذر الغفارى فسلما فرد عليهما السلام ثم قال سلما على على بامرة المؤمنين فسلما ولم يقولا شيئاً ثم دخل عار والمقداد فسلما فرد عليهما السلام وقال سلما على على « ع » بامرة المؤمنين ففعلا ولم يقو لا شيئًا ثم دخل عثمان وأبو عبيدة فسلما فرد عليهـما السلام وقال سلما على على بامـرة المؤمنين قالًا عن الله ورسوله ؟ قال نعم ؛ ثم دخل فلان وفلان وعد جماعة من المهاجرين والأنصاركل ذلك يقول رسول الله سلموا على على بامرة المـؤمنين

فعض سلم ولم يقل شيئاً وبعض يقول للنبي عن الله ورسوله فيقول نعم حتى غص المجلس باهله وامتلات الحجرة وجلس بعض على الباب وفي الطريق وكالوا يدخلون فيسلمون ويخرجون ثم قال لى و لأخى قم يابريدة أنت وأخوك فسلما على وع ، بامرة المؤمنين فقمنا وسلمنا ثم عدنا الى مواضعنا فجلسنا ثم أقبل رسول الله عليهم جميماً فقال اسمعوا وعوا اني أمر تكم ان تسلموا على على بامرة المؤمنين وأن رجالا سألوني اذا لك عن أمر الله وامر رسوله ما كان لمحمد ان يأتي أمراً من تلقاء نفسه بل بوحي ربه وامره افرأيتم والذي نفسي بيده لان أبيتم ونقضتموه لتكفرون ولتفارقون مابعثني به ربى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكم فر قال بريدة فلما خرجنا سمعت بعض أولئك الذين أمر وابا لسلام على على «ع » بامرة المؤمنين من قريش يقول اصاحبه وقد التقت بهما طائفة من الجفاة البغاة عن الإسلام من قريش اما رأيت ما صنع محمد وص، بابن عمه من علو المنزلة والمكان لو يستطيع والله لجعله نبياً من بعده فقال له صاحبه امسك ولا يكبرن عليك هذا فانالو فقدنا محمدا اكان فعله هذا تحت اقدامنا قال حذيفة ومضى بريدة الى بعض طريق الشام ورجع وقد قبض رسول الله وبايع الناس ابا بكر فاقبل بريدة ودخل المسجد وأبو بكر على المنبر وعمردونه بمرقاة فناداهما من ناحية المسجد يا ابا بكر وياعمر فقال أبو بكر مالك يابريدة اجننت قال لهـما والله ماجننت ولكن ابن سلامكما بالامس على على بامرة المـؤمنين فقال له أبو بكريابريدة الأمر يحدث بعده الأمروانك غبت وشهدنا والشاهديري مالايري الغائب فقال لها رأيتها مالم يرالله ورسول الله و لـكمن وفى لك صاحبك بقوله لو فقدنا محداً (ص) لكان قوله هذا تحت اقدامنا الاان المدينة حرام على ان اسكنها ابداً حتى أموت فخرج بريدة باهله وولده فنزل بين قومه بني أسلم فكان يطلع في الوقت دون الوقت فلما أفضى الأمر الى أمير المؤمنين سار اليه وكان معه حتى قدم العراق فلما أصيب أمير المؤمنين سار إلى خراسان فنزلها ولبث هناك الي

أن مات رحمه الله ، قال حذيفة فهذا انباءما سألتني عنه فقال الفتي لأ جرى الله الذين شهدوا رسول الله (ص) وسمعوه يقول هذا القول لعلى «ع» خيراً فقد خانوا الله ورسوله وازالوا الامر عمن رضيه الله ورسوله وأقروه فيمن لم يره الله ولا رسوله لذلك أهلا لاجرم والله لن يفلحوا بعدها فنزل حذيفة عرب منبره فقال ياأخا الانصار ان الامركانأعظم مماتظنانه غربوالله البصيروذهب اليقين وكثر المخالف وقل الناصر لاهل الحق فقال له الفتي فملا انتضيتم اسيافكم ووضعتموها على رقابكم وضربتم بها الزائلين عن الحق قدماً قدماً حتى تموتوا أو تدركوا الامر الذي تحبونه من طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله فقال له أيها الفتي أنه أخذوا والله باساعنا وأبصارنا وكرهنا الموت وتزينت لنا الحياة وسبق علم الله بامرة الظالمين ونحن نسأل الله التغمد لذنو بنا والعصمة فما بق من آجالنا فانه مالك رحيم ثم أنصرف حذيفة الىمنزله وتفرق الناس، قال عبد الله فبيناأنا ذات يوم عند حذيفة أعرده في مرضه الذي مات فيه وقد رَان يوم قدمت فيه من الكوفة وذلك من قبل قدوم على عليه السلام الى العراق فبينما اناعنده إذ جاء الفتى الانصارى فدخل على حذيفة فرحب به وادناه وقرب مجلسه وخرج من كان عند حذيفة من عواده وأقبل عليه الفتى فقال يا ابا عبد الله سمعتك يومــأ تحدث عن بريدة بن الخصيب الأسلمي أنه سمع بعض القوم الذين أمرهم رسول الله أن يسلموا على على بامرة المؤمنين يقول لصاحبه اما رأيت اليوم مـا صنع محمد بابن عمه من التشريف وعلو المنزلة حتى لو قدر ان يجعله نبياً لفعل فاجابه صاحبه وقال لا يكبرن عليك فلو فقدنا محمداً لكان قوله نحت اقدامنا وقد ظننت نداء بريدة لهما وهما على المنبر انها صاحبا القوم قال حذيفة أجل القائل عمر والجحيب أبو بكر فقال الفتي إنا لله وإنا اليه راجعون هلك والله القوم وضلت اعمالهم قال حذيفة ولم يزل القوم على ذلك من الارتداد وما يعلم الله منهم اكثر فقال الفتي قد كنت أحب ان أتعرف هذا الامر من فعله و لكني اجدك مريضاً

وانا اكره ان املك بحديثي ومسألتي وقام لينصرف فقال حذيفة لا بل أجلس يابن أخى وتلق منى حديثهم وانكربني ذلك فلاأحسبني إلا مفارقكم إنى لا أحب ان لا تغتر منزلتهما في الناس فهذا ما أقدر عليه من النصيحة اك و لأمير المؤمنين من الطاعة له ولرسوله وذكر منزلته فقال يا آبا عبد الله حدثني بما عندك مر. أمورهم لأكون على بصيرة من ذلك فقال حذيفة اذاوالله لاخبرنك بخبر سمعته ورأيته ولقد والله دلنا ذلك من فعلهم على انهم والله ما آمنوا بالله ولا برسوله طرفة عين وأخبر ك ان الله تعالى أمر رسوله في سنة عشر من مَهاجر ته من مكة إلى المدينة ان يحج هو ويحج الناس معه فاوحى الله اليه بذلك ( وا "ذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق) فامر رسوك الله (ص) المؤذنين فاذنوا في أهل السافلة والعالية ألا ان رسول الله قد عزم على الحج في عامه هذا ليفهم الناس حجهم ويعلمهم مناسكهم فيكون سنة لهم الى آخر الدهــر قال فلم يبق أحد بمن دخل فى الإسلام الاحج مع رسول الله سنة عشر ليشهدوا منافع لهم ويعلمهم حجهم ويعرفهم مناسكهم وخرج رسول الله بالناس وبنسائه معه وهي حجة الوداع فلما أستتم حجهم وقضوا مناسكهم وعـرف الناس جميع ما أحتاجوا اليه وأعلمهم أنه قد أقام لهم ملة ابراهيم دع، وقد أزال عنهم جميع ما أحدثه المشركون بعده ورد الحج إلى حالته الاولى ودخل مكة فاقام بها يوماً واحداً فهبط الامين جبر ثيل باول سورة العنكبوت فقال أقرأ يا محمد : بسم الله الرحمن الرحيم: الم أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لايفتنون ولقد ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقو نا ساء ما يحكمون ) فقال رسول الله ياجبر ئيل وما هذه الفتنة فقال يا محمد أن الله يقر تك السلام ويقول لك إني ما أرسلت نبيــاً قبلك إلا أمرته عند أنقضاء أجله أن يستخلف على أمته من بعده من يقوم مقامه ويحيي لهم سنته وأحكامه فالمطيعون لله فيما يأمرهم به رسول الله هم الصادقون

والمخالفون على أمره هم الكاذبون وقد دنا يا محمد مصيرك إلى ربك وجنته وهو يأمرك أن تنصب لامتك من بعدك على بن أبى طالب وتعهد اليه فهو الخليفة القائم برعيتك وأمتك ان أطاعوه وإن عصوه وسيفعلون ذلك وهى الفتنة التي تلوت عليك الآية فيها وان الله عز وجل يأمرك ان تعلمه جميع ما علمك وتستحفظه جميع ما حفظك واستودعك فهو الامين المؤتمن.

يا محمد إخترتك من عبادى نبياً وأخترته وصياً. قال فدعا رسول الله علماً فخلا به يومه ذلك وليلته وأستودعه العلم والحكمة التي آتاه الله إياها وعرفه ما قال جبر ئيل وكان ذلك في يوم عائشة أبنة أبي بكر ، فقالت يارسول الله لقد طال أستخلاؤك بعلى منذ اليوم ، قال فاعرض عنها رسول الله فقالت لم تعرض عنى يارسولالله بأمر لعله يكون لىصلاحاً فقال صدقت وايم الله أنه لامر صلاح لمن أسعده الله بقوله والإيمان به وقدأمرت بدعاء الناسجميعاً اليه وستعلمين ذلك اذا أنا قمت به في الناس ، قالت يارسول الله ولم لا تخبر ني به الآن لاتقدم بالعمل به والا ُخذ بما فيه الصلاح قال سأخبر ك فاحتفظيه إلى أن اؤمر بالقيام به فى الناس جميعاً فانك ان حفظتيه حفظك في العاجلة و الآجلة جميعاً وكانت لك الفضيلة بسقه والمسارعة إلىالأ يمان بالله ورسوله وان أضمتيه وتركت رعاية ماالق اليكمنه كفرت نربك وحبط اجرك وبرئت منك ذمةالله وذمة رسوله وكنت من الخاسرين ولم يضر الله ذلك ولا رسوله فضمنت له حفظه والايمان به ورعايته فقال أن الله تعالى أخبرنى ان عمرى قد أنقضى وأمرنى ان أنصب علياً للناس علماً وأجعله فيهم إماماً وأستخلفه كما أستخلف الانبياء من قبلي أوصياءها وأنا صائر الى أمر ربى وآخذ فيه بأمره فليكن هذا الامر منك نحت سويداء قلبك إلى أن يأذ الله بالقيام به فضمنت له ذلك وقد أطلع الله نبيه (ص) على ما يكون منها فيه ومن صاحبتها حفصة وأبويهما فلم تلبث أن أخبرت حفصة وأخبرتكل واحدة منها أباها فاجتمعها فارسلا الى جماعة الطلقاء والمنافقين فخـــبراهم بالامر فأقبل

بمضهم على بعض وقالوا ان محمداً يريد أن يجعل هذا الامر في بيته كسنة كسرى وقيصر إلى آخر الدهر ولا والله ما لـكم في الحياة من حظ إن أفضى هذا الامـر إلى على بن أبي طالب وان محمداً عاملكم على ظاهركم وان علياً يعاملكم على ما يجـد في نفسه منكم فاحسنوا النظر لانفسكم في ذلك وقدموا آراءكم فيه ودار الكلام فمابينهم وأعادوا الخطاب وأحالوا الرأىفاتفقوا على ان ينفروا برسول الله (ص) فاقته على عقبة الهرشا وقد كابو اصنعو امثل ذلك في غزاة تبوك فصر ف الله السوء عن نبيه (ص) واجتمعوا في أمر رسولالله من القتلوالاغتيال واسقاء السم على غير وجه وقد كان اجتمتع أعداء رسول الله من الطلقـاء من قريش والمنافقين من الانصار ومنكان في قلبه الارتداد من العرب في المدينة وماحولها من عزم رسول الله (ص) ان يقيم علياً وينصبه للناس بالمـدينة اذا قدم فسار رسول الله (ص) يو مين وليلتين فلما كان في اليوم الثالث أتاه جبرئيل ع، بآخـر سورة الحجر فقال أقرأ ( ليسئلنهم أجمعين عما كانو ا يعملون فاصدع بمـا تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين )قال ورحل رسول الله (ص) يعدو ا السير مسرعاً على دخول المدينة لينصب علياً «ع، علماً للناس فلما كانت الليلة الرابعة هبط جبر ثيل «ع » في آخر الليل فقر أعليه ( يا أيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين) وهم الذين هموا برسوك الله (ص) فقال أما تراني ياجـبرئيل أعدو السير مجداً فيه لادخل المدينة فأفرض ولاية على «ع » على الشاهد والغائب فقال له جبر ئيل إن الله بأمرك ان تفرض و لاية على غداً إذ نزلت منزلك فقال رسوك الله نعم ياجبر ئيل غداً أفعل ذلك ان شاء الله تعالى . وامر رسوك الله (ص) بالرحيل من وقته وسار الناس معه حتى نزل ( بغدير خم ) فصلى بالناس وأمر هم ان يجتمعوا اليه ودعا علياً «ع» فرفع رسول الله (ص) يد على «ع» اليسرى بيده

اليمني ورفع صوته بالولاية لعلى «ع ، على الناس أجمعين وفرض طاعته عليهم وأمرهم ان لا يختلفوا عليه بعده وخبرهم ان ذلك من أمر الله تعالى وقال لهـم: الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلي يارسولالله قال: ﴿ فَنَكُنْتُ مُولَاهُ خذله ، ثم أمر الناس ان يبايعوه فبايعه الناس جميعاً ولم يتكلم منهم أحد وقــد كان أبو بكر وعمر تقدما الى الجحفة فبعث وردهما ثم قال لهما النبي (ص) متجهما لهما يا بن أبى قحافة وياعمر بايعا علياً بالولاية من بعدى فقالا : أمو من الله ومن رسوله فقال؟ وهل يكون مثل هذا من غير أمر من الله ومن رسوله نعم أمر من الله ومن رسوله فبايعا ، ثم انصرفا وسار رسول الله (ص) باقى يومه وليلته حتى اذا دنو من عقبة ( هر شا ) فقدمه القوم فتو اروا في ثنية العقبة وقد حملو ا معهم دباباً وطرحوا فيها الحصى فقال حذيفة فدعاني رسول الله (ص) ودعا عهار بن ياسر وأمره ان يسوق ناقته وأنا أقودها حتى اذا سرنا في رأس العقبة ثار القوم من ورائنا ودحر جوا الدباب بين قوائم الناقة فذعرت وكادت ان تنفر برسول الله فصاح بها الذي ان أسكني فليس عليك بأس فانطقها الله بقول عـر بي فصيح فقالت والله يارسول الله لا ازلت يداً عن مستقراً يد ولا رجلا عن موضع رجل وأنت ظهرى. فتقدم القوم إلى الناقة ليدفعوها فاقبلت انا وعمار لنضرب وجوههم بأسيافنا وكانت ليلة مظلمة فزالوا عنا وآيسوا بما ظنوا وادبروا ، فقلت المنافقون في الدنيا والآخرة فقلت ألا تبعث اليهم يارسول الله رهطا فيأتوا برؤسهم ؟ فقال ان الله أمرنى ان أعرض عنهم واكره ان يقول الناس انه دعــا اناسا من قومه وأصحابه الى دينه فاستجابوا له فقاتل بهم حتى ظهر على عدوه ثم أقبل عليهم فقتلهم واكمن دعهم ياحذيفة فان الله لهم بالمسر صاد وسيمهلهم قليلا ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ. فقلت من هؤلاء المنافقون يارسول الله أمر.

المهاهرين أم من الانصار؟ فسهاهم إلى وجلا رجلا حتى فرغ منهم و لقد كان فيهم اناس كنت كارها ان يكون فيهم فامسكت عند ذلك فقال رسول الله ياحذيفة كأنك شاك في بعض من سميت لك أرفع رأسك اليهم فرفعت طر في إلى القوم وهم وقوف على الثنية فبرقت برقة اضاءت ما حولنا وثبتت البرقة حتى خلتهــا شمساً طالعة فنظرت والله الى القوم فعرفتهم رجلا رجلا فأذا همكما قال رسول الله وعدد القوم (أربعة عشر رجلا) تسعة من قريش وخمسة من سائر الناس فقال له الفتي سمهم لنا يرحمك الله ؟ فقال حذيفة هم والله أبو بكر ، وعمر ؛ وعثمان ، وطلحة ؛ وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص ؛ وأبو عبيدة بن الجراح ومعاوية بن أبي سفيان وعمر وبن العاص هؤ لاءمن قريش؛ وأما الحسة الأخر: فأبو موسى الأشعرى ؛ والمغيرة بن شعبة الثقني ، واوس بن الحدثان البصرى ، وأبو هريرة ، وأبو طلحة الأنصاري قال حذيفة ثم أنحدرنا من العقبة وقـد طلع الفجر فنزل رسول الله (ص)فتوضأ وأنتظر أصحـابه حتى انحدروا من العقبة وأجتمعوا فرأيت هؤلاء بأجمعهم وقد دخلوا مع الناس وصلوا خلف رسول الله (ص) فلما أنصرف رسول الله من صلاته التفت فنظر إلى أبي بكر وعمر وأبي عبيدة يتناجون فأمر مناديا فنادي في الناس لا يجتمع ثلاثة نفر من الناس يتناجون فيما بينهم بسر وأرتحل رسول الله (ص) بالناس من منزل العقبة فلما نزل المنزل الآخر رأى سالم مولى أبى حذيفة أبابكرو أباعبيدة يسار بعضهم بمضأ فوقف عليهم وقال أليس قد أمر رسول الله (ص) ان لا يجتمع ثلاثة نفر من الناس على سر والله لتخبروني فيها أنتم وإلا أتيت رسوك الله فأحبره بذلك منكم فقال أبو بكر يا سالم عليك عهد الله وميثاقه فان نحن خبر ناك بالذي نحن فيه و بما اجتمعنا فانأحببت ان تدخل معنا فيه دخلت وكنت رجلامنا وانكرهته كتمته علينا ؛ فقال سالم لكم ذلك و أعطاهم بذلك عهده وميثاقه وكان سالم شديد البغض والعداوة لعلى بن أبي طالب عليه السلام ؛ وعرفوا ذلك منه فقالوا إناقدأجتمعنا على ان نتحالف و نتماقد على ان لا نطيع محمداً فيما فرض علينا من ولاية على ابن أبي طالب بعده فقال لهم سالم عليكم عهد الله وميثاقه ان في هذا الأمركنتم تخوضون و تناجون ؟ قالوا أجل علينا عهد الله وميثاقه إنماكنا في هذا الأمر بعينه لا في شيء سواه قال سالم وانا والله أول من يعاقدكم على هذا الأمر ولا اخالفكم عليه انه والله ما طلعت شمس على أهل بيت أبغض إلى من بني هاشم ولا في بني هاشم أبغض إلى ولا أمقت من على بن أبي طالب فاصنعوا في هذا الامرما بدالكم فافي واحد منكم فتعاقدوا من وقتهم على هذا الامر شم تفرقوا.

فلما أراد رسول الله المسير أنوه فقال لهم فيماكنتم تتناجون في يومكم هذا وقد نهيتكم عن النجوى فقالوا يارسول الله ما التقينا غير وقتنا هـذا فنظر اليهم النبي (ص) ملياً ثم قال لهم أنتم أعلم أم الله (ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون ) ثم سار (ص) حتى دخل المدينة وأجمتع القوم جميعاً وكتبوا صحيفة بينهم على ذكر ماتماقدوا عليه في هذا الامر وكان أول مافي الصحيفة النكث لو لاية على بن أبي طالب , ع ، وان الأمر لا بي بكر وعمر وابي عبيدة وسالم معهم ليس بخارج منهم وشهد بذلك أربعة وثلاثون رجلا أصحاب العقبة وعشرون رجلا أخر وأستودعوا الصحيفة اباعبيدة بنالجراح وجملوه أمينهم عليها قال فقال الفتي يا ابا عبد الله يرحمك الله هبنا ان نقول هؤلاء القوم رضوا ابا بكر وعمر وابا عبيدة لأنهم من مشيخة قريش ومن المهاجرين الأولين فما بالهم رضوا بسالم و ليس هو من قريش و لا من المهاجرين والانصار وانما هو لأمرؤ من الأنصا ، قالحذيفة ان القوم أجمع تعاقدوا على إزالة هذا الأمر عن على بن أبى طالب حسداً منهم له وكراهة لأمرته وأجتمع لهم مع ذلك ماكان في قلوب قريش عليه فىسفك الدماء وكان خاصة رسول الله وكانو ا يطلبون الثار الذى أوقعه رسول الله بهم عند على من بني هاشم فانما العقد على ازالة الأمر عن على ابن أبي طالب، • ع ، هؤ لاء الأربعة عشر وكانوا يرون ان سالم رجل منهم فقال

الفتى فجبرنى يرحمك الله عماكتب جميعهم فى الصحيفة لأعرفه فقال حذيفة حدثتني بذلك أسماء بنت عميس الخثعمية أمرأة أبى بكر ان القوم أجتمعوا في منزل أبى بكر فتووامروا فى ذلك وأسماء تسمعهم وتسمع جميع ما يديرونه فى ذلك حتى أجتمع رأيهم على ذلك فامروا سعيد بن العاص الأموى فكتب لهم الصحيفة بأتفاق منهم وكانت نسخة الصحيفة بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اتفق عليه الملأ من أصحاب محمد رسول الله من المهاجرين والانصار الذين مدحهم الله تعالى فسي كتابه على لسان نبيه أتفقوا جميعاً بعدان أجتهدوافىآرائهم وتشاوروافىأمورهم وكتبوا هذه الصحيفة نظر أمنهم الى الإسلام وأهله على غابر الآيام وباقىالدهور وليقتدى بهم من يأتى من بعدهم من المسلمين اما بعد فان الله بمنه وكرمه بعث محمداً رسو لا الى الناس كافة بدينه الذي أرتضاه لعباده فأدى من ذلك وبلغ ما امره الله به واوجب علينا القيام بجميعه حتى اذا اكمل الدين وفر ض الفرائض وأحكم السنن اختار الله له ماعنده فقبضه اليه مكرماً محبوراً منغير أن يستخلف احداً من بعده وجعل الاختيار الى المسلمين يختـارون لانفسم ما وثقوا برأيه ونصحه وان للمسلمين في رسولالله اسوةحسنة قال الله تعالى (و لقدكان لكم فسي رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوالله واليوم الآخر) ان رسول الله لم يستخلف احداً لئلا يجرى ذلك في بيت واحد فيكون ارثاً دون سائر المسلمين ولئلا يكون دولة بين الاغنياء منكم و لئلا يقول المستخلف ان هذا الامر باق فى عقبه من ولد إلى ولد إلى يوم القيامة والذي يجب على المسلمين عند مضى خليفة من الخلفاء ان بجتمع ذووا الرأى والصلاح منهم فيتشاوروا فى أمورهم فمن رأوه مستحقأ له ولوه أمورهم وجعلوه القيم عليهم فانه لا يخني على أهلكل زمان من يصلح منهم للخلافة فان ادعى مدع من الناس جميعاً ان رسول الله أستخلف رجـــلا بعينه لصبه للناس ونص عليه باسمه ونسبه فقد ابطل فى قوله واتى بخـلاف ما تعرفـه أصحاب رسول الله وخالف جماعة المسلمين ان ادعى مدع ان خلافة رسول الله

ارث وان رسول الله (ص) يورث فقد احال في قوله لأن رسول الله قال نحن معاشر الأنبيا. لا نورث ما تركناه صدقة وإن أدعى مدع انالخلافة لا تصلح إلا لرجل واحد من بين الناس جميعاً وانها مقصورة فيه ولا ينبغى لغيره لأنها تتلوا النبوة فقدكذب لان النبي قال: أصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم واذا أدعى مدع أنه يستحق الخلافة والأمامة بقربه من رسول الله ثم هي مقصورة عليه وعلى عقبه يرثها الولد منهم عن والده ثم هي كذلك في كل عصر وزمان لاتصلح لغيرهم ولا ينبغي ان تكون لاحد سواهم الى ان يرث الله الارض ومن عليها فليس لـه ولا لولده وان دنا من الني نسبه لأن الله يقول وقوله القاضي على كل احد ان اكرمكم عند الله اتقاكم وقال رسول الله ان ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم وكامهم يدواحدة على من سواهم فمن آمن بكتاب الله وأقر بسنة رسول الله فقد استقام واناب واخذ بالصواب ومنكره ذلك من فعلهم فقد خالف الحقوالكتاب وفارق جماعة المسلمين فاقتلوه فان قتله صلاح الامة وقد قال رسول الله من جا. الى أمتى وهم جميع ففرق بينهم فاقتلوه واقتلوا الفرد كائناً ما كان فان الاجتماع رحمة والفرقة عذاب ولا يجتمع امتى على ضلاك ابدأ وان المسلمين يد واحدة على من سواهم فانه لا يخرج من جماعة إلامفارق معاند لهم مظاهر عليهم اعداءهم فقد اباح الله ورسوله دمه واحل قتله . وكتبها سعيد بن العاص باتفاق مـن اثبت أسمه وشهادته آخر هذه الصحيفة في المحرم سنة عشر من الهجرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا النبي وآله ، ثم دفعت الصحيفة الى أبي عبيدة بن الجراح فوجه بها الى مكة فلم تزل الصحيفة في الكعبة مدفونة الى ان ولى الام عمر بن الخطاب فاستخرجها من موضعها وهي الصحيفة التي تمني أمير المؤمنين «ع» عليه لما تو في عمر فوقف عليه وهو مسجى بثو به فقال ما احب ان التي الله الا بصحيفة هذا المسجى ثم أنصر فو ا وصلى رسول الله (ص) بالناس صلوة الفجر ثم جلس في مجلسه يذكر الله عز وجل حتى طلعت الشمس فالتفت الى أبي عبيدة بن الجراح

فقال بخ بخ من مثلك لقد أصبحت أمين هذه الامة ثم تلا ( فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويلهم ممايكسبون) لقداشبه هؤلاءرجال في هذه الامة يستخفون من الناس ولا يستحقون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضي من القول وكان الله بما يعملون محيطاً ثم قالـ (ص) لقد اصبح في هذه الامة في ومي هذا قوم ضاهوهم فى صحيفتهم التي كتبوها علينا وعلقوها فىالكعبة وانالله تعالى يعذبهم عذاباً ليبتليهم ويبتلي من يأتى من بعدهم تفرقة بين الخبيث والطيب ولولا انــه تعالى أمرنى بالاعراض عنهم للامر الذي هو بالغه لقدمتهم فضربت اعناقهم قال حذيفة فوالله لقد رأينا هؤ لاء النفر عندما سمعوا مر. رسول الله (ص) هذه المقالة ولقد أخذتهم الرعدة فما يملك أحد من نفسه شيئًا ولم يخف على أحد ممن حضر مجلس رسول الله ذلك اليوم ان رسول الله اياهم عني بقوله ولهم ضرب تلك الامثال بما تلا من القرآن قال ولما قدم رسول الله من سفره ذلك نزل منزل أم سلمة زوجته فاقام بها شهراً لا ينزل منزلا سواه من منازل أزواجه كما كان يفعل قبل ذلك قال فشكت عائشة وحفصة ذلك الى أبو يهما فقالا لهما انالانعلم لم صنع ذلك ولاى شيء هو أمضيا اليه فلاطفاه في الـكلام وخادعاه عر. نفسه فانكما تجدانه حيياً كريماً فلعلكما تسلان مافى قلبه وتستخر جان سخيمته قال فمضت عائشة وحدها اليه فاصابته في منزل أم سلمة وعنده على بن أبيطالب،ع، فقال لها النبي ما جاء بك يا حمير اء قالت يار سول الله انكرت تخلفك عن ميزلك هذه المدة وأنا أعوذ بالله من سخطك يارسول الله فقال (ص) لو كان الامركا تقولين لما اظهرت سراً أوصيتك بكتمانه لقد هلكت واهلكت أمة من الناس قال ثم أمر خادمة أم سلمة فقال أجمعي لي هؤ لاء يعني نساءه فجمعتهن له في منزل أم سلمة فقال لهن أسممن ما أقول لكن واشار بيده الى على بن أبي طالب «ع » فقال لهن هذا أخي ووصي ووارثى والقائم فيكن وفى الامة من بعدى فاطعنه فيما

يأمركن ولا تعصينه فتهلكن بمعصيته ثم قال ياعلى أوصيك بهن فامسكمهن ماأطعن الله واطعنك وأنفق عليهن من مالك وامرهن بالرك وانههن عما يريبك وخل سبيلهن ان عصينك فقال على دع، يارسول الله أنهن نساء وفيهن الوهن وضعف الرأى فقال ارفق بهن ما كان الرفق بهن امثل فمن عصاك منهن فطلقهاطلاقاً يبرأ الله ورسوله منها قال وكل نساء النبي قد صمتن فلم يقلن شيئاً و تكلمت عائشة فقالت يارسول الله ماكنا لتأمرنا بالشيء فنخالفه الى ما سواه فقال لها بلي ياحميرا. قد ولتخرجن من البيت الذي اخلفك فيه متبرجة قد حف بك فئام مر. الناس فتخالفهه ظالمة عاصية لربك والينبحنك في طريقك كلاب الحوأب ألا ان ذلك كائن ثم قال قمن فانصر فن إلى منازلكن فقمن وانصرفن قال ثم ان رسول الله جمع أو لئك النفر ومن ما لا مم على على «ع» وطابقهم على عداوته ومن كان من الطلقاء والمنافقين وكانو ا زهاء أربعة الآف رجل فجعلهم تحت يد اسامة بن زيد مولاه وأمره عليهم وأمرهم بالخروج إلى ناحية من الشام فقالوا يارسول الله انا قدمنا من سفرنا الذي كنا فيه ممك ونحن نسألك ان تأذن لنا في المقام لنصلح من شأننا يصلحنا في سفر نا قال فامرهم ان يكوبو افي المدينة ريث اصلاح ما يحتاجون اليه وامر اسامة بن زيد فعسكر بهم على اميال من المدينة فاقام بهم بمكانه الذي حده له رسول الله (ص) منتظر القوم ان يو افوه اذا فرغوا من أمورهم وقضاء حوائجهم وإنما اراد رسول الله بما صنع من ذلكان تخلو المدينة منهم ولا يبتى بها احد من المنافقين قال فهم على ذلك منشأ نهم ورسول الله يحثهم ويأمرهم بالخروج والتعجيل الى الوجه الذى ندبهم اليه اذ مرض رسول الله مرضه الذي توفى فيه فلم رأوا ذلك تباطؤا علم أمرهم رسوك الله (س) من الخروج فامر قيس بن عبادة وكان سياف رسولالله والحباب بنالمنذر في جماعة من الانصار ان يرحلوا بهم الى عسكرهم فاخرجهم قيس بن سعد والحباب بن

المنذر حتى القاهم بعسكرهم وقالًا لاسامة ان رسول الله(ص) لميرخص لك في التخلف فسرمن وقتك هذا ليعلم رسول اللهذلك فارتحل بهم اسامة وأنصرف قيس والحباب بن المنذر إلى رسول الله (ص) فاخبراه برحلة القوم فقال (ص) لها ان القوم غير سائرين من مكانهم قال وخلا أبو بكروعمرو أبو عبيدة باسامة وجماعة من أصحابه فقالوا الى اين تنطلق وتخلى المدينة أحوج ماكنا اليها والى المقام بها فقال لهم وما ذلك قالوا أن رسول الله (ص) قد نزل به المـوت والله لئن خلينا المدينة ليحدثن بها أمور لا يمكن اصلاحها فننظر ما يكون من أمر رسول الله ثم المسير بين ايدينا قال فرجع القوم الى المعسكر الاول فاقامر ابه و بعثوا رسولا يتمرف لهم أمر رسول الله (ص) فاتى الرسول عائشة فسألها عن ذلك سرا فقالت أمض الى أبى بكر وعمر ومن معها فقل لها ان رسول الله قد ثقل فــلا يبرحن أحدمنكم وانا أعلمكم بالخبر وقتأبعدوقت واشتدت علة رسولـالله فدعتعائشة صهيبًا فقالت أمض الى أبى بكر وأعلمه ان محمداً في حال لا يرجى فهلم الينا أنت وعمر وأبو عبيدة ومن رأيتم ان يدخل معكم وليكن دخو لكم المدينة في الليل قال فاتاهم الخبر فاخذوا بيد صهيب فادخلوه على أسامة بن زيد فأخبره الخبر وقالو ا له كيف ينبغي لنا ان نتخلف عن مشاهدة رسولالله (ص)واستأذنوه في الدخول فاذن لهم في الدخول وأمرهم ان لا يعلم بدخولهم احد فان عوفي رسول الله (ص) رجمتم الى عسكركم وان حدث حادث الموت عرفونا ذلك لنكون في جماعة الناس فدخل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ليلا المدينة ورسول الله (ص) قد ثقل فافاق بمض الافاقة فقال (ص) لقد طرق ليلتنا هذه المدينة شر عظيم فقيل له وماهو يا رسول الله (ص) فقال ان الذينكانو افي جيش اسامة قد رجع منهم نفر مخالفون لامرى ألا انى الى الله منهم برىء ويحكم نفذوا جيش اسامة فلم يزل يقول ذلك حَى قالها مرات كثيرة قال وكان بلال مؤذن رسول الله (ص) يؤذنه بالصلاة فى كل وقت صلاة فان قدر على الخروج تحامل وخرج توصلي بالناس وأن هو لم

يقدر على الخروج أمر على بن أبي طالب دع ، يصلى بالناس وكأن على بن أبي طالب والفضل بن العباس لا يزايلانه في مرضه ذلك فلما أصبح رسول الله (ص) من ليلته التي قدم فيها القوم الذين كانوا تحت بد أسامة اذن بلال ثم اتاه يخبره كمادته فوجده قد ثقل فمنع من الدخول عليه فامرت عائشة صيهباً ان يمضى الى أبيها فيعلمه ان رسول الله (ص) قد ثقلو ليس يطيق النهوض الى المسجد وعلى ابن أبي طالب قد شغل به و بمشاهدته عن الصلاة بالناس فاخرج أنت الى المسجد فصل بالناس فانها حيلة تهنيك وحجة لك بعد اليوم قال فلم يشعر الناس وهم في المسجد ينتظرون رسول الله (ص) أو علياً يصلى بهم كعادته التي عرفوها في مرضه إذ دخل أبو بكر المسجد وقال ان رسول الله قد ثقل وقد أمرنى انأصلي بالناس فقال له رجلمن أصحاب رسول الله وأنى لكذلك وأنت في جيش اسامة ولا والله ما أعلم احداً بعث اليك ولا أمرك بالصلاة ثم نادى الناس بلالا فقال على رسلكم رحمكم الله لاستأذن رسول الله (ص)في ذاك تم أسرع حتى الى الباب فدقه دقاً شديداً فسمعه رسول الله (ص) فقال ماهذا الدق العنيف فانظروا ما هـو قال فخرج الفضل بن المباس ففتح الباب فاذا بلال فقال ما وراءك فقال ان أبا بكر دخل المسجدو تقدم حتى وقف في مقام رسوك الله وزعم ان رسوك الله أمره بذلك فقال أو ليس أبو بكر مع اسامة في الجيش هذا والله هو الشر العظم الذي طرق البارحة المدينة لقد اخبرنا رسول الله بذلك ودخل الفضل وادخل بلال معه فقال (ص) ما وراءك يابلال فاخبر رسول الله الخبر فقال (ص) أقيمونى اقيمونى أخرجونى الى المسجد وااذى نفسي بيده قد نزلت بألاسلام نازلة وفتنة عظيمة من الفتن ثم خرج معصوب الرأس يتهادى بين على «ع» والفضل بن العباس ورجلاه تجران في الارض حتى دخل المسجد وأبو بكر قائم في مقام رسول الله وقد طاف به عمر وأبو عبيدة وسالم وصهيب والنفر الـذين دخلوا معه واكثر الناس قد وقفوا عن الصلاة ينتظرون مايأتي به بلاك فلما رأى الناس

رسول الله (ص) قد دخل المسجد وهو بتلك الحالة العظيمة من المرض اعظموا ذلك وتقدم رسولـالله فجذب ابا بكرمنورائه فنحاه عن المحراب وأقبل ابو بكر والنفر الذين كأنوا معه فتواروا خلف رسول الله (ص) وأقبل النــاس فصلوا خلف رسول الله وهو جالس و بلاك يسمع الناس التكبير حتى قضى صلاته ثم التفت فلم ير أبا بكر فقال أيها الناس الأ تعجبون من أبن ابىقحافة وأصحابه الذين انفذتهم وجملتهم تحت يد اسامة وأمرتهم بالمسير الى الوجه الذي وجهوا اليه فخالفوا ذلك ورجعوا إلى المدينة أبتغاء الفتنة ألا وان الله قد اركسهم فيها عرجوا بى إلى المنبر فقام وهو مربوط حتى قعد على ادنى مرقاة فحمد الله واثنى عليه ثـم قال أيها الناس انني قد جاءني من أمر ربي ما الناس صائرون اليه وإني قد تركمة كم على الحجة الواضحة ليلها كنهارها فلا تختلفوا من بعدى كا اختلف من كان قبلكم من بني أسرائيل أيها الناس لأاحل لكم إلا ما احله القرآنولا احرم عليكم إلا ما حرمه القرآن وانى مخلف فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهمها لن تضلوا وان تضلو اكتاب الله وعترتي أهل بيتي هما الخليفتان وانهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض فاسألكم ماذا خلفتمونى فيهما وليذادن يومئذ رجال عن حوضي كما تذاد الغريبة من الابل فيقول انا فلان وانا فلان فنقول اما الاسماء فقد عرفت ولكنكم أرتددتم من بعدى فسحقاً الكم سحقاً ثم نزل عن المنبر وعاد الى حجرته ولم يظهر أبو بكر وأصحابه حتى قبض رسول الله (ص) وكان من أمـر الانصار وسعيد في السقيفة ماكان فمنحوا أهل بيت نبيهم حقو قهم التي جعلما الله عز وجل واماكتاب الله فمزقوه كل عمزق وفيها اخبرتك يا اخا الانصار من خطب معتبر لمن أحب الله هدايته فقال الفتي سم لي القوم الآخرين الذين حضروا الصحيفة نقال حذيفة هم أبو سفيان وعكرمة بن أبى جهـل وصفوان بن أمية بن خلف وسعيد بنالعاص وعياش بن أبي ربيعة وبشر بن سعد وسهيل بنعمر وحكيم بن حزام وصهيب بن سنان وأبو الاعور السلمي ومطيع بنالاسود المدوي وجماعة

مر. فولاء عن سقط عني احصاء عددهم فقال الفتي يا ابا عبد الله ما هؤلاء في أصحاب رسول الله (ص)حتى أنقلب الناس أجمعون بسببهم فقال حذيفة إن في هؤلاء رؤس القبائل وأشرافها ومامن رجل من هؤلاء إلا ومعه خلق عظيم يسمعون له ويطيعونه واشربوا في قلو بهم من أبي بكر كما اشرب في قــلوب بني أسرائيل من حب العجل والسامرى حتى تركوا هارون واستضعفوه قــال الفتى فانى اقسم بالله حقاً حقاً إنى لا ازال لهم مبغضاً وإلى الله منهم ومن افعالهم متبرئاً ولازلت لأمير المؤمنين «ع» موالياً ولأعدائه معادياً ولا لحقن به وانى لأؤمل ان ارزق الشهادة معه وشيكماً ان شاء الله ثم ودع حذيفة وقال هذا وجهى الى أمير المؤمنين . ع ، فخرج الى المدينة واستقبله أمير المؤمنين وقد شخص من المـدينة يريد العراق فصار معه إلى البصرة فلما التتي أمير المؤمنين وع، مع أصحاب الجمل كان ذلك الفتي أول من قتل مر . أصحاب أمير المؤمنين وذلك لما صف القوم واجتمعوا على الحرب أحب أمير المؤمنين «ع» ان يستظهر عليهم بدعائهم الى القرآن وحكمه فدعا بمصحف وقالمن يأخذ هذا المصحف يعرضه عليهم ويدعوهم إلى مافيه فيحيى ما احياه ويميت ما اماته قال وقد شرعت الرماح بين العسكرين حتى لو اراد أمرؤ ان يمشى عليها لمشى قال فقام الفتى فقال يا أمير المـؤمنين انا آخذه وأعرضه عليهم وادعوهم الى ما فيه قال فاعرض عنه أمير المـؤمنين ثم نادى الثانية من يأخذ هذا المصحف فيعرضه عليهم ويدعوهم إلى ما فيه فلم يقم اليه أحد فقام الفتي فقال يا أمير المؤمنين أنا آخذه وأعرضه عليهم وادعوهم الى ما فيه قال فاعرض عنه أمير المؤمنين «ع» ثم نادى الثالثة فلم يقم اليه أحد من الناس إلا الفتي فقال انا آخذه و أعرضه عليهم و ادعوهم الى ما فيه فقال أمير المؤمنين انك أن فعلت فانت مقتول فقال والله يا أمير المؤمنين ماشيء أحب الى من ان ارزق الشهادة بين يديك واناقتل في طاعتك فاعطاه أمير المؤمنين , ع ، المصحف فتوجه به نحو عسكرهم فنظر اليه أمير المؤمنين « ع » وقال ان الفتي بمن حشا الله

قلبه نورآ وإيمانآوهو مقتول ولقد اشفقت عليه ولن يفلح القوم بعد قتلهم إياه فمضى الفتي بالمصحف حتى وقف بازاء عسكر عائشة وطلحة والزبير حينئذ عن يمين الهودج وشماله وكان له صوت فنادى باعلى صوته معاشر الناس هذا كـتاب الله وان أمير المؤمنين على بن أبي طالب , ع ، يدعوكم إلى كتاب الله والحكم بما الزك الله فيه فانيبوا إلى طاعة الله والعمل بكتابه قالـوكانت عائشةو طلحةوالزبير يسمعون قوله فامسكوا فلما رأى ذلك أهل عسكرهم بادروا إلى الفتى والمصحف في يمينه فقطموا يده اليمني فتناول المصحف بيده اليسرى وناداهم باعلى صوته مثل ندائه أول مرة فبادروا اليه فقطعوا يده اليسرى فتناول المصحف واحتضنه ودماؤه تجرى عليه فناداهم مثل ذلك فشدوا عليه فقتلوه ووقع ميتآ فقطعوه اربآ ارباً و لقد رأينا شحم بطنه اصفر، قال وأمير المؤمنين واقف يراهم فافبل على اصحابه وقال إنى والله ماكنت في شك ولا لبس من ضلالة القوم وباطلمهم ولكن احببت أن يتبين اكم جميماً ذلك من بعد قتلهم الرجل الصالح حكيم بن جبلة العبدى فى رجال صالحـين معه و رثو بهم بهذا الفتى وهو يدعوهم إلى كتاب الله والحـكم والعمل بموجبه فثاروا عليه فقتلوه لايرتاب بقتلهم إياه مسلم ووقعت الحـرب واشتدت فقال أمير المؤمنين «ع ، احملوا عليهم بسم الله حمَّ لاينصرون وحمل عليه السلام هو بنفسه والحسنان «ع» وأصحاب رسول الله معه فغاص في القوم بنفسه فوالله ماكانت إلا ساعــة من نهار حتى رأينا القوم شلايا يميناً وشمالا صرعى تحت سنابك الخيل ورجع أمير المـؤمنين مؤيداً منصوراً فتح الله عليه ومنحه كتافيم فامر بذلك الفتي وجميع من قتل معه فلفوا في ثيابهم بدمائهم لم تنزع عنهم ثيابهم وصلي عليهم ودفنهم وامرهم ارن لا يجهزوا على جريح ولا يتبعوا لهم مدبراً وامر بما حوى العسكر فجمع له فقسمه بين أصحابه وامر محمــداً ابن أبي بكر ان يدخل أخته الىالبصرة فتقيمها اياماً ثم يرحلها إلىمنزلها بالمدينة . قال عبد الله بن مسلمة كنت بمن شهد حرب الجمل فلما وضعت الحرب أوزارها

رأيت أم ذلك الفتى واقفة عليه فجعلت تبكى وتقبله ثم أنشأت تقول:

يارب ان مسلما اتاهم يتلو كتاب الله لا يخشاهم
يامرهم بالامر من مولاهم فخضبوا من دمه قناهم
وامهم قائمة تراهم تأمرهم بالبغى لا تنهاهم
خزيمة بن ثابت جي

ابن الفاكه بن ثعلبة الخطمي الانصاري ذوالشادتين يكني ابا عمارة و إنما قيل له ذو الشهادتين لأن رسول الله (ص) جعل شهادته كشهادة رجلين .

قال الزمخشرى فى ربيع الأبرار روى ان رسول الله استقضاه يهودى ديناراً فقال رسول الله (ص) اولم أقضك فطلب البينة فقال لأصحابه ايكم يشهد لى فقال خزيمة انا يارسول الله فقال وكيف تشهد بذلك ولم تحضره ولم تعلمه قال يارسول الله فعال وكيف تشهد بذلك ولم تحضره على إنك قضيته فانفذ شهادته نحن نصدقك على إنك قضيته فانفذ شهادته وسماه بذلك لأنه صير شهادته شهادة رجلين .

وروى ابن الجوزى فى كتاب الأذكياء قال أخبر نا ابن الحسين قال أخبر نا ابن المذهب قال أخبر نا ابن المذهب قال أخبر نا المحد بن جعفر قال حدثنا عبدالله بن احمد قال حدثنى أبى قال اخبر نا أبو اليمان قال اخبر نا شعيب عن الزهرى قال حدثنا عارة بن خزيمة الأنصارى ان عمه حدثه ان النبي (ص) ابتاع فرساً من أعر ابى فاستتبعه النبي ليقضيه ثمن فرسه فاسرع النبي (ص) المشي وأبطأ الأعر ابى فطفق رجال يتعرضون للأعر ابى فيساومون فى الفرس الذي ابتاعه النبي حتى زاد بعضهم الاعر ابى فى السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي (ص) فنادى الاعر ابى النبي (ص)؟ فقال النبي مبتاعاً هذا الفرس فابتعه و إلا بعته فقال النبي قسد ابتمته منك قال لا فطفق الأعر ابى يقول لا فطفق الأعر ابى يقول لا فطفق الأعر ابى وهما يتراجعان فطفق الأعر ابى يقول هم شاهداً يشهد انى قد بعتك فمن جاء من المسلمين قال للأعر ابى ويلك ان النبي هم شاهداً يشهد انى قد بعتك فمن جاء من المسلمين قال للأعر ابى ويلك ان النبي هم شاهداً يشهد انى قد بعتك فمن جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي و مراجعة الأعر ابى لم يكن ليقول إلا حقاً حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي و مراجعة الأعر ابى

فطفق الاعرابي يقول هلم شاهداً يشهد إلى قد بايعتك فقال خزيمة انا اشهد انك قد بايعته فاقبل النبي (ص) على خزيمة فقال بم تشهد فقال بتصديقك يارسول الله فعل النبي (ص) شهادة خزيمة بشهادة رجلين وكان خزيمة من كبار الصحابة شهد بدراً وما بعدها من المشاهد وكانت راية بني حطمة بيده يوم الفتح.

قال الفضل بن شاذان انه من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين وع، وكان خزيمة بمن انكر على ابى بكر تقدمه على على وع،

وروي عن الصادق وع ، انه قام ذلك اليوم فقال أيها آلناس الستم تعلمون ان رسوك الله قبل شهادتى ولم يرد معى غيرى قالو ابلى قاك فاشهدو الني سمعت رسول الله (ص) يقول أهل بيتى يفر قون بين الحق والباطل وهم الأثمة الذين يقتدى بهم وقد قلت ما علمت وما على الرسول إلا البلاغ.

وعن الأسود بن زيد النخعي قال لما بويع على بن أبى طالب ع ، على منبر رسول الله قال خزيمـــة بن ثابت الانصارى وهو واقف بين يدى المنبر هذه الابات:

أبو حسن ما نخاف من الفتن اذانحن بايعنا عليا فسنا أطب قريشا بالكتاب وبالسنن وجدناه أولى الناس بالناسانه اذاما جرىيوماً على الضمر البدن فان قريشاً ماتشق غباره وفيه الذي فيهم من الخير كله ومافيهم مثل الذي فيه من حسن وصى رسول الله من دون أهله وفارسه قد كان في سالف الرمن وأول من صلى من الناس كابهم سوى خيرة النسو انوالله ذومنن يكونله نفس الشجاع لذى الذقن وصاحب كبش القوم فى كل وقعة فذاك الذي تثنى الخناصر باسمه امامهم حتى اغيب في الكفن

ومن شعر خزيمة قوله في يوم الجمل لعائشة :
اعائش خلي عرب على وعبيه عاليه

يما ليس فيه إنما أنت والده

وصى رسول الله مندون أهله وحسبك منه بعض ما تعلمينه اذا قيل ماذا عبت منه رميته وايس سماء الله قاطرة دما وقوله أيضاً في ذلك اليوم:

ليس بين الانصار في خومة الحر وقراع الكماة بالقضب البيض فادعها يستجب فليس من الـ ياوصى النبي قد اجلت الحـــر واستقامت لك الأمورسوى الشا حسبهم ما رأوا وحسبك منا

وأنت على ماكان من ذاكشاهده ويكفيك لولم تعلمى غير واحده بخذل ابن عفان وما تلك آيده لذاك وما ارض الفضاء بمائده

ب وبين العداة إلا الطعارف اذا ما تحطم المـــران خزرج والأوس ياعلى جبان ب الاعادى وسارت الاضعان م وفى الشام تظهر الاضغان هكذا نحن حيث كأن وكانوا

وقتل خزيمة بصفين مع أمير المؤمنين «ع» في الواقعة المعروفة بوقعة الحنيس في الوقائع.

قال نصر بن من احم؛ بسنده عن ابراهيم النخعى قال: حدثني القعقاع بن الأبرد الطهوى ، قال والله إنى لو اقف قريباً من على بصفين يوم وقعة الخيس وقد التقت مذحج وكانوا على ميمنة على دع ، بعك ولخم وخذام والاشعريين وكانوا مستبصرين بقتال على فلقد والله رأيت ذلك اليوم من قتالهم وسمعت من وقع السيوف على الرؤس وخبط الخيول بحوافر هافى الأرض وفي القتلى ما الجبال تهد ولا الصواعق تصعق باعظم هؤلاء في الصدور من تلك الاصوات و نظرت لهل على دع ، وهو قائم فدنوت منه فسمعته يقول لا حول ولاقوة إلا بالله اللهم اليك اشكو وأنت المستعان ثم نهض دع ، حين قام فاتم الظهيرة وهو يقول (ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين) وحمل على الناس بنفسه وسيفه افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين) وحمل على الناس بنفسه وسيفه بحرد بيده فلا والله ما حجز بين الناس ذلك اليوم الارب العالمين في قريب من ثلث

الليل الأول وقتلت يومئذ أعلام العرب وقتل في هـذا اليوم خزيـة بن ثابت ذو الشهادتين .

وروى عن الفضل بن دكين قال حدثنا عبد الجبار بن العباس الشامى عن أبي اسحق قال لما قتل عمار (ره) دخل خزيمة بن ثابت فسطاطه وطرح عنه سلاحه ثم شن عليه الماء فاغتسل ثم قاتل حتى قتل.

وروى أبو معشر عن محمدبن عمارة بنخزيمة بن ثابت قال ما زال جدى كافا سلاحه يوم الجمل ويوم صفين حتى قتل عمار فلما قتل عمار سل سيفه وقال سممت رسول الله (ص) يقول تقتله الفئة الباغية فقاتل حتى قتل (ره).

قال نصر ابن مزاحم ، وقالت منيعة بنت حزيمـة بن ثابت ذى الشهادتين ترثى اباها (ره)وهى تقول:

عين جودى على خزيمة بالدم ع قتيل الآحزاب يوم الفرات قتلوا ذا الشهادتين عتوا ادرك الله منهم بالنزات قتلوه فى فتية غير عزل يسرعون الركوب فى الدعوات نصروا السيد الموفق ذا العد له ودانوا بذاك حتى المهات لعن الله معشراً قتلوه ورماهم بالخزى والآفات

قال عبد الحميد بن أبي الحديد المدائني ومن غريب ما وقفت عليه مرف العصبية القبيحة ان ابا حيان التوحيدي قال في كتاب البصائر ان خزيمة بن ثابت المقتول مع على «ع» بصفين ليس هو ذو الشهادتين بل آخر من الأنصار صحابي أسمه خزيمة بن ثابت وهذا خطأ لأن كتب الحديث والنسب تنطق بأنه لم يكن في الصحابة من الأنصار ولا من غير الانصار من أسمه خزيمة بن ثابت إلا ذو الشهادتين وإيما الهوى لا دواء له على ان الطبري صاحب التاريخ قد سبق ابا حيان الشهادتين وإيما الهوى لا دواء له على ان الطبري صاحب التاريخ قد سبق ابا حيان بهذا القول ومن كتابه نقل أبو حيان ؛ والكتب الموضوعة لأسماء الصحابة تشهد بخلاف ما ذكر اه ثم اى حاجة لناصري أمير المؤمنين «ع» ان يتكثروا بخزيمة بخلاف ما ذكر اه ثم اى حاجة لناصري أمير المؤمنين «ع» ان يتكثروا بخزيمة

وأبى الهيثم وعمار وغيرهم لو أنصف الناس هذا ورأوه بالعين الصحيحة لعلموا أنه لو كان وحده وحاربه الناس كالهم أجمعون لكان على الحق وكانوا على الباطل أنتهى كلامه . وكانت وقعة صفين فى سنة سبع وثلاثين للهجرة .

والخطمى بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة وفى آخرها ميم نسبة الى بطن من الانصار وهم بنو خطمة بن جشم بن مالك بن الأوس بن حارثة ينسب اليهم جماعة من الصحابة .

## ﴿ أبو أبوب الانصارى ﴾

أبو أيوب خالد بن كليب بن ثعلبة بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار وهو تيم ثعلبة بن عمروبن الخزرج الأنصارى الخزرجي من بني النجاركان من كبار الصحابه شهد العقبة وبدرا وسائر المشاهد وكان سيداً معظا من سادات الانصار وهو صاحب منزل رسول الله (ص) نزل عنده لما خرج من بني عمرو ابن عوف حين قدم المدينة مهاجراً من مكة فلم يزل عنده حتى بني مسجده ومساكنه ثم أنتقل اليها.

روى ابن شهر اشوب فى المناقب مرفوعاً عن سلمان (رض) قال لما قدم النبى (ص) إلى المدينة تعلق الناس بزمام الناقة فقال النبى (ص) ياقوم دعوا الناقة فهى مأمورة فعلى باب من بركت فانا عنده فاطلقوا زمامها وهى تهف فى السير حتى دخلت المدينة فبركت على باب أبى أيوب الأنصارى ولم يكن فى المدينة أفقر منه فانقطعت قلوب الناس حسرة على مفارقة النبى (ص) فنادى أبو أيوب يااماه أفتحى الباب فقد قدم سيد البشر واكرم ربيعة ومضر محمد المصطفى والرسول المجتبى فخرجت و فتحت الباب وكانت عمياء فقالت واحسرتاه ليت كان لى عين أبصر بها الى وجه سيدى رسول الله فكان أول معجزة النبى (ص) بالمدينة انه وضع كفه على وجه ام أبى أيوب فانفتحت عيناها.

قال الذهبي وفد أبو أيوب على ابن عباس بالبصرة فقال اني أخرج عن

مسكنى لك كما خرجت عن مسكنك لرسولالله (ص) فاعطاه ذلك وعشرين الف درهما واربعين عبداً . وكارف أبو أبوب من السابقين الذين رجعوا الى أمير المؤمنين دع ، وانكر على أبى بكر تقدمه على على «ع».

وروى عن الصادق وع ، انه قام فى ذلك اليوم فقال أتقوا الله عباد الله فى أهل بيت نبيكم واوردوا اليهم حقهم الذى جعله الله لهم فقد سمعتم مثل سمع اخواننا فى مقام بعد مقام لنبينا (ص) ومجلس بعد مجلس يقول أهل بيتى ائمتكم بعدى ويومى والى على وع ويقول هذا أمير البررة وقاتل الكفرة مخذول من خذله منصور من نصره فتوبوا إلى الله من ظلمكم ان الله تواب رحيم ولاتتولوا عنه معرضين قال أبو عمر بن عبد البرفى كتاب الاستيعاب عنه مدبرين ولا تتولوا عنه معرضين قال أبو عمر بن عبد البرفى كتاب الاستيعاب ان ابا أيوب شهد مع على وع ، هشاهده كاها . وروى عن الكلبي وابن اسحق قالا شهد معه يوم الجمل وصفين وكان على مقدمته يوم النهروان .

وقال أبراهيم بن ديزيل فى كتاب صفين قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الحسن بن الحدكم النخعى عن رباح بن الحرث النخعى قال كنت جالساً عند على إذ قدم قوم متلثمون فقالوا السلام عليك يامو لانا فقال اواستم قوماً عرباً قالوا بلى ولكنا سمعنا رسول الله يقول يوم غدير خم من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله قال فلقد رأيت علياً ضحك حتى بدت نو اجده ثم قال اشهدوا ثم ان القوم مضوا الى رحالهم فتبعتهم فقلت لرجل منهم من القوم قال نحن رهط من الأنصار وذاك يعنون رجلا منهم أبو أبو ب الانصارى صاحب منزل رسول من الله (ص) قال فاتيته فصافحته .

وروى هذا الخبر بعبارة اخرى عن رياح بن الحرث المذكور قالكنت في الرحبة مع أمير المؤمنين «ع ، إذ أقبل ركب يسيرون حتى اناخوا بالرحبة ثم اقبلوا يمشون حتى أتوا علياً «ع » فقالواالسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله

وبركاته قال من القوم قالو امواليك ياأمير المؤمنين قال فنظرت اليه وهو يضحك ويقول من أين وانتم قوم عرب قالو اسمعنا رسول الله (ص) يوم غدير خم وهو آخذ بعضدك يقول ايها الناس الست اولى بالمؤمنين من انفسهم قلنا بلى يارسول الله (ص) قال ان الله مولاى وانا مولى المؤمنين وعلى مولى منكنت مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه فقال «ع» انتم تقولون ذلك قالوا نعم قال «ع» وتشمدون عليه قالوا نعم قال «ع» صدقتم فانطلق القوم و تبعتهم فقلت لرجل منهم من انتم يا عبد الله قال نحن رهط من الانصار وهذا أبو أيوب صاحب رسول الله (ص) فاخذت بيده فسلمت عليه وصافحته .

وروى ابن ديزيل فى كتاب صفين أيضاً عن يحيى بن سلمان عن أبر اهيم الهجرى عن أبى صادق قال قدم علينا أبو أيوب الأنصارى العراق فاهدت له الازد جزوراً فبعثوها معى فدخلت اليه وسلمت عليه وقلت له يا ابا أيوب قد كرمك الله بصحبة نبيه (ص) ونزوله عليك فمالى اراك تستبقل الناس بسيفك تقاتل هؤلاء مرة وهؤلاء مرة قال ان رسول الله (ص) عهد الينا ان نقاتل مع على «ع ، الناكثين فقد قاتلناهم وعهد الينا ان نقاتل معه القاسطين فهذا وجهنا اليهم يعنى معاوية واصحابه وعهد الينا ان نقاتل معه المارقين ولم ارهم بعد .

وروى أبو بكر محمد بن الحسن الآجرى تلبيذ أبى بكر بن داود السجستانى في الجزء الثانى من كتاب الشريعة باسناده ان علقمة بن قيس والأسود بن يزيد قالا أتينا ابا أبوب الانصارى فقلنا ان الله تعالى اكرمك بمحمد (ص) إذ أوحى الى راحلته فبركت على بابك وكان رسول الله (ص) ضيفك فضيلة فضلك الله بها ثم خرجت تقاتل مع على بن أبى طالب فقال مرحبا بكما واهلا واننى اقسم لكما بالله لقد كان رسول الله في هذا البيت الذي انتها فيه ومافى البيت غير رسول الله (ص) وعلى «ع» جالس عن يمينه وانا قائم بين يديه وانس إذ حرك الباب فقال رسول الله يا أنس أنظر من بالباب فحرج فنظر ورجع فقال هذا عمار بن فقال رسول الله يا أنس أنظر من بالباب فحرج فنظر ورجع فقال هذا عمار بن

ياسر قال أبو أبوب فسمهت رسول الله يقول باأنسافتح لعهار الطيب ابن الطيب ففتح الباب فدخل عمار فسلم على رسول الله فرد عليه السلام ورحب به وقدال ياعمار سيكون فى أمتى بعدى هناة و أختلاف حتى يختلف السيف بينهم حتى يقتل بعضهم بعضاً ويتبر أ بعضهم من بعض فان رأيت ذلك فعليك مهذا الذى عن يمينى يعنى علياً دع ، وان سلك الناس كلهم وادياً فاسلك وادى على وخل الناس طراً ، ياعمار ان علياً لا يزل عن هدي يا عماران طاعة على من طاعتى من طاعة الله تعالى .

وروى الخطيب في تاريخه ان علقمة والاسود اتيا ابا أيوب الانصارى عند منصر فه من صفين فقالا له يا ابا أيوب ان الله اكر مك بنزول محمد (ص) وبمجيء ناقته تفضلا من الله تعالى واكر ما لك حتى اناخت ببابك دون الناس جميعاً ثم جئت بسيفك على عانقك تضرب أهل لا إله إلا الله فقال ياهيذا ان الرائد لا يكذب أهله ان رسول الله (ص) امر نابقتال ثلاثة مع على «ع» بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين فاما الناكثين ونقد قاتلناهم وهم أهل الجل طلحة والزبير وأما القاسطون فهذا منصر فنا عنهم يعنى معاوية وعمرو من العاص وأما المارقون فهم أهل الطرفاوات وأهل السعيفات وأهل النخيلات وأهل النهروان والله ما أدرى أين هم ولكن لابد من قتالهم انشاء الله تعالى ثم قال سمعت رسول الله (ص) يقول لعار تقتلك الفئة الباغية وأنت إذذاك على الحق والحق معك يا عمار ان رأيت علياً سلك وادياً وسلك الناس كلهم وادياً فاسلك مسع على فانه لن يرديك في ردىء ولن يخر جكمن هدى يا عمار من تقلد سيفاً اعان به عليا قلده الله يوم القيامة وشاحين من در ومن تقلد سيفاً اعان به عدو على «ع» قلده الله وشاحين من النار قلنا يا هذا حسبك رحمك الله .

وروى نصر بن من احم فى كتاب صفين قال حدثنا عمر و بن سعد عن الأعش قال كتب معاوية الى ابى أبوب الانصاري وكان من شيعة على ع ، كتاباً

وكتب الى زياد بن سمية وكان عاملا لعلى «ع» على بعض فارس كتاباً ثانياً فاما كتابه الى أبى أيوب الأنصارى فكار سطراً واحداً حاجيتك لا تنسى الشيباء ابا عذرها ولا قاتل بكرها فلم يدر أبو أيوب ما هو قال فاتى به علياً فقال يا أمير المؤمنين ان معاوية كهف المنافقين كتب الى بكتاب لا أدرى ما هو قال على عليه السلام فاين الكتاب فدفعه اليه فقرأه قال نعم هذا مثل ضربه لك يقول ما انسى الذى لا تنسى الشيباء لا تنسى الباعدرها والشيباء المرأة البكر ليلة افتضاضها لا تنسى بعلها الذى افترعها ابدا ولاتنسى قاتل بكرها وهو أول ولدها كذلك لا أنسى افا قتل عثمان وأما الكتاب الذى كتبه الى زياد فانـه كان وعيداً وتهديداً فقال زياد و يلى على معاوية كهف المنافقين وبقية الاحزاب يهددنى ويتوعدنى وبينى وبينه ابن عم محمد (ص) معه سبعون الفا سيوفهم على عواتقهم يطيعونه فى جميع ما يأمرهم به لا يلتفت رجل منهم وراءه حتى يموت اما والله لأن ظفر ثم خلص الى ليجدنى احمر طراباً بالسيف ، قال نصر بن من احم احمر اى مولى فليا دعاه معاوية عاد عربياً منافياً .

قال نصر وروى عمر بن شمر ان معاوية كتب فى أسفل كتابه الى ابى أبو ب الانصاري .

ابلغ لديك ابا أيوب مأ لكة اناوقومك مثل الذئب والنقد الما قتلتم أمير المؤمنين فلا ترجوالهوادة منا آخر الابد أن الذى نلتموه ظالمين له أبقت حزاز ته صدعاً على كبدى انى حلفت يميناً غير كاذبة لقد قتلتم اماماً غير ذوى اود لا تحسبوا انتى انسى مصائبه وفى البلاد من الانصار من احد

فى أبيات اخر فلما قرأ الكتاب على وع » قال الشد ما شحذكم معاوية يامعشر الانصار اجيبوا الرجل فقال أبو أيوب يا أمير المؤمنين انى ما اشاء ان أقول شهئاً من الشعر تعبى به الرجال إلا قلته قال عليه السلام فانت اذا أنت فكتب

أبو أيوب الى معاوية اما بعد فانك كتبت لا تنسى الشيباء ابا عذرها ولا قاتل بكر هافضر بتها مثلا لقتل عثمان و ما نحن وما قتل عثمان ان الذى تربص بعثمان و ثبط يزيد بن اسد و أهل الشام عن نصرته لانت وارف الذى قتلوه لغير الانصار وكتب في آخر كتابه :

لا توعدنا ابن حرب اننا نفر لانبتغي ودذي البغضاء من احد فاسعو اجميعا بنوا الاحزاب كاكم لسنا نريد رخاكم آخر الأبــد نحن الذين ضربنا الناسكامهم حتى استقاموا وكانو ابني الأود فالعام قصرك منا ان ثبت لنا ضرب يزايل بين الوأس والجسد اما على فانا لا نف\_ارق\_ه ما رقرق الأل في الداوية الجرد اما تبدلت منا بعد نصرتنا دين الرسول اناساساكني الجند الا اتباعكم يا راعي النقد لقد بغي الحق هضماً شرذي كلع واليحصبيون طرأ بيضة اللد قال فلما انى معاوية كتاب ابى أيوب كرهه .

وأخرج الكشى باسناده عن محمد بن سليمان قال قدم علينا أبو أيوب الانصارى فنزل ضيعتنا يعلف خيلا له فاتيناه فاهدينا له قال فقعدنا عنده فقلنا يا ابا أيوب قاتلت المشركين بسيفك هذا مع رسوك الله ثم جئت تقاتل المسلمين فقال ان النبي أمرنى بقتاك القاسطين والمارقين والناكثين وقاتلت القاسطين وإنا نقاتل ان شاء الله بالسعفات بالطرافات بالنهر وانات وما ادرى أنى هى .

قال المؤلف ثم شهد أبو أيوب (ره) وقعة النهروان مع أمير المؤمنين وهوعلى مقدمته فقاتل المارقين أيضاً كما أمره النبي (ص) بذلك

و لما أخرج معاوية يزيد على الصائفة وهى غزوة الروم ـ وإنما سميت الصائفة لأنهم يغزون صيفاً لمكان البرد والثلج ـ خرج معه أبو أيوب الانصارى رغبة في جهاد المشركين فمرض في اثناء الطريق ولما صاروا على الخليج ثقل أبو أيوب

فاتاه يزيد عائداً وقال له ما حاجتك يا ابا أيوب فقال اما دنيا كمفلا حاجة لى فيها ولكن اذا مت فقدمونى ما استطعتم فى بلاد العدو فانى سمعت رسول الله (ص) يقول يدفن عند سور القسطنطينة رجلصالح من أصحابى وقد رجوت أن اكونه ثم مات فجهزوه وحملوه على سرير فكانوا يجاهدون والسرير يحمل ويقدم فجعل قيصر يرى سرير يحمل والناس يقتتلون فارسل اليهم ما هذا الذى أرى قالوا صاحب نبينا وقد سألنا ان ندفنه فى بلادك ونحن منفذون وصيته فارسل اليهم العجب كل العجب من عقولكم تعمدون الى صاحب نبيكم فتدفنونه فى بلادنا فاذا وليتم اخر جناه الى الكلاب فقالوا إنا والله ما اردنا ان ودعه بلادكم حتى نودع كلامنا آذانكم فانا كافرون بالذى اكرمناه هذا له لأن بلغنا انه نبش من قبره أو عبث به ان تركنا بادض العرب نصرانيا إلا قتلناه ولا كنيسة إلا هدمناها فكتب اليهم قيصر أنتم كنتم أعلمنا فوحق المسيح لاحفظنه بيدى سنة ثم دفنوه عند سور القسطنطينة فبني عليه قبة يسرج فيها الى اليوم وأختلف المؤرخون فى مروب عند سور القسطنطينة فبني عليه قبة يسرج فيها الى اليوم وأختلف المؤرخون فى السنة التى كانت بها هذه الغزاة ومات فيها أبو أيوب فقال المسعودى فى مروب وقيل أثنين وخمسين والله أعلى.

وسئل الفضل بن شاذان عن ابى أيوب وقتاله مع معاوية المشركين فقال كان ذلك منه قلة فقه وغفلة ظرب انه إنما يعمل عملا لنفسه يقوى به الاسلام ويوهى (١) به الشرك وليس عليه من معاوية متىكان معه اولم يكن والله أعلم

والميثم مالك بن التيهان اللهان اللهان

بفتح التاء المثناة من فوق و بعدها ياء مكسورة مشددة مثناة من تحت ثم هاء و بعد الالف نون ابن أبى عبيد بن عمر عبد الاعلم بن عامر البلوى ثم الأنصارى حليف بنى عبد الاشهل وقالت طائفة من أهل العلم انه من الانصار

11

1

<sup>(</sup>١) في نسخة ـ ويوهن

من أنفسهم من الاوس هو مشهور بكنيته كان أحد النقباء ليلة العقبة شهد بيعة العقبة الاولى والثانية وكان احد التسعة الذين لقوا قبل ذلك رسول الله (ص) بالمقبة وهو أول من بايع رسول الله ليلة العقبة فيما يزعم بنو عبد الاشهل واما بنو النجار فيزعمون ان أول من بايع ليلة العقبة أسعد بن زرارة ، وزعم بنو سلمة انه كعب بن مالك وزعم غيرهم ان أول من بايع رسول الله البراء والله أعلى وشهد أبو الهيثم بدراً واحداً والمشاهد كلها.

وروى الطوسى فى أماليه عن زيد بن أرقم فى خبر طويل ان النبى (ص) أصبح طاوياً فاتى فاطمة «ع» فرأى الحسن والحسين «ع» يبكيان من الجوع في في الله يزقها بريقه حتى شبعا و ناما فذهب مع على الى دار أبى الهيثم فقال مرحبا برسول الله ما كنت ان تأتيني واصحابك إلا وعندى شيء وكأن لى شيء ففر قته في الجيران فقال (ص) أوصانى جبر ئيل «ع» بالجار حتى حسبت انه سيور ثه قال فنظر النبى الى نخلة فى جانب الدار فقال أبو الهيثم تأذن فى هذه النخلة فقال يارسول الله انه لفحل وما حمل شيئاً قط شأنك به فقال ياعلى اتيني بقدح ماء فشرب منه ثم مج فيه ثمرش على النخلة فتملت اعذاقاً من بسرورطب ماشئنا فقال أبدؤا بالجيران فاكلنا وشر بنا ماء آبارداً حتى شبعنا وروينا فقال ياعلى هذا من النعيم الذى يسألون عنه يوم القيامة ياعلى تزود لمن ورائك لفاطمة والحسن والحسين قال فما زالت تلك النخلة نسميها نخلة الجيران حتى قطعها يزيد عام الحرة

قال الفضل بن شاذان ان ابا الهيثم من السابقين الذين رجموا الى أمـير المؤمنين «ع » وانكر تقدم ابى بكر عليه .

وروى عن الصادق وع ، انه قام ذلك اليوم فقال انا اشهد على نبينا (ص) انه اقام علياً ـ يعنى في يوم غدير خم ـ فقال الانصار ما اقامه المخلافة ، وقال بعضهم ما اقامه إلا ليعلم الناس انه مولى من كان رسول الله مولاه فسألوه عن ذلك فقال

قولوا لهـــم على ولى المؤمنين بعدى وانصح الناس لامتى وقــد شهدت بمــا حضرنى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ان يوم الفصل كانميقاتاً ، وشهد أبو الهيثم مع أمير المؤمنين «ع » وقعة الجمل وصفين فمن شعره يوم الجمل :

قل للزبير وقل لطلحة اننا نحن الذين شعارنا الانصار نحن الذين رأت قريش فعلنا يوم القليب او لئك الكفار كنا شعار نبينا ودثاره تفديه منا الروح والابصار

ان الوصى امامنا وولينا برح الحفاء وباحث الاسرار

وروى نصر بن مزاحم فى كتاب صفين قال أقبل أبو الهيثم بن التيهان وكان من أصحاب رسول الله (ص) بدرياتقيا عفيفا يسوى صفوف أهل العراق ويقول يا معشر أهل العراق انه ليس بينكم وبين الفتح في العاجـل والجنة في الآجل إلا ساعة منالنهار فارسوا اقدامكموسو واصفوفكم واعيروا ربكم جماجمكم واستعينوا بالله الهكم وجاهدوا عدو الله وعدوكم واقتلوهم قتلهم الله وابادهم واصبروا فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين .

قال أبوعرابن عبد البرفي كتاب الاستيعاب اختلف في وقت وفاة ابى الهيثم ابن التيهان فذكر خليفة عن الاصمعي قال سأات قومه فقالوا في حياة رسوك الله قال أبوعمر وهذا القول لم يتابع عليه قائله وقيل انه توفى فى خلافة عمر سنة عشرين أو احدى وعشرين وقيل بل قتل مع على «ع» ابن أبي طالب بصفين سنة سبع و ثلاثين وهو الاكثر وقيل انه شهد صفين مع على «ع » ومات بعده بيسير ثم قال أبو عمر حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا الدولابي قال حدثنا ابو بكر الوجيهي عن أبيه عن صالح بن الوجيه قال وعن قتل بصفين عهار وأبو الهيثم ابن التيهان وعبد الله بن بديل وجماعة من البدريين ثم روى أبو عمر رواية اخرى فقال حدثنا ابو محمد عبد الله بن محمـد بن عبد المؤمن قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا حنبل بناسحق بن على قال

قال أبو نعيم: أبو الهيثم بن التيهان اسمه مالك واسم التيهان عمرو بن الحارث أصيب أبو الهيثم مع على «ع» يوم صفين قال أبو عمر هذا قول ابن نعيم وغيره. قال ابن أبى الحديد فى شرح النهج وهذه الرواية أصح من قول ابن قتيبة فى كتاب المعارف وذكر قوم ان ابا الهيثم شهد صفين مع على «ع» ولا يعرف ذلك أهل العلم ولا يثبتونه فان تعصب ابن قتيبة معلوم وكيف يقول لا يعرف أهل العلم قدقاله أبو نعيم وقاله صالح بن الوجيه ورواه ابن عبد البر وهؤ لا مشيوخ المحدثين. قال المؤلف وعن قال بشهوده صفين نصر بن من احم فى كتاب صفين وهو من الاصول القديمة المعتمدة ويشهد بذلك ما رواه أهل الأخبار من خطبة أمير المؤمنين «ع» بعد وقعة صفين وقوله فيها: ما ضر إخواننا الذين سفكت دماؤهم بصفين ان لا يكونو الليوم احياء يسيغون الغصص ويشربون الرنق قدد والله لقوا الله فوفاهم أجورهم وأحلهم دار الأمن بعد خوفهم اين اخوانى الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق ابن عمار بن ياسر وابن التيهان وابن ذو الشهادتين ركبوا الطريق ومضوا على الحق ابن عمار بن ياسر وابن التيهان وابن ذو الشهادتين المؤلف من احد انه الذين تعاقبه من المن أخوانه الذين تعاقبه من المن الميثر المن المن المهاد تين المن المن المروا الله من احد الهراء الله من الحراء الله من احد الهراء الله من احد النه من احد النه من احد النه المن المن الهريق ومضوا على الحق ابن عمار بن ياسر وابن التيهان وابن ذو الشهاد تين الما الفياد المن نظر المن من احد النه من احد النه المن المنه المنه المن المنه المنه من احد النه المنه المنه

واين نظراؤهم من احوانهم الذين تعاقدوا على المنية وابرد برؤسهم الى الفجار قال ثم ضرب يده الى لحيته فاطال البكاء ثم قال اوه على اخوانى الذين تلوا القرآن فاحكموه و تدبروا الفرض فاقاموه احيوا السنة واماتوا البدعة دعوا للجهاد فاجابوه ووثقوا بالقائدفات موه ، وهذه الخطبة مذكورة فى نهج البلاعة اخذنا غرضنا منها .

والبلوى بفتح الياء الموحدة وبفتح اللام وفى آخرها الواو نسبة الى بلى بفتح الباء الموحدة وكسر اللام وتشديد الياء على فعيل وهو بلى ابن عمر بن الحاف ابن قضاعة وهو أبوحى مرب اليمن وهو قضاعة بن مالك بن حميراء بن سباء والله أعلى.

هِ أَنَّ ابْ كَعْبِ هِيْ.

قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الانصارى

الخزرجى يكنى ابا المنذر وابا الطفيل وابا يعقوب من فضلاء الصحابة شهد العقبة مع التسعين وكان يكتب الوحى آخى رسول الله (ص) بينه و بين سعيد بن زيد ابن عمر و بن نفيل وشهد بدراً والعقبة الثانية و بايع لرسول الله (ص) كان يسمى سيد القراء.

وروى أن النبي (ص) قال له أن الله أمرنى أن اقرأ عليك فقال يارسول الله بابي وامى أنت وقد ذكرت هناك قال (ص) نعم باسمك ونسبك فارعد ابى فالتزمه رسول الله حتى سكن وقال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفر حواهو خير مما يجمعون ؛ ذكره ابن شهر اشوب في المناقب.

وروى البخارى ومسلم والترمذى عن انس بن مالك قال : قال النبي (ص) لأبى ان الله أمرنى أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفر واقال وسمانى قال نعم فبكى .
قيل فعل ذلك لتعلم آداب القرآء (١) وإن تكون القراءة سنة .

وروى البخارى ان النبى (ص) قال لأبى بن كـعب ان الله اقر عك القرآن قال الله سمانى لك قال نعم قال وقدذكرت عندربالعالمين قال نعم فذرفت عيناه وروى الشيخ الجليل محمد بن يعقوب الـكليني قدس الله روحه في الـكافى

عن الصادق ، ع ، أنه قال أما نحن فنقر أ على قراءة أبي .

وكان أَبِّى من الأثنى عشر نفر الذين انكروا على أبى بكر فعله وجلوسه مجلسرسول الله (س).

وروى الطبرى فى كتاب الاحتجاج مرفوعاً عن ابان بن تغلب عن الصادق جعفو بن محمد ان أبى بن كعب قام فقال يا ابا بكر لا تجحد حقاً جعله الله لغيرك ولا تكن أول من عصى رسول الله (ص) فى وصيه وصفيه وصد عن أمره اردد الحق الى أهله تسلم ولا تتاد فى غيك فتندم و بادر الانابة يخف و زرك ولا نخصص هذا الأمر الذى لم يجعله الله لك نفسك فتلتى و بال عملك فعن قليل تفارق ما أنت

<sup>(</sup>١) في نسخة ! القرآن

فيه وتصير الى ربك بما جنيت وما ربك بظلام للعبيد .

وروى عرف أبى بن كعب أنه قال مررت عشية يوم السقيفة بحلقة الانصار فسألونى من أين مجيئك قلت من عند أهل بيت رسول الله (ص) قالوا كيف تركمتهم وما حالهم قلت وكيف تكون حال قوم كان بيتهم الى اليوم موطى حبرئيل ومنزل رسول رب العالمين وقد زال اليوم ذلك وذهب حكمهم عنهم ثم بكى أبى و بكى الحاضرون.

وأخرج النسائى عن قيس بن عبادة قال بيناانا فى المسجد فى الصف المقدم فِذبنى رجل جذبة فنحانى وقام مقامى فوالله ما عقلت صلاتى فلما أنصرف اذا هو أبى بن كعب فقال يافتى لا يسوؤك الله ان هذا عهد من النبى (ص) الينا أن نليه ثم أستقبل القبلة فقال هلك أهل العقد ورب الكعبة ثم قال والله ما آسى على من أضلو اقلت يا با يعقوب من تعنى بأهل العقد قال الامراء.

قال ابن حجر فى التقريب أختلف فى سنة موته أختلافاً كثيراً قيل سنة تسع عشر وقيل سنة أثنين وثلاثين وقيل غير ذلك قال بعض المؤرخين الاصح أنه مات فى زمن عمر فقال عمر اليوم مات سيد المسلمين والله أعلم.

## 

ابن حارثة بن أبى حزينة بن تغلبه بن طريف بن الحزرج بن ساعدة بن كعب بن الحزرج الانصارى كان سيد الحزرج وكبير هم يكنى ابا ثابت وابا قيس من أعاظم الصحابة وهو أحد النقباء شهد العقبة مع السبعين والمشاهد كلها ماخلا بدراً فانه تهيا للخروج فلدغ فاقام وكان جواداً وكان لهجفنة تدورمع رسول الله في بيوت أزواجه ، عن يحي بن كثير قال كان لرسول الله من سعدبن عبادة جفنة ثريد في كل يوم تدور معه اينها دار من نسائه وكان يكتب في الجاهلية بالعربية ويحسن القول والرمى والعرب تسمى من أجتمعت فيه هذه الأشياء الكامل ولم يزل سعد سيداً في الجاهلية والإسلام وأبوه وجده وجد جده لم يزل فيهم الشرف يركل سعد سيداً في الجاهلية والإسلام وأبوه وجده وجد جده لم يزل فيهم الشرف

وكان سعد يجير فيجار وذلك لسؤدده ولم يزل هو وأصحابه أصحاب اطعام فى الجاهلية والإسلام .

وعن الذي (ص) الجود شيمة ذلك البيت يعنى بيتهم وهو الذي أجتمعت عليه الانصار ليولوه الخلافة وقد أختلف أصحابنا (رض) في شأنه فعده بعضهم من المقبولين واعتذر عن دعواه الخلافة بما روى عنه انه قال لو بايعوا علياً «ع» لكنت أول من بايع ، وبما رواه محمد بن جرير الطبرى عن أبي علقمة قال قلت السعد بن عبادة وقد مال الناس لبيعة أبي بكر تدخل فيما دخل فيه المسلمون قال اليك عنى فوالله لقد سمعت رسول الله (ص) يقول اذا انا مت تضل الاهواء ويرجع الناس على أعقابهم فالحق يو مئذ مع على (عليه السلام) وكتاب الله بيده لا نبايع لاحد غيره فقلت لهها سمعهذا الخبر غيرك من رسول الله فقال معه ناس في قلو بهم أحقاد وضغائن قلت بل نازعتك نفسك ان يكونهذا الأمر لك دون الناس كامهم فحلف انه لم يهم بها ولم يردها وانهم لو بايعوا علياً «ع» كان أول من بايع سعد .

وزعم بعضهم ان سعداً لم يدع الخلافة ولكن لما اجتمعت قريش على أبي بكر يبايعونه قالت لهم الأنصار اما اذا خالفتم أمر رسول الله (ص) في وصيه وخليفته وابن عمه فلستم أولى منا بهذا الأمر فبايعوا من شئتم ونحر معاشر الانصار فبايع سعد بن عبادة فلما سمع سعد ذلك قال لاوالله لا أبيع ديني بدنياى ولا ابدل الكفر بالأيمان ولا اكون خصماً لله ورسوله ولم يقبل ما أجتمعت عليه الانصار فلما سمعت الانصار قول سعد سكت وقوى أمر ابي بكر.

وقال آخرون دعوى سعد الخلافة أمركاد ان يبلغ أو بلغ حدد التواتر وكتب السير ناطقة بان الأفصار هم الذين سبقوا المهاجرين الى دعوى الخلافة فلم يتم لهم الامر وما زعمه بعضهم خلاف المشهور، فقد روى أبو جعفر محمد ابن جرير الطبرى فى التأريخ ان رسول الله (ص) لما قبض اجتمعت الانصاد

في سقيفة بني ساعدة وأخرجوا سعد بن عبادة ليولوه الخلافة وكان مريضاً فخطبهم ودعاهم الى اعطاء الرياسة والخلافة فاجابوه ثم ترادد الكلام فقالوا فان ابى المهاجرون وقالوا نحن أولياؤه وعترته فقال قوم من الانصار نقول منا أمير ومنكم أمير فقال سعد فهذا أول الوهن وسمع عمر الخبر فاتى منزل رسول الله (ص) وفيه أبو بكر فارسل اليه ان أخرج الى فارسل أنى مشغول فارسل اليه عمر أخرج فقد حدث أمر لابد من أن تحضره فخرج فاعلمه الخبر فمضيا مسرعين نحوهم ومعهماأ بو عبيدة فتكلم أبو بكر فذكر قرب المهاجرين من رسول الله وإنهم أولياؤه وعترته ثم قـال نحن الأمراء وانتم الوزراء لا نفتات عنكم بمشورة ولا نقضى دونكم الامور فقام الحباب بن المنذر الجموح فقال يا معشر الانصار الملكوا عليكم أمركم فان الناس في ظلم ولن يجترى مجـتر على خلافكم ولن يصدر احد إلا عن رأيكم أنتم أهل العزة والمنعة واولو العدد والكثرة وذووا البأس والنجدة وإنما ينظر الناس ما تصنعون فلا تختلفوا فتفسد عليكم أموركم فان أبى هؤلاء إلا ما سمعتم فمنا أمير ومنهم أمير فقال عمر هيهات لا يجتمع سيفان في غمد واحد لا ترضى العرب بان تؤمركم ونبيها من غيركم ولا تمنع العرب ان تولى أمرها لمن كانت النبوة فيهم من ينازعنا سلطان محمد (ص) ونحن أولياؤه وعشيرته فقال الحياب بن المنذر يامعشر الانصار أملكوا ايديكم ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الامر فان أبوا عليكم فاجلوهم من هذه البلاد فانتم احق بهذا الامر منهم فانه باسيافكم دان الناس بهذا الدين انا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب انا أبو شبل في عرينة الاسد والله ان شئتم لنميدها جذعة فقال عمر اذا يقتلك الله قال بل اياك فقال أبو عبيدة يامعشر الانصار انكم أول من نصر فلا تكونوا أول من بدلوغير فقام بشير بن سعد والد النعان بن بشير فقال يامعاشر الانصار ألا ان محمداً من قريش وقومه اولى به وايم الله لا يرانى الله انازعهم هذا الامر فقال أبو بكر هذا عمر وأبو

عبيدة بايعوا ايهما شئتم فقال لا والله لا نتولى هذا الامر عليك وأنت أفضل المهاجرين وخليفة رسول الله (ص) فى الصلاة وهى أفضل الدين أبسط يدك فلما بسط يده ليبايعاه سبقهما اليه بشير بن سعد فبايعه فناداه الحباب بن المنذر يا بشير عقتك عقاق انفست على ابن عمك الامارة فقال اسيدين خضير رئيس الاوس لاصحابه والله لئن لم تبايعوه ليكون للخزرج عليكم الفضيلة فقاموا فبايعوا ابا بحكر فانكر على سعد بن عبادة والخزرج ما أجتمعوا عليه وأقبل الناس يبايعون ابا بكر من كل جانب ثم حمل سعد بن عبادة الى داره فبتى اياماً وارسل اليه ابو بكر ليبايع فقال لا والله حتى ارميكم بما فى كنانتي واحضب سنان رمى واضرب بسيني ما اطاعني واقاتلكم باهل بيتى ومن تبعني ولو اجتمع معكم الجن والانس ما بايعتكم حتى أعرض على ربى فقال عمر لا ندعه حتى يبايع فقال بشير والانس ما بايعتكم حتى أعرض على ربى فقال عمر لا ندعه حتى يبايع فقال بشير ابن سعد انه قد لج وليس بمبايع الم حتى يقتل وليس بمقتول حتى يقتل معه أهل بيته وطائفة من عشير ته ولا يضركم تركه إنما هو رجل واحد فاتركوه وجاءت بيته وطائفة من عشير ته ولا يضركم تركه إنما هو رجل واحد فاتركوه وجاءت أسلم فبايعت فقوي بهم جانب ابى بكر وبايعه الناس .

وروى أبو جعفر الطبرى فى التاريخ أيضاً عن ابن عباس قال: قال عمر ابن الخطاب يوماً على المنبر انه بلغنى ان قائلا منكم يقول لو مات أمير المؤمنين بايعت فلاناً فلا يغر نى المرؤ ان يقول ان بيعة ابنى بكر كانت له فلتة فلقد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها وليس فيكم من تقطع اليه الاعناق كابنى بكر وانهكان من خير نا حين تو فى رسول الله ان علياً والزبير تخلفا عنافى بيت فاطمة ومن معها وتخلف عنا الانصار واجتمع المهاجرون الى ابى بكر فقلت له انطلق بنا الى اخواننا من الانصار واجتمع المهاجرون الى ابى بكر فقلت له انطلق بنا الى بدراً احدهما عويم بن ساعدة والثانى معن بن عدى فقالا لنا ارجعوا فاقضوا المركم بينكم فاتينا الانصار وهم مجتمعون فى سقيفة بنى ساعدة و بين اظهرهم رجل منهم فحمد الله واثنى مزمل فقلت من هذا قالوا سعد بن عبادة وجمع فقام رجل منهم فحمد الله واثنى

عليه فقال اما بعد فنحن الانصار وكتيبة الاسلام وانتم يا معشر قريش رهط نبينا (ص) قد دفنت الينا دافة من قومكم فاذا هم يريدون أن يغصبونا الامر فلما سكت وكنت قد زودت فى نفسى مقالة اقولها بين يدى ابى بكر فلما ذهبت اتكلم قال أبو بكر على رسلك فقام فحمد الله وأثنى عليه فما ترك شيئاً كنت زودت فى نفسى الاجاء به أو بأحسن منه وقال يامعشر الانصار انكم لا تذكر ون فضلا إلاو أنتم له أهل وان العرب لا تعرف هذا الامر الالقريش أوسط العرب داراً و نسباً وقد رضيت لم احد هذين الرجلين واخذ بيدى وبيد ابى عبيدة ابن الجرراح والله ماكر هت من كلامه غيرها ان كنت لا قدم فتضرب عنق لا يغلبنى الى اثم احب ماكر هت من كلامه غيرها ان كنت لا قدم فتضرب عنق لا يغلبنى الى اثم احب رجل فقال انا جذيلها المحكك وعذيقها الموجب منا أمير ومنكم أمير وارتفعت رجل فقال انا جذيلها المحكك وعذيقها الموجب منا أمير ومنكم أمير وارتفعت الأصوات واللغط فلما خفت الاختلاف قلت لابى بكر ابسط يدك ابايعك فبسط يده فبايعته وبايعه الناس ثم نزونا على سعد بن عبادة فقال قائلهم قتلتم سعداً فقلت أقتلوه قتله الله .

وروى أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهرى في كتاب السقيفة قال اخبرنى أحمد بن استحاق قال حدثنا أحمد بن سيار قال حدثنا سعيد بن كثير زعفير الانصارى ان النبى (ص) لما قبض اجتمعت الانصار فى سقيفة بنى ساعدة فقالوا ان رسول الله (ص) قد قبض فقال سعد بن عبادة لا بنه قيس أو لبعض بنيه إلى لا أستطيع ان أسمع الناس كلامى لمرضى ولكن تلق منى قولى فاسمعهم فكان سعد يتكلم ويستمع ابنه فيرفع به صوته ليسمع قومه فكان من قوله بعد حمد الله والثناء عليه ان قال ان اكم سابقة الى الدين وفضيلة الى الاسلام ليست لقبيلة من العرب فليه ان والله (ص) لبث فى قومه بضع عشرة سنة يدعوهم الى عبادة الرحمان وخلع الاوثان فما آمن به الا قليل والله ما كانوا ان يمنعوا رسول الله (ص) و لا يعزوا دينه و لا يدفعوا ضيماً عراه حتى اراد الله بكم خيراً لفضيلة وساق اليكم

الكرامة و خصكم بدينه ورزقكم الأيمان به وبرسوله والإعرزاز لدينه والجهاد لاعدائه فكنتم اشد الناس على من تخلف عنه منكم واثقله على عدوه من غيركم حتى استقاموا لامر الله طوعاً وكرهاً واعطى البعيد المقادة صاغراً داخراً حتى انجز الله لنبيكم الوعد ودانت باسيافكم العرب توفاه الله تعالى وهو عنكم راض وبكم قرير عين فشدوا ايديكم بهذا الامر فانكم أحق الناس واولاهم به فاجابوه جميعاً ان وفقت في الرأى واصبت في القول ولن نعدو ما امرت توليك هذا الامر فانت لنا مقنعولها الحراكم بينهم فقالوا ان أبت مهاجرة قريش فقالوا نحن المهاجرون وأصحاب رسول الله (ص) الاولون ونحن عشيرته واولياؤه فعلى م تنازعونا هذا الامر من بعده فقالت طائفة منهم اذاً نقول منا أمير ومنكم أمير لن ترضى بدون هذا منهم ابداً لنا في الايواء والنصرة مالهم في الهجرة ولنا في كتاب الله مالهم فليسوا يعدون شيئاً إلا ونعد مثله وليس من رأينا الاستيثار عليهم فنا أمير ومنهم أمير فقال سعد بن عبادة هذا أول الوهن .

وأتى الخبر عمر فاتى منزل رسول الله (ص) وكان الذى أتاه بالخبر معن ابن عدى فاخذ بيد عمر وقال قم فقال عمر إنى عنك مشغول فقال إنه لا بد من قيام معه فقال له ان هذا الحى من الأفصار قد أجتمعوا فى سقيفة بنى ساعدة معهم سعد بن عبادة يدورون حوله ويقولون أنت المرجى ونجلك المرجى وثم اناس من أشرافهم وخشيت الفتنة فافظر ياعمر ماذاترى واذكر لاخوتك من المهاجرين وأختاروا لانفسكم فانى أنظر إلى باب فتنة قد فتحالساعة إلا أن يغلقه الله ففزع عمر أشد الفزع حتى الى ابا بكر وقال قم فقال أبو بكر أين نبرح حتى نوارى رسول الله فقال عمر لا بد من قيام وسنرجع انشاء الله تعالى فقام أبو بكر مع عمر غدثه الحديث ففزع أبو بكر وخرجا مسرعين الى سقيفة بنى ساعدة وفيها رجال من أشراف الانصار ومعهم سعد بن عبادة وهو مريض بين أظهرهم فاداد عمر من أشراف الانصار ومعهم سعد بن عبادة وهو مريض بين أظهرهم فاداد عمر

ان يتكلم ويمهد لأبي بكر وقال خشيت ان يقصر أبو بكر عن بعض الـكلام فلما يئس عمر كفه أبو بكر فقال على رسلك فستكفى الكلام ثم تكلم بعد كلامي بمــا بدا لك فتشهد أبو بكر ثم قال جل ثناؤه بعث محمداً (ص) بالهدى ودين الحـق فدعا إلى الإسلام فاخذ الله بقلو بنا ونو اصينا إلى مادعانا اليه وكنا معاشر المهاجرين أول الناس إسلاماً والناس لنا في ذلك تبعونحن عشيرة رسوك الله (ص) و اوسط العرب أنساباً ليس من قبيلة من قبائل العرب إلا ولقريش فيها ولادة وأنتم أنصار الله الذين آويتم ونصرتم رسوك الله ثم أنتم وزراء رسوك الله وأخواننا فى كتاب الله وشركاؤنا فى الدين وفيها كنا فيه من خـير فانتم أحب الناس الينا واكرمهم علينا وأحق الناس بالرضابقضاء الله والتسليم إلى ماساق الله إلى اخوانكم من المهاجرين وأحق الناس ان لا تحسدوهم فانتم المـؤثرون على أنفسهم حين الخصاصة وأحق الناس ان لا يكون انتقاض هذا الدين واختلاطه على ايديكم وأنا أدعوكم إلى أبي عبيدة وعمر فكلاهما قد رضيت لهذا الامر وكلاهما نراه لــه أهلا فقال عمر وأبو عبيدةما ينبغي لأحد من الناسان يكون فوقك أنت صاحب الغار وثانى أثنين وأمرك رسول الله (ص) بالصلاة فأنت أحق النَّاس بهذا الأمر فقال الأنصار والله ما نحسدكم على خير ساقه الله اليكم ولا أحــد أحب الينا ولأ أرضى عندنا منكم نشفق فيما بعد هذا اليوم ونحذران يغلب على هذا الامر مرب ليس منا ولا منكم فلو جعلتم اليوم رجـلا منكم بايعنا ورضينا على انه اذا هلك اخترنا واحداً من الانصار فاذا هلك كان آخر من المهاجرين ابداً ما بقيت هذه الأمة كان ذلك اجدر أيعدل في الله محمد (ص) فيشفق الأنصاري ان يزيغ فيقبض عليه القرشي ويشفق القرشي ان يزيغ فيقبض عليه الانصاري فقام أبو بكر فقال ان رسوك الله لما بعث عظم على العرب ان يتركو ا دين آبائهم فخالفوه وشاقوه وخص الله المهاجرين الأولين بتصديقه والايمان به والمواساة والصبر مِعِهُ عَلَى شَدَةَ اذَى قُومُهُ فَلَمْ يَسْتُوحَشِ الْكُنْرَةَ عَـدُوهُمْ فَهُمْ أُولَ مَنْ عَبِدُ اللَّهُ في

الارض وهم أول من آمن برسول الله وهم أولياؤه وعترته وأحقالناس بالامر بعده لاينازعهم فيه إلا ظالم و ليس احد بعد المهاجرين فضلا وقدماً في الإسلام مثلكم فنحن الأمراء وأنتم الوزراء لأنمتاز دونكم بمشورة ولا نقضي دونكم الامور فقام الحباب بن المنذر بن الجموح فقال يا معاشر الانصار الملكوا عليكم ايديكم إنما الناس في فيئكم وظلكم ولن يجترىء مجتر على خلافكم ولا يصدرالناس إلا عن أمركم أنتم أهل الأيواء والنصرة وكانت اليكم الهجرة وأنتم اصحاب الدار والايمان والله ما عبد الله علانية إلا عندكم وفى بلادكم ولا جمعت الصلاة إلا في مساجدكم ولا عرف الايمان إلا من اسيافكم فاملكوا عليكم أمركم فان ابي هؤلاء فمنا أمير ومنهم أمير فقال عمر هيهات لا يجتمع سيفان في غمد ان العرب لاترضي ان تؤمركم و نبيها من غيركم وليس تمتنع العرب ان تولى أمرها من كأنت النبوة فيهم واولى الامر لنا بذلك الحجة الظاهرة على من خالفنا والسلطان المبين على من نازعنا من ذا يخاصمنا في سلطان محمد وميراثه ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل أو متجانف لأثم أومتورط في هلكة فقام الحباب بن المنذرفقال يا معاشر الانصار لا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا نصيبكم من الامـر فان أبو اعليكم ما اعطيتموهم فاجلوهم من بلادكم وتولوا هذا الامر عليهم فانتم أولى بهذا الأمرانه دان لهذا الامر باسيافكم من لم يكن يدين انا جذيلها الحكك وعذيقها المرجب ان شئتم لنعيدنها جذعة والله لا يرد احد على ماأقول إلا حطمت أنه بالسيف قال فلما رأى بشير بن سعد الخزرجي ماأ جتمعت عليه الانصار مر. تأمير سعد بن عبادة وكان حاسداً له وكان من سادة الخزرج قام فقال أيها الانصار إنا وإنكنا ذو سابقة فإنا مانريدبجهادنا وإسلامنا إلارضى ربنا وطاعة نبيناً (ص) ولا ينبغي لنا أن نستطيل على الناس بذلك ولانبغي به عوضاً من الدنبا ان محمداً رجلمن قريش وقومه أحق بميراث أمره وايمالله لايرانى الله انازعهم هذا الامر فاتقوا الله ولا تنازعوهم ولا تخالفوهم فقام أبو بكر وقال هـذا عمر

وأبو عبيدة بايعوا أيهما شئتم فقالا والله لا نتولىهذا الامر عليك وأنت أفضل المهاجرين وثانى أثنين وخليفة رسوك الله (ص) على الصلاة والصلاة أفضل الدين أبسط يدك نبايعك فلما بسط يده وذهبا يبايمانه سبقهما اليه بشير بن سعد فيايعه فناداه الحياب بن المنذر يا بشير عقك عقاق والله ما أضطوك لهذا الأمر إلا الحسد لأبن عمك فلما رأت الاوس ان رئيساً من رؤساء الخزرج قد بايع قام أسيد بن خضير وهو رئيس الأوس فبابع حسداً لسعد أيضاً ومنافسة له ان يلى الأمر فبايعت الأوسكام الما بايع اسيد وحمل سعد بن عبادة وهو مريض فادخل إلىمنزله فامتنع منالبيعة فى ذلك اليوم وفيما بعده وارادعمر أن يكرهه عليها فاشير عليه ان لايفعل وانه لايبايع حتى يقتل ولايقتل حتى يتقل أهله ولايقتل أهله حتى تقتل الخزرج كلها وأن حوربت الخزرج كأنت الاوس معهاو فسد الامر فتركوه وكان لا يصلي بصلاتهم ولا يجتمع بجاعتهم ولا يقضى بقضائهم ولو وجد اعوانأ لضاربهم وفلم يزلكذلك حتى مات أبو بكر ثم لقي عمر في خلافته وهو على فرس وعمر على بعير فقال عمر هيهات يا سعد فقال سعد هيهات يا عمر فقال أنت صاحب من أنت صاحبه قال نعم انا ذاك ثم قال لعمر والله ما جاور ني أحد هـو أبغض إلى جواراً منك فقال عمر فانه من كره جوار رجل انتقل عنه فقال سعد إنى لارجو ان أخليها لك عاجلا الى جوار من هو أحب الى جواراً منك ومن أصحابك فلم يلبث سعد بعد ذلك إلا اياماً قليلة حتى خرج إلى الشام فمات بحوارن ولم يبايغ لاحد لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لغيرهما.

ومما يدل دلالة صريحة على ان سعدا طلب الخلافة لنفسه ، ما رواه أبو بكر الجوهرى في كتاب السقيفة ، قال حدثنى أبو الحسن على بن سليمان النوفلى قال سمحت أبى يقول ذكر سعد بن عبادة علياً ، ع ، بعد يوم السقيفة فذكر أمراً من أمره نسيه أبو الحسن يوجب ولايته فقال له أبنه قيس بن سعد أنت سمعت رسول الله (ص) يقول هذا الكلام في على بن أبى طالب ثم تطلب الخلافة ويقول

أصحابك منا أمير ومنكم أمير لا كلمتك والله من رأسي بعد هذا كلمة ابدآ .

نعم قال محمد بن جريران الانصار لما فاتها ماطلبت من الخلافة قالت \_ أو قال بعضها \_ لانبايع إلا علياً «ع» وذكر نحو هذا على بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير الموصلي في تاريخه ومات سعد بن عبادة بحوران وهي كورة بدمشق سنة أربع عشرة وقيل خمس عشرة ، قيل قتله الجن لأنه بال قائماً في الصحراء ليلا ورووا بيتين من شعر قيل إنها سمعا ليلة قتله ولم ير قائلها وهما:

قد قتلنا سيد الخزرج سمد بن عبادة فر ميناه بسهمين فيلم نخط فؤاده

ويقول قوم ان أمير الشام يومئذ اكن له من رماه ليلا وهو خارج إلى الصحراء بسهمين فقتله لخروجه عن طاعة الامام وقدقال بعض المتأخرين فى ذلك:

يقولون سعد شكت الجن قلبه الاربما صححت ذنبك بالمدنر وما ذنب سعد انه بال قائمـاً ولكن سعداً لم يبايع ابا بكر وقد صبرت عن لذة النهى و الامر

هري قيس بن سعد بن عبادة وي

يكنى ابا عبد الملك وقيل ابا الفضل وقيل ابا عبد الله وابا القاسم وهو من كبار الصحابة أيضاً كان من النبي (ص) بمنزلة صاحب الشرطة من الامير شهد مع النبي (ص) المشاهد كلها وكان حامل راية الانصار مع رسول الله أخذ النبي الراية من أبيه ودفعها اليه فكان حامل رايته (ص) وكان شيخاً كريماً شجاعاً اصلع طويلا جداً امد الناس قامة يركب الفرس المشرف ورجلاه تخطان الارض ومافى وجهه طاقة شعر وكان يسمى خصى الانصار وكانت الانصار تقول و ددنا لو إنا نشترى لقيس بأمو النالحية وكان مع ذلك جميلا ، وذكر يو نسبن عبد الرحمن في بعض كتبه انه كان لسعد بن عبادة ستة أو لاد وكابهم قد نصر رسول الله وفيهم قيس بن سعد بن عبادة وكان قيس احد العشرة الذين لحقهم النبي (ص) من العصر قيس بن سعد بن عبادة وكان قيس احد العشرة الذين لحقهم النبي (ص) من العصر

الاول ممن كان طولهم عشرة اشبار باشبار أنفسهم وكان شبر الرجل منهم يقال انه مثل ذراع احدنا وكان قيس وسعد أبوه طولهما عشرة اشبار بأشبار أنفسهم ويقال ان من العشرة خمسة من الانصار واربعة من الخزرج ورجلا من الاوس وكان من دهات العرب وأهل الرأى والمكيدة في الحرب مع النجدة والشجاعة والسخاء وكان شريف قومه غير مدافع وكان أبوه وجده كذلك وكان يقول لولا الإسلام لمكرت مكراً لا تطيقه العرب ، وعنه انه قال لولا أنى سمعت رسول الله (ص) يقول المكر والخديعة في النار لكنت من أمكر هذه الامة .

قال أبراهيم بن سعيد بن هلال الثقنى فى كتاب الغارات حدثنى أبو غسان قال أخبرنى على بن ابى سيف قال كان قيس بن سعد مع ابى بكر وعمر فى حياة رسول الله فكان ينفق عليهما وعلى غيرهما ويفضل فقال له أبو بكر اب هذا لا يقوم به مال أبيك فامسك يدك فلما قدموا من سفرهم قال سعد بن عبادة لابى بكر اردت ان تبخل أبنى انا لقوم لا نستطيع البخل.

قال وكان قيس بن سعد يقول في دعائه اللهم أرزقني حمداً و جحداً فانه لا حمدابفعال و لا جحد إلا بمال اللهم وسع على فان القليل لا يسعني و لا أسعه . وعن جابر في قصة جيش العسرة ان قيساً كان في ذلك الجيش وأنه كان ينحر ويطعم حتى استدان بسبب ذلك فنهاه أمير الجيش وهو أبو عبيدة فبلغ الني (ص) فقال الجود من شيمة أهل هذا البيت .

واستقرض رجل منه ثلاثين الفأ فلما ردها ابى ان يقبلها .

وجاءته عجوز كانت تألفه فقال لهاكيف حالك قالت مافى بيتى جرذ قــال ما أحسن ما سألت لاكثرن جرذ قــال ما أحسن ما سألت لاكثرن جرذان بيتك ؛ وملاؤا بيتها خبزاً ولحماً وسمناً وتمرآ وهو بمن لم يبايع ابا بكر .

قال الفضل بن شاذان أنه من السابقين الذين رجعوا الى أمير المؤمنين «ع». وقال ابن ابى الحديد كان قيس بن سعد من كبار شيعة أمير المؤمنين «ع» وقائل بمحبته وولائه وشهد معه حروبه كلها وكان مع الحسن «ع» ونقم عليه صلحه لمعاوية وكان طالبي الرأى مخلصاً في أعتقاده ووده .

وقال أبراهيم بن سعد بن هلال الثقنى فى كتاب الغاراتكان قيس بن سعد من شيعة على «ع» مناصحاً له ولولده ولم يزل على ذلك الى ان مات وقد ذكر نا فى ترجمة أبيه أنه بلغ من اخلاصه أنه حلف ان لا يكلم اباه ابداً لدعو ته الخِلافة .

وقال أبراهيم لما ولى أمير المؤمنين دع ، الخلافة قال لقيس سر الى مصر فقد وليتكها وأخرج الى ظاهر المدينة واجمع ثقالك ومن أحببت ان يصحبك حتى تأتى مصر ومهك جند فانذلكارعب لعدوك واعز لوليك فاذا أنت قدمتها ان شاء الله تعالى فاحسن الى المحسن واشتد على المريب وارفق على العامة والخاصة فالرفق يمن فقال قيس رحمك الله يا أمير المؤمنين قد فهمت ما ذكرت فاما الجند فانى أدعه لك فاذا احتجت اليهم كانوا قريباً منك وان اردت بعثتهم الى وجــه مر. وجوهك كانوا لك عدة ولكني اسير الى مصر بنفسي وأهل بيتي واما ما أوصيتني به من الرفق والاحسان فالله تعالى هو المستعان على ذلك ، فخرج قيس فى سبعة نفر من أهل بيته حتى دخل مصر فصعد المنبر وأمر بكـتاب معه فقرأ على الناس فيه من عبد الله أمير المؤمنين الى من بلغه كتابي هذا من المسلمين سلام عليكم فانى أحمد الله اليكم الذي لا إله إلا هو اما بعد فانالله بحسن صنعه وقدره وتدبيره أختار الإسلام دينا لنفسه وملائكته ورسله وبمثبه أنبيائه الىعماده فكان مما اكرم الله عز وجل به هذه الامة وخصهم به من الفضل ان بعث محمداً اليهم فعلمهم الكتاب والحكم والسنة والفرائض وادبهم لكما يهتدوا وجمعهم الكما لا يتفرقوا وزكاهم لكما يتطهروا فلما قضى من ذلك ما عليه قبضه الله اليه فعليه صلوات الله وسلامه ورحمته ورضوانه ثم ان المسلمين من بعده استخلفوا أميرين منهم احسنا السيرة ثم توفيا فولى من بعدهما والأحدث احداثا فوجدت الامة عليه مقـالا فقالوا ثم نقموا فتغيروا ثم جاؤنى فبايعونى وانا استهدى الله

الهـدى واستعينه على التقوى الا وان اكم علينا العمل بكتاب الله وسنة رسوله والقيام بحقه والنصح لكم بالغيب والله المستعان وحسبنا الله و نعم الوكيل ، وقد بعثت اليكم قيس بن سعد الانصارى أميراً فوازروه وأعينوه على الحق وقد أمرته بالاحسان الى محسنكم والشدة على مريبكم والرفق بعوامكم وخواصكم وهو ممن ارضى هديه وارجو صلاحه ونصحه اسأل الله لنا ولكم عملا زاكياً وثواباً جميلا ورحمة واسعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وكتب عبد الله ابن أبى رافع فى صفر سنة ست وثلاثين .

قال إبراهيم فلما فرغ من قراءة الكستاب قام قيس خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وقال الحمد لله الذي جاء بالحق وامات الباطل وكببت الظالمين أيها الناس إنا بايمنا خير من نعلم من بعد نبينا محمد (ص) فقومو افبايعوا على كتاب الله وسنة رسوله فلا بيعة لنا عليكم فقام رسوله (ص) فان نحن لم نعمل بكتاب الله وسنة رسوله فلا بيعة لنا عليكم فقام الناس فبايعوا واستقامت مصر واعالها لقيس وبعث عليهاعاله إلا ان قرية منها قد أعظم أهلها قتل عثمان وبها رجل من بني كنانة يقال له يزيد بن الحارث فبعث الى قيس انا لا نأتيك فابعث عالك فالارض أرضك و لكن اقر نا على حالنا حتى نظر الى ما يصير أمر الناس . ووثب مسلمة بن مخلد بن صامت الانصارى فنعى عثمان ودعا الى الطلب بدمه فارسل اليه قيس ويحك اعلى تثب والله ما أحب ان لى ملك الشام ومصر وانى قتلتك فاحقن دمك فارسل اليه مسلمة إنى كاف عنك ما دمت أنت والى مصر وكان قيس بن سعد (ره) ذا رأى وحزم فبعث الى الذين ما دمت أنت والى مصر وكان قيس بن سعد (ره) ذا رأى وحزم فبعث الى الذين أعتزلوا انى لا اكر هم على البيعة و اكنى ادعكم واكن عنك مسلمة بن مخلد وجى الخراج فليس احد ينازعه .

قال إبراهيم وخرج على «ع» إلى الجملوقيس على مصر ورجع إلى الكوفة من البصرة وهو بمكانه فكان أثقل خلق الله على معاوية لقرب مصر واعمالها إلى الشام ومخافة ان يقبل على «ع» بأهل العراق ويقبل اليه قيس بأهل مصر فيقع

بينهما فكتب معاوية إلى قيس وعلى « ع » بالكوفـة قبل ان يسير الى صفين : من معاوية بن ابي سفيان الى قيس بن سعد سلام عليك فانى احمد الله اليك الذي لا إله إلا هو أما بعد : ان كنتم نقمتم على عثمان في اثرة رأيتموهــا أو ضربة سوط ضربها أو فى شتمة رجل أو بسيرة احد أو فى استعاله الفتيان من أهله فأنكم قد علمتم ان كنتم تعلمون ان دمه لم يكن ليحل لكم بذلك فقد ركبتم عظيماً م الأمر وجئتم شيئاً اداً فتب يا قيس الى ربك من المجلبين على عثمان ان كانت التوبة قبل الموت تغنى شيئاً واما صاحبك فقد استيقنا أنه اغرى الناس تقبله وحملهم على قتله حتى قتلوه وإنه لم يسلم من دمه عظيم قومك فان استطعت ياقيس ان لا يكون بمن لأ يطلب بدم عثمان فافعل وبايعنا على على في أمرنا هذا ولك سلطان العراقين ان انا ظفرت ما بقيت ولمن احببت من أهل بيتك سلطان الحجاز واكتب الى رأيك فماكتبت اليك ، فلم جاء اليه كتاب معاوية أحب ان يدافعه ولا يبدى له أمره ولا يعجل له حربه فكتب اليه ، اما بعد فقدوصل الى كتابك وفهمت الذي ذكر من أمر عثمان وذلك أمرلم اقاربه وذكر تان صاحى هو الذي اغرى الناس بعثمان و دسهم اليه حتى قتلوه وهذا امر لم اطلع عليه وذكرت لى ان عظیم عشیر تی لم یسلم من دم عثمان فلیسر نی أن أول الناس كان فی أمره عشيرتى واماما سألتني من مبايعتك على الطلب بدمه وما عرضته على فقد فهمته وهذا أمر لى فيه نظر وفكر وايس هذا مما يعجل إلى مثله واناكاف عنك وايس يأتيك من قبلي شيء تكرهـه حتى نرى وترى إن شاء الله تعالى والسلام عليك ورحمة الله وبركاته .

قال إبراهيم فلما قرأ معاوية كتابه لم يره الامقارباً مباعداً ولم يأمن ان يكون له فى ذلك مخادعاً مكابداً فكتب اليه ، اما بعد فقد قرأت كتابك فلم ارك تدنو فاعدك سلماً ولم ارك تباعد فاعدك حرباً اراك كحبل الجرود وليس مثلى يصانع بالخدايع ولا يخدع بالمكايد ومعه عدد الرجال واعنة الخيل فان قبلت الذي عرضت عليك فاك ماأعطيتك وان أنت لم تفعل ملات مصر عليك خيلا ورجالا والسلام . فلما قرأ قيس كـتابه وعلم انه لا يقبل منه المــدافعة والمطاولة أظهر له مافي نفسه فكتب اليه من قيس بن سعدالي معاوية بن ابي سفيان . اما بعد فالعجب من استسقاطك رأى والطمع في اتسومني لا ابا لغيرك الخروج من طاعة أولى الناس بالأمر واقولهم بالحق واهداهم وأقربهم من رسول الله (ص) وسيلة وتأمرني بالدخول في طاعتك طاعة ابعد الناس من هـذا الأمر واقولهم بالزور وأضلهم سبيلا وانآهم (١) من رسول الله وسيلة ولديك قوم ضالون مضلون من طواغيت أبليس واما قولك انك تملأ على مصر خيلا ورجلا فلئن لم اشغلك عن ذلك حتى يكون منك انك لذوجد والسلام. فلما اتى معاوية كـتـاب قيس ايس منه و ثقل مكانه عليه وكاد ان يكون مكانه غيره أحب اليه لما يعلم من قوته وتابيهو نجدته واشتد أمره على معاوية فاظهر للناس ان قيساً قد بايعكم فادعوا الله لهوقر أعليهم كتابه الذي لان فيه وقاربه واختلق كتابا نسبه الى قيس فةر أه على أهلالشام: للأمير معاوية بن ابي سفيان من قيس بن سعد. أما بعد : فان قتل عثمان كان حدثاً في الإسلام عظيماً وقد نظرت لنفسي وديني فلم يسعني مظاهرة قوم قتلوا امامهم مسلماً محرماً برآ تقياً فنستغفر الله سبحانه لذنو بناونسأله العصمة لديننا الا وانى قد القيت اليكم بالسلام واجبتك الى قتال قتلة الامام الهـادى المظلوم فاطلب منى ما أحببت من الأمو الوالرجال أعجله اليك إن شاء الله والسلام على الأمير ورحمة الله وبركاته . قال فشاع بالشام كلها ان قيساًصالح معاوية وأتت عيون على بن أبي طالب . ع ، اليه بذلك فاعظمه واكبره وتعجبله ودعه أبنيه حسناً وحسيناً . ع ، وابنه محمد وعبد الله بن جمفر فاعلمهم بذلك وقال ما رأيكم فقال عبد الله بن جعفويا أمير المؤمنين دع ما يريبك الي ما لا يريبك اعــزلـ

<sup>(</sup>١) في نسخة ؛ ابعدهم

قيساً من مصر قال على «ع » والله انى غير مصدق بهذا على قيس فقــال عبدالله اعزله يا أمير المؤمنين فان كان ما قد قيل حقاً فلا يعتزل لكان عزلته قال وانهم لكذلك إذ جاءهم كتاب من قيس بن سعد فيه : اما بعد فأنى أخـبرك يا أمير المؤمنين اكرمك الله وأعزك ان قبلي رجالا معتزلين سألونى ان اكف عنهم وادعهم على حالهم حتى يستقم امر الناس فترى ويرون وقد رأيت ان اكف عنهم ولا اعجل بحربهم وان أتألفهم فيما بين ذلك لعلىالله ان يقبل بقلو بهم ويفرقهم عن ضلالتهم إن شاء الله والسلام. فقال عبد الله بن جعفر يا أمير المـؤمنين إنك ان اطمعته في تركهم واعتزالهـم استشرى الامر وتفاقمت وقعد عن بيعتك كثير عن تريده على الدخول فيها و لكن مره بقتالهــم فكـتب اليه : اما بعد فسر الى القوم الذين ذكرت فان دخلوا فيما دخل فيه المسلمون وإلافناجزهم والسلام قال فلما أتى هذا الكتاب قيساً فقرأه لم يتمالك ان كتب الى على وع ، اما بعد يا أمير المؤمنين فالعجب لك تأمرنى بقتال قوم كافين عنك لم يهدوا يداً للفتنة ولا أرصدوا لها فاطعني يا أمير المؤمنين وكف عنهم فان الرأى تركهم والسلام فلما اتاه هذا الكتاب قال عبد الله بن جعفر يا أمير المؤمنين أبعث محمداً بن أبي بكر يكفيك أمرها وأعزل قيساً فوالله لبلغني ان قيساً يقول ان سلطاناً لايتم الا بقتل مسلمة بن مخلد السلطان سوء والله ما أحب ان لى سلطان الشام مع سلطان مصر وانی قتلت بن مخلد وکان عبد الله بن جعفر اخا محمد بن ابی بکر لامه وکان یحب ان يكون له امرة وسلطان فاستعمل على «ع ، محمد بن أبي بكر على مصر لمحبته له ولهوى عبد الله بن جعفر أخيه فيه وكتب معه كتاباً الى أهل مصر فسار حتى قدمها فقال له قيس ما بال أمير المؤمنين ما غيره أدخل أحد بيني وبينه قال لا وهذا السلطان سلطانك وكان بينهم نسبكان تحت قيس فرسة بنت أبى قحافة أخت أبى بكر الصديق فكان قيس زوج عمة محمد فقال قيس لاوالله لا أقيم ممك ساعة واحدة وغضب حين عزله على عنها وخرج منها مقبلا الى المدينة ولم يمض

الى على دع ، بالكوفة قال ابراهيم وكان مع شجاعته ونجدته جواداً مفضلا . فحدثنى على بن محمد بن أبى السيف عن هشام بن عروة عن أبيه قال خرج قيس ابن سعد من مصر فمر بأهل بيت من القين فنزل بماءهم فنحر له صاحب المنزل جزوراً واتاه بها فلها كان الغد نحر له اخرى ثم حبستهم السماء إلى اليوم الثالث فنحر لهم ثالثة ثم ان السماء اقلعت فلها اراد قيس ان يرتحل وضع عشرين ثو بأ من ثياب مصر وأربعة الآف درهم عند أمرأة الرجل وقال لها اذا جاء صاحبك فادفعي هذه اليه ثم رحل فما أتت عليه ساعة حتى لحقه الرجل صاحب المنزل على فرس ومعه رئح والثياب والدراهم بين يديه فقال يا هؤلاء خذوا ثيابكم ودراهمكم فقال قيس انصرف أيها الرجل فانها لم تكن لنا خذها قال والله لتأخذنها فقال الرجل قيس لله أبوك الم تكرمنا وتحدن ضيافتنا فكافيناك فليس هذا بأس فقال الرجل إنا لم ناحذ لقرى الأضياف ثمنا والله لا اخذها ابداً فقال قيس اما اذا ابى ان لا يأخذ فوالله ما فضلني رجل من العرب غيره .

قال ابراهيم وقال أبو المنذر مرقيس فى طريقه برجل من بلى يقال له الأسودابن فلان فاكرمه فلما اراد قيس ان يرتحل وضع عند أمرأته ثياباً ودراهم فلما جاء الرجل دفعته اليه فلحقه فقال ما انا بايع ضيافتى والله لتأخذن هذا أو لانفذن الرمح بين جنبيك فقال قيس ويحكم خذوه .

وقال ابراهيم ثم أقبل قيس حتى قدم المدينة فجاءه حسان بن ثابت شامتاً به وكان عثمانياً فقال له نزعك على بن أبى طالب وقد قتلت عثمان فبق عليك الأثم ولم يحسن لك الشكر فزجره قيس وقال له يا اعمى القلب يا اعمى البصر والله لو لا ان التي بين رهطي ورهطك حر بأاضر بت عنقك ثم أخرجه من عنده.

قال ابراهيم ثم ان قيساً وسهل بن حنيف خرجاً حتى قدماً على على «ع» الكوفة فخبره قيس الخبر وماكان بمصر فصدقه وشهد مع على بصفين هـووسهل ابن حنيف (نه).

وقال بعض المؤرخين لما أمر على «ع» قيساً على مصر أحتال معداوية بكل حيلة فلم ينخدع له فاحتال على أصحاب على حتى حسنواله عزله وتولية محمد ابن أبى بكر مكانه وشنعوا عليه بانه قد كاتب معاوية فلما عزل بمحمد عرف على «ع» ان قد خدع فكان على «ع» بعد ذلك يطيع قيساً فى الامر كله وحضر معه صفين وكان فى مقدمته ومعه خمسة الآف.

وروى نصر بن مزاحم فى كتاب صفين قال حدثنى عمر بن سعد عب السماعيل بن خالد عن عبد الرحمن بن عبيد قال لما أراد على «ع» المسير الى الشام دعا من كان معه من المهاجر بن و الانصار فجمعهم فحمد الله و أثنى عليه و قال اما بعد فا نكم ميامين الرأى و مراجيح العلم مباركوا الامر مقاويل بالحق و لقد عزمنا على المسير الى عدونا و عدوكم فاشيروا علينا برأيكم فقام جماعة فتكلموا ثم قام قيس بن سعد فحمد الله و اثنى عليه ثم قال : يا أمير المؤمنين إنكلمش بنا على عدونا فوالله ان جهادهم احبالى من جهاد الترك و الروم لادها نهم فى دين الله و استذلالهم اولياء الله من أصحاب محمد (ص) من المهاجرين و الانصار و التابعين باحسان اذاغضبوا على رجل حبسوه و ضربوه و حرموه و سيروه و فيئنا لهم في انفسهم حال و يحن طم في يزعمون قطين ـ قال يعني رقيق ـ .

فقال أشياخ الإنصار منهم خزيمة بن ثابت وأبو أبوب وغير همالم تقدمت أشياخ قومك وبدأ تهم بالكلام ياقيس فقال اما انى عارف بفضلكم معظم لشانكم ولكنى وجدت في نفسي الضغن الذي في صدوركم جاش حين ذكرت الاحزاب، وروى نصر في الكتاب المذكور أيضاً باسناده ان معاوية دعا النعان بن في سعد الإنصاري و مسلة من خال الإنصاري، ولم يكن وجه و الإنصار المناسلات بن سعد الإنصاري، ولم يكن وجه و الإنصار المناسلات ا

بشير بن سعد الانصارى ومسلمة بن مخلد الانصارى ولم يكن معه من الانصاد غيرهما فقال يا هذان لقد غمنى مالقيت من الاوسوالخزرج واضعى سيوفهم على عواتقهم يدعون الى النزال حتى جبنوا أصحابى الشجاع منهم والجبان وحتى والله ما أسأل عن فارس من أهل الشام إلا قيل قتله الانصارى اما والله لالقينهم

بحدى وحديدى ولأعبين لكل فارس منهم فارس ينشب في حلقه ولارمينهم باعدادهم من قريش رجال لم يغذهم التمر والطفيشل يقولون نحن الانصار قدوالله آووا ونصروا ولكن أفسدوا حقهم بباطلهمفغضبالنعانوقال يامعاوية لاتلومن الانصار في حب الحرب والسرعة نحوها فانهم كانوا كـذلك في الجاهلية ؛ واما دعاؤهم الى النزال فقد رأيتهم معرسولالله (ص)كثير آواما لقاؤك اياهم باعدادهم من قریش فقد علمت ما لقیت قریش منهم قدیماً فان احبیت ان تری فیهم مثل ذلك آنفافا فعل وأما التمر والطفيشل ، فاما التمر فكان لنا فلماذقتموه شاركتمونا فيه، واما الطفيشل فكان لليهود فلما اكاناه غلبناهم عليه كماغلبت قريش على السخينة ثم تكلم مسلمة بن مخلد فقال يامهـاوية ان الانصار لا تعاب احسابها ولا نجداتها واما غمهم اياك فقد والله غمونا ولو رضينا ما فارقونا ولا فارقنا جماعتهم وان ذلك ما فيه من مباينة العشيرة واكمن حملنا ذلك لك ورجونا منك عوضه واما التمر والطفيشل فانهما يجر ان عليك السخينة والخرنوب؛ قال وانتهى هذا الكلام الى الأنصار فجمع قيس بن سعد الانصار ثم قام فيهم خطيباً فقال ان معاوية قال ما بلغكم ، واجابه عنكم صاحبكم و لعمرى ان غضتم معاوية اليوم لقد غضتموه امس وان وترتموه في الاسلام لقد وترتموه في الشرك وما اكم اليه من ذنب أعظم من نصر هذا الدين فجدوا اليوم جداً تنسو نه به ماكان أمس وجدوا غدا جداً تنسونه ماكان اليوم فانتم مع هذا االواء الذي كان يقاتل عن يمينه جبر ثيل وعن يساره ميكائيل والقوم مع لواء ابى جهلو الاحز ابفاما النمر فانا لم نغرسه ولكن غلبنا عليه من غرسه واما الطفيشل فلوكان لطعامنا لسمينا به كما سميت قريش سخينة ثم قال قيس في ذلك شعراً .

یابن هند دع التو ثب فی الحرب نحن من قد علمت فادن اذا ان تشأ فارساً له فارس منا

اذا نحن بالجياد سرينا شئت بمن شئت فى العجاج الينا وان شئت باللفيف التقينا اى هذين ما اردت فحده ليس منا وليس منك الهوينا أم لا نسلخ العجاجة حتى تنجلى حربنا لنا أو علينا ليت ما تطلب الغداة اتانا انعم الله بالشهادة عينا

فلما اتى شعره وكلامه معاوية دعا عمرو بن العاص فقال مــا ترى فى شتم الانصار قال أرى ان توعدهم ولا تشتمهم ما عسى ان تقول لهنم اذا اردت ذمهم فذم ابدانهم ولا تذم احسابهم ؛ فقال ان قيسبن سعد يقوم على كل يوم خطيبًا واظنه والله يفنينا غداً ان يحبسه عنا حابس الفيل فما الرأى ، قال الصبر والتوكل وأرسل الى رؤس الانصار مع على «ع ، فعاتبهم وأمرهم ان يعاتبوه فارسل معاوية الى ابن مسعود والبراء بن عازب وخزيمة بن ثابت والحجاج بن عرية وابى أيوب فعاتبهم فمشوا الى قيس بن سعد فقال له ان معاوية لايحب الشتم فكـف عن شتمه فقال ان مثلي لا يشتم و لكن لا اكف عن حربه حتى التي الله قالـوتحركت الخيل غدوة فظن قيس ان فيها معاوية فحمل على رجل بشبهه فضربه بالسيف فاذا ليس به ثم حمل على آخر يشبهه أيضاً فقنعه بالسيف فلما تحاجز الفريقان شتمه معاوية شتماً قبيحاً وشتم الانصار فغضب النعمان بن بشير مع مسلمة فارضاهما بعد ان هما ان ينصر فا الى قومها ثم ان معاوية سأل النعان ان يخـرج الى قيس يعاتبه ويسأله السلم فخرج النعمان فوقف بين الصفين و نادى ياقيس بن سعد انا النعان بن بشير فخرج اليه وقال هيه يا نعان ما حاجتك قال ياقيس انه قد انصفكم من دعاكم الى ما رضي لنفسه يا معشر الانصار انكم اخطأتم في خذل عثمان يوم الدار وقتلتم انصاره يوم الجمل واقحمتم بصواكم على أهل الشام بصفين فلوكنتم إذ خذلتم عثمان خذلتم علياً اكمانت واحدة بواحـدة ولكنكم لم ترضوا ان تكونوا كالناسحتي أعلمتم في الحرب ودعوتم الى البراز ثم لم ينزل بعلى خطب قط إلا هو ثتم عليه المصيبة ووعدتموه الظفر وقد اخذت الحرب منا ومنكم ماقد رأيتم فاتقوا الله في البقية فضحك قيس وقال ماكنت أظنك يانعان محتوياً على هـذه

المقالة انه لا ينصح أخاه من غش نفسه و أنت الغاش الضال المصل أماذكر ك عثمان فان كانت الآخبار تكفيك فخذ منى واحدة قتل عثمان من لست خير آ منه و خذله من هو خير منك و اما أصحاب الجمل فقاتلناهم على النكث و اما معاوية فو الله لو اجتمعت عليه العرب قاطبة لقاتله الأنصار و اما قولك إنا لسنا كالناس فنحن فى هذه الحرب كما كنا مع رسول الله (ص) نتقى السيوف بوجوهنا و الرماح بنحور ناحتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون و لكن أنظر يانعمان هل ترى مع معاوية إلا طليقاً أو اعرابياً أو يمانياً مستدرجا بغرور أنظر أين المهاجرين و الانصار و التا بعون هم باحسان الذين رضى عنهم و رضوا عنه ثم أنظر هل ترى مع معاوية انصارياً غيرك وغير صويحبك و لستم و الله بدريين و لاعقبيين و لا الكاسابقة معاوية انصارياً في الورد آن و لعمرى لان شغبت علينا لقد شغب علينا أبوك .

وروى نصر قال كان معاوية فى صفين جعل بسر بن ارطاة يوماً بازا. قيس بن سعد فعدا بسر فى حماة الخيل فلق قيساً كأنه فنيق وهو يقول:

فطعن فى خيل بسر وطعن بسر قيساً فضربه قيس بالسيف فرده على عقبيه ورجع القوم جميماً ولقيس الفضل ، ومن شعره فى ايام صفين قوله :

قلت لما بغى العدو علينا حسبنا ربنا و نعم الوكيل حسبنا ربنا الذى فتح البصر ة بالامس والحديث طويل وعلى امامنا وامام السوانا اتى به التنزيل يومقال النبي من كنت مولاه فهذا مولاه خطب جليل

ولما بويع الحسن «ع » بالخلافة بعد أبيه كان قيس من المبادرين الى بيعته والناهضين بها ، ووجه الحسن «ع» عبيدالله بن العباس ومعه قيس بن سعد مقدمة له

فى اثنى عشر الفأ الى الشام وقال لعبيد الله أمضحتى تستقبل معاوية فاذا لقيته فلا تقاتله حتى يقاتلك فان فعل فقاتله وان أصبت فقيس بن سعد على النــاس فسار عبيد الله حتى نزل بازاء معاوية فلماكان من الغد وجه معاوية بخيله اليه فخرج اليهم عبيد الله فيمن معه فضربهم حتى ردهم الى معسكرهم فلم كأن الليل أرسل معاوية الى عبيد الله بن العباس إن الحسن قد ارسل لى في الصلح وهو مسلم الأمر الى فان دخلت في طاعتي الانكنت متبوعـاً والا دخلت وأنت تابع ولك ان جئتني الآن اعطيك الف الف درهم اعجل لك في هذا الوقت نصفها و اذا دخلت الكوفة النصف الآخر فاقبل عبيد الله ليلافدخل عسكر معاوية فوفى له بما وعده واصبح الناس ينتظرون عبيد الله ان يخرج فيصلي بهم فلم يخـرج حتى أصبحوا فطلبوه فلم يجدوه فصلي بهم قيس بن سعد بن عبادة ثم خطبهم فثبتهم وذكر عبيد الله فنال منه ثم أمرهم بالصبر والنهوض الىالعدوفاجابوه بالطاعة وقالوا له انهض بنا الى عدونا على اسم الله فنزل فنهض بهم وخرج اليه بسر بن ارطـاة فصاحوا الى أهل المراق ويحكم هذا أميركم عندنا قد بايع وامامكم الحسن قد صالح فعلى م تقتلون انفسكم فقال لهم قيس بن سمد اختاروا احدى اثنتين اما القتال مع غير امام واما ان تبايعوا بيعة ضلاك فقالوا بلنقاتل بغير امام فخر جوافضربوا أهل الشام حتى ردوهم الى مصافهم وكتب معاوية الى قيس بن سعد يدعوه ويمنيه فكتب اليه قيس لا والله لا تلقانى ابداً الا و بينى و بينك الرمح فكـتب معاوية حينئذ لمــا يئس منه ، أما بعد فانك يهو دى ابن يهو دى لا تشتى نفسك و تقتلها فيما ليس لك فان ظهراحب الفريقين اليك نبذك وغولك وان ظهرا بغضهما اليك نكل بك وقتلك وقدكان أبوك أوترغير قوسه ورمى غير غرضه فاكثر الحدر واخطأ المفصل فخذله قومه وادركه يومه فمات بحوران طريداً غريباً والسلام فكتب اليه قيس ابن سعد ؛ أمابعد: فانما أنت وثنابن وثن دخلت في الإسلامكر ها واقمت فيهفر قاً 

نفاقك ولم تزل حرباً لله ولرسوله وحزباً من احزاب المشركين وعدو الله ونبيه والمؤمنين من عباده وذكرت ابى فلعمرى ما أوترالا قوسه ولا رمى إلا غرضه فشغب عليه من لا يشق غباره ولا يبلغ كعبه وزعمت انى يهودى وقد علمت وعلم الناس انى وابى انصار الدين الذى خرجت منه واعداء الدين الذى دخلت فيه وصرت اليه والسلام فلما قرأكتابه غاظه واراد جوابه قال له عمرو مهلا فانك ان كاتبته اجابك باشد من هذا وان تركته دخل فيما دخل فيه الناس فامسك عنه قال و بعث معاوية عبد الله بن عامر وعبد الله بن سمرة الى الحسن ع ، الى الصلح فدعواه اليه وزهداه فى الامر واعطياه ما شرط له معاوية وان لا يتبع احداً بما مضى ولا ينال احداً من شيعة على ع ، بمكروه ولا يذكر علياً ع ، الحداً بما مضى ولا ينال احداً من شيعة على ع ، بمكروه ولا يذكر علياً وع ، والمن واعسان أيضا اليهاواقبل معاوية قاصداً نحوالكو فه فيمن معه الى الكوفة وانصرف الحسن أيضا اليهاواقبل معاوية قاصداً نحوالكوفه واجتمع الى الحسن وجوه الشيعة واكابر اصحاب امير المؤمنين وع ، يلومو نة ويبكون اليه جزعا مما فعل .

وروى ان معاوية استثنى قيس بن سعد من الشيعة في الأمان فقال الحسن لا اصالح حتى لا تستثنى احداً .

وروى ان الحسن لما اشترط على معاوية فى الصلح ان لا يطلب احداً من أهل الحجاز والمدينة والعراق بشيء مماكان فى ايام أبيه اجاب معاوية الى ذلك وقال لا اطلب احداً الا عشرة انفس لا اومنهم فراجعه الحسن فيهم فكتب اليه معاوية انى قد آليت انى متى ظفرت بقيس بن سعد بن عبادة ان اقطع لسانه ويده فراجعه الحسن وقال لا أرى ان يطلب قيس وغيره بتبعة قلت أو كثرت فبعث اليه معاوية حينتذ برق أبيض وقال اكتب ما شئت فيه فانى ملتزمه فاصطلحا.

قال أبو الفرج الاصبهانى لما تم الصلح بين الحسن ومعاوية ارسل الى قيس ابن سعد يدعوه الى البيعة وكان رجلا طويلا يركب الفرس المشرف ورجـلاه

تخطان فى الأرض ومافى وجهه طاقة شعر وكان يسمى خصى الانصار فلماارادوا ادخاله اليه قال انى حلفت ان لا القاه إلا وبينى وبينه الرمح والسيف فامر معاوية برمح وسيف بينه وبينه ليبر بيمينه .

قال أبو الفرج وقد روى ان الحسن «ع» لما صالح معاوية اعتزل قيس ابن سعد فى أربعة الآف وابى ان يبايع فلما بايع الحسن ادخل قيس ليبايع فاقبل على الحسن فقال فى حل انا من بيعتك قال نعم فالتى له كرسى وجلس معاوية على سرير والحسن معه فقال له معاوية اتبايع ياقيس قال نعم ووضع يده على فيذه ولم يمدها الى معاوية فجثا معاوية على سريره واكب على قيس حتى مسح يده على بده وما دفع قيس اليه يده.

وروى ان قيساً نقم على الحسن وع ، خلعه لنفسه من الخلافة وواجهه بكلام شديد تأسفاً لذلك ثم خرج من معسكر الحسن ولما دعاه معاوية الى البيعة المتنع وقال ما زلت انا وابى نفتخر بانا لم نبايع ظالماً قط فنصحه الحسن وأمره بمبايعته فاعتذر باعذار كثيرة فالح عليه الحسن فذهب الى معاوية مكرها فقال له معاوية يا قيس ماكنت أود ان تصل الى هدذا الامر وأنت حى فقال له قيس وماكنت احب ان تحكم أنت وانا حى فقام الحاضرون بينهما حتى سكن النزاع.

وروى الكشى باسناده عن فضيل غلام محمد بن راشد قال سمحت ابا عبد الله «ع» يقول ان معاوية كتب الى الحسن بن على ان اقدم أنت و الحسين و اصحاب على فقرج معهم قيس بن سعد بن عبادة فقدمو الشام فاذن لهم معاوية و اعدلهم الخطباء فقال للحسن «ع» قم فها عنام شم قال للحسين «ع» قم فقام فبايع شم قال قم ياقيس فبايع فالتفت الى الحسين «ع» ينتظر ما يأمره فقال ياقيس انه اماى يعنى الحسن عليه السلام.

وروى باسناده أيضا عن جمفر بن بشير عن ذريح قال سمعت ابا عبد الله يقول دخل قيس بن سعد بن عبادة الانصارى صاحب شرطة الخيس على معاوية

فقال له معاوية ياقيس بايع فنظر الى الحسن فقال يا ابا محمد بايعت فقال معاوية الما تنتهى أما والله انى شئت لتناقض فقال وكان مثل البعير جسيا وكان خفيف اللحية قال فقام اليه الحسن فقال بايع يا قيس فبايع .

وسار قيس الى المدينة ولم يزل بها مشتغلا بالعبادة حتى توفى الى رحمة الله تعالى في آخر خلافة معاوية .

وعن سليم بن قيس قال قدم معاوية بن ابى سفيان حاجا فى ايام خلافته فاستقبله أهل المدينة فنظر فاذا الذين استقبلوه مامنهم الاقرشي فلمانزل قال مافعلت الانصار وما بالها لم تستقبلني فقيل له انهم محتاجون ليس لهم دواب فقال معاوية فاين نواضحهم فقال قيس بن سعد بن عبادة \_ وكان سيد الانصار وابن سيدها \_ افنوها يوم بدر وأحد وما بعدهما من مشاهد رسول الله (ص) حتى ضربوك واباك على الإسلام حتى ظهر امر الله وانتم كارهون فسكت معاوية فقال قيس اما ان رسول الله (ص) عهد الينا أنا سنلقى بعده اثرة فقال معاوية فما امركم قال المرنا ان نصبر حتى فلقاه قال فاصبر وا حتى تلقوه .

قال المؤلف: وهذا الخبر مماكفر به المعتزلة معاوية .

وروى من طريق آخر ان النمان بن بشير الأنصارى جاء فى جماعـة من الانصار فشـكوا اليه فقرهم وقالوا لقد صدق رسوك الله (ص) فى قوله ستلقون بعدى اثرة فقد لقيناها قال معاوية فماذا قال لـكم قالواقال لنا فاصبروا حتى تردوا على الحوض قال فافعلوا ما امركم به عساكم تلاقونه غدا عند الحوض كما اخـبركم بقوله مستهزئا بهم وحرمهم ولم يعطهم شيئا.

وروى ان عظيم الروم بعث الى معاوية بن ابى سفيان بهدية مع رسولين احدهما جسيم والآخر ايد ففطن لها معاوية فقال العمرو بن العاص ، اما الطويل فانى اجد مثله فمن الآيد فقال اجد القوة والايد فى شخصين احدهما محمد ابن

الحنفية والآخر قيس بن سعد فقال بردت قلبى فارسل الى قيس بن سعد وعرفه الحال فحضر فلما مثل بين يدى معاوية وعرف ما يراد منه نزع سراويله ورمى بها الى العلج فلبسها فنالت ثندوته فاطرق مغلوباً وليم قيس علىذلك وقيل له هــــــلا بعثت بها فقال:

اردت الكيما يعلم الناس انها سراويل قيس والوفود شهود وان لا يقولواغاب قيسوهذه سراويل عادى نمته ثمــود وانى من القوم اليمانين سيد وما الناس الاسيد ومسود وبدء جميع الخلقاصلي ومنصبي وجسم به اعلى الرجال مـديد

وحضر محمد بن الحنفية فعرف مايراد منه فخير العلج بين ان يقعد ويقوم العلج فيعطيه يده فيقيمه أو يقعد العلج ويقوم محمد ويعطيه يده ويقعد فاختار العلج: الحالتين فغلبه فيهما محمد فاقام العلج واقعده الخرجه ابن عساكر في تاريخه بطرق مختلفة وفي رواية ان ملك الروم يزعم ان احدهما اقوى والآخر اطولهم وقال لمعاوية إن كان في جيشك من يغلبهما ارسلت لك كذا وكذا فلما جاء محمد بن الحنفية فوضع يده في الارض بين يدى القوى وجهدكل الجهد فلم يقدر ان يحركها ووضع الرومي يده فاخذها ابن الحنفية ورفعها بادني شيء وجاؤا للطويل بلباس قيس بن سعد فبلغ ثدييه.

وفى تاريخ الإسلام للذهبى عن أبى عثمان قال بعث قيصر الى معاوية ابعث إلى سراويل اطول رجل من العرب فقال لقيس بن سعد ما اظننا الاقد احتجنا الى سراويلك فقام فتنحى وجاء بهافا لقاها فقال ألاذهبت إلى منزلك ثم بعثت بهافقال الابيات السابقة والبيت الآخر منها يروى هكذا:

فكدهم بمثلى ان مثلى عليهم شديد وخلق فى الرجال مديد ولقيس عدة احاديث روى عن النبى (ص) وعن ابيه وروى عنه عبد الرحمن بن أبى ليلي وعروة بن الزبير والشعبي وميمون بن أبى شبيب وغريب أبن حميد الهمدانى و جماعة و مات (ره) سنة ستين و هى السنة التى مات فيها معاوية وقبل مات بعد ذلك .

قال ابن حيان كان قد هرب من معاوية فمات سنة خمس و ثمانين فى خلافة عبد الملك بن مروان ، قال ابن حجر! والاول هو الصواب

### سهد بن سعد بن عبادة وي

الانصارى اخو المذكور قال العسقلانى صحابى صغير وقد ولى بعض اليمن لعلى «ع» وقال الذهبي قيل له صحبة ، روى عن أبيه وعنه ابنه شرحبيل وأبو المامة ابن سهيل، ولى اليمن لعلى عليه السلام.

## 

اسمه الحرث وقبل عمرو وقبل النعان بن ربعى بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة ابن بلدمة بضم الموحدة والمهملة بينهما لام ساكنة السلمى بفتحتين المدنى فارس رسول الله (ص) شهد احداً ولم يصح شهوده وبدراً قاله ابن حجر في التقريب.

وأخرج أبو داود عن أبى قتادة ان النبى كان فى سفرله فتعطشوا فانطلق سرعان الناس فلزمت رسول الله تلك الليلة ، فقال حفظك الله بما حفظت به نبيه وهو طرف من حديث طويل قد أخرجه مسلم .

وروى ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة قال لما قتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة و نكح أمرأته كان فى عسكره أبو قتادة الانصارى فركب فرسه والتحق بابى بكر وحلف ان لا يسير فى جيش تحت لواء خالد ابداً فقص على أبى بكر القصة فقال أبو بكر لقد فتنت الغنائم العرب وترك خالد ما أمرته.

قال أبو عمر فى الاستيعاب شهد أبو قتادة مع على «ع » مشاهـــده كلها فى خلافته

قال ابن الأثير شهد أبو قتادة مع على , ع ، حروبه كامها وهو بدرى وتو في

سنة أربع و خمسين و قيل مات سنة أربعين وصلى عليه على «ع» والله أعلم.

هنه عدى بن حاتم بن عبد الله ﷺ

ابن سعد بن الحشرج بن إمرى، القيس بن عدى بن أخزم ابن أبي خـزم وأسمه هزومه بن ربيعة بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء بن ادد بن مالك بن زيد بن كـهلان الطائى أبوه حاتم هو الجواد المشهود الذي يضرب بجوده المثل وادرك عدى الإسلام فاسلم سنة تسع وقيل سنة عشر ولاسلامه خبر ذكره ابن هشام في سيرته قال كان عدى يقول ماكان رجل من العرب اشدكراهــة لرسول الله (ص) حـين سمع به مني أما اني كنت أمر ءاً شريفاً وكنت نصر انياً وكنت أسير في قومي بالمرياع فكنت في نفسي على دين وكنت ملكاً في قومي لما كان يصنع بى فلم سمعت برسول الله (ص)كرهته فقلت لغلام كان لى عربى وكان راعياً لأبلى لا ابا لك اعدد لى من ابلى جمالا ذللا سمانا فاحتبسها قريباً منى فاذا سمعت بجيش لمحد وقد وطأ هذه البلاد فادن مني فافعل ثم انه أتاني ذات غداة فقال ياعدى ماكنت صانعاً اذا غشيتك خيل محمد فاصنعه الأن فاني قد رأيت رایات فسألت عنها فقیل لی هذه جیوش محمد قال فقلت قرب لی أجمالی فقر بها فاحتملت باهلي وولدي ثم قلت الحـق باهل ديني من النصاري بالشام فسلكت الجوشية وخلفت بنتاً لحاتم في الحاضرة فلما قدمت الشام اقمت بها وتخالفني خيل رسول الله فتصيب ابنة حاتم فيمن أصابت فقدم بها على رسول الله (ص) في سبايا من طي وقد بلغ رسوك الله هر بي الى الشام قال فجملت ابنة حاتم في حظيرة (١) بهاب المسجد كانت السيايا تحبس فيها فمربها رسول الله فقامت اليه وكانت أمرأة جزلة فقالت يارسوك الله هلك الوالد وغاب الرافد فامنن على من الله عليك قال ومن رافدك قالت عدى بن حاتم قال الفار من الله ورسوله ثم مضى رسوك الله وتركني حتى اذاكان من الغد مربى فقلت له مثل ذلك وقال لى مثلها قال بالأمس

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: في حجرة

قالت حتى اذا كان بعد الغد مربي وقد بنست منه فاشار الى رجل من خلفه ان قومى وكلميه قالت فقمت اليه فقلت يارسوك الله هلك الوالدوغاب الرافد فامنن على من الله عليك قال (ص) قد فعلت فلا تعجل حتى تجدى من قومك من يكون اك به ثقة حتى يبلغك إلى بلادك ثم آذنيني ، فسألت عن الرجل الذي اشار على أن كلميه فقيل لى على بن أبي طالب ، ع ، فاقمت حتى قدم ركب من بلي أو من قضاعة قالت وإنما اربد ان آتى أخى بالشام قال فجئت رسول الله فقلت يارسول الله قد قدم من قومى رهط لى فيهم ثقة وبلاغ قالت فكسانى رسول الله وحملني واعطاني نفقة وخرجت معهم حتى قدمت الشام. قال عدى فوالله اني لقاعد في أهلى إذ نظرت إلى ضمينة تصوب الى منا قال فقلت أبنة حانم فاذا هي هي فلما وقفت على انسحلت (١) تقول القاطع الظالم احتملت بأهاك وولدك وتركت بقية والدك وعورتك قال قلت اي اخية لا تقولي الا خيراً فوالله مالي من عذر لقد صنعت ما ذكرت قال ثم نزلت فاقامت عندى فقلت لها وكانت امرأة حازمة ماذا ترين في أمر هذا الرجل قالت ارى والله ان تلحق به سريعاً فان يكن الرجل نبياً فللسابق اليه فضله و ان يكن ملكاً فلن تذك في عز البمن وأنت أنت قال فقلت والله ان هذا للرأى قال فخرجت اقدم على رسول الله المدينة فدخلت عليه وهو في مسجده فسلمت عليه فقال من الرجل قلت عـدى بن حاتم فقام رسوك الله فانطلق بي الى بيته فوالله انه لعامد بي اليه إذ لقيته أمر أة ضعيفة كبيرة فاستوقفته فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها قال فقلت في نفسي ما هـذا بملك ثم مضي رسول الله حتى دخل بى بيته تناول وسادة من ادم محشوة ليفا فقدمها الى فقال اجلس على هذه قال فقلت بل أنت اجلس عليها فقال (ص) بل أنت فجلست عليها وجلس رسوك الله بالارض قال فقلت في نفسي والله ما هذا بامري. ملك

<sup>(</sup>١) انسحلت: لامت وسخطت

ثم قال (ص) ايه يا عدى بن حاتم الم تكن ركوسياً (١) قال فقلت بلى قال اولم تكن تسير فى قومك بالمرباع (٢) قال فقلت بلى قال فان ذلك لم يكن يجل لك فى دينك قال قلت اجل والله وعرفت انه نبى يعلم ما يجهل قال ثم قال لى لعلك ياعدى إنما يمنعك من الدخول فى هذا الدين ما ترى من حاجتهم فوالله ليوشكن ان المال يفيض فيهم حتى لا يو جد من بأخذه ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم فوالله ليوشكن ان تسمع بالمرأة تخرج على بعيرها من القادسية حتى تزور هذا البيت لا تخاف ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه أنك ترى ان الملك والسلطان فى غيرهم وازيم الله ليوشكن ان تسمع بالقصور البيض من أرض بابل ان يفتح (٣) عليهم قال فاسلمت فكان عدى يقول مضت اثنتان و بقيت الثالثة ووالله ليكون قد رأيت القصور البيض من أرض بابل قد فتحت وقد رأيتالم وقد رأيتالم وقد رأيتالم وقد رأيتالم فالمناه كي بعيرها لا تخاف حتى تحجهذا البيت وأيم الله لتكون الثالثة ليفيض المال حتى لا يوجد من يأخذه .

وروى ابن عبدربه فى كتاب العقد قال وفد عدى بن حانم على النبى (ص) فالتى له وسادة وجلس هو على الأرض قال عدى فما رمت حتى هدانى الله الملاسلام وسرنى ما رأيت من كرم رسول الله فى بنت حاتم التى أسرتها خيل النبى أسمها سفانة وبهاكان يكنى أبوها حاتم .

وروى انه لما اتى بها النبى قالت له يا محمد هلك الوالد وغاب الرافدفان رأيت ان تخلى عنى و لا تشمت بى احياء العرب فان أبى سيد قومه كان يفك العانى و يحمى الذمار ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشى السلام ولم يطلب اليه طالب حاجة قط فرده (٤) انا أبنة حاتم طى فقال رسول الله (ص) هذه صفة المؤمن

<sup>(</sup>١) الركوسية : قوم لهم دين بين دين النصارى والصابئين

<sup>(</sup>٢) المربع: ربع الغنيمة

<sup>(</sup>٣) وفي السيرة : فتحت عليهم (٤) وفي نسخة إلاقضاها

لو كان أبو كإسلامياً لترحمناعليه خلوا عنها فان اباها كان يحب مكارم الاخلاق. وروى عن أمير المـؤ منين «ع» انه قال لو كنا لا نرجو جنة ولانخشى ناراً ولا ثواباً ولا عقاباً لمكان ينبغى لنا ان نطلب مكارم الاخلام فانها مما يدل على سبيل النجاح فقال رجل فداك ابى وأمى يا أمير المؤمنين سمعته من رسول الله قال «ع» نعم وماهو خير منه لما اتاناسبايا طى فاذا فيها جارية حماء، لعساء، لمياء، خواه. عطباء، صلت الجبين لطيفة العرب نين مسنو نة الحدين لمسقولة المتنين فاعجبتنى الساقين لغاء الحدين خميصة الحصرين مكرورة الكشحين مصقولة المتنين فاعجبتنى وقلت لاطلمن من رسول الله أن يجعلها فى فيئي فلما تكلمت فسيت ما راعنى من رأيت ان تخلى عنى ولا تشمت بى أحياء العرب فانى أبنة سيد قومى كان ابى يفك رأيت ان تخلى عنى ولا تشمت بى أحياء العرب فانى أبنة سيد قومى كان ابى يفك المانى و يحمي الذمار و يقرى الضيف و يشبع الجائع و يكسى المعدوم و يفرج عن المانى و يحمي الذمار و يقرى الضيف و يشبع الجائع و يكسى المعدوم و يفرج عن المكر و بانا أبنة حائم طى فقال (ص) خلوا عنها فان اباها كان يحب مكارم الاخلاق فقال (ص) با ابا بردة فقال إسردة فقال إلى يا ابا بردة فقال المناها كان يحسن الحلق

وأخرج احمد عرب عدى قال قلت لرسول الله يارسول الله ان أبى كان يصل الرحم و يفعل كذا وكذا قال (ص) ان اباك اراد أمراً فادركه يعنى الذكر .

وروى ان عدياً قدم على عمر وكان رأى منه جفاء فقال اما تعرفى قال بلى اعرفك قد اسلمت إذكفروا وعرفت إذ نكروا ووفيت إذ غدروا واقبلت إذ ادبروا وكان عدى يشابه اباه فى الكرم حتى انهكان يفت الخبز للنملويقول انهن جارات وفيه يقول الشاعر:

بابه اقتدى عدى في الكرم ومن يشابه ابه في ظلم قال الفضل ابن شاذان كان عدى م \_ السابقين الذين رجعوا الى أمير المؤمنين عليه السلام .

قال ابن قتيبة ذكروا ان عدياً قام الى على « ع » عند خروجــه إلى حرب أهل الجل فقال يا أمير المؤمنين لو تقدمت إلى قومى أخبرهم بمسيرك واستفزهم فان لك على من طي مامعك فقال على «ع» نعم فافعل فتقدم عدى إلى قومـــــه فاجتمعت اليه رؤساء طي فقال يا معشر طي انكم امسكتم عن حرب رسول الله فى الشرك ونصرتم الله ورسوله فى الإسلام على الردة وعلى . ع ، قادم عليكم وقد ضمنت له مثل عدة من معه منكم فانفروا معه وقدكنتم تقاتلون في الجاهلية على الدنيا فقاتلوا فى الإسلام على الآخرة فان أردتهم الدنيا فعندالله مغانم كثيرة وانا ادعوكم الى الدنيا والآخرة وقد ضمنت عنكم الوفاء وبآهيت الناس بكم فاجيبوا قولى فانكم اعز العرب دارا و ايكم فضول من معاشكم و خيلكم فاجعلو افضل المعاش للقتال وفضول الحيل للجهاد وقد أظلكم على «ع » والناس معه من المهاجرين والبدريين والانصار فكونوا اكثرهم عددآ فان هذا سبيل للحيفيه الغني والسرور وللقتيل فيه الحياة والرزق الكريم فصاحت طي نعم حتى كاد يصم من صياحهم فلما قدم على , ع ، على طي أقبل شيخ من طي قد هرم من الكبر فرفع له من حاجبيه فنظر إلى على وع ، فقال أنت ابن أبي طالب قال نعم فقـ ال مرحبا بك وأهلا قد جملناك بيننا وبين النار وعدينا بينناوبينك ونحن بينه وبين الناس والله لو أتيتنا غير مبايع لك لنصر ناك لقر ابتك من رسوك الله وايامك الصالحة واثن كان ما يقال فيك حقاً من الخيران في أمرك وأمر قريش المجماً إذ اخروك وقدموا غيرك سر فوالله لا يتخلف عنك من طي إلا عبد أو دعي إلا باذن منك فشخص من طى ثلاثة عشر الف راكباً .

(قال) بعض المؤرخين شهد عدى مع أمير المؤمنين دع ، الجمل وصفين وفقئت عينه في يوم الجمل وقتل أبنه طريف وبتي بلا عقب.

وروى نصر بن من احم قال حدثنا عمر بن سمد عن ممد بن طريف عن أبي المجاهد عن المحل بن خليفة قال لما أراد أمير المـؤمنين «ع ، المسير إلى

قتال أهل الشام قام عدى بن حاتم الطائى بين يديه فحمد الله واثني عليه وقال يا أمير المؤمنين ما قلت إلا بعلم ولا دعوت إلا إلى الحـق ولا أمرت إلا برشد ولـكن ان رأيت ان تستأني هؤ لاء القوم وتستدعيهم حتى تأتيهم كتبك وتقدم عليهم رساك فان يقبلوا يصيبوا رشدهم والعافية أوسع لنا ولهم وان يتهادوا فى الشقاق ولا ينزعوا من الغي نسير اليهم وقدمنا اليهم بالعذر ودعوناهم إلى في أيدينا من الحق فوالله لهم من الحق أبعد وعلى الله أهـون من قوم قاتلناهم بالأمس بناحية البصرة لما دعوناهم الى الحق فتركوه فاوحناهم براكالقتال حتى بلغنا منهم ما نحب وبلغ الله منهم رضاه فقام زيد بن حصين الطائى وكان من أصحاب البر انس الجتهدين فقال الحمد لله حتى يرضى و لا إله إلا الله وبنا ، اما بعد فو الله ان كنا في شك من قتال من خالفنا و لا تصلح لنا النية في قتالهــــم حتى نستدعيهم ونستأنيهم ما الاعمال الا في تباب ولا السعى الأ في ضلاك والله تعالى يقول( واما بنعمة ربك فحدث ) إننا والله ما ارتبنا طرفة عين فيمن يتبعو نه فكيف باتباع القاسية قلوبهم القليل من الإسلام حظهم أعوان الظلمة وأصحاب الجور والعدوان ليسوا من المهاجرين والأنصار ولا التابعين باحسان ، فقام رجـل من طي فقال يا زيد ابن حصین کلام سیدنا عدی بن حاتم تهجن فقال زید ما انتم أعرف بحق عدی منى واكمن لا ادع القول بالحق وان سخط الناس .

ولعدى في صفين مقامات مشهورة:

وروى نصر بن مزاحم قال جاء عدى بن حاتم فى يوم من ايام صفين بلتمس علياً ، ع ، ما يطأ إلاعلى انسان ميت أو قدم أو ساعد فوجده تحت رايات بكر بن وائل فقال يا أمير المؤمنين « ع » الا تقوم حتى نموت فقال على « ع » ادن منى فدنا منه حتى وضعاذنه عند انفه فقال ويحك ان عامة من معى يعصينى وان معاوية فيمن يطبعه و لا يعصيه فقال عدى بن حاتم :

أقول لما أن رأيت المعمعه واجتمع الجندان وسط البلقعه

هذا على والهدى حقا معه يارب فاحفظه ولا تضييمه فانه يخشاك رب فادفعه ومن أراد غيه فضعضعه وروى نصر أيضاً قال انتدب لعلى «ع» همام بن قبيصة وكان من أشم الناس لعلى «ع» وكان معه لواء هوازن فقصد لمذحجوهو يقول:

قد عـلم الخرد كأ لتمثال انى اذا دعيت للنزال اقدم اقدام الهزبر العالى أهل العراق انكم من بالى كل تلادى وطريف مـالى حتى انال فيكم المعالى أو اطعم الموت و تلـكم حالى فى نصر عثمان ولا ابالى فقال عدى بن حائم لصاحب الرأية ادن منى فاخذه و حمله و هو يقول با صاحب الصوت الرفيع العالى ان كنت تبغى فى الوغى نزالى فادن فانى كاشف عرب حالى تفدى علياً مهجتى ومـالى فادن فانى كاشف عرب حالى تقدى علياً مهجتى ومـالى

فضربه وسلبه لواءه فقال ابن حطان وهو شامت به :

اهمام لاتذكر مدى الدهر فارساً وعض على ما جئته بالاباهم سما لك يوماً فى العجاجة فارس شديد القصير ذو شجاوغهائه فوليته لمها سمعت نداءه تقول له خذيا عدى بن حاتم فاصبحت مسلوب اللواء مذبذباً واعظم بهذا منك شتمة شاتم وروى نصر أيضاً قال روى ان عمر من الخطاب دعا عابس بن سعد الطائى وكان عدى بن حاتم تزوج أخته واولد منها أبنه زيداً فقال عمر إنى أريد الله وليك قضاء حمص فكيف أنت صانع قال اجتهد رأيي و أستشير جلسائى فانطلق فلم يمض إلا يسيراً حتى رجع فقال يا أمير المؤمنين إنى رأيت رؤبا أحب أن أقصها عليك قال هاتها قال رأيت كأن الشمس أقبلت من المشرق ومعها جمع عظيم وكان القمر أقبل من المغرب ومعه جمع عظيم فقال عمر مع أيهاكنت

1

قال مع القمر قال عمر كنت مع الآية الممحوة لا والله لا تعمل لى على عمل فر ده فشهد مـــع معاوية صفين وكانت راية طي معه فقتل يومئذ فمـر به عدى بن حاتم ومعه زيد بن عدى فرآه قتيلا فقال يا أبة هذا والله خالى قال نهم يلعن الله خالك فبئس والله المصرع مصرعه فوقف زيد فقال من قتل هــذا الرجل مراراً فخرج اليه رجل من بكر بن وائل \_طوال وائل\_ فقال انا والله قتلته قال كيف صنعت به فجعل يخبره فطمنه زيد بالرمح فقتله فحمل عليه عدى يسبه ويسب أمـه ويقول يا بن المايقة لست على دين محمد ان لم أرفعك اليهم فضرب فرسه فلحق بماوية فاكرمه وحمله وادنى مجلسه فرفع عدى يده فدعا عليه فقال: اللهــم ان زيداً قد فارق ولحق بالمحلين اللهم فارمه بسهم من سهامك لايشوى يقول لايخطى فان رميتك لا تنمي لا والله لا اكامه مر . رأسي كامة ابداً ولا يظلني واياه سقف بيت ابداً ، قال وقال زيد في قتل البكري شعراً :

ألا من مبلغ طيا باني ثأرت بخالي ثم لم اتأثم بصفين مخضوب الجيوب من الدم فاوخزته رمحي فخر على الفـم قتيلا عن الأهوال ليس محجم عليه بايد من نداه وانعهم وصاحب غارات ونهب مقسم لقد كان خالى ليس خالـ كمثله دعانا لضيم واحتمالا لمغرم

تركت اخا تيم يبق بصدره وذكرني خالي غـداة رأيته لقدغادرتارماح بكربنوائل قتيل يظل الحي يثنون بعده لقد فجعت طي بحلم ونائل

قال ولما لحق زيد بن عدى بمعاوية تكلم رجال من أهل العراق في عــدى ابن حاتم وطعنوا في أمره وكان عدى سيد الناس مع على ، ع ، في نصيحته وعنائه فقام الى على «ع » فقال يا أمير المؤمنين امـا عصم الله رسوله (ص) من حديث النفس والوسواس واتانى الشيطان بالوحى وليس هذا لأحد بعد رسول الله في عائشة وأهل الأفك والنبي (ص) خير منك وعائشة يومئذ خير مني وقــد

قر بنى زيد للظن غير انى اذا ذكرت مكانك من الله ومكانى منك اتســع خناقى وطال نفسي والله ان لو وجدت زيداً لقتلته ولو هلك ماحز نت عليه فاثني عليه

على «ع » خيراً وقال في ذلك شعراً :

وماكنت للثوب المدلس لأبسأ وليتك اذلم تمض لم تر حابسا أباه وأمسى بالفريقين ناكسآ وأصبحت للأعداء ساقاً عارساً نكصت على العقبين يازيد برده وأصبحت قدجدعت مناالماطسا

المازيد قد عصيتني بعصالة فليتك لم تخلق وكنت كمن مضي الا زال اعداء وعن ابن حاتم وحامت عليهمذحج دونمذحج قتلت امرأ من آل بكربن وائل فاصبحت عماكنت آمل آيسا

وروى الشريف المرتضى (ره) فى كتاب الغرر والدرر ان عدياً دخل على معاوية فقال له مافعل الطرفان \_يعنى طريفاً وطرافا\_ وطرفه بنيه قال قتلو امع على ابن أببي طالب , ع , فقال ما أنصفك ابن أببي طالب قدم بينك وأخر بنيه فقال عدى بل ما أنصفته انا ان قتل و بقيت بعده .

وقال له معاوية يوماً ما ابتي لك الدهر من حب على فقال ان حبه ليتجدد في القلب وان ذكره يتردد في اللسان.

وروى انه حضر جماعة من قريش عند معاوية وعنده عدى بن حاتم وكان فيهم عبد الله بن الزبير فقالوا ياأمير المؤمنين ذرنا نكلم عدياً فقد زعموا ان عنده جواباً فقال إني احذركموه فقالوا لا عليك دعنا واياه فقال له ابن الزبير يا ابا طريف متى فقثت عينك قال يوم فر أبوك وقتل شرقتلة وضربك الأشتر على استك فوقعت هارباً من الزحف وانشد شعراً :

اما وابى يا ابن الزبير لوانني لقيتك يوم الزحف مارمت لى سخطاً وكان أبي في طيء وأبو ابي صحيحين لم ينزع عروقهما القبطا لرمت به يا ابن الزبير مدى شيطا

ولورمت شتمي عندعد ليقضاؤه

فقال معاوية قد كنت حذرتكموه فأبيتم .

قال المؤلف: عرض عدى بقوله صحيحين لم ينزع عروقهما القبطا بماذكر ه النسابون من ان العوام اباالزبير كان رجلامن القبط حدث اسحق بن جرير قال حدثنى رجل من بنى هاشم وكان نسابة لقريش قال كان العوام ابا الزبير رجلا من القبط من أهل مصر وكان عملوكا لخويلد أشتراه من مصر وإنجاسمي العوام لأنه يعوم في نيل مصر ويخرج ما يغرق فيه من متاع الدنيا وأشتراه خويلد فنزل بمكة ثم ان خويلدا تبناه وشرط عليه إن هو جنى عليه جناية رده فى الرق وقال وكان يقال له العوام بن خويلد وقد قال حسان بن ثابت يهجو آل الزبير بن العوام ويقال ان عثمان بن الحويرث قالها:

يحنون شوقاً كل يوم الى القبط وللرمث المقرون والسمك الرقط غداة تبناه ليوثق فى الشرط أردك عبدا للنهايا وللقبط

بنی أسد ما بال آل خویلد اذا ذکرت هیفاء حنوا لذکرها احمری بنی العوام ان خویلدا بانك ان تجنی علی جنایة

قال فسألت الهاشمي كيف نزوج العوام صفية بنت عبد المطلب قال نحين لم نزوجها قلت فمن زوجها قال كان ظهر بصفية داء لا يراه منها إلا بعلها فحرجت الى الطائف الى الحرث بن كلدة الثقني وكان طبيباً فوصفت له ما تجد فقال لها إنى لا أستطيع أن أداويك فان هذا موضع لا يراه إلا بعل وكان العوام يومئذ بالطائف قد خرج الى الحرث بن كلدة من داء كان به فعالجه حتى برأ فقال لها الحرث زوجي نفسك من العوام ولم تجد بدآ من ذلك لما كان بها فكان الحرث بصفية بصف للعوام فيعالجها حتى تماثلت فني ذلك يقول الحرث للعوام حين تزوج صفية بنت عبد المطلب:

ولافى ديار الشعب شعب الاكارم بنو عمها من عبد شمس وهاشم

تزوجتها لا بين زمزم والصفا تزوجتها لم يشهد القوم بضعها قال فكان ذلك سبب تزويج صفية بنت عبدالمطلب من العوام . مات عدى (ره) سنة ثمان وستين وهو ابن مائة وعشرين سنة وذلك زمن المختار .

#### عبادة بن الصامت بن قيس جي

ابن أصرم بن فهر بن تغلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن عمر و بن الخزرج الانصارى الخزرجى يكنى ابا الوليد أحد النقباء ليلة العقبة والذى بايع النبى (ص) ان لا تأخذه فى الله لومة لائم وهو من القوافل ومعنى القوافل الرجل مر العرب كان اذا دخل يثرب يجىء الى شريف من الحزرج ويقولله اجرى مادمت بها من ان اظلم فيقول قوفل حيث شئت فلا يفعر ض له أحد وعمن جمع القرآن وكان طويلا جسيماً جميلا. قال سعيد بن عقير كان طوله عشرة أشبار قال العلامة (ده) فى الخلاصة هو عمن اقام بالبصرة وكان شيعياً.

وقال الكشى عن الفضل بن شاذان انه من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين وع ، مات بالرملة سنة أربع وثلاثين وله اثنتان وسبعون سنة واخطأ من قال انه عاش الى خلافة معاوية .

#### ﴿ بلاك بن دياح ﴾

بفتح الراء المهملة والباء الموحدة و بعد الألف حاء مهملة الحبشى بن حمامة وهى أمه كانت مولاة لبنى جمح يكنى ابا عبد الله مؤذن رسول الله (ص) أسلم قديماً فعذبه قومه وجعلوا يقولون له ربك اللات والعزى وهو يقول أحد أحد.

قال محمد بن اسحق كان أمية بن خلف يخرج بلال اذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ثم يأمر بالشجرة العظيمة ثم توضع على ظهره فيقول لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد و تعبد اللات والعزى ، فيقول بلال وهو على ذلك أحد أحد فمر أبو بكر يوماً على أمية بن خلف وهو يعذب بلالا فقال لأمية اما تتقى الله تعالى فى هذا المسكين حتى متى قال أنت أفسدته فانقذه بما ترى فقال أبو بكر افعل عندى غلام أسود اجلد واقوى على دينك

أعطيكه به قال أمية قد قبلت قال هولك فاعطاه أبو بكر غلامه ذلك واخذ بلالا . وفى معالم التنزيل أسم الغلام الذى أشترى به أبو بكر بلالا من أمية بن خلف قسطاط .

وفى مناقب ابن شهر اشوب كان لابى بكر غلام مشرك فرأى بلالا يعذب فقايض به ، وقيل ان ابا بكر اشترى بلالا بسبع اواق ، وقيل بخمس فاعتقه وشهد بدراً واحداً والمشاهدكلها مع رسول الله وفيه يقول الشاعر يوم بدر!

هنيئًا زادك الرحمن خيراً فقد أدركت خيرك يابلال فلا نكساً وجدت ولا جباناً غداة تنوشك الاسل الطوال

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بواد وحولى أذخر وجليل وهل أردن يوماً مياه مجنة وهل يبدون لى شامة وطفيل ثم يقول اللهم العن عتبة بن أبى ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا إلى أرض الوباء والمراد بالواد مكة وجليل نبت ضعيف وقيل هو التمام ومجنة بفتح

الميم وقد تكسر وفتح الجيم أيضاً وبعدها نون مشددة سوق باسفل مكة وفى القاموس انه موضع قرب مكة وشامة وطفيل بكسر الفاء جبلان مشرفان على مجنة وفى المواهب اللدنية شامة وطفيل عينان بقرب مكة.

وروى ان بلاك مدح النبي (ص) بلسان الحبشة فقال: أره بره كنكره كراكرى مندره فقال (ص) لحسان بن ثابت اجعله عربياً فقال حسان بالعربية:

إذ المكارم في آفاقنا ذكرت فإنما بك فينا يضرب المثل

وروى ان النبي (ص) بينها هو والناس في المسجد ينتظرون بلال أن يأتي فيؤذن إذ أتى بعد الأذان فقال النبي ما حبسك يا بلال فقال إني اجتزت بفاطمة وهي تطحن واضعة ابنها الحسن عند الرحى وهي تبكي فقلت لها أيما أحب اليك ان شئت كفيتك ابنك وإن شئت كفيتك الرحى فقالت أنا ارفق بابني وأخذت الرحى فطحنت فذاك الذي حبسني فقال النبي (ص) رحمتها رحمك الله.

وفى مناقب ابن شهر اشوب روى إنه أحد بلال جمانة بنت الزحاف الأشجعي فلهاكان في وادى النعام هجمت عليه وضربته ضربة بعد ضربة ثم جمعت ماكان يعز عليها من ذهب وفضة في سفرة وركبت حجرة من خيل أبيها وخرجت من العسكر على وجهها إلى شهاب بن مازن الملقب با لكوكب الدرى وكأن قد خطبها من أبيها ثم انه انفذ النبي (ص) سلمان وصهيباً اليه لأبطائه فرأوه ملتى على وجه الأرض فاتيا النبي (ص) ملتى على وجه الأرض فاتيا النبي (ص) فأخبر اه بذلك فقال النبي كفوا عن البكاء ثم صلى ركعتين و دعا بدعوات شم أخذ كفا من الماء فرشه على بلال فو ثب قائماً وجعل يقبل قدم النبي (ص) فقال أخذ كفا من الماء فرشه على بلال فو ثب قائماً وجعل يقبل قدم النبي (ص) فقال له النبي من هذا الذي فعل بك هذا الفعال يا بلال فقال جمانة بنت الزحاف وإلى لها عاشق فقال (ص) أبشر يا بلال فسوف انفذ اليها وأتى بها فقال النبي (ص) با ابا الحسن هذا أخى جبر ئيل يخبرني من رب العالمين ان جمانة لما قتلت بلال

مضت إلى رجل يقال له شهاب بن مازن وكان قد خطبها من أبيها ولم ينعم لـه بزواجها وقد شكت حالها اليه وقد سار بجموعه يروم حربنا فقم وأقصده بالمسلمين فالله تعالى ينصرك عليه وها انا راجع إلى المدينة فقال فعند ذلك سار الإمام وع، بالمسلمين و جعل يجد فى السير حتى وصل إلى شهاب وجاهده و نصر المسلمون فاسلم شهاب وأسلمت جمانة والعسكر واتى بهم الإمام إلى المدينة و جددوا الإسلام على يد النبى فقال النبى يا بلال ما تقول فقال يارسول الله قد كنت مجبا لها وشهاب ابن مازن أحق بها منى فعند ذلك وهب شهاب لبلال جاريتين وفرسين و ناقتين.

وروى انه (ص) قال لعجوز اشجعيه يا اشجعيه لا تدخـل العجوز الجنة فرآها بلال باكية فرفعها للنبي فقال والأسودكذلك فجلسا يبكيان فراهما العباس فذكرهما له فقال (ص) والشيخ كذلك فجلسوا يبكون فدعاهم وطيب قلو بهم وقال ينشئهم الله كأحسن ماكانوا وذكر انهم يدخلون الجنة شبابا منورين.

ولماكان يوم الفتح أمر النبي بلالا ان يصعد البيت ويؤذن فوقه فصعد واذن على البيت فقال خالد بن سعيد بن العاص الحمد لله الذي اكرم ابى فلم يدرك هذا اليوم وقال الحارث بن هشام و اثكلاه ليتني مت قبل هذا أليوم قبل ان أسمـع بلالا ينهق فوق الكعبة وقال الحكم بن ابى العاص هذا والله الحدث العظيم ان عبد بني جمح يصيح به على بيته فاتى جبر ئيل «ع» رسول الله (ص) فاخبره بمقالة القوم.

ولم يؤذن بلال لأحد بعد رسول الله وقال لا اؤذن لأحد بعد رسول الله (ص) وان فاطمة ، ع ، قالت ذات يوم انى اشتهى ان اسمـع صوت مؤذن ابى (ص) بالأذان فبلغ ذلك بلالا فاخذ فى الآذان فلما قال الله اكبر ذكرت اباها وايامه فلم تتمالك من البكاء فلما بلغ الى قوله اشهد ان محمداً رسول الله شهقت فاطمة ، ع ، وسقطت لوجهها وغشى عليها فقال الناس لبلال امسك فقد فارقت ابنة رسول الله (ص) الدنيا فظنوا انها قد ماتت فقطعوا اذانه ولم يتمه فاقامت

فاطمة «ع» وسألته ان يتم الآذان فلم يفعل وقال لها ياسيدة النسوان انى اخشى عليك مما تنزلينه بنفسك اذا سمعت صوتى بالأذان فاعفته عن ذلك.

وفى المواهب اللدنية ان عمر لماقدم الشام حين فتحهااذن بلاك فتذكر الناس النبي (ص) قال اسلم مولى عمر فلم ار باكياً اكثر من يومئذ .

وعن ابراهيم التميمي لما توفي رسول الله (ص) اذن بلال ورسول الله لم يدفن فكان اذا قال اشهد ان محمداً رسول الله (ص) انتجب الناس في المسجد فلما دفن قال له أبو بكر أذن قال ان كنت انما اعتقتني لأن اكون معك فلا سبيل الى ذلك وان كنت اعتقتني لله قال مااعتقتك إلا لله قال فالى لا أؤذن لاحد بعد رسول الله قال فذلك اليك قال فاقام حتى خرجت بعوث الشام فخرج معهم حتى انتهى اليها.

وعن سعيد بن المسيب قال لما كانت خلافة ابى بكر تجهز بلال ليخرج الى الشام فقال له أبو بكر ماكنت اراك تدعنى على هذه الحالة فلو اقمت معنا فاعنتنا قال ان كنت انما اعتقتنى لله تعالى فدعنى اذهب وانكنت انما اعتقتنى لنفسك فاحبسنى عندك فاذن له فخرج الى الشام فمات بها .

وفى المنتقى قال أبو بكر لبلال اعتقك وقدكنت مؤذناً لرسول الله وبيدك ارزق رسوله ووفوده فكن مؤذناً لى كاكنت لرسول الله وخازناً لى كاكنت خازناً لرسول الله فقال يا ابا بكر صدقت كنت كذلك فانكنت اعتقتنى لتأخذ منفعتى فى الدنيا أقمت حتى اخدمك وانكنت أعتقتنى لتأخذ الثواب من الرب فلى والرب فبكى أبو بكر وقال أعتقك لآخذ الثواب من المولى فلا اعجلها فى الدنيا خرج بلال الى الشام فمكث زمانا فرأى النبي (ص) فقال يا بلال جفو تناو خرجت من جوارنا و بلادنا فاقصد الى زيارتنا فانتبه بلال وقصد الى المدينة وذلك قريب موت فاطمة وع ، فلما انتهى الى المدينة تلقاه الناس فاحبر بموت فاطمة فصاح وقال بضمة النبي ما أسرع ما لحقت بالنبي فقالوا له اصعد فاذن فقال لا افعل

بعد ما أذنت لمحمد فلم يزالوا به حتى صعد فاجتمع أهل المدينة رجالهم ونساؤهم وصغارهم وكبارهم وقالوا هذا بلاا ـ مؤذن رسو لـ الله يريد ان يؤذن استمعواالى أذانه فلما قالـ الله اكبر صاحوا وبكوا جميعاً فلما قالـ اشهد ان لا إله إلا الله ضجوا جميعاً ولما قالـ اشهد ان محمداً رسولـ الله لم يبق فى المدينة ذو إلا الله ضجوا جميعاً ولما قالـ اشهد ان محمداً رسولـ الله لم يبكين وصاركوت رسولـ الله إلى وصاح وخرجت العذارى من خدورهن وهن يبكين وصاركوت رسولـ الله (ص) حتى فرغ من أذانه فقالـ ابشركم انه لا تمس النارعين بكت على رسولـ الله ثم انصرف الى الشام وكان يرجع كل سنة مرة فينادى بالاذان الى ان مات.

وأخرج الشيخ الصدوق في الفقيه عن أبي بصير عن احدهما وع ، انه قالـ ان بلالاكان عبداً صالحاً قالـ لاأؤذن لأحد بعد رسولـ الله (ص) فترك يو مئذ حي على خير العمل .

وفى كتاب اصفياء أمير المؤمنين «ع» وعن ابن أبى البخترى قالـ حدثنا عبد الله بن الحسن ان بلالـ ابى ان يبايع ابا بكر وان عمر جاء واخذ بتلابيبه فقالـ يابلالـ ان هذا جزاء ابى بكر منك انه اعتقك فلا تجئى تبايعه ، فقالـ إن أبو بكر اعتقنى لله فليدعنى له وان كان اعتقنى لغير ذلك فها انا ذا واما بيعته فاكنت ابايع احداً لم يستخلفه رسولـ الله وان بيعة ابن عمه يو مالغدير فى اعناقنا للى يوم القيامة فأينا يستطيع أن يبايع على مولاه فقالـ له عمر لا ام لك لا تقيم معنا فارتحل الى الشام وتونى بدمشق فى الطاعون ودفن بباب الصغير وله شعر فى هذا المعنى:

بالله لا بأبى بكر نجوت ولو لا الله قامت على أوصالى الضبع الله بو أنى خيراً واكرمنى وانما الخير عند الله متبع لا تلقينى تبوعاً كل مبتدع فلست مبتدعاً مثل الذى ابتدعوا وعن هشام بن سالم عن أبى عبد الله وع ، قال كار بلاله عبداً صالحاً

وكان صهيب عبداً أسود يبكى على عمر .

وأخرج ابن بابويه فى أماليه باسناده عن هشام بن الحكم عن ثابت بن هر من عن الحسن بن أبي الحسن عن احمد بن أبي الحميدي عن عبد الله بن على قالـ حملت متاعاً من البصرة الى مصر فقدمتها فبينا انا في بعض الطريق إذ انا بشيخ طويل شديد الادمة أصلع أبيض الرأس واللحية عليه طمران احدهما أسود والآخر أبيض فقلت من هذا قالوا هذا بلال مؤذن رسول الله فاخذت الواحي واتيته فسلمت عليه ثم قلت السلام عليك أيها الشيخ فقال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته قلت يرحمك الله حدثني بما سمعت مر. رسوك الله (ص) قال ومايدريك من انا فقلت أنت بلال مؤذن رسوك الله قال فبكي و بكيت حتى اجتمع الناس علينا ونحن نبكي قال لى ياغلام من اى البلاد أنت قلت من أهل العراق قال بخ بخ فكث ساعة ثم قال اكتب يا أخا أهل العراق: بسم الله الرحمن الرحيم سمعت رسول الله (ص) يقول المؤذنون امناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم لا يسألون الله شيئاً إلا أعطاهم ولايشفعون فى شيء إلا شفعوا قلت زدنى قال اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم سمعت رسول الله (ص) يقول من اذن أربعين عاماً محتسباً بعثه الله يوم القيامة وله عمل أربعين صديقاً مبروراً متقبلاً قلت زدني يرحمك الله قال اكتب: بسم الرحمن الرحيم سمعت رسول الله يقول من اذن عشرين عاماً بعثه الله يوم القيامة وله نور مثل نور سماء الدنيا قلت زدنى يرحمك الله قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم سمعت رسول الله يقول من اذن عشر سنين أسكمنه الله مع ابراهيم في قبته أو في درجته قلت زدني يرحمك الله قال اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم سمعت رسول الله (ص) يقول من اذن سنة واحدة بعثه الله يوم القيامة وقد غفرت ذنوبه كاما بالغة ما بلغت ولو كانت مثل زنة جبل احد قلت زدنى يرحمك الله قال اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، سمعت رسول الله يقول: من اذن في سبيل الله صلاة واحدة

إيماناً واحتساباً وتقرباً إلى الله غفرالله له ما سلف من ذنو به ومن الله عليه بالعصمة فيها بق من عمره وجمَع بينه وبين الشهداء في الجنة قلت يرحمك الله حدثني باحسن ما سمعت قال ويحك ياغلام قطعت نياط قلمي وبكي وبكيت حتى إنى والله لرحمته ثم قال أكتب بسم الله الرحمن الرحيم: سمعت رسول الله يقول اذا كان يوم القيامة وجمع الله الناس في صعيد واحد بعث الله الى المؤذنين بملائكة من نور معهم الوية وأعلام من نوريقودون نجائب من زبرجد اخضر وحقائبهـا المسك الاذفر يركبها المؤذنون فيقومون عليها قياما يقودهم المسلائكة ينادون باعلى اصواتهم بالانذان ثمبكي بكامشديدا حتى انتحبت وبكيت فلمسكت قلت مم بكاؤك قال ويحك ذكر تني اشياء سمعت حبيبي وصفيي(ص) يقول والذي بعثني بالحق نبياً انهم ليمرون على الخلق قياماً على النجائب فيقولون الله اكبر الله اكبر فاذا قالو اكذلك سمعت لأمنى ضجيجاً فسأله أسامة بن زيد عن ذلك الضجيج ماهو قال الضجيج التسبيح والتحميد والتهليل فاذاقالو ا أشهدان لا إله إلا الله قالت المتى أياه كنا نعبد في الدنيا فيقال صدقتم فاذا قالوا أشهد ان محمداً رسوك الله قالت امتى هذا الذى اتاما برسالة ربنا فامنا به ولم نره فيقال لهم صدقتم هو الذي ادى اليكم الـر سالة من ربكم وكنتم به مؤمنين فحقيق على الله ان بجمع بينكم وبين نبيكم فينتهى بهم الى منازلهم وفيها ما لاعين رأت ولا اذن سممت ولا خطر على قلب بشر ثم نظر الى فقال لى ان استطعت ولا قـوة إلا بالله ان لا تموت إلا مؤذناً فافعل فقلت يرحمك الله تفضل على واخبرنى فإنى فقير محتاج وادأ بي ما سمعت من رسوك الله فإنك قد رأيته ولم أره وصف لى كيف وصف لك رسول الله بناء الجنة قــال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم سمعت رسول الله (ص) يقول ان سور الجنــة لبنة من ذهب و لبنة من فضة و لبنة من ياقوت ومـلاطها المسك الاذفر شرفها الياقوت الاحمر والأخضر والاصفر. قلت فما أبو ابها قال ابو ابها مختلفة باب الرحمة من ياقوتة حمراء قلت فما حلقته قال ويحككف عنى فقد كافتني شططاً قلت ما انا

بكاف عنك حتى تؤدى الى ما سمعت من رسول الله (ص) في ذلك قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم اماباب الصبر فباب صغير مصراع واحد من ياقو تة حمرا. لا حلقة لها وأما باب الشكر فانه من ياقوتة بيضاء له مصر اعان مسيرة ما بينها خمسهائة عام له ضجيج وحنين يقول اللهم جئني اهلى قلت هل يتكلم الياب قـالـ نعم ينطقه ذو الجلال والاكرام وأما باب البلاء قلت اليس باب البلاء هو باب الصبر قال لاقلت فما البلاء قال المصائب والاسقام والامراض والجذام وهـو باب من ياقو تة صفراء مصراع واحد ما اقل من يدخــل منه قلت رحمك الله زدنى وتفضل على فانى فقير فقال ياغـلام لقد كافمتنى شططاً أما الباب الأعظم فيدخل منه العباد الصالحون وهم أهل الزهد والورع والراغبون الىالله عز وجل المستأنسون به قلت رحمك الله فاذا دخلوا الجنة ماذا يصنعون قالـ يسيرون على نهرين في مصاف في سفن الياقوت مجاديفها اللؤلؤ فيها ملائكة من نور عليهم ثياب خضر شديدة خضرتها قلت رحمك الله هل يكون من النور الأخضر قالـ ان الثياب هي خضر و لكن فيها نور من نور رب العالمين يسيرون على حافة ذلك النهر قلت فما أسم ذلك النهر قالـ جنة الماوى قلت هل وسطها غير هذا قالـ نعم جنة عدن فسورها ياقوت أحمر هي في وسط الجنان فاما جنة عدن فسورها ياقوت أحمر وحصيها اللؤاؤ قلتفيهاغيرهاقاا نعم جنة الفردوس قلت وكيف سورها قالـ ويحك كيف عني قد حيرت على قلمي قلت بل أنت الفاعل بي ذلك ما انا بكاف عنك حتى تتم لى الصفة وتخبرنى عن سورها قال سورها نور قلت والغرف التي هي فيها قال هي من نور رب العالمين قلت زدني رحمك الله قال ويحك الى هذا انتهى بنا رسول الله (ص) طوبى لك ان أنت وصلت الى بعض هذه الصفة وطوبى لمن يؤمن بهذا قلت يرحمك الله أنا والله من المـؤمنين بهذا قال ويحك انه من يؤمن أو يصدق بهذا الحبق والمنهاج لم يرغب فى الدنيا ولا فى زهرتها وحاسب نفسه قلت انا مؤمن بهذا قال صدقت ولكن قارب وسدد ولا

تيأس وأعمل و لا تفرط وارجع و خف واحذر ثم بكى وشهق ثلاث شهقات فظننا انه مات ثم قال فداكم ابى وامى لو رآكم محمد (ص) لقرت عينه حين قسالون عن هذه الصفة ثم قال النجا النجا الوحا الوحا الرحيل الرحيل العمل العمل واياكم والتفريط واياكم والتفريط ثم قال ويحكم اجعلونى في حل مما فرطت فقلت له أنت في حل مما فرطت جزاك الله الجنة كما أديت وفعلت الذى عليك يجب ثم و دعنى وقال لى اتق الله واد الى امة محمد ما أديت اليك فقلت افعل انشاء الله تعالى قال استودع لله دينك و امانتك وزودك التقوى و اعانك على طاعته بمشيئته .

وذكر الزمخشرى في ربيع الأبرار قال خطب بلال لأخيه خالد بن رياح أمرأة قرشية فقال لأهلما نحن من قد عرفتم كنا عبدين قاعتقنا الله وكنا ضالين فهدانا الله وكنا فقيرين فاغنانا الله وانا أخطب لكم على أخى فلانة فان تنحكونا فالحمدلله وان تردونا فالله اكبر فاقبل بعضهم على بعض وقالوا بلال من قد عرفتم سابقته ومشاهده ومكانه من رسول الله (ص) فزوجوا اخاه فلما انصرفا قال له أخوه يغفر الله لك أماكنت تذكر سوابقناومشاهدنا مع رسول الله فقال يا أخى صدقت فانكحك الصدق ومات بلال (ره) سنة سبع عشرة أو عشرين أو احدى وعشرين وله أربع وستون سنة وأحتلف في موضع موته فقيل بدمشق ودفن بباب الصغير وقيل بحلب ودفن على باب الأربعين ، قال القسطلاني في المواهب اللدنية و لاعقب له ، والله أعلم .

# ... أبو الحمراء مولى النبي (ص) على ...

وخادمه اسمه هلال بن الحرث وقيل ابن ظفر وأصله فارسيوعده بعضهم فى الأحرار من خدامه .

قال أبو عمرو بن عبد البر فى الاستيماب حديثه عن النبى انه كان يمو ببيت فاطمة وعلى «ع ، فيقول السلام عليكم أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا .

وأخرج ابن بابويه فى أماليه باسناده عن أبى الجارود عن زياد بن المنذر عن القاسم بنالوليد عن شيخ من ثمالة ، قال دخلت على أمرأة من تميم عجـوز كبيرة وهي تحدث الناس فقلت لها يرحمك الله حدثيني في بعض فضائل أمير المؤمنين «ع » فقالت أحدثك فهذا شيخ كما ترى بين يدى نائم فقلت لها ومن هذا قالت أبو الحمراء خادم رسول الله فجلست اليه فلما سمع حسى استوى جالساً فقال مه فقلك رحمك الله حدثني بما سمعت ورأيت من رسوك الله (ص) يصنعه بعلى ع ، فان الله يسألك عنه فقال على الخبير وقعت أما مارأيت النبي يصنعه بعلى فانه قال لى ذات يوميا أبا الحراء إنطلق فادع لى مائة من العرب وخمسين رجلا من العجم وثلاثين رجلا من القبط وعشرين رجلا من الحبشة فاتبت بهم فقــام رسول الله فصف العرب ثم صف العجم خلف العرب وصف القبط خلف المجم وصف الحبشة خلف القبط ثم قام فحمد الله واثنى عليه ومجد الله بتمجيد لم يسمع الخلايق بمثله ثم قال يا معشر العرب والعجم والقبط والحبشة أقدررتم بشهادة ان لا إله إلاالله وحده لاشريك لهو أن محمداً عبده ورسوله ؟ فقالو ا نهم فقال اللهم اشهد حتى قالها ثلاثاً فقال في الثالثة اقررتم بشهادة ان لا إله إلا الله وحــده لا شريك له وان محمداً عبده ورَسُولُه وان على بن أبي طالب أمير المـؤمنين وولى أمرهم من بعدى ؟ فقالوا اللهم نعم فقال اللهم اشهد حتى قالها ثلاثاً ثم قال لعلى « ع » يا ابا الحسن انطلق فاتنى بصحيفة ودواة فانطلق واتاه بصحيفة ودواة فدفهما إلى على ان أبي طالب وقال اكتب فقال ومااكتب قال اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ماأقرتبه المرب والعجم والقبط والحبشة أقرو ابشهادة ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمداً عبده ورسوله وان على بن أبي طالب أميرالمؤمنين وولى أمرهم من بعدى ثم ختم الصحيفة ودفعها إلى على بن أبى طالب فما رأيتها الى الساعة فقلت رحمك الله زدنى قال نهم ، خـرج علينا رسول الله (ص) يوم عرِفة وهو آخذ بيد على « ع » فقال نا معشر الخلائق ان الله عز وجل باهى بكم

فى هذا اليوم ليغفر لكم عامة ثم التفت الى على فقال له وغفر الله لك ياعلى خاصة ثم قال يا على أدن منى فدنا منه فقال ان السعيد حق السعيد من أحبك واطاعك وان الشقى كل الشقى من عاداك و نصب لك و ابغضك يا على كذب من زعم أنه يحبنى و يبغضك يا على من حاربك فقد حارب الله يا على من ابغضنى ومن ابغضنى ققد أبغض الله واتمس الله جده وادخله نار جهنم.

اسمه ابراهيم وقيل أسلم وقيل ثابت وقيل هر من وقيل بندويه وقيل القبطى وقيل العجمى كان للعباس بن عبد المطلب فوهبه للنبي فلما بشر النبي باسلام العباس أعتقه وكان على فعله وزوجه سلبي فولدت له عبيد الله كاتب أمير المؤمنين وع، في خلافته كاها.

قال النجاشي اخبرنا محمد بن جعفر الأديب قال أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد في تاريخه ان ابا رافع أسلم قديماً بمكة وهاجر الى المدينة وشهد مع النبي مشاهده ولزم أمير المؤمنين من بعده وكان من خيارالشيعة شهد معه حروبه وكان صاحب بيت ماله بالكوفة وابناه عبيد الله وعلى كاتباً أمير المؤمنين عليه السلام.

فقتلتها ثم أخذ رسول الله (ص) بيدى فقال يا ابا رافعكيف أنت وقوم يقاتلون علياً وهو على الحق وهم على الباطل يكون حقاً فى الله حق جهادهم فمن لم يستطع جهادهم فى قلبه فمن لم يستطع فليس وراء ذلك شىء فقلت ادع لىان أدركتهم ان يعينني الله ويقويني على قتالهم فقال (ص) اللهم ان ادركهم فقوه واعنه ثم خرج الى الناس فقال يا أيها الناس من أراد ان ينظر الىأميني على نفسي و أهلى فهذا أبو رافع أميني على نفسي . قال عون بن عبيد الله بن أبي رافع فلم ا بو يع على «ع، وخالفه معاوية بالشام وسار طلحة والزبير الى البصرة قال أبو رافع هـذا قول رسول الله سيقاتل علياً قوم يكون حقاً في الله جهادهم فباع أرضه بخيبر وداره ثم خرج مع على « ع » وهو شيخ كبير له خمس و ثمانون سنة وقال الحمد لله لقد أصبحت لا احد بمنزلني لقد بايعت البيعتين بيعة العقبة وبيعة الرضوان وصلت القبلتين وهاجرت الهجر الثلاث قلت وماالهجر الثلاث قالهاجرت مع جعفر بن أبى طالب الى أرض الحبشة وهاجرت معرسو له الله المالمدينة وهذه الهجرةمع على بن أبيطالب الى الكوفة فلم يزل مع على حتى استشهد وع، فرجع أبورافع الى المدينة مع الحسن «ع ، ولا دار له بها ولا أرض فُقسم الحسن دار على بنصفين واعطاه سنخ أرض أقطعه اياها فباعها عبيد الله بن أبى رافع م . معاوية بمائة الف وسبعين الفأ.

ومن حديث أبى رافع ما رواه أبو محمد عبد الملك بن هشام فى غرزاة خيبر من كتاب السيرة باسناده عن أبى رافع قال خرجنا مع على وع» حين بعثه رسول الله برايته فلما دنا من الحصن خرج اليه أهله فقاتلهم فضربه رجل من اليهود فطرح ترسه من يده فتناول على وع » باباً كان عند الحصن فتترس به عن نفسه فلم يزل فى يده وهو يقاتل حتى فتح الله على يديه ثم القاه من يده حين فرغ فلقد رأيتنى فى نفر سبعة انامنهم نجهد على ان نقلب الباب فلم نقلبه.

وروى هذا الحديث أحمد بن حنبل في مسنده أيضاً قالـ اكثر أصحاب السير

من العامة توفى أبو رافع بعد قتل عثمان فى أول خلافة أمير المؤمنين «ع» وما ذكر نأه عن النجاشي صريح فى انه عاش الى ان استشهد أمير المؤمنين «ع» والله أعلم.

﴿ هاشم بن عتبة بنأبي وقاص ﴾

وأسم أبى وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بنمرة ابن كعب بن لوى بن غالب يكنى ابا عمر و وهو ابن أخى سعد بن أبى وقاص و أبوه عتبة بن أبى وقاص وهو الذى كسر رباعية رسول الله يوم احد وكلم شفتيه وشج وجهه فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم الى ربهم فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمرشيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فأنهم ظالمون وقال حسان بن ثابت فى ذلك اليوم هذه الأبات:

اذا الله حيا معشراً بفعالهم فهدك ربى ياعتيب بن مالك بسطت يميناً للنبي محمد فهلا ذكرت الله والمنزل الذي فمن عاذري من عبد عدرة بعدما واورث عارا في الحياة لأهله

و نصرهم الرحمان رب المشارق و القائة بل الموت احدى الصواعق فدميت فاه قطعت بالبوارق تصير اليه عند احدى الصقائق هوى في دجو جي شديد المضائق وفي الناريوم البعث ام البوائق

وإ ما قال عبد عدره لأن عتبة بن أبى وقاص وأخوته واقاربه فى نسبهم كلام ذكر أهل النسب انهم من عدرة وانهم ادعياء فى قريش ولهم خبر معروف وقصة مذكورة فى كتب النسب وتنازع عبد الله بن مسمود وسعد بن أبى وقاص فى ايام عثمان فى أمر فاختصا فقال سعد لعبد الله اسكت يا عبد هذيل فقال الله عبد الله اسكت ياعبد عدرة ، وهاشم بن عتبة هو المرقال لانه كان يرقل فى الحرب ارقالا .

قال أبو عمر وفى كـتاب الاستيعاب اسلم هاشم بن عتبة يوم الفتح وكان

من الفضلاء الاخيارومن الأبطال المشار اليهم فقتت عينه يوم اليرموك ثم أرسله عمر من اليرموك مع خيل العراق الى سعد كتب اليه بذلك فشهد القادسية وأبلى فيها بلاء حسناً اقام منه فى ذلك مقاماً مالم يقم به أحد وكان سبب الفتح على المسلمين وكان بهمة من البهم خيراً فاضلا ثم شهد هاشم مع على على وشهد صفين وابلى فيها بلاء حسناً وبيده كانت راية على وع ، على الرجالة يوم صفين ويومئذ قتل (ره)

قال نصر بن من احم وروى انه لما شاع خبر عثمان وبيعة الناس لا مير المؤمنين وبلغ الخبر الكوفة أجتمعوا الى ابى موسى الاشعرى وهو يو مئذ أمير عليها وقالوا له مالك لا تبايع لعلى «ع» تتربص ولا تدعو الى بيعته فان المهاجرين والانصار قد بايعوا فقال أبو موسى فى هذا الامر انرى ما يحدث بعده وما يأتبنا من خبر فقال له هاشم بن عتبة أى خبر يأتيك بعد هذا قد قتل عثمان وبايع المهاجرون والانصار والخاص والعام علياً اتخاف ان بايعت لعلى ان يبعث عثمان فيلومك نم قبض هاشم بيده اليمنى على يده اليسرى وقيال يدى اليسرى لى ويدى المهنى لعلى «ع» وقد بايعته ورضيت بخلافته وأنشأ يقول:

ابایع غیر مکترث علیاً ولا اخشی أمیراً أشعریاً ابایعه وأعلمان سأمضی هداك الله حقاً والنبیا

فلما رأى أبو موسى ذلك من هاشم لم يسعه إلا البيعة فقام وبايع وقام بعده اكابر أهل الكوفة وساداتهم ومشايخهم فبايعوا لعلى عليه السلام.

قال نصر بن مزاحم فى كتاب صفين لما عزم أمير المؤمنين ع » على التوجه الى صفين لقتال معاوية قال زياد بن النضر الحارثى لعبد الله بن بديل بن ورق ان يو منا ويو مهم ليوم عصبصب ما يصبر عليه الاكل مشبع القلب صادق النية رابط الجاش وايم الله ما اظن ذلك اليوم يهتى منا ومنهم الارذال قال عبد الله ابن بديل و انا و الله أظن ذلك فقال على ليكن هذا الكلام جوابنا فى صدوركم

لا تظهروه ولا يسمعه منكم سامع ان الله تعالى كتب القتل على قوم والموت على آخرين وكل آتيه منيته كما كتب الله له فطوبى للمجاهدين فى سبيل الله والمقتولين فى طاعته فلما سمع هاشم بن عتبة مقالتهم حمد الله واثنى عليه ثم قال سر بنايا أمير المؤمنين الى هؤلاء القوم القاسية قلوبهم الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وعملوا فى عباد الله بغير رضى الله فاحلوا حرامه وحرموا حلاله واستولاهم الشيطان واوعدهم الاباطيل ومناهم الامانى حتى ازاغهم عن الهدى وقصد بهم فصل الردى وحب اليهم الدنيا فهم يقاتلون على دنياهم رغبة فيها كرغبتنا فى الآخرة الجزنا موعد ربنا وأنت يا أمير المؤمنين يعلمون منك مثل الذى علمنا ولمكن وأفضل سابقة وقدماً وهم يا أمير المؤمنين يعلمون منك مثل الذى علمنا ولمكن كتب عليهم الشقاء ومالت بهم الأهواء فكانو اظالمين فايدينا مبسوطة لك بالسمع والطاعة وقلو بنا منشرحة لك ببذل النصيحة وانفسنا بنورك جذلة على من خالفك وتولى الامر دونك والله ما أحب ان لى ما على الارض مما أقلت وما تحت السهاء وتولى الامر دونك والله عادت ولياً لك فقال وع ما اللهم أرزقه الشهادة فى سبيلك والمرافقة لنبيك .

وروى نصر: أيضاً في كتابه المذكور قال دفع على الراية يوماً مر.
ابام صفين الى هاشم بن عتبة وكانت عليه درعان فقال له على وع ، كمهيئة المازح ياهاشم اما تختشي ان تكون اعوراً جباناً قال ستعلم يا أمير المؤمنين لألقن بين جماجم القوم لف رجل ينوى الآخرة فأخذ رمحاً فهزه فانكسر ثم أخذ رمحاً آخر فوجده جاسياً فالقاه ثم دعا برمح لين فشدبه لواءه. ولما دفع على ع ، الراية الى هاشم قال رجل من بكر بن وائل من أصحاب هاشم اقدم مالك يا هاشم قد انتفخ سحرك أعوراً وجبنا قال من هذا قالوا فلان قال أهلها وخير منها اذا رأيتني قد صرعت فخذها ثم قال لأصحابه شدوا شسوع نعاله كم وشدوا ازركم فاذا رأيتموني قد هززت الراية ثلاثاً فاعلموا ان أحداً هنكم لا يسبقني اليها ثم نظر هاشم الى قد هززت الراية ثلاثاً فاعلموا ان أحداً هنكم لا يسبقني اليها ثم نظر هاشم الى

عسكر معاوية فرأى جمعا عظيما فقال من أولئك قالوا أصحاب ذى الكلاع ثم نظر فرأى جنداً آخر فقال من هؤلاء قالوا جند أهل المدينة قال قومى لا حاجة لى في قتالهم قال من عند هذه القبة البيضاء قيل معاوية وجنده قال فانى أرى دونهم السوره قالوا ذاك عمرو بن العاص وابناه فاخذ هاشم الراية فهزها فقال له رجل من أصحابه امكث قليلا ولا تعجل فقال هاشم (ره):

قد اكثروا لومي وما اقلا انى شريت النفس لما اعتلا أعور يبغى أهله محللا لابد ان يفل أو يفلا قد عالج الحياة حتى ملا اشلهم بذى الكعوب شلا مع ابن عم أحمد المعلا فيه الرسول بالهدى استهلا أول من صدقه وصلى نجاهد الكفار حتى نبلى

وكان على «ع» قال له ما تخاف ان تكون أعوراً جبانا ياهاشم المر قال: قال يا أمير المؤمنين «ع» أما والله لتعلمن ان شاء الله تعالى سألف بين جماجه القوم فحمل يومئذ يرقل ارقالا قال نصر : وحدثنا عبد العزيز بن سباه عن حبيب ابن أبى ثابت قال لما تناول هاشم الراية جعل عمار بن ياسر (ره) يحرضه على الحرب ويقرعه بالرمح ويقول اقدم يا اعور لا خير فى أعور لا يأتى الفزع فيستحى من عمار ويتقدم ويركز الراية فاذا ركزها عاوده بالقول قيقدم أيضا فقال عمرو بن العاص إنى لارى لصاحب الراية السوداء عملا لان دام على هذا لتفنين العرب اليوم فاقتتلوا قتالا شديداً وعمار ينادى صبراً عباد الله ان الجنة تحت ظلال البيض وكان بأزاء هاشم وعمار أبو الأعور السلمى ولم يزل عمار بهاشم ينحنى وهو يزحف بالراية حتى اشتد الفتال وعظم والتق الزحفان فافتتلا قتالا لم يسمع السامعون بمثله وكثرت القتلى فى الفريقين جميعاً.

قال نصر وحدثنا عمر بن سعد عن الشعبي عن ابي سلمة ان هاشم بن عتبة أستصرخ الناس عند السلمة الا من كان له الى الله حاجة ومن كان يريد الآخرة

فليقبل فاقبل اليه فاس كثير فشد بهم على أهل الشام مراراً ليس من وجه يحمل عليه إلا صبروا له فقاتل قتالا شديداً ثم قال لاصحابه لا يهولنكم ما ترون من صبرهم فوالله ما ترون منهم الاحمية العرب وصبرها تحتراياتها وعند مراكزها وإنهم لعلى ضلال وإنكم لعلى الحق ياقوم أصبروا وصابروا واجتمعوا وامشوا بنا الى عدو ناعلى تؤدةرويداً واذكر واالله ولايسلس رجل الحاه ولاتكثر واالالتفات واصدوا صدهم وجالدوهم محتسبين حتى يحكم الله بيننا وبينهم وهو خير الحاكمين قال أبو سلمة فبينا هو وعصابة من القراء يجالدون أهل الشام إذ طلع عليهم فتى شاب وهو يقول:

انا ابن أرباب ملوك غسان والدائن اليوم بدين عثمان النبأنا قراؤنا بماكان ان علياً قتل ابن عفان

ثم شدلا ينشى حتى يضرب بسيفه ثم جعل بلمن علياً ويشتمه ويسهب فى ذمه فقال له هاشم بن عتبة ياهذا ان الكلام بعده الخصام وان لعنك سيد الأبر اربعده عقاب النار فاتق الله فانك راجع الى ربك فيسألك عن هذا الموقف وهذا المقام قال الفتى اذا سألنى ربى قلت قاتلت أهل العراق لأن صاحبهم لا يصلى كا ذكر لى وانهم لا يصلون وان صاحبهم قتل حليفتنا وهم آزروه على قتله فقال له هاشم بابنى وما أنت وعثمان إما قتله أصحاب محمد الذين هم أولى بالنظر فى أمور المسلمين وان صاحبنا كان ابعد القوم عن دمه واما قولك انه لا يصلى فهو أول من صلى مع رسوك الله (ص) وأول من آمن به واما قولك ان أصحابه لا يصلون فكل من ترى معه قارى الحكتاب لا ينامون الليل تهجداً فاتق الله واخش عقابه ولا يغررك من نفسك الاشقياء المضلون فقال الفتى يا عبد الله لقد دخل قلبى من يغررك من نفسك الاشقياء المضلون فقال الفتى يا عبد الله لقد دخل قلبى من كلامك وإلى لاظنك صادقاً صالحاً وأظنني مخطئاً اثماً فهل من تو بة قال نعم أرجع الى ربك و تب اليه فانه يقبل التوبة و يعفو عن السيئات ويحب التوابين ويحب المناهرين فرجع الفتى الى صفه منكسراً نادماً فقال له قوم من أهل الشام خدعك

العراقي قال لا ولكن نصح لى العراقي ، قال نصر ثم ان علياً «ع» دعا في هـذا اليوم هاشم بن عتبة وكان معه لوائه فقال له ياهاشم حتى متى فقال هاشم لاجهدن ان لا ارجع اليك ابداً فقال على «ع» ان بأزائك ذو الكلاع وعنده الموت الاحمر فتقدم هاشم فلما أقبل قال معاوية من هذا المقبل فقيل هاشم المرقال فقال أعور بنى زهرة قاتله الله فاقبل هاشم وهو يقول:

أعور يبغى نفسه خلاصاً مثل الفتيق لابساً دلاصا لادية يخشى ولا قصاصـاً كل أمرى، وان نبا وحاصا ليس يرى من يومه مناصا

فحمل صاحب لواء ذي الكلاع وهو رجل من عذرة وقال !

یا أعور العین و مابی من عور اثبت فانی لست من فرعی مضر نحن الیها نیون مافینا خور کیف تری وقع غلام من عذر ینعی ابن عفان و یلحی من عذر سیان عندی من سعی و من أمر فاختلفا طعنتین فطعنه هاشم فقتله و کثرت القتلی حول هاشم و حمل ذو الکلاع و اختلط الناس فاجتلدوا فقتل هاشم و ذو الکلاع جمیعاً.

قال نصر: وحدثناعمر بن شمر عن السدى عن عبد خير الهمدانى قال قال هاشم بن عتبة يوم مقتله ايها الناس إنى رجل ضخم فلايهو المسقطى اذا سقطت فانه لا يفرغ منى فى اقل من نحر جزور حتى يفرغ الجزار من جزرها ثم حمل فصرع فمر عليه رجل وهو صريع بين القتلى و ناداه اقرأ على أمير المؤمنين «ع» السلام وقل بركات الله عليك ورحمته يا أمير المؤمنين انشدك الا اصبحت وقد ربطت مقاود خيلك بارجل القتلى فان الدبرة تصبح غداً لمن غلب على القتلى فاخهر الرجل علياً «ع» بما قاله فسار فى الليل بكتائبه حتى جعل القتلى خلف ظهوره فاصبح والدبرة له على الشام.

قالِ نصرٍ: وحدثنا عمرو بن شمر عن السدى عن عبد خير قال قاتلِ هاشم

الحرث بن المنذر التنوخى حمل عليه بعد أن أعى وكل وقتل عشرة بيده فطعنه بالرمح فشق بطنه فسقط و بعث اليه على و ع و هو لا يعلم اقدم بلو ائك فقال للرسول انظر الى بطنى فاذا هو قد انشق فاخذ الراية رجل من بكر بن وائل ورفع هاشم رأسه فاذا هو بعبيد الله بن عمر بن الخطاب قتيلاالى جانبه فبا حتى دنى منه فعض على ثديه حتى ثبتت فيه انيابه شممات و هو على صدر عبيد الله بن عمر وضرب البكرى فرفع رأسه فابصر عبيد الله بن عمر قريباً منه فبا اليه حتى عض على ثديه حتى ثبتت انيابه فيه و مات أيضاً فو جدا جميعاً على صدر عبيد الله بن عمر هاشم والبكرى قد ما تا جميعاً و لما قتل هاشم جزع الناس عليه جزعاً شديداً واصيب معه عصابة من أسلم من أهل القرى فر عليهم على وع وهم قتلى حوله اصحابه من تتلوا معه فقال:

صباح و جو ه صر عوا حول ها شم و سفيان و ابناها شم ذي المكارم اذا اخترط البيض الخفاف الصو ارم

جزی الله خیراً عصبه أسلمیه یزید وعبد الله و بشر و معبد وعروة لا یبعد ثناه وذکره

### ه عثمان بن حنيف هي الله

بضم الحاء المهملة وفتح النون والفاء بعد الياء المثناة من تحت ابن واهب ابن الحدكم بن تغلبة بن مخدعة بن الحارث بن عمر الانصارى ثم الأوسى يكنى أبو عمرو وقيل ابا عبد الله كان احد الأشراف عمل لعمر ثم لأمير المؤمنين وجبايتها بالعراق وضرب الخراج والجنية على أهلها وولاه أمير المؤمنين وع، على البصرة .

قال الفضل بن شاذان: هو من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤ منين.

قال أبو مخنف: وحدثنى الكلبي عن أبى صالح عن ابن عباس ان الزبير وطلحة اجد السير بعائشة حتى انتهوا الى حفر ابى موسى الاشعرى وهو قريب من البصرة وكتبا الى عثمان بن حنيف الانصارى وهو عامل على «ع» على البصرة

ان خل لنا دار الامان فلما وصل كتابهما اليه بعث الى الاحنف بن قيس ار. هؤلاء القوم قدموا علينا ومعهم زوجة رسول الله والنياس اليها سراع كما ترى فقال الاحنف بن قيس انهم جاؤك بها للطلب، بدم عثمان وهمالذين البوا على عثمان الناس وسفكوا دمه واراهم والله لا يزايلونا حتى يلقوا العداوة بيننا ويسفكوا دماءنا واظنهم واللهسيركبون منك خاصة مالاقبلاك به ان تتأهب لهم بالنهوض اليهم فيهن معك من أهل البصرة فانك اليوم الوالى عليهم وأنت فيهم مطاع فسر اليهم بالناس وبادرهم قبل ان يكونوا معك فيدار واحدة فتكون الناس لهم اطوع منهم لك فقال عثمان بن حنيف الراى ما رأيت لكني اكره الشر وأن أبدأهم به وارجوا العافية والسلامة الى ان يأتيني كتاب أمير المؤمنين «ع » ورأيه فاعمل به ثم اتاه بعد الاحنف حكيم بن جبلة العبدى من بني عمرو بن وديعة فاقرأه كتاب طلحة وألزبير فقال له مثل قول الأحنف واجابه عثمان بمثل جوابه للأحنف فقال له حكميم فاذن لى حتى اسير اليهم بالناس فإن دخلو ا فى طاعة أمير المؤمنين «ع» وإلا نابذتهم على سوا. فقال عثمان لوكان ذلك رأى لسرت اليهم بنفسي قال حكميم اما والله ان دخلوا عليك هذا المصر لينقلن قلو بكثير من الناس اليهم و لينز لنك عن مجلسك هذا وأنت أعلم فابي عليه عثمان قال وكتب على «ع » الى عثمان لمــا بلغه مشارفة القوم البصرة من عبد الله على أمير المؤمنين الى عثمان بن حنيف اما بعد فان البغاة عاهدوا الله ثم نكثوا وتوجهوا الى مصرك وساقهم الشيطان لطلبمالا يرضى الله والله اشد بأسأ واشد تنكيلا فاذا قدموا عليك فادعهم الى الطاعـــة والرجوع الى الوفاء بالمهد والميثاق الذىفارقونا عليهفان اجابوا فاحسن جوارهم ماداموا عندك وان أبوا الالتمسك بحبل النكث والخـلاف فناجزهم القتال حتى يحكم الله بينك وبينهم وهو خير الحاكمين وكتبت كتابي هذا من الربذة وانامعجل المسير اليك ان شاء الله وكتب عبيد الله بن أبى رافع فى سنة ست وثلاثين قـال فلما وصلكتاب على «ع ، الى عثمان ارسـل الى أبى الأسود الدئلي وعمر ان بن

الحصين الخزاعي فامرهما ان يسير احتى ياتياه بعلم القوم وما الذي أقدمهم فانطلقا حتى اتيا حفر ابى موسى وبه معسكر القوم فدخلا على عائشة وسئلاها ووعظاها واذكراها وناشدها الله فقلت لهما ألقيا طلحة والزبير فقاما من عندها ولقيا الزبير فكلهاه فقال لهما اناجئنا للطلب بدم عثمان وندعوا الناسالي ان يؤدوا أمر الخلافة شورى ليختار الناس لانفسهم فقالا له ان عثمان لم يقتل بالبصرة ليطلب دمه فيها وأنت تعلم قتلة عثمان منهمواين هم وأنت وصاحبك وعائشة كنتم اشد الناسعليه واعظمهم اغراء بدمه فاقيدوا من انفسكم واما اعادة أمر الخلافة شورى فكيف وقد بايمتم علياً طائعين غير مكر هين وأنت يا ابا عبدالله لن يبعد العهد بقيامك دون الرجل يوم مات رسول الله وأنت آخذ قائم سيفك تقول مااحد احق بالخلافة منه ولا أولى بها منه وامتنعت من بيعة أبى بكر فاين ذلك الفعل من هذا القول فقال لها اذهبا فالقيا طلحة فقاما الى طلحة فوجداه خشن الملس شديد العريكة قوى المزم في اثارة الفتنة واضرام نار الحرب فانصرفا الى عثمان بن حنيف فاخبراه وقال له أبو الاسود!

يا بن حنيف قد اتيت فانفر وطاعن القوم وجالد واصبر وابرز لها مستلئماً وشمر

فقال ابن حنيف اي والحرمين لافعلن وامر مناديه فنادي بالناس السلاح السلاح فاجتمو الله وقال أبو الاسود شعراً:

واصدرتم قبل ان توردوا فلقحها جده الانحكد ألا انه الاسد الاسود عكة والله لا معيد

واحسن قوليها فادح يضيق به الخطب مستنكد وقد أوعدونا بجهد الوعيد فاهون علينا بما أوعدوا فقلنا ركضتم ولم ترمـــــلوا فان تلقحو االحرب بين الرجال وان عليا لكم مصحر اما انه ثالث العابدر.

### فرخوا الخناق ولا تعجلوا فان غداً لكم موعد

قال: وأقبل القوم فلما أنتهوا الى المربد قام رجل من بني جشم فقال أيها الناس انا فلان الجشمي وقد اتاكم هؤ لاء القوم فان كانوا أتوكم خائفين لقد أتوكم من المكان الذي يأمن فيه الطير والوحش والسباع وان كانو الماأتوكم بطلب دم عثمان فغير ناولى قتله فاطيمونى أيها النـاس وردوهم من حيث أقبلوا فانكم ان تفعلوا تسلموا من الحربالضروس والفتنة الصاء التي لاتبقي ولا تذر قال فحضر فاس من أهل البصرة الى المر بد حتى ملاؤه مشاة وركبانا فقام طلحة فاشار الى الناس بالسكوت ليخطب فسكتو ا بعد جهد ، قال اما بعد فان عثمان بن عفان رَان من أهل السابقة والفضيلة ومن المهاجرين الاولين الذين رضىالله عنهم ورضوا عنه فنزل الفرآن ناطقاً بفضلهم وأحد أئمة المسلمين الوالين عليكم بعد أبى بكر وعمر صاحى رسول الله (ص) وقد كان احدث احداثاً نقمناها عليه فاعتبنا فعدا عليه من ابتز هذه الامة أمرها غصباً بغير رضى منها ولا مشورة فقتله وساعده على ذلك قوم غير اتقياء ولا ابرار فقتل محرماً بريئاً تائباً وقد جئناكم أيهـا الناس نطلب بدم عثمان و ندعوكم الى الطلب بدمه فان نحن امكننا الله من قتلته قتلناهم به وجملنا هذا الامر مشورة بين المسلمين وكانت خلافته رحمة للأمة جميعاً فانكل من اخذ الامر عن غير رضي من العامة ولامشورة منها ابتزازاكان ملكه ملكاً عضوضا وحدثا كبيراً ثم قام الزبير فتكلم بمثل كلام طلحة فقام اليم يا ناس من أهل البصرة فقالو الحما الم تبايعا عليا وع ، فيمن بايعه ففيم بايعتماهم نكشتما ؟ فقالا بايعناه وما لاحد فى اعناقنا بيعة وإنما استكرهنا على بيعته فقال ناس قدصدقا واحسنا القول وقطما بالصواب وقال ناس ما صدقا ولا أصابا بالقول حتى أرتفعت الاصوات قال ثم أقبلت عائشة على جملها فنادت بصوت مرتفع أيها الناس اقلوا واسكنتوا فاسكت الناس لها فقالت ان أمير المؤمنين عثمان قد غير و بدل ثم لم يزل يغسل ذلك بالتوبة حتى قتل مظلوما تائبا وإنمانقموا عليه ضربه

.

-

نه

بالسوط و تأمير الشبان و حاية موضع الغامة فقتلوه محر ما في حر مة الشهر و حر مة البلد ذبحاً كما يذبح الجمل ألا وان قريشارمت غرضها بنبالها وادمت افو اهها بايديها وما نالت بقتلها اياه شيئا ولا سلكت به سبيلا قاصداً اما والله ليرونها بلايا عقيمة تنبه النائم وتقيم الجالس وليسلطن عليهم قوم لاير حمونهم يسومو نهم سوء العذاب انه ما بلغ من ذنب عثمان ما يستحل به دمه مصتموه كما يماص الثوب الرخيص ثم عدوتم عليه فقتلتموه بعد تو بته و خروجه من ذنبه و بايعتم ابن أبى طالب بغير مشورة من الجماعة ابتزازاً وغصبا أثروني أغضب اكم من سوط عثمان ولسانه ولا أغضب لعثمان من سيوفكم إلا ان عثمان قتل مظلوما فاطلبوا عثمان ولسانه ولا أغضب لعثمان من سيوفكم إلا ان عثمان قتل مظلوما فاطلبوا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولا يدخل فيهم من شرك في دم عثمان ، قال فماج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولا يدخل فيهم من شرك في دم عثمان ، قال الأمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولا يدخل فيهم من شرك في دم عثمان ، قال الأمر أمير أمرأة مأمروة بلزوم بيتها وارتفعت الأصوات وكثر اللغط حتى تضاربوا الناعال و تراموا بالحصي ثم ان الناس تمايزوا فصاروا فريقين فريق مع عثمان بن بالنعال و فريق مع عائشة و أصحابها .

قال أبو مخنف: فلها أقبل طلحة والزبير من المربد يريدان عثمان بن حنيف فوجداه و أصحابه قد أخذوا بأفواه السكك فمضوا حتى أنتهوا إلى موضع الدباغين فاستقبلهم أصحاب ابن حنيف فشجر هم طلحة والزبير و أصحابه با بالرماح فحمل عليهم حكم بن جبلة فلم يزل هو و أصحابه يقاتلونهم حتى أخرجوهم من جميع السكك ورماهم الذياء من فوق البيوت بالحجارة فاخذوا الى مقبرة بنى مازن فوقفوا بها مليا حتى ثابت اليهم حيلهم ثم أخذوا على مسناة البصرة حتى انتهوا الى الرابوقة ثم أنوا السبخة دار الرزق فنزلولها و أتاهما عبد الله بن حكم التميمي لما نزلاالسبخة بكتب كانا كتباها اليه فقال لطلحة ياابا محمد ماهذه كتبك اليناقال بلى ، قال فكتبت بكتب كانا كتباها اليه فقال لطلحة ياابا محمد ماهذه كتبك اليناقال بلى ، قال فكتبت بالأمس تدعونا الى خلع عثمان وقتله حتى اذا قتلته اتبتنا ثائر ا بدمه فلهمرى

ما هذا رأيك ولا تريد إلا هذه الدنيا مهلا اذا كان هذا رأيك فلم قبلت من على ما عرض عليك من البيعة فبايعته طائعا راضيا ثم نكثت بيعتك ثم جئت لتدخلنا في فتنتك فقال ان عليا دعاني إلى بيمته بمدما بايعه الناس فعلت إني لولم اقبل ماعرض على لم يتم لى ثم يغرى بى من معه . ثم أصبحا من غد فصفا للحرب وخرج عثمان بن حنيف اليهما فى أصحابه فناشدهما الله والإسلام واذكرهما بيعتهما عليا وع ، فقالاً : نحن نطلب بدم عثمان فقال لهما وما انتما وذاك أين بنو. وابن عمه الذين هم أحق به منكم كلا والله ولكنكما حسدتماه حيث اجتمع الناس عليه وكنتها ترجوان هذا الأمر وتعملان له وهلكان احد اشد الناس على عثمان منكما فشتهاه شتما قبيحا وذكرا المهفقال للزبير اما والله لولا صفية ومكانها منرسول الله فانها ادنتك الى الظل و ان الامر بيني وبينك يابن الصعبة يعني طلحة اعظم من القول لأعلمتكما من أمركما ما يسوؤكما اللهم إنى قد أعذرت إلى هذين الرجلين ثم حمل عليهم واقتتل الناس قتالا شديداً ثم تحاجزوا واصطلحوا على ان يكتب بينهما كتاب صلحفكتب هذا مااصطلح عليه عثمانبن حنيفالانصارى ومن معه من المؤمنين من شيعة على بن أبي طالب وطلحة والزبير ومن معهما من المسلمين من شيعتهما ان لعثمان بن حنيف دار الامارة والرحمة والمسجد وبيت المال والمنبر وان لطلحة والزبير ومن معم ان ينزلوا حيث شاؤا من البصرة و لايضار بمضهم بعضا في طريق ولا فرضة ولا سوق ولا شريعة ولا مرفق حتى يقدم أمـير المؤمنين على بن أبي طالب فان أحبوا دخلوا فيها دخلت فيه الأمة وان أحبوا ألحقكل قوم بهواهم وما احبوا منقتال أو سلمأو خروج أو إقامة وعلى الفريقين يماكـتـبـوا عهدالله وميثاقه واشد ما اخذه على نبي من انبيائه من عهد وذمة وختم الكيتاب ورجع عثمان بن حنيف حتى دخل دار الامارة وقال لاصحابه الحقوا رحمكم الله باهلكم وضعوا سلاحكم وداووا جرحاكم فمكثوا كذلك اياما ثم ان طلحة والزبير قالا أن قدم على «ع » ونحن على هذه الحالة من الضعف والقـلة

ليأخذن بأعناقنا فاجمعا على مراسلة القبائل واستمالة العرب فارسلا إلى وجـوه الناس وأهل الرياسة والشرف يدعونهم إلى الطلب بدم عثمان وخلع على وع ، واخراجابن حنيف من البصرة فبايعهم على ذلك الازد وضبة وقيس بن عيلان كامها الاالرجل والرجلين من القبيلة كرهوا أمرهم فتوارواعنهم وارسلوا إلى هلال ابن وكميع التميمي فلم يأتهم فجائه طلمحة والزبير إلى داره فتواري عنهما فقالت لـــه امه ما رأیت مثلك اتاك شیخا قریش فتواریت عنهها فلم نزل به حتی ظهر لهـا وبايعها ومعه بنوعمرو بن تميم كابهم وبنو حنظلة إلا بني يربوع فانعامتهم كانوا شيعة لعلى ﴿ ع ﴾ وبايعهم بنو دارم كايهم إلانفرآ من بني مجاشع ذوى دين وفضل فلما استوسق لطلحة والزبير أمرهما خرجا في ليلة مظلمة ذات ريح ومطر ومعم،ا أصحابهما قد لبسوا الدروع وظاهروا فوقها بالثياب فانتهوا إلى المسجد وقت صلاة الفجر وقد سبقهم عثمان بن حنيف اليه وإقيمت الصلاة فتقدم عثمان ليصلى بهم فاخره أصحاب طلحة والزبير فقدموا الزبير فجاءت السبابجـة وهم الشرط حرس بيت المال فاخروا الزبير وقدموا عثمان فغلبهم أصحـاب الزبير فقدموه وأخرواعثما فلميزالواكذلك حتىكادتالشمس انتطلع وصاح بهمأهل المسجد ألا تتقون أصحاب محمد وقد طلعت الشمس فغلب الزبير فصلي بالناس فلما فرغ من صلاته صاح باصحابه المتسلحين أن خـ ذوا عثمان فاخذوه بعد ان تضاربهو ومروان بن الحكم بسيفيها فلما أسر ضرب ضرب الموت ونتف حاجباه واشفار عينيه وكل شعرة من رأسه ووجههوأ حذوا السبابجه وهمسبعون رجلافا نطلقوا بهم وبعثمان بن حنيف الى عائشة فقال لابان بن عثمان أخرج اليهفاضرب عنقه فان الانصار قتلت اباك واعانت على قتله فنادى عثمان ياعائشة وياطلحة ويازبير ان أخي سهل بن حنيف خليفة على بن أبي طالب على المدينة واقسم بالله ان قتلتمونى ليضمن السيف في نبي أبيكم ورهطكم وأهلكم فلايبقي أحداً منكم فكـفوا عنه وخافوا ان يوقع سهل بن حنيف بعيالاتهم وأهلهم بالمدينة فتركوه وأرسلت

عائشة إلى الزبير ان أقتل السبابحة فانه بلغنى الذى صنعوابك فذبحهم والله الزبير كما تذبح الغنم وولى ذلك منهم عبد الله ابنه وهم سبعون رجلا وبقيت طائفة مستمسكين ببيت المال قالوا لا ندفعه اليكم حتى يقدم أمير المؤمنين «ع» فسار اليهم الزبير في جيش ليلا فاوقع بهم واخذ منهم خمسين أسيرا فقتلهم صبراً.

قال أبو محنف وحدثنا الصقعب بن زهير قال كانت السبامجة القتلى يومئذ أربعائة رجل وقال كان غدر طلحة والزبير بعثمان بن حنيف أول غدر كان فى الإسلام وكانت السبامجة أولتقوم ضربت أعناقهم من المسلمين صراً، قال وخيروا عثمان بن حنيف بين أن يقيم أو يلحق بعلى «ع» فاختار الرحيل فحلوا سبيله فلحق بعلى «ع» فاختار الرحيل فحلوا سبيله فلحق بعلى «ع» فلم رآه بكى وقال له فارقتك شيخا وجئتك أمرداً فقال على «ع» فلحق بعلى و عن فلها رآه بكى وقال له فارقتك شيخا وجئتك أمرداً فقال على «ع» فلحق بعلى و عن فلها رآه بكى وقال له فارقتك شيخا وجئتك أمرداً فقال على «ع» فلحق بعلى و إنا اليه راجعون . قالها ثلاثا قلت السبامجة بالسين المهملة والباء المثناة من تحت و بعد الالف باء موحدة و بعدها جيم ثمهاء لفظة معر بة قدذكر ها الجوهرى في كتاب الصحاح قال هم قوم من السند كانو ابالبصرة جلاوزة وحراس السجن والهاء المعجمة والنسب قال يزيد بن مفرغ الحيرى :

وطاطيم من سبابج خـزر يلبسونى مع الصباح القيودا وسكن عثمان بن حنيف الكوفة بعد وفاة على «ع» ومـات بها فى زمن معاوية

### ﴿ سهل بن حنيف بن واهب ﴾

يكنى ابا محمد اخو المذكور قبله كان بدريا جليلا من خيار الصحابة وأبلى فى أحد بلاء حسنا .

قال الواقدى يروى ان سهل بن حنيف جعل ينضح بالنبل عن رسول الله ذلك اليوم فقال (ص) نبلوا سهلا فانه سهل يقال نبلت الرجل بالتشديد وانبلته الهمزة اذا ناولته النبل ليرمى به.

وِذَكَرِ أَبن هشام فى سيرته قال كان على بن أبى طالب ,ع ، يقول كانت

بقبا امرأة لازوج لها مسلمة قال فرأيت انساناً يأتيها فى جوف الليل فيضرب عليها بابها فتخرج اليه فيعطيها شيئاً معه فتأخذه فاستربث لشأنه فقلت لها يا امة الله من يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجي اليه فيعطيك شيئاً لا أدرى ما هو وأنت أمرأة مسلمة لازوج لك قالت هذا سهل بن حنيف بن واهب قدر أبى أمرأة لا احد لى فاذا امسى عدا على أو ثان قومه فكسرها فجائني بها فقال احتطبي بها فكان على وع ، يأثر ذلك من أمر سهيل بن حنيف حتى هلك عنده بالهراق.

قال الفضل بن شاذان: ان سهل بن حنيف من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين وعده البرقى مع أخيه عثمان فى شرطة الخيس وولاه أمير المؤمنين واستخلفه عليها لما خرج لقتال الناكثين ثم شهد معه صفين وكان من أحب الناس اليه عليه السلام.

وروى نصر بن مزاحم فى كتاب صفين! ان أمير المؤمنين «ع» لما اراد المسير الى أهل الشام استشارمن معه من المهاجر بينو الانصار فى ذلك فاجابه جماعة من الصحابة وكان بمن تكلم فى ذلك اليوم سهل بن حنيف فانه قام فحمد الله واثنى عليه ثم قال يا أمير المؤمنين نحن سلم لمن سالمت وحرب لمر حاربت وراينا رأيك ونحن كف يمينك وقد رأينا رأيك ان تقوم فى هذا الامر بأهل الكوفة وتأمرهم بالشخوص وتخبرهم بما صنع الله لهم فى ذلك من الفضل فانهم هم أهل البلد وأهل الناس فان استقاموا لك استقام لك ما تريد و تطلب . واما نحن فليس عليك منا خلاف متى دعو تنا اجبناك ومتى أمر تنا اطعناك .

وروى أبو مخنف: قال لمال نزل على دع» ذا قار كتبت عائشة من البصرة الل حفصة بنت عمر وهى بالمدينة اما بعد فانى أخبرك ان علياً «ع» قد نزل ذا قار واقام بها مرعوباً خائفاً لما بلغه من عدتنا وجماعتنا فهو بمنزلة الاشترإن تقدم عقروان تأخر نحر فدعت حفصة جوارى لها يغنين ويضربن بالدفوف فأمرتهن ان يقلن في غنائهن:

ما الخبر ما الخبر على في سفر كالفرس الأشتران تقدم عقر وان تأخر نحر وجعلت بنات الطلقاء يدخلن على حفصة و يجتمعن لساع ذلك الغناء فبلغ ام كلثوم بنت على «ع» فلبست جلابيبها و دخلت عليهن في فسوة متنكر ات ثم اسفرت عن وجهها فلها عرفتها حفصة خجلت واسترجعت فقالت ام كلثوم لئن تظاهر تما عليه منذ اليوم لقد تظاهر تما على أحيه من قبل فانزل الله تعالى فيكا ما انزل، فقالت حفصة كني رحمك الله وأمرت بالكتاب فمزق واستغفرت الله.

قال أبو مخنف: روى هذا الخبر جرء بن بديل عن الحكم ورواه الحسن بن دينار عن الحسن البصرى وذكر الواقدى مثل ذلك وذكر المدائني أيضاً مثله فقال سهل بن حنيف في ذلك شعراً:

عذرنا الرجال بحرب الرجال فما للنساء وما للسباب اما حسبنا ما اتتنابه الكالخير من هتكذاك الحجاب ومخرجها اليوم من بيتها يعرفها الذئب نبح الكلاب الى ان اتانا كتاب لها مشوم فياقبح ذاك الكتاب

وتو فى سهل بالكوفة بعد مرجعه من صفين مع أمير المؤمنين ، ع ، سنة ثمان وثلاثين فوجد عليه أمير المؤمنين و جداً كثيراً قال لو احبنى جبل لتهافت .

قال السيدالرضي (ره): ومعنى ذلك ان المحبة تغلظ عليه فتسرع المصائب اليه ولا يفعل ذلك الا بالاتقياء الابرار المصطفين الاخيار.

روى الكشى باسناده عن الحسن بن زيد قال كبر على على سهل بنحنيف سبع تكبيرات وقال «ع» لو كبرت عليه سبعين تكبيرة الكان اهلا .

قال الصادق ، ع ، قال كبر أمير المومنين على سهل بن حنيف وكان بدريا خمس تكبيرات ثم مشى ساعة ثم وضعه وكبر عليه خمس تكبيرات اخرى يصنع ذلك حتى كبر عليه خمساً وعشر بن تكبيرة .

و فى خبر عقبة : ان الصادق ,ع، قال اما بلغكم ان رجلا صلى عليه على ,ع،

فكبر عليه خمساً حتى صلى عليه خمس صلوات وقال انه بدرى عقبى احدى من النقباء الأثنى عشر وله خمس مناقب وصلى عليه اكمل منقبة صلوة .

وخبر ابی بصیر عن جمفر «ع» قال کبر رسول الله (ص) علی حمزة (ره)
سبعین تکبیرة وکبر علی «ع» عندکم علی سهل بن حنیف خمساً وعشرین تکبیرة
کلما أدرکه الناس قالو ایا أمیر المؤمنین لم ندرك الصلاة علی سهل فیضعه ویکیبر
حتی انتهی إلی قبره خمس مرات

# ه حكيم بفتح الحاء المهلة بن جبلة العبدى جي

من بنى غنم بن وديعة بن لكبيز عده أبو عمرو بن عبد البر والفيروز ابادى وغيرهما من العلماء في الصحابة كان رجلا صالحاً شجاعاً مذكوراً مطاعاً في قومه أرسله عثمان بن عفان حاكماً على السند في ايام خلافته فلم يلبث ان انقلب راجعاً عنها كارهاً لو لايتها وجاء إلى عثمان فسأله عنها فقال ماؤهاو شلولصها بطل وثمرها دقل وسهلها جبل ان كثر الجند بها جاءوا وان قلوا ضاءوا.

ويروى ان هذا الكلام قاله عبد الله بن عامر لعثمان لما سأله عن السند . وفى ربيع الأبرار للزمخشرى ان الحجاج سأل ابن القعبان عن كرمان فاجابه بهذا الجواب والله أعلم .

وكان حكيم المذكور احد من شنع على عثمان لسوء أعياله وهو من خيار أصحاب أمير المؤمنين «ع ، مشهور بو لائه والنصح له .

وفيه يقول أمير المؤمنين على ما ذكره ابن عبد ربه فى العقد الفريد: دعا حكم دعوة سميمة نال بها المنزلة الرفيمة

وقد ذكر نا طرفا من قتاله الزبير وطلحة في ترجمة عثمان بن حنيف.

قال أبو مخنف: لما بلغ حكيم بن جبلة ماصنع القوم يعنى الزبير وطلحة واصحابهما بعثمان بن حنيف خرج في ثلاثهائة من عبد القيس مخالفاً لهم ومنابذاً فخرجوا اليه وحملوا عائشة على جمل فسمى ذلك اليوم يوم الجمل الاصغر ويوم

على «ع» وم الجل الاكبر و تجالد الفريقان بالسيوف فشد رجل من الأزد من عسكر عائشة على حكم بن جبلة فضرب رجله فقطعها و وقع الازدى عفر من عسكر عائشة على حكم بن جبلة فضرب رجله فقطعها و وقع الازدى عن فرسه فجثا حكم فاخد رجله فرمى بها الازدى فصرعه شمدب اليه فقتله متكشأ عليه خانقاً له حتى زهقت نفسه فمر محكم انسان و هو يجو د بنفسه فقال من ضربك قالد وسادتى فنظر فاذا الازدى تحته وكان حكم شجاعاً مذكوراً قال وقتل مع حكم أخوة له ثلاثة وقتل أصحابه كلهم وهم ثلاثائة من عبد القيس والقليل من بكر بن وائل.

والعبدى: منسوب إلى عبدالقيس بن اقصى بنزعمى بن جديلة بن اسد بن ربيعة ﴿ خالد بن سعيد بن العاص ﴾

ابن أمية بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوى من السابقين الاولين الهالإسلام وأسلم هو وأمرأته أمينة بنت خلف بن أسعد الحزاعية لرؤيا رأها . وروى عنه أنه قال رأيت كأنى واقف على شفاحفرة من النار فجاء أبى بريد ان يلقيني فيها فاذا انا برسول الله (ص) قد اخذ بمجامع ثو بى وجذبني اليه وهو يقول إلى إلى لا تلقى في النار فانتبهت فزعاً من منامى وقلت والله ان رؤياى هذه لحق فخرجت أريد رسول الله (ص) فوافقت ابا بكر في الطريق فسألني عرب شأنى فاحبرته بمارأيت فوافقي فذهبت الىرسول الله (ص) واسلمك انا وأبو بكر في يوم واحد ولما بلغ خبر اسلامه اباه سعيد أرسل بقية أولاده في طلبه فجاؤا به فتلقاه بكل مكروه ثم أخرجه من داره وقال لأخروانه أمنعوه القوت ولا تكلموه ولا تجالسوه فتبرأ خالد أيضاً من أبيه وقال ان الله الذي هداني للإسلام ساق لى رزقي وذهب الى رسول الله وأخبره بما جرى عليه من أبيه ولم يزل عند رسول الله يتغدى ويتعشى عنده حتى هاجر المسلمين الى الحبشة فهاجر معهم بأمرأته وولدت له بأرض الحبشة ولده سعيد بن خالد وآمنة بنت خالد وهاجر بأمرأته وولدت له بأرض الحبشة ولده سعيد بن خالد وآمنة بنت خالد وهاجر أيضاً أخوه عمرو بن سهيد بن العاص ولما قدم جعفر بن أبي طالب وع على أيضاً أخوه عمرو بن سهيد بن العاص ولما قدم جعفر بن أبي طالب وع على

رسول الله يوم فتح خيبر قدما معه وشهدا مع رسول الله فتح مكة وحنين والطائف و تبوك ثم استعمل رسول الله خالداً على صدقات البمن واخاه أيضاً ابانا على البحوين وعمراً على تباء و خيبر ولم يزالوا على ذلك حتى قبض رسول الله فلم بلغهم استخلاف أبى بكر بعد رسول الله تركوا اعالهم وعادوا الى المدينة فقال لهم ابو بكر كيف تركتم اعمالكم فقال خالد رأينا ان لانعمل لأحد بعد رسول الله ولم يبايموا ابا بكر حتى بايع بنو هاشم.

وروى أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهرى فى كتاب السقيفة باسمناده عن عبد الله بن أبى أو فى الحزاعى قال كان خالد بن سعيد بن العاص مرب عمال رسول الله على اليمن فلما قبض رسول الله جاء الى المدينة وقد بايع الناس ابا بكر فاحتبس عن أبى بكر فلم يبايعه اياماً وقد بايع الناس واتى بنى هاشم فقال أنتم الظهر والبطن والشعار دون الدثار والعصى دون اللحاء واذا رضيتم رضينا واذا سخطتم سخطنا حدثونى ان كنتم قد بايمتم هذا الرجل قالوا نعم قال على برد ورضى من جماعتكم قالوا نعم قال المي بابنى هاشم انكم الطوال الشجر الطيبوا الثمر ثم انه بايع ابا بكر وبلغت ابا بكر فلم يحفل بما واضطغنها عمر السيحر الطيبوا الثمر ثم انه بايع ابا بكر وبلغت ابا بكر فلم يحفل بما واضطغنها عمر عليه فلما ولاه أبو بكر الجندالذي استنفره الى الشام قال له عمر أبولى خالداً وقد حبس عنك بيعته وقال لبني هاشم ما قال وقدجاء بورق من اليمن وعبيد وحبشان ودروع ورماح ما أرى ان توليه وما آمن خلافه فانصرف عنه أبو بكر وولى ابا عبيدة بن الجراح.

وروى أبو بكر أيضاً قال حدثنا يعقوب عن أبى النضر عن محمد بن راشد عن مكحول ان رسول الله (ص) استعمل خالد بن سعيد بن العاص على عمل فقدم بمدما قبض النبى وقد بايع الناس ابا بكر فدعاه إلى البيعة فقال عمر دعني واياه فنعه أبو بكر حتى مضت عليه سنة ثم مر به أبو بكر وهو جالس على بابه فناداه خالد يا ابابكر هل لك في البيعة؟ قال نهم فادن فدنى منه فبا يعه خالد وهو قاعد على بابه.

وروى ابان بن تغلب عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق وع، ان خالد بن سعيد أول من تكلم على أبى بكر وانكر عليه وقال له اتق الله يا ابا بكر فقد علمنا ان رسول الله قالـ ونحن محتوشوه يوم بني قريضة حين فتح الله له وقد قتل على وع ، يو مئذ عدة من صناديد رجالهم و اولى البأس و النجدة منهم يا معاشر المهاجرين والانصار إنى موصيكم بوصية فاحفظوها وموعدكم امرأ فاحفظوه الا ان علياً أميركم و خليفتي فيكم بذلك أوصاني ربي الا وانكمان لم تحفظوا فيهوصيتي وتوازروه وتنصروه اختلفتم فى احكامكم واضطرب عليـكم أمر دينكم ووليكم اشراركم الا ان أهل بيتي هم الوارثون لأمرى والعاملون بأمر امتى من بعدى اللهم من اطاعني فيهم من أمتي وحفظ فيهم وصيتي فاحشرهم في زمرتي واجعل لهـم نصيباً من مرافقتي يدركون به نور الآخرة اللهم ومن اساء خلافتي في أهل بيثي فاحرمه الجنة التي عرضهاكعرض السموات والأرض فقال له عمر بن الخطاب اسكت ياخالد فلست من أهل المشورة ولاعن يقتدى برأيه بل اسكت أنت يابن الخطاب فإنك تنطق على لسان غيرك وايم الله لقد علمت قريش إنك من ألامهــا حسباً وادناها منصبأ واخسها قدرآ واخملها ذكرأ واقلمهم غناءعن الله ورسوله وإنك لجبان في الحروب بخيل في المال لئيم العنصر مالك في قريش مرب فخر و لا في الحروب من ذكر وإلك في هذا الآمر بمنزلة الشيطان اذ قال للأنسان اكفر فلما كفر قال إنى برى. منك انى اخاف الله رب العالمين فكان عاقبتها انهما في النار خالدين فيما وذلك جزا. الظالمين فابلس عمر وحبس خالد بن سعيد .

ولما بعث أبو بكر البعوث الى الشام خرج معهم خالد هو وأخوته وغلمانه ومرف معه فقتل بمرج الصفر بضم الصاد المهملة وتشديد الفاء موضع بغوطة دمشق كان به وقعة المسلمين على الروم كان واقفاً فى جماعة من المسلمين فى ميمنة الناس فحملت طائفة من الروم عليه فقاتلهم حتى قتل .

وقيل خرج في يوم مطير يستمطر فيه فعدا عليه اعلاج الروم فقتلوه مع

جماعة من المسلمين.

وكأنت وقعة (مرج الصفر) سنة أربع عشرة وقيل ثلاث عشرة .

قال أبو امامـة فيما روى عنه كان بين اجنادين وبين مرج الصفر عشرون يوماً قال فحسبت ذلك فوجدته يوم الحنيس لأثنى عشر ليلة بقيت من جماد الآخرة قبل وفاة أبى بكر باربعة ايام والله أعلم بالصواب.

# و الوليد بن جابر بن ظليم الطائي جي.

قال أبو عبيدة محمد بن موسى بن عمر ان المرزبانى كان الوليد بمن وفد على رسول الله (ص) فاسلم ثم صحب علياً «ع» وشهد معه صفين وكان مر رجاله المشهورين ثم وفد على معاوية فى الاستقامة وكان معاوية لا ينسبه معرفة بعينه فدخل عليه فى جملة الناس فلما استنسبه فانتسب له فقال له أنت صاحب ليلة الهرير قال نعم قال والله ما تخلوا مسامعى من رجزك وقد علا صوتك صوت الناس وأنت تقول.

شدوا فداء لكم اماً واب فانما الامر غدا لمن غلب هذا ابن عمو المصطفى المنتجب تنميه للعلياء سادات العرب ليس بموصوم اذا نص النسب اول من صام وصلى و افترب

قال نعم انا قائلها قال فلهاذا قلتها قال لآناكنا مع رجل لانعلم خصلة تو جب الحلافة ولا فضيلة تصير إلى التقدمة الا وهى مجموعة له كان أول الناس سلما واكثرهم علماً وارجحهم حلماً فات الجياد فلا يشق غباره واستولى على الامد فلا يخاف عثاره و أوضح منهج الهدى فلا يبيد مناره وسلك القصد فلا تدرك اثاره فلما ابتلانا الله بافتقاده وحول الأمر الى من يشاء من عباده دخلنافى جملة المسلمين فلا ننزع يدا من طاعة ولم نصدع صفاة جماعة على ان لك منا ماظهر وقلو بنا بيد الله وهو الملك بها منك فاقبل صفو نا وأعرض عن كدر نا ولا تستثركوا من الاحقاد فان النار تقدح بالزناد قال معاوية وإنك لتهددنى پااخاطي بأو باش العراق

وأهل النفاق ومعدن الشقاق فقال يامعاوية هم الذين أشرقوك بالريق وحبسوك في المضيق وذادوك عن سنن الطريق حتى لذت منهم بالمصاحف ودعوت اليهامن صدق بها وكذبت وامن بمنزلهـا وكفرت وعرف من تأويلها وانكرت فغضب معاوية وادار طرفه فيمن حوله فاذا جلهم من مضر و نفر قليل من اليمن فقال ايها الشقى الخائن إنى لا خال هذا اخر كلام تفوه به وكان عفيرة بن سيف بن ذى يزن بباب معاوية حينئذ فعرف موقف الطائىومر اد معاوية فخافه عليه فهجم الدار الانف كشماً موعباً ثم التفت الى معاوية فقــال والله يامعاوية ما اقول هذا حباً لأهل العراق ولا جنوحاً اليهم ولكن الحفيظة تذهب الغضب لقد رأيتك بالأمس خاطبت ابا ربيعة يعني صعصعة بن صوحان وهـو أعظم جرماً عندك من هذا وأنكى لقلبك وأقدح في صفاتك وأجد في عداوتك وأشد أستبصاراً في حربك ثم أتيته وسرحته وأنت الآن مجمع على قتل هذا زعمت استصغاراً لجماعتناكانا لا نمر ولا نحلي ولعمرى لو وكاتك ابناء قحطان إلى قـومك لكان جدك العاثر وذكرك الداثر وحدك المفلول وعرشك المثلول فاربع على ظلمك واطونا على بلالتنا ليسهل لك حزننا ويتطامن لك شاذناً فإنا لا نرام بواقع الضم ولا نتلمظ جزع الخسف ولا نغمر بغار الفتنة ولا ندر على الغضب فقال معاوية الغضب شيطان فاربع عليك أيها الإنسان فإنا لم نأت إلى صاحبك مكروهما ولم نرتكب منه مغمضاً ولم ننتهك منه محرماً فدونك فإنه لم يضق عنه حلمنا ويسعغيره فاخذ عفيرة بيد الوليد وخرج به إلى منزله وقال والله لتؤبن بأكثر ممــا آب به معدى من معاوية وجمع من بدمشق من اليمانية ففرض على كل رجل ديناراً في عطائـه فبلغت أربعين الفأ فتعجلها من بيت المال و دفعها الى الوليد ورده الى العراق.

. أبو سميد سمد بن مالك بن سنان ؟... ابن عبيد بن تغلبة بن عبيد بن الابجر الخدرى صحابى وابن صحابى . قال ابن عبد البركان أبو سعيد من الحفاظ المكثرين العلماء الفضلاء العقلاء وأخباره تشهد بصحة هذه الجلة.

روينا عن أبى سعيد انه قال عرضت يوم احد على النبى (ص) واندا ابن ثلاث عشرة سنة فجعل أبى يأخذ بيدى ويقول يارسول الله إنه عبل العظام والنبى يصعد فى بصره ثم قال (ص) رده قال وخرجت مع رسول الله (ص) فى غزوة بني المصطلق.

قال الواقدى وهو ابن خمس عشرة سنة وشهد الخندق وبيعة الرضوان وغير ذلك .

قلت وأستشهد أبوه مالك بن سنان باحد .

روى ابن شبه عن أبى سعيد الخدرى قال أمر النبى (ص) من نقل من شهداء احد الى المدينة ان يدفنوا حيث ادركوا فادرك أبى مالك بن سنان عند أصحاب العباء اى الذين يبتعون العباء فدفن .

روى ابن شهر اشوب فى المناقب ان النبى (ص) احتجم مرة فدفع الدم الخارج منه الى أبى سعيد الخدرى فقال غيبه فدهب فشر به فقال ماذا صنعت به قال شربته قال (ص) أولم أقل لك غيبه فقال قد غيبته فى وعاء حريز فقال اياك وان تعود لمثل هذا ، ثم أعلم ان الله قد حرم على النار لحمك و دمك لما اختلط بدمى و لحمى .

وعن البرقى السعيد الخدرى من الاصفياء من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام.

قال الفضل بن شاذان انه من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين.

وروى الشيرخ الطوسى فى أماليه باسناده عن عبد الله بن شريك عن سهم ابن حصين الاسدى قال قدمت إلى مكة انا وعبد الله بن علقمة وكان عبد الله بن علقمة سبابا لعلى دهراً قال قلت له هل لك فى هذا يعنى ابا سعيد الخدري نحدث

به عهداً؟ قال نعم فاتيناه فقال هل سمعت لعلى دع ، منقبة قال نعم اذا حدثتك فاسأل عنها المهاجرين قريشاً: ان رسول الله (ص) قام يوم غدير خم فابلغ ثم قال يا أيها الناس الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى قالها ثلاث مرات ثم قال ادن ياعلى فرفع رسول الله يديه حتى نظرت الى بياض ابطيهما وقال من كئت مولاه فعلى مولاه ثلاث مرات قال فقال عبد الله بن علقمة أنت سمعت هذا من رسول الله (ص) قال نعم واشار الى اذنيه وصدره قال سمعته اذناى ووعاه قلى قال عبد الله بن علقمة وسهم بن حصين فلما صلينا قال عبد الله بن علقمة وسهم بن حصين فلما صلينا الهجير قام عبد الله بن علقمة فقال إنى اتوب الى الله واستغفره مرس سب على عليه السلام ثلاث مرات.

وروى ابراهيم بن ديزيل الهمدانى فى كتاب صفين باسناده عن الأعمش عن اسماعيل بن رجاء عن ابى سعيد الخدرى قال كنا مع رسول الله فانقطع شسع نعله فالقاها الى على وع ، يصلحها ثم قال ان منكم من يقاتل على تأويل القرآن كا قاتلت على تنزيله فقال أبو بكر انا هو يا رسول الله؟ قال لا فقال عمر بن الخطاب اناهو يا رسول الله؟ قال لا ولكنه ذا كم خاصف النعل ويد على وع على نعل رسول الله يصلحه قال أبو سعيد فاتيت علياً وع ، فبشر ته بذلك فلم يحفل به كأنه شيء كان قد علمه من قبل .

وعن أبى هارون العبدى قال كنت أرى رأى الخوارج لا رأى لى غيره حتى جلست الى أبى سعيد الخدرى فسمعته يقول أمرالناس بخمس فعملو اباربعة وتركوا واحدة فقال له رجل يا ابا سعيد ماهذه الاربعة التى عملو ابها قال الصلاة والزكاة والحبج والصوم فقال وما الواحدة التى تركوها قال ولاية على بن أبى طالب قال وإنهامفترضة معهن قال نعم قال فقد كفر الناس قال اذا كفر الناس فماذنبي.

وروى نصر بن مزاحم فى كتاب صفين عن عمرو بن ثابت عن اسماعيل عن الحسن قال : قالت رسول الله (ص) اذا رأيتم معاوية بنأبى سفيان على منبرى

فاقتلوه قال حدثني بعضهم قال قال أبو سعيد الخدري ولم نفعل فلم نفلح .

وروى عن أبى سعيد انه قال قلت للحسن بن على «ع» يابن رسول الله هادنت معاوية وصالحته وقد علمت ان الحق لك دونه وان معاوية ضال وباغ نقال يا اباسعيد الست حجة الله على خلقه واماماً عليهم بعد أبى عليه السلام قلت بلى قال الست الذى قال رسول الله (ص) لى و لاخى هذان ولداى امامان قاما أو قمدا قلت بلى قال فانا امام ارف قعدت يا ابا سعيد علة مصالحى لمعاوية علة مصالحة رسول الله (ص) لبنى ضرة و بنى اشجع و لاهل مكة حين أنصرف مرف الحديبية وأو لئك كفار بالتنزيل ومعاوية و اصحابه كفار بالتأويل يا ابا سعيد اذا كنث اماماً من قبل الله بجز ان اسفه فيما اتيته من مهادنتى او مهاربتى و ان كان وجه الحكمة فيما اتيته ملتسباً الا ترى الحضر «ع» في خرق السفينة وقتل الغلام و اقامة الجدار أسخط موسى «ع» فعله لاشتباه وجه الحكمة عليه حتى أخريره فرضى فه كذا سحطتم على بجهلكم بوجه الحكمة ولو لاما أتيت ماترك من شيعتنا على وجه الارض من احد إلا وقتل .

وروى الكشى باسناده عن أبى عبد الله وع ، قال ذكر أبو سعيد فقال كان من أصحاب رسول الله (ص) وكان مستقيماً قال فنزع ثلاثة ايام فغسله أهله ثم حملوه إلى مصلاه فمات فيه

وعن أبى عبد الله وع ، أيضاً قال إن اباسعيد الخدرى كان قد رزق هـذا الأمر وانه اشتد نزعه فأمر أهله إن يحملوه الى مصلاه الذى كان يصلى فيه ففعلوا فالبث إن هلك .

وعن ذريح قال سممت ابا عبد الله ، ع ، يقول إلى لا كره للرجل ان يعافى في الدنيا و لا يصيبه شيء من المصائب ثم ذكر ان اباسعيد الخدرى وكان مستقيماً نرع ثلاثة ايام فغسله أهله ثم حملوه الى مصلاه فمات .

وتوفى بالمدينة سنة احدى أو أربيع أو خمس وستين .

وقيل سنة أربع وسبعين ودفن بالبقيع ، والخدرى بضم الخداء المعجمة وسكون الدال المهملة منسوب الى خدره واسمه الأبحر بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وفتح الجيم وبعدها راء مهملة وهو ابن عوف بن الحارث بن الخدرج وقيل خدره ام الابجر والاول اشهر وهم بطن من الأنصار والله أعلم .

﴿ البراء بنمالك بنالنصر بن ضمضم بن زيد الانصارى ﴾

الخزرجي أخو أنس بن مالك شهد احداً والخندق

قال الفضل بن شاذان انه من السابقين الذين رجعوا الى أمير المؤمنين وع ، وقتل (رض) يوم تستروكان عمر بن الخطاب بعث البها اباموسى الأشعرى فافتتحها عام ثمان عشرة للهجرة والبرا، بن مالك بها ، وهى بضم التاء المثناة من فوق و سكون السين المهملة وفتح التاء المثناة من فوق و بعدها راء مهملة ، و تسميها العامة (ششتر). قال صاحب (اللباب): وهي مدينة من كورة الأهواز من خوزستان. قال و بها قبر البراء بن مالك (رض) وقيل ان (تستر) مدينة لبس على وجه الأرض اقدم منها و الله أعلم.

﴿ بريدة ﴾ بضم الباء الموحدة وفتح الراء المهملة وسكون الياء المثناة من تحت وفتح الدال المهملة وفي آخرها هاء .

﴿ ابن الحصيب ﴾

بالمهملتين مصغرا لأسلمي. صحابي مشهور أسلم قبل بدر وشهد احداً. قال ابن شهر اشوب غزى مع رسول الله (ص) ست غزوات. وقال الفضل بن شاذان انه من السابقين الذين رجعوا الى أمير المؤمنين

هو والبراء بن مالك.

روى أحمد بن حنبل فى مسنده عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال بعث رسول الله بعثين على أحدهما على بن أبى طالب وعلى الاخر خالد بن الوليد فقال اذا التقيتم فعلى على الناس واذا افترقتم فكل واحد منكما على جنده فلقينا بى

زيد من اليمن فاقتتلنا وظهر المسلمون فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية فاصطنى على «ع» من السي امرأة لنفسه قال بريدة وكتب خالد بن الوليد معي الى رسول الله (ص) يخبره بذلك فلما أتيت النبي دفعت الكتاب اليه فقرى عليه فر أيت الغضب في وجه رسول الله (ص) فقلت يارسول الله هذا مكان العائذ بك بعثتي مع رجل وأمرتني ان اطيعه فقد بلغت ما أرسلت به فقال رسول الله (ص) لا يقع في على «ع» فانه منى وانا منه وهو وليكم بعدى .

وفى كتاب ( المناقب) تأليف أبى بكر بن موسى بن مردويه وهو من رؤساء المخالفين لأهل البيت هذا الحديث من عدة طرق .

وفى رواية بريدة له زيادة وهى ان النبى (ص) قال لبريدة أيه عنك يابريدة نقد اكثرت الوقوع فى على «ع» فوالله اللك لتقع برجل انه أولى الناس بكم بمدى .

وزيادة اخرى ان بريدة قال يارسول الله استغفر لى فقال النبى (ص) حتى بأنى على دع ، فلما جاء على طلب بريدة ان يستغفر له فقال النبى ان تستغفر له أستغفر له فاستغفر له عليه السلام .

وفى الحديث زيادة أخرى أن بريدة أمتنع من بيعة أبى بكر بعد وفاة النبى وتبع علياً لاجل ما كأن سمعه من نص النبي (ص) بالولاية بعده .

وفى حديث حذيفة بن اليمان عن بريدة انه قال كنت انا وعمار أخى مسع رسول الله (ص) فى نخيل بنى النجار فدخل علينا على بن أبى طالب «ع» فرد عليه رسول الله السلام ورددنا ثم قالت له ياعلى اجلس هناك فجلس فدخل رجال فامرهم رسول الله بالسلام على على «ع» بامرة المؤمنين فسلموا وما كادوا ثم دخل أبو بكر وعمر فسلما فقال لهما رسول الله سلما على على بأمرة المؤمنين فقال الامر من لله ورسوله فقال نعم ثم دخل طلحة وسعد بن مالك فسلما فقال لهما رسول الله سلما على على بأمرة المؤمنين فقالا سمونا واطعنا على على بأمرة المؤمنين فقالا عن الله ورسوله فقال نعم فقالا سمونا واطعنا

ثم دخل سلمان الفارسي وابو ذر الغفاري (رض) فسلما فرد عليهما السلام فقال سلما على على بأمـرة المؤمنين فسلما ولم يقولا شيئاً ثم دخلخريمــــة بن ثابت وأبو الهيثم بن التيهان فسلما فرد عليهما السلام ثم قال سلما على على بأمرة المؤمنين فسلما ولم يقولا شيئا ثم دخل عمار والمقداد فسلما فر دعليهما السلام وقال سلما على على بامرة المؤمنين ففعلا ولم يقولا شيئاً ثم دخل عثمان وأبو عبيدة فسلما فرد عليهما السلام وقال سلما على على بامرة المؤمنين قالا عن الله ورسوله قال نعم ثم دخل فلان وفلانوعد جماعة منالمهاجرين والانصاركل ذلك يقول رسوك الله (ص) سلموا على على بامرة المؤمنين فبعض سلم ولم يقل شيئاً وبعض يقول عن الله ورسوله فيقول نعم حتى غص المجلس باهله وامتلأت الحجرة وجلس بعض على الباب وفى الطريق وكانو ايدخلون فيسلمون ويخرجون ثم قالـ لى ولأخيقم يا بريدة أنت وأخوك فسلما على على « ع ، بامرة المؤمنين فقمنا فسلمنا ثم عــدنا إلى مو اضعنا فجلسنا قال ثم أقبل رسول الله (ص) عليهم جميعاً فقال اسمعوا وعوا إنى أمرتكم ان تسلموا على على «ع» بامرة المـؤمنين وان رجالا سألونى ان ذلك عن امر الله تعالى وأمر رسوله ماكان محمد ان يأتىأمراً من تلقاء نفسه بل بوحي ربه وأمره أفرأيتم والذي نفسي بيده لان أبيتم ونقضتموه لتكفرن ولتفارقون ما بعثني به ربى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرقال بريدة فلما خرجنا سمعنا بعض أو لئك الذين أمروا بالسلام على على « ع » بامرة المؤمنين من قريش يقول لصاحبه وقد التقت بها طائفة من الجفاة البطاء عن الأسلام من قريش اما رأيت ما صنع محمد بابن عمه من علو المنزلة والمكان لو يستطيع والله لجعله نبياً من بعده فقال له صاحبه امسك ولا يكبرن عليك هـذا فانا لو فقدنا محمداً لكان فعله هذا تحت اقدامنا قال حذيفة ومضى بريدة ودخل المسجد وأبو بكر على المنبر وعمر دونه بمرقاة فناداهما من ناحية المسجديا ابا بكر ويا عمر فقالا مالك يا بريدة اجننت فقال لهما والله ما جننت ولكن اين سلامكما

بالأمس على على «ع» بامرة المؤمنين فقال له أبو بكر بابريدة الامر يحدث بعده الامر وانك غبت وشهدنا والشاهد برى ما لا يرى الغائب فقال لهما رأيتها ما لم يره الله ورسوله و لكن وفى لك صاحبك بقوله لوفقدنا محمداً اكان قوله هذا تحت اقدامنا الا ان المدينة حرام على ان اسكنها ابداً حتى أموت فخرج بريدة باهله وولده فنزل بين قومه بنى أسلم فكان يطلع فى الوقت دون الوقت فلما أفضى الامر إلى أمير المؤمنين «ع» سار اليه وكان معه حتى قدم العراق فلما اصيب أمير المؤمنين سار إلى خراسان فنزلها ولبث هناك الى ان مات رحمه الله .

وعن ابان بن تغلب عن الصادق «ع» ان بريدة قال لابى بكر إنا لله وإنا الله وإنا الله والله والمحدون ماذا لتى الحق من الباطل يا ابا بكر انسيت ام خدعت ام خدعت نفسك وسولت لك الاباطيل أولم تذكر ما أمر نا به رسول الله (ص) من تسمية على «ع» بامرة المؤمنين والنبى بين اظهر ناوقوله له فى عدة أوقات هذا أمير المؤمنين وقاتل القاسطين اتق الله و تدارك نفسك قبل ان لا تدركها وانقذها بما يهلكها واردد الامر إلى من هو أحق به منك ولا تنهاد فى اغتصابه وارجع وأنت تستطيع واردد الامر إلى من هو أحق به منك ولا تنهاد فى اغتصابه وارجع وأله تستطيع ان تراجع فقد محضتك النصح و دللتك على طريق النجاة فلا تكونن ظهير آلله جرمين .

وفى مناقب ابن شهر اشوب جاء بريدة حتى ركز رايته فى وسط أسلم حتى قال لا ابايع حتى يبايع على وع ، فقال على يابر بدة ادخل فيها دخل فيه الناس فان اجتماعهم احب الى من اختلافهم اليوم .

ونو في بريدة سنة اثنتين وستين وقيل ثلاث وستين.

وقال صاحب معجم البلدان روى عن بريدة بن الحصيب احد اصحاب النبي (ص) إنه قال: قال لى رسول الله يابريدة انه سيبعث من بعدى بعوث فاذا بعثت فكن فى بعث الشرق ثمكن فى بعث خراسان ثم كن فى بعثت ارض يقال لهامر و فاذا أتيتها فانول مدينتها فانه بناها ذوالقر نين وصلى فيها عزير. أنهارها تجرى بالبركة على كل نقب منها ملك شاهر سيفه يدفع عن أهلها السوء الى يوم القيامة فقدمها

بريدة غازياً واقام بها الى ان مات وقبره إلى الآن بها مهروف عليه راية رأيتها .
والاسلمى بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وفتح اللام وكسر الميم نسبة
الى أسلم بن قصى بن حارثة بن عمرو بن عمر القيس بن ثعلبة بن مازن بن الازد
وهى قبيلة ينسب اليها جماعة من الصحابة والله أعلم .

﴿ خباب ﴾ بفتح الخاء المعجمة وتشديد الموحدة وبعده الالف موحدة أيضاً ، ابن الارت بفتح الهمزة والراء المهملة وتشديد المثناة من فوق ، ابن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد بن زيد بن مناة بن تميم يكنى ابا عبد الله وقيل ابا محمد وقيل ابا يحيى اصابه سبى فبيع بمكة وكانت أمه ختانة وخباب من فقراء المسلمين وخيارهم كان فاضلا من المهاجرين الاولين وكان في الجاهلية غنياً يعمل السيوف.

وروى ان الزبير وعثمان تكالماً فقال الزبير ان شئت تقاذفنا فقال عثمان البعير يا ابا عبد الله فقال الدالزبير بل بضرب خباب وريش المقعد يعنى بالسيوف والسهام والمقعد بفتح العين المهملة رجل كان يريش السهام وكان خباب قديم الإسلام قيل انه كان سادس ستة شهد بدراً وما بعدها من المشاهد وكان رسول الله (ص) أخى بينه وبين تميم مولى خراس بن الصمة وكان مبتلى فى جسمه به مرض لا يزايله وهو معدود فى المعذبين فى الله سأله عمر بن الخطاب فى أيام خلافته ما لقيت من أهل مكة فقال أنظر الى ظهرى فنظر فقال ما رأيت كاليوم ظهر رجل فقال خباب أوقدوا لى نارا وسحبت عليها فما اطفالها إلاودك ظهرى وجاء خباب إلى عمر فجعل يقول ادن ثم قال له ما أحد أحق بهذا المجلس منك وجاء خباب إلى عمر فجعل يقول ادن ثم قال له ما أحد أحق بهذا المجلس منك

ونزل خباب الكوفة ومات بها بعد ان شهد مع أمير المؤمنين وع، صفين والنهروان .

وكأنت وفاته سنة سبع وثلاثين وقيل تسع وثلاثين وصلي عليه أمير المؤمنين

وكار سنه يوم مات ثلاثاً وسبعين سنة ودفن بظهر الكوفة وهو أول من دفن بظهر الكوفة .

قال أبو نعيم فى حلية الأولياء وقف أمير المؤمنين «ع» على قبره فقال رحم الله خباباً اسلم راغباً وهاجر طائعاً وعاش مجاهداً وابتلى فى جسمه أحوالاً وان يضيع الله أجر من احسن عملا .

وفى نهج البلاغة قال «ع » فى ذكر خباب اسلمراغباً وهاجر طائعاً وعاش عاهداً طوبى لمن ذكر المعاد وعمل للحساب وقنع بالكفاف ورضى عن الله وعبد الله بن خباب هو الذى قتله الخوارج فاحتج أمير المؤمنين به وطالبهم بدمــه وستأتى رجمته فى الطبقة الثانية إن شاء الله تعالى .

## ﴿ كَمْبُ بِنَ عَمْرُو بِنَ سُوادُ بِنَ غَنْمٍ ﴾

ابن كعب بن سلمة الانصارى السلمى يكنى ابا اليسر بفتح المثناة من تحت والسين المهملة و بعدها راء مهملة صحابى جليل شهد العقبة و بدراً وهو الذى أسر العباس قال يارسول الله لقد اعانى عليه رجل ما رأيته من قبل من هيئته كذا فقال رسول الله لقد اعانك عليه ملك كريم.

وعن زيد بن و هب قال سمعت علياً وع ، وقد ذكر حديث بدر فقال قتلنا من المشركين سبعين وأسر نا سبعين وكان الذي أسر العباس رجل من الانصار أدركته فالتي العباس على عمامته لئلا يأخذها الأنصاري فاحب ان يكون انا الذي أسرته وجيء به الى الرسول فقال الانصاري يارسول الله قد جئتك بعمك العباس اسيراً فقال العباس كذبت ما أسرني إلا ابن أخي على بن أبي طالب فقال الانصاري يا هذا انا اسرتك فقال والله ما اسرني إلا ابن أخى ولكأني بحجلته في النقع تبين لى فقال رسول الله صدق عمى ذاك ملك كريم فقال العباس لقد عرفته بحجلته وحسن وجهه فقال له ان الملائكة الذين ايدني الله بهم على صورة على بن أبي طالب ليكون ذلك أهيب لهم في صدور الاعداء فقال هذه عمامتي على بن أبي طالب ليكون ذلك أهيب لهم في صدور الاعداء فقال هذه عمامتي على بن أبي طالب ليكون ذلك أهيب لهم في صدور الاعداء فقال هذه عمامتي على

رأس على بن أبى طالب فمره ليردها على فقال ويحك ان يعلم الله فيك خيراً يعم الله فيك خيراً يعم الله فيك خيراً يعم ضك احسن العوض .

قال الشيخ المفيد (رض) دل هذا الحديث على أن أمير المؤمنين كان اشجيع البرية وانه بلغ من بأسه و خوف الأعداء منه ان الله تعالى جعل المسلائكة على صورته ليكون ذلك أرهب لقلو بهم وان هذا المعنى لم يحصل البشر قبله و لا بعده .

اختطف أبو اليسر في يوم بدر راية المشركـين وابلي بلاء حسناً وشهد صفين مع أمين المؤمنين دع ،وكان من أصحابه .

﴿ رَفَّاعَةً بِنَ رَافِعٍ بِنَ مَالِكُ بِنَ عِجَلَانَ الْأَنْصَارِي ﴾

يكمنى ابا معاذ شهد بدراً وكان أبوه رافع من أصحاب العقبة وكان رفاعة من أصحاب أمير المؤمنين وع ، شهد معه حرب صفين ومات فى خلافة معاوية .

### ( مالك بن ربيعة بن الوليد )

بفتح الموحدة والمهملة ثم نون ابن عامر بن عوف بن حارثة بن عمر و بن الحزرج بن ساعدة أبو أسيد بالضم الساعدى مشهور بكنيته شهد بدراً وغيرها وكان من أصحاب أمير المؤمنين شهد معه صفين وهو احد البدريين الذين شهدوها معه عليه السلام قال الواقدى: مات سنة ثلاثين .

وقال المدائني توفى سنة ستين قال وهو آخر من مات مر. البدريين والله أعلم.

#### ( عقبة بن عمرو بن تغلبة الأنصاري )

یکنی ابا مسعود من بنی حارث بن الخزرج و هو مشهور بکنیته یعوف بابی مسمود البدری لانه کان یسکن بدرآ.

قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب انه لم يشهد بدراً وهو قول ابن اسحق وقال ابن اسحق كان أبو مسعود أحد من شهد العقبة ولم يشهد بدراً وشهد احداً وما بعدها من المشاهد . وقالت طائفة قد شهد أبو مسعود بدراً وبذلك قال النجارى فذكره في البدريين قال أبو عمرو ولا يصح شهوده بدراً .

قال بعضهم وشهد مع أمير المؤمنين ، ع ، صفين وقال أبو عمر و كان قد نزل الكوفة وسكنها واستخلفه على فى خروجه الى صفين .

ومات سنة احدى أو اثنتين أو أربعين والله أعلم.

( هند بن أبي هالة التميمي )

واختلف فی اسم أبی هالة فقیل نماش بن زرارة وقیل نباش بنون ثم موحدة ثم معجمة وهو الذی رجحه کثیر من أهل العلم .

وقال الفيروز آبادى النباش بن زرارة أومالك بن زرارة بن النباشأو أبو هالة بن النباش بن زرارة أو خديجة والد هند ابن أبي هالـة الصحابي انتهـي .

وكان هند ربيب رسول الله (ص) امه خديجة بنت خويلد خلف عليها رسوك الله بعد أبي هالة وهو أخو فاطمة الزهراء ، ع ، لأمها وخال الحسنين ،ع. . وكان فصيحاً بليغاً وصافاً وصف رسوك الله فاحسن واتقن .

روى عن الحسن بن على وع ، انه قال سألت خالى هند بن أبي هالة النميمي وكانوصافاً عن حلية النبي وانا اشتهى ان يصف لى منهاشيئاً اتعلق به فقال كان رسوك الله فخماً مفخماً يتلالا وجهه تلالا القمر ليلة البدر أطول من المربوع واقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر اذا انفر قت عقيصته فرق و إلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه اذا هو وفره ازهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينها عرق يدره الغضب اقى العر نين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله الشم كث اللحية سهل الخدين ادعج ضليع اشنب الفيم مفلج الاسنان دقيق المسربة كان عنقه جيدريمة في صفاء الفضة معتدل الخلق بادنامتها سكا سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول

ما بين اللية والسرة بشعر يجرى كالخط عارى الثديين والبطن بمـا سوى ذلك اشعر الذراعين والمنكبين واعلى الصدر طويل الزندين رحب الراحـة سبط القصب شثن الكفين والقدمين سائل الاطراف خصان الاخمصين مسيح القدمين ينبو عنها الماء اذا زال زال قلعاً يخطو تكفيا ويمشى هونا سريع المشية اذا مشي كأنما ينحط من صبب واذا التفت التفت جميعاً خافظ الطرف نظره إلى الارض اطول من نظره الى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدر من لقيه بالسلام ، قال قلت له صف لى منطقه قال كان رسول الله (ص) متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة لا يتكلم في غير حاجة طويل السكث يفتتح الكلام ويختمه بابتداء ويتكلم بجوامع الكلم فصلا لا فضول ولا تقصير فيه دمثا ليس بالجافى ولأ المهين يعظمالنعمة وان دقت لايذم منها شيئاً ولايذم ذواقاً و لايمدحه ولا تغضبهالدنياوما كان لهافاذا تعاطى الحقولم يعرفه احد وفميقم لغضبهشىءحتى ينتصرله ولايغضب لنفسه ولاينتصر لهافاذا اشار اشاربكفه كاما واذا تعجبقلبها واذا تحدت اشار لها فضرب راحته البمني باطن ابهامه اليسرى واذا غضب أعرض واشاحواذا فرح غض من طرفه جل ضحكه التبسم ويفتر عن مثل حب الغام قال الحسن وع ، فكسمتها الحسين وع ، زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني اليه فسألته عما سألته عنه.

وقد شرح أبو عبيدة وابن قتيبة وصفه هذا ومعنى ما فيه من الفصاحـة وفوائد اللغة .

قال أبو عبيدة حدثني سنان بن أبي سنان هند بن أبي هند بن أبي هالة الأسدى حدثه عن أبيه هند بن أبي هالة ربيب رسول الله (ص) قال أبو عبيدة كان هند بن أبي هالة وأبو رافع مولى رسول الله وعار بن ياسر يحدثون عن هجرة أمير المؤمنين على بن أبي طالب الى رسول الله بالمدينة ومبيته من قبل ذلك على فراشه قال وصدر هذا الحديث عن هند بن أبي هالة واقتصاصه قبل ذلك على فراشه قال وصدر هذا الحديث عن هند بن أبي هالة واقتصاصه

عن الثلاثة وقد دخل حديث بعضهم فى بعض قالو اكان الله عز وجل يمنع نبيه بعمه أبى طالب فماكان يخلص اليه من قومه أمر بسوؤه مدة حياته فلما مات أبو طالب دع ، فالت قريش من رسول الله بغيتها و اصابته بعظيم من اذى حتى تركته لتى فقال (ص) ما اسرع ما وجدنا فقدك ياعم وصلتك رحم وجزبت خيراً ياعم ثم ماتت خديجة بعد أبى طالب بشهر واجتمع بذلك على رسول الله حزنان حتى عوف ذلك فيه .

قلت وسمى تلك السنة عام الحزن قال هند ثم أنطلق ذو الطول والشرف من قريش الى دار الندوة لير تأوا ويأ نمروا في رسول الله (ص) وأسروا ذلك بينهم وقالوا نبني له برجا نستو دعه فيه فلا يخلص اليه من الصباة اليه أحد ثم لا يزال في رنق من العيش حتى تأتيه المنون واشار بذلك العاص بن وائل وأمية وابي ابنا خلف فقال قائل كلاما هـــذا لكم برأى ولئن صنعتم ذلك ليتنمرن له الحدب الحميم والمولى والحليف ثم لتأتين المواسم في الاشهر الحرم بالامن فليستنوعن من انشوطتكم قولوا قولكم فقال عتبة وشيبة وشركهما أبو سفيان قالوا فإنا نرى ان نرحل له بعيراً صعبا ونوثق محمداً عليه كتافاً وشداً ثم نخز البعير باطراف الرماح فيوشك ان يقطعه اربا إربا فقال صاحب رأيهم انكم لم نصنعوا بقولكم هذا شيئاً ارأيتم ان خلص به البعير سالما الى بعض الافاويق فاخذ بقلو بهم بسحره و بيانه وطلاقة لسانه فصبا القوم اليه و استجابت له القبائل فاخذ بقلو بهم بسحره و بيانه وطلاقة لسانه فصبا القوم اليه و استجابت له القبائل فاخذ بقلو مهم في قبائل قريش جميعا فلا يستطيع قومه محاربة الناس فيرضون حينئذ بالعقل فقال صاحب رأيهم أصبت يا ابا الحكم.

قلت وقد ورد ان هذا الرأى اشار به ابليس وجاءهم فى زى رجل من نجد قال فاوحى الله الله نبيه (ص) بهاكان من كيدهم وتلا عليه جبرئيل ، ع ، (وإذ

يمكر بك الذين كفروا ) الآية وأمره بالهجرة فدعا علياً . ع ، لوقته فاخبره بما أوحى اليه وما أمره به وانه أمرنى ان آمرك بالمبيت على فراشي أوعلى مضجعي لتخفي بمبيتك عليهم أمرى فما أنت قائل وصانع فقال على «ع، او تسلم بمبيتي هناك يا نبي الله قال نعم فتبسم على ضاحكا واهوى الى الارض ساجــدا شكراً لما أنبأه به رسول الله (ص) من سلامته فكان «ع ، أول من سجد لله شكر أو أول من وضع وجمه على الارض بعد سجدته من هذه الامة بعد رسول الله (ص) ورفع رأسه وقال أمض لما أمرت به فداك سمعي وبصرى وسويداء قلي ومرنى بما شئت اكن فيه كمسرتك واقعبه بحيث مرادك وماتوفيتي إلا بالله قال اخبرك ياعلي ان الله يختبر أو ليائه على قدر إيمانهم ومنازلهم من دينه فاشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل وقد امتحنك الله يابن ام في وامتحنى فيك بمثل ما امتحن الله خليله ابر اهيم والذبيح اسماعيل (ع) فصبراً صبرا فان رحمة الله قريب من المحسنين ثم ضمه النبي الى صدره و بكى وجداً به و بكى على جز عا لفر اق رسولالله واستتبع رسوك الله أبا بكر بن أبى قحافة وهند بن أبى هالة وأمرهما ان ينتظر اه بمكان عينه لها من طريقه الى الغار ولبث رسولالله (ص) بمكانه يوضى علياً «ع » ويأمره بالصبر وخرج في فحمة العشاء والرصد من قريش قد طافوا بالدار ينتظرون ان ينتصف الليل وتنام الاعين فحرج (ص) من بينهم وهو يقرأ (وجعلنا من بين ايديهم سداً ومن خلفهم سداً فاغشيناهم ) الآية ورماهم بقبضة من تراب فما شعروا به ومضى حتى انتهى الى صاحبيه فنهضا معه ووصلوا الى الغار ورجع هند الى مكة بما أمره النبي ودخل هو وأبو بكرالي الغار فلما نامت الاعين أقبل القوم الى على . ع » قذفا بالحجارة ولا يشكون انه رسول الله حتى إذا برق الفجر وأشفقوا أن يفضحهم الصبح هجموا على ء-لى ، ع ، وكانت دور مكة يومئذ بغير أبواب فلما رأهم على قد انتضوا السيوف واقبلوا يقدمهم خالد بن الوليدوثب اليه على فختله فهمز يده واخـذ سيفه وشد عليهم فاجفلوا فعرفوه

وقالوا إنا لم نردك فما فعل صاحبك فقال لا علم فارسلت قريش العيون وركبت في طلبه الصعب والدلول ولمساعتم على وع » انطلق هو وهند الى الغار وامر رسول الله هند ان يبتاع له ولصاحبه بعيران فقال أبو بكر قد كنت اعددت لى ولك يارسول الله راحلتين ترتحلها الى يثرب فقال (ص) لا أخذهما إلا بالثن قال هى لك يارسول الله بذلك فامر عليا فاقبضه الثمن وأوصاه بحفظ ذمته وادا المانته وكانت قريش تدعو اللني الامين وتودعه اموالها وبعث (ص) والحال ذلك فامر عليا ان يقيم صارخا بالابطح يهتف غدوة وعشيا من كان له قبل محمد امانة أو وديعة فليأت فلنود اليه امانته وقال له النبي لن يصلوا اليك من الآن بأمر تكر هه حتى تقدم على فاد امانتي على أعين الناس ظاهراً ثم إني استخلفك على فاطمة ابنتي ومستخلف ربى عليكا وأمره ان يبتاع رواحل لهوللفواطم ومن بأمر تكر همه من بني هاشم وقال (ص) لعلى «ع ، اذا أبرمت ما أمر تك به فكن على الى المدينة واقام في الغار ثلاثاً ومبيت على «ع » على فراشه أول ليلة وقال الى المدينة واقام في الغار ثلاثاً ومبيت على «ع » على فراشه أول ليلة وقال على على عليه السلام في ذلك ؛

وقیت بنفسی خیر من وطأ الحصی محمد لما خاف أن پمکروا به وبت أراعیهم متی یأسرونی وبات رسول الله فی الغار آمنا اقام ثلاثاً ثم زمت قلائص

ولما ورد رسول آلله (ص) المدينة نزل فى بنى عمر بن عوف بقباوارادوه على الدخول الى المدينة فقال ما انا بداخلها حتى يقدم أبن عمى وابنتى يعنى علماً وفاطمة , ع ...

قالـ الزبير بن بكار استشهد هند بن أبي هالة مع على . ع ، يوم الجمل وقيل

ومن طاف بالبيت العتمق وبالحجر

فوقاه ربي ذوالجلاله من المكر

وقد وطنت نفسي على القتل والأسر

هناك وفي حفظ الآله وفي ستر

قلائص يفرين الحصى اينما يفر

عاش بعد ذلك والله أعلم.

# هري جعدة بن هبيرة بن أبى وهب هيه.

ابن عمر و بن عائد بن عمر ان بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لوى ابن غالب هو ابن أخت أمير المؤمنين وع ، أمه أم هانى بنت أبى طالب وسيأتى ترجمتها فى الطبقة العاشرة إن شاء الله وأختلف فى صحبته فقيل أنه ولد على عهد النبى (ص) و ليست له صحبة وقال العجلى انه تابعى وقيل بل هو من الصحابة قال العسقلانى هو صحابى صغير له رؤية وقال ابن أبى الحديد فى شرح النهج أدرك رسول الله وأسلم يوم الفتح مع أمه أم هانى بنت أبى طالب وهرب أبوه هبيرة ابن أبى وهب ذلك اليوم هو وعبد الله بن الزبعرى إلى نجران فاقام بها حتى مات كافر آ .

قال ابن عبد البر فى كتاب الاستيماب ولدت أم هائى لهبيرة أربعة بنين جعدة وعمراً وهانياً ويوسف وكان جمدة فارساً شجاعاً فقيهاولى خراسان لامير المؤمنين «ع» وهو الذى يقول:

أبى من بنى مخزوم ان كنت سائلا ومن هاشم أمى لخير قبيل فن ذا الذى ينأى على مخاله كخالى على ذى الندى وعقيل وشهد جهدة مع أمير المؤمنين «ع» حرب صفين وأبلى بها بلاء حسناً. وروى نصر فى كتاب صفين قالد حدثنا عمر بن سعد عن الاجلح بن عبد الله الكندى عن أبيه جحيفة قالد جمع معاوية كل قرشى بالشام وقال لهم العجب يا معشر قريش انه ليس لاحد منكم فى هذا الحرب فعال يطول به اسانه ماعدا عمراً فما بالكم أين حمية قريش فغضب الوليد بن عقبة وقال أى فعال تريد والله ما نعرف فى اكفائنا من قريش العراق من يغنى غنانا باللسان و لا باليد فقال معاوية بلى ان أولئك وقوا علياً بأنفسهم قال الوليد كلا بل وقاهم على بنفسه قال ويحكم اما فيكم من يقوم لقر نه منهم مبارزة ومفاخرة فقال مروان أما الدراز

فان علياً لا يأذن لحسر. ولا لحسين ولا لمحمد بنيه فيه ولا لأبن عباس وأخوته ويصلى بالحرب دونهم فلايهم نبارز وأما المفاخرة فبهاذا نفاخر بالإسلام أم بالجاهلية فانكان بالاسلام فالفخر لهم بالنبوة وان كان بالجاهلية فالملك فيه لليمن فان قلنا قريش قالوا لنا عبد المطلب فقال عتبة بن أبي سفيان الهوا عن هذا فانى لاق بالغداة جعدة بن هبيرة فقال معاوية بخ بخ قومه بنو مخــزوم وأمه أم هانى بنت أبي طالب وع ، كفو كريم وكثر العتاب و الخصام بين القوم حتى أغلظوا لمروان وأغلظ لهم فقال مروان أما والله لو لا ما كان منى لعلى في أيام عثمان ومشهدي بالبصرة لكان لي في على رأى يكني أمرأ ذاحسب ودين ولكن ولعل ، و نابذ معاوية الوليد بن عقبة فاغلظ له الوليد فقال له معاوية إنك إنما تجترى. على بنسبك من عثمان ولقد ضربك الحد وعزلك عن الكوفة ثم انهم ما امسوا حتى أصطلحوا وأرضاهم معاوية عن نفسه ووصلهم باموال جليلة جزيلة وبعث معاوية إلى عتبة فقال ما أنت صانع فى جعدة فقال القاه اليوم وأقاتله غدا وكان لجمدة في قريش شرف عظيم وكان له لسان وكان من أحب الناس إلى على ففدا عليه عتبة فنادى أيا جعدة أيا جعدة فاستأذن علياً في الخروج اليه فاذن له وأجتمع الناس فقال عتبة يا جعدة والله ما أخرجك علينا الاحب خالك وعمك عامل البحرين وإنا والله ما نزعم ان معاوية أحق بالخلافة من على لو لا أمره في عثمان ولكن معاوية أحق بالشام لرضا أهلها به فاعفوا لناعنها فوالله مابالشام رجل به طرق إلا وهو أحد من معاوية في القتال و ليس بالعراق رجل له مثل جد على في الحرب ونحن أطوع لصاحبنا منكم لصاحبكم وما أقبح بعلى ان يكون في قاوب المسلمين أولى الناس بالناس حتى اذا صاب سلطانا أفني العرب فقال جعدة أما حي لخالى فلو كان لك خال مثله لنسيت اباكو أما ابن أبي سلمة فإيصب أعظم من قدره والجهاد أحب من العمل وأما فضل على وع ، على معاوية فهذا مالا پختلف فيه اثنان وأما رضاكم اليوم بالشام فقد رضيتم بها أمس فلم يقبل وأما

قولك ليس بالشام أحد إلا وهو أحد من معاوية وليس بالعراق لرجل مثل جد على «ع» فهكذا ينبغى أن يكون مضى بعلى يقينه وقصر بمعاوية شكه وقصد أهل الحق خير من جهد أهل الباطل وأما قولك نحن أطوع لمعاوية منكم لعلى «ع» فوالله ما نسأله أن سكت ولا نرد عليه أن قال وأما قتل العرب فأن الله كتب القتل والقتال فمن قتله الحق فالى الله فغضب عتبة و فحش على جعدة فلم يجبه وأعرض عنه فلما أنصرف عتبة جمع خيله فلم يستبق شيئاً وجل أصحابه السكون والازد والصدف و تهيأ جعدة بما أستطاع والتقوا فصبر القوم جميعاً و باشر جعدة يو مئذ القتال بنفسه و جزع عتبة فاسلم خيله وأسرع هار باً الى معاوية فقال له فضحك جعدة و هز مك لا تغسل رأسك منها أبداً قال والله لقد أعذرت ولكن أبى الله ان يديلنا منهم فما أصنع و حظى جعدة بعدها عند على «ع» وقال النجاشي فها كان من فحش عتبة على جعدة:

ان شتم الكريم ياعتب خطب أمه أم ها هيرة بن أبى وهب ذاك منها هيرة بن أبى وهب كان فى حربكم يعد بالف وأبنه جعدة الحليفة منه كل شىء تريده فهو فيه وخطيب اذا تمغرت الاوجه وحليم الرجال إذ حلها الوصيح الاديم من تفل العيب وصحيح الاديم من تفل العيب حامل للعظيم فى طلب الحمد ما عسى ان أقول للذهب الأحمر ما عسى ان أقول للذهب الأحمر

فاعلمنه من الخطوب عظيم من معد ومن لوى صميم أقرت بفضله مخــزوم حين يلتى بها القروم القروم الاروم هكذا تنبت الفروع الاروم حسب ثاقب ودين قويم يشجى به الالد الخصــيم جهل وخفت من الرجال الحلوم اذا حل في الحروب الشكيم اذا كان لا يصح الاديم اذا عظم الصغير اللئــيم عيباً هيهات منك النجوم عيباً هيهات منك النجوم

وسوى ذاك كان وهو فطيم كل هذا بحمد ربك فيه وقال الأعور الشني في ذلك يخاطب عتمة بن أبي سفيان:

وشحمة بزها شأولها نطف احي مآثر آباء له سلفوا في الأولين فهذا منهم خلف حاموا عن الدين و الدنيا فماو قفوا

ما زلت تظهر في عطفيك المة الارفع الطرف منك التبه والصلف لاتحسب القوم الافقع قرقرة حتى لقيت ابن مخزوم واى فــتى ان كان رهط أبي وهد جحاجحة اشجاك جعدة إذ نادى فوارسه هلا عطفت على قوم بمصرعة فيها السكونوفيها الازدوالصدف

وقد تو في جعدة بن هبيرة رحمه الله تعالى في خلافة معاوية .

## هري أبو عمرة الانصارى النجارى هي.

اختلف في أسمه فقيل رشيد وقيل اسامة وقيل عمرو بن محصن وقيل تغلبة بن عمر و بن محصن وقيل اسمه عامر بن مالك بن النجاري .

قال ابن عبد البر وهو الصواب، قلت والصواب عندي انه عمر وبر. محصن لما اشير في مرثية النجاشي له وهو صحابي ذكره بمضهم في البدريين يروى عنه ابنه عبد الرحمن بن أبي عمر .

روى الكشي باسناده عن أبي بصير قال قلت لابي عبد الله ،ع ، ارتد الناس إلا ثلاثة أبو ذر والمقداد وسلمان فقال أبو عبد الله فأين أبو ساسان وأبو عمرة الانصاري.

وكان أبو عمرة من أصفياء أبير المؤمنين «ع » شهد معه الجمل وصفين وأستشهد بها .

روى ابن من احم باسناده عن سلمان الحضر مى قال لما خرج على وع، من المدينة خرج معه أبو عمرة بن عمر و بن محصن قال فشهدنا مع على الجمل ثم انصر فنا إلى الكوفة ثم سرنا الى أهل الشام حتى اذا كان بيننا وبين صفين ليلة دخلني الشك فقلت والله ما أدرى على م اقاتل؟ وما أدرى ما أنا فيه؟ قال واشتكى رجل منا بطنه من حوت اكله فظن أصحابه انه طعين فقالوا من يتخلف على هذا الرجل فقلت انا اتخلف عليه والله ما أقول ذلك الا بما دخلنى من الشك فاصبح الرجل ليس به بأس واصبحت قد ذهب عنى ماكنت اجد ونفذت بصيرتى حتى اذا ادركنا اصحابنا ومضينا مع على وع واذا أهل الشام قد سبقونا الى المداء فلما اردناه منعونا فصلتناهم بالسيف فحلونا واياه وارسل أبو عمرة الى اصحابه قدوالله حزناه فهم يقاتلونا وهم فى ايدينا ونحن دونه اليهم كاكان فى ايديهم قبل ان نقاتلهم فارسل معاوية الى اصحابه لا تقاتلوهم و خلوا بينهم و بينه فيشربوا فقلنالهم وقد عرضنا عليكم أول مرة فابيتم حتى اعطانا الله وانتم غير محودين قال فانصر فوا عنا وانصر فنا عنهم و لقد رويت روايانا ورواياهم بعد و خيلنا خيلهم نرد ذلك عنا وانصر فنا عنهم و لقد رويت روايانا ورواياهم بعد و خيلنا خيلهم نرد ذلك الماء جميعاً حتى ارتو وا وارتو بنا جميعاً.

وروى ايضاً ان أمير المؤمنين وع ، بعث ابا عمره فى رجال من اصحابه إلى معاوية يدعونه إلى الله تعالى والى الطاعة والجماعة فلما دخلوا عليه تكلم أبو عمرة فحمد الله واثنى عليه وقال يامعاوية ان الدنيا عنك زائلة وإنك راجع إلى الآخرة وان الله تعالى جازيك بعملك ومحاسبك بما قدمت يداك وإنى انشدك بالله ان تفرق جماعة هذه الامة ان تسفك دماءها بينها فقطع معاوية الكلام فقال هلا أوصيت صاحبك قال قلت سبحان الله ان صاحبي ليس مثلك ان صاحبي احق البرية بهذا الامر في الفضل والدين والسابقة في الإسلام والقرابة من الرسول قال فتقول ماذا قال ادعوك الى تقوى وبك واجابة ابن عمك الى ما يدعوك اليه من الحق فإنه أسلم لك في دينك وخير لك في عاقبة أمرك قال وابطل دم عثمان لا والرحمان لا افعل ذلك ابداً.

وجزع على عليه السلام القتله فقال النجاشي يرثيه :

اذا صارخ الحي المصبح ثوبا مثرن عجاجا ساطعا متنصب أخى ثقة في الصالحات مجرباً ملأت وقرن قد تركت مسلماً فآب ذليلا بعد ان كان مغضيا شهدت إذ النكس الجبان تهسا وماكنت فى الأنصار نكسامؤنياً خصياً اذا ما رائد الحي أجدبا ولأفشلا يوم النزال مغلبا وسيفأ جرازأ باتر الحد مقضيأ فعاش شقياً ثم مات معذبا يعالج رمحا ذا سنان وتغلما فنحن قتلنا ذا الكلاع وحوشبا فنحن تركينا منكم القرن اعضبا لدى الحرب صرعى كالنخيل مشذيا وكان قديماً في الغرار مدريا اخاکم عبید الله لحیا ملحبا ووجه ابن عتــاب تركنا ملغما لضبة في الهيجا عريفا منكما ونحن سقيناكم سماماً مقشما

لنعم فتي الحيين عمر و بن محصن إذ الخيل جالت بينها قصد القنا لقد فجع الأنصار طراً بسيد فيارب خمير قد افدت وجفنة ويارب خصم قد رددت بغيظه وراية مجد قد حملت وغزوة حويطاً على جل العشيرة ماجداً طويل عماد المجد رحباً فناؤه عظیم رماد النار لم تك فاحشاً وكنت ربيعاً ينفع الناس سيبه فمن يك مسروراً بقتل ابن محصن وغودر منكبآ لفيه ووجهه فانتقتلو االحر الكريم ابن محصن وإن تقتلوا أبنى بديل وهاشها ونحن تركينا حميراً في صفو فكم وافلتنا تحث الأسنة مرشد ونحن تركنا عند مختلف القنا بصفين لما ارفض عنه رجا لكم وطلحة من بعد الزبير ولم ندع ونحن أحطنا بالبمير وأهله

﴿ مسعود بن اوس بن زید بن أحزم بن زید ﴾ هو أبو محمد غلبت علیه کنیته وهو الذی زعم ان الوتر واجب فقال عبادة بن الصامت كذب أبو محمد وشهد بدراً وكان من أصحاب أمير المؤمنين «ع، وشهد معه صفين .

### ﴿ نضلة بن عبيد بن الحرث ﴾

أبو برزة الاسلمي صحابي مشهور بكنيته وأختلف في أسمه فقيل نضلة بن عبيد الله بن الحرث وقيل عبد الله بن نضلة وقيل سلمة بن عبيد والصحيح الأول أسلم أبو بزرة قبل الفتح وشهد الفتح وغزى سبعغزوات ثم زل البصرة وغزى خراسان ومات بها سنة خمس وستين على الصحيح وكان من أصحاب أمير المؤمنين واصفيائه وهو القائل في أمير المؤمنين عليه السلام.

كنى بعلى قائداً لذوى النهى وحرزاً من المكروه والحدثان نروح اليه ان المت ملمة علينا ونرضى قوله ببيان يبين اخفاء النفوس التي لها من الهلكو الوسواس هاجستان في مرداس بكسر الميم وسكون الراء المهملة بن مالك الاسلمي صحابى كان عن بايع تحت الشجرة وسكن الكوفة وهو في عداد أهلها.

قيل روى عنه حديث واحد ان رسول الله (ص) قال يقبض الصالحون الأول فالأول الى ان تبتى حثالة كثالة النمر وكان من أصحاب أمير المؤمنين «ع». وروى عنه قيس بن أبى حازم وزياد بن علامة .

قال ابن حجر وهو قليل الحديث

﴿ المسور ﴾ ابن شداد بن عمير القرشي الفهري صحابي حجازي نزلـ الكوفة ثم مصر.

وروى عنه أهل البلدين وكان من أصحاب أمير المؤمنين «ع» مات سنة خمس وأربعين .

#### ( عد الله بن بديل )

بضم الموحدة و فتح الداك المهملة و سكون المثناة التحتانية و بعدها لام، ابن ورقاء

الخزاعي، أسلم مع أبيه يوم الفتح أوقبله وكانا سيدى خزاعة وعيبة النبي (ص) وشهد عبد الله حنيناً والطائف وتبوك وكان رفيع القدر ورفيع الشأن أرسله النبي (ص) مع أخويه عبد الرحمن ومحمد الى اليمن ليفقهوا أهلها ويعلموهم الدين وكان عبد الله من أصفياء أمير المؤمنين عليه السلام وخلص أصحابه شهد معه الجمل وصفين وأبلى فيها بلاء حسنا إلى أن استشهد بصفين كاستقف عليه ان شاء الله تعالى .

روى نصر بن مزاحم قال قام عبد الله بن بديل بين يدى أمير المؤمنين بصفين قبل القتال فقال يا أمير المؤمنين ان القوم لوكانوا لله يريدون ولله يعملون ما خالفونا ولكن القوم إنما يقاتلونا فراراً من الأسره وحب الأثرة ضنا بسلطانهم وكراهة لفرقة دنياهم التي في ايديهم وعلى أخر في انفسهم وعداوة يجدونها في أنفسهم لوقايع أوقعتها بهم هلك فيها آباؤهم واخوانهم فكيف يبايع معاوية عليها وقد قتل اخاه وخاله وجده والله ما أظن ان يفعلوا ولن يستقيموا لكم دون ان يقصد فيها المران وتقطع على هامهم السيوف وتنشر حواجبهم بعمد الحديد وتكون أمورجمة بين الفريقين.

وروى عن الشعبي ان علياً بعث على ميمنته عبد الله بن بديل و على ميسرته عبد الله بن العماس .

وروى عن زيدبن وهبان عبدالله بن بديل قام فى اصحابه فقال ان معاوية ادعى ما ليس له و نازع الأمر أهله من ليسله مثله جائكم بالباطل ليدحض به الحق فصال عليكم بالاعراب والاحزاب وزين لهم الضلال وزرع فى قلو بهم حب الفتنة ولبس عليهم الأمر وزادهم رجساً الى رجسهم وانتم والله على بينة من ربكم نور ظاهر مبرور أتخشو نهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين وقد قاتلتهم مع النبي (ص) ماهم فى هذه بازكى ولا اتتى ولا ابر قوموا الى عدو الله وعدوكم .

وِروى عن عمرو بن شمـر عن جابر قال سمعت الشعبي يقول كان عبد الله

ابن بديل مع على «ع ، يومئذ عليه سيفان و درعان فجمل يضرب بسيفه قدماً وهو يقول:

لم يبق غير الصبر والتوكل والترس والرمح وسيف مصقل أم التمشى في الرعيل الأول مشى الجمال في حياض المنهل

فلم يزل يضرب بسيفه حتى أنتهى إلى معاوية فأزاله عن موقفه وجعل ينادى يالثارات عثمان يعني احاً كان له وظن معاوية وأصحابه إنما يعني عثمان بن عفان حتى أزالـمعاوية عن موقفه فأمر معاوية أصحابه الذين بايعوه على الموت ان يصمدوا لعبد الله بن بديل و بعث إلى حبيب بن مسلمة الفهرى وهو في الميسرة ان يحمل عليه بجميع من معه فاختلط الناس واصطدم الفيلقان ميمنة أهل المراق وميسرة أهل الشام وأقبل عبد الله بن بديل يضرب بسيفه قدماً حتى أزال معاوية عن موقفه وجعل ينادى بالثارات عثمان وإنما يعني احاً له قتل وظ . معاوية واصحابه انه يعنى عثمان بن عفان وتراجع معاوية عن مكانه القهقهرى كـثيراً واشفق على نفسه وأرسل الى حبيب بن مسلمة مرة ثانية وثالثة يستنجده ويستصرخه وحمل حبيب حملة شديدة بميسرة معاوية على ميمنة أهـل العراق فكشفها حتى لم يبق مع ابن بديل إلا نحو مائة انسان من القراء فاشتد بمضهم الى بعض يحمون أنفسهم وحج ابن بديل فى الناس وصمـم على قتل معاوية وجعل يطلب موقفه ويصمد نحوه حتى انتهى إلى معاوية ومعه عبد الله بن عامر واقفأ فنادى معاوية في الناس عليكم بالصخر والحجارة ان عجزتم عن السلاح فرضخه الناس بالصخر والحجارة حتى اثخنوه فسقط فاقبلوا عليه بسيوفهم فقتلوه وجاء معاوية وعبد الله بن عامر حتى وقفا عليه فاما عبد الله بن عامر فالتي عمامته على وجهه وترحم عليه وكأن له اخاً وصديقاً من قبل فقال معاوية اكشف عن وجهه فقال لا والله و لا يمثل به وفي روح فقال معاوية اكشف عن وجهه فإنا لا نمثل يه قد وهيناه لك فكشف ابن عامر عن وجهه فقال معاوية هذا كبش القوم ورب

أخوالحر بانعضت به الحرب عضها وان شمرت عن ساقها الحرب شمرا ويحمى اذا ما الموت كان لقاؤه فذا السيف يحمى الأنف ان يتأخرا كليث هزير كان يحمى ذماره رمته المنايا قصده فتقطرا ثم قال ان نساء خزاعة لو قدرت على انتقاتلنى فضلاعن رجالها لفعلت. قال نصر فحدثنا عمرو عن أبى روق قال استعلى أهل الشام عند قتل ابن بدبل على أهل العراق يومئذ وانكشف أهل العراق من قبل الميمنة واجفلوا اجفالا شديداً فامر على «ع» سهل بن حنيف فاستقدم بمن كان معه فغدا الميمنة بعضدها فاستقبلهم جموع أهل الشام فى حيل عظيمة فحملت عليه فالحقهم بالميمنة وكانت ميمنة أهل العراق متصلة بموقف على «ع» فى القلب فى أهل العن فلما

الكشفوا انتهت الهزيمة إلى على فانصرف يمشى نحو الميسرة فانكشفت مضر عن البسرة أيضاً فلم يبق مع على من أهل العراق إلاربيعة وحدهافى الميسرة .

قال نصر فحدثنا عمرو قال حدثنا مالك بن أعين عن زيد بن وهب قال لقدم على «ع» يومئذ ومعه بنوه نحو الميسرة ومعه ربيعة وحدها وانى لأرى النها من بين عاتقيه ومنكبه ومامن بنية إلا يقيه بنفسه فيكره على «ع» ذلك بقدم عليه ويحول بينه وبين أهل الشام ويأخذ بيده اذا فعل ذلك فيلقيه من ورائه وبصر به أحمر مولى بنى أمية وكان شجاعاً فقال على «ع» ورب الكمبة نلى الله ان لم اقتلك فاقبل نحوه فحرج اليه كيسان مولى على فاختلفا ضربتين فقتله أمر وخالط علياً ليضربه بالسيف وينتهزه على فتقع يده فى جيب درعه فجذبه عن فرسه فحمله على عاتقه فوالله لكأنى انظر الى رجلى أحمر يختلفان على عنق على شرب به الارض فكسر منكبه وعضديه وشد ابنا على حسين ومحمد فضرباه السيافها حتى برد فكأنى انظر إلى على «ع» قائماً وشبلاه يضربان الرجل حتى السيافها حتى برد فكأنى انظر إلى على «ع» قائماً وشبلاه يضربان الرجل حتى

أتيا عليه ثم أقبلا على أبيه او الحسن «ع » قائم معه فقال له على يا بنى ما منعك ان تفعل كما فعل أخواك فقال «ع »كفيانى يا أمير المؤمنين .

وروى نصر عن عمر بن سعد عن عبد الرحمن بن كعب قال لما قتل عبد الله بن بديل يوم صفين مر به الأسود بن طهيان الخزاعي وهو باخر رمق فقال له عز على والله مصر عك اما والله لو شهدتك لآسيتك ولدافعت عنك ولو رأيت الذى أشعرك لأحببت ان لا ازايله ولا يزايلي حتى أقتله أو يلحقني بك ثم نزل اليه فقال رحمك الله يا عبد الله إن كان جارك ليأمن بو ايقك و إن كنت لمن الذاكرين لله كثير ا أوصني رحمك الله قال أوصيك بتقوى الله و ان تناصح أمير المؤمنين و تقاتل معه حتى يظهر الحق أو تلحق بالله وابلغ أمير المؤمنين وع ، عني السلام وقل له قاتل على المعركة حتى تجعلها خلف ظهر كفانه من أصبح والمعركة خلف ظهره كان الغالب ثم لم يلبث ان مات فاقبل أبو الاسود إلى على وع ، فاخبره فقال رحمه الله جاهد معنا عدونا في الحياة و نصح لنا في الوفاة ومن شهر فاخبره فقال رحمه الله جاهد معنا عدونا في الحياة و نصح لنا في الوفاة ومن شهر عبدالله بن بديل ما انشده أبو مخنف في كتاب (وقعة الجل ) قوله :

ياقوم للحطة العظمى التي حدثت حرب الوصي وما للحرب من آس الفاصل الحـكم بالتقوى اذا ضربت تلك القبائل اخماساً لاسداس قال نصر وفرح أهل الشام بقتل هاشم بن عتبة وعبد الله وعبد الرحمـن ابنى بديل فقال حريش السكوني وهو مع على عليه السلام!

معاوية ما أفلت إلا بجرعة من الموت رعبا تحسب الشمس كوكبا نجوت وقد ادميت بالسوط بطنه لزوماً على فأس اللجام مشذبا فان تفخروا بابنى بديل وهاشم فنحن قتلنا ذا الكلاع وحوشبا وانهما بمن قتلتم على الهددى فوافوا فكفوا القول ننسى التحوبا قال المؤيد الخوارزي كان عمار بن ياسر وهاشم بن عتبة وعبد الله بن بديل فرسان العراق ومردة الحرب ورجال المعارك وسيوف الأقران وام الم

الاخيار وأمراء أمير المؤمنين «ع» وقد أوقعوا باهل الشام ما بقى ذكره على مر الاحقاب حتى احتالوا لقتلهم. وفيهم يقول الاشترذاكر ألهم متأسفاً عليهم البعد عمار وبعد هاشم وابن بديل فارس الملاحم أرجو البقاء ضل حلم الحالم محجر بن عدى في المناهم عدى المنا

ابن معاویة بن جبلة بن الأدبر الکندی یکنی ابا عبد الرحمن ، قال أبو عمر و بن عبد البر فی کتاب « الاستیعاب » کان حجر من فضلا الصحابة وصغر سنه عن کبارهم وقال غیره کان من الابدال وکان صاحب رایة النی (ص) و هو یعد من الرؤسا و الزهاد و محبته و إخلاصه لامیر المؤمنین أشهر من ان تذکر وکان علی کندة یوم صفین و علی المیسرة یوم النهر و ان و من کلامه لامیر المؤمنین لما أمر بالمسیر إلی الشام یا أمیر المؤمنین نحن بنوا الحرب و أهلها الذین نلقحها و ننتجها قد ضارستنا و ضارسناها و لنا أعوان و عشیرة ذات عدد و رأی مجرب و باس محمود و از متنا منقادة لك بالسمع و الطاعة فإن شرقت شرقنا و إن غربت غربنا و ما أمر تنا من أمر فعلنا فقال له علی «ع» اكل قومك یؤدی مثل رأیك غربنا و ما رأیت منهم إلا حسنا و هذی یدی عنهم بالسمع و الطاعة و حسن الاجابة قال له علی «ع» خیراً .

ومن كلام له أيضاً حين أستنفر أهل الكوفة للقتال بمدوقعة أهل النهروان فلم يحيبوا بما يرضاه واكثروا اللغط فى حضرته «ع» فساءه ذلك منهم فقام حجر فقال لا يسؤك الله يا أمير المؤمنين مرنا بأمرك نتبعه فوالله ما نعظم جزعاً على أموالنا ان نفدت ولا على عشائرنا ان قتلت فى طاعتك ومن شعره تا من المنابعة المنابعة

قوله في على عليه السلام يوم الجمل:

ياربنا سلم لنا علياً سلم لنا المبارك الرضيا المؤمن الموحد التقيا لاخطل الرأى ولاغويا بل هاديا موفقاً مهديا واحفظه ربى و احفظ النبيا فيه فقد كان له ولياً ثم أرتضاه بعده وصيا وابلى فى صفين بلاء حسنا.

روى نصر باسناده عن عبد الله بن شريك قالت خرج حجر بن عدى وعمر و بن الحمق يظهر ان البرائة واللعن لأهل الشام فارسل اليهما على «ع» ان كفا عما يبلغني عنكما فاتياه فقالا يا أمير المؤمنين السنا محقين قال بلى قالوا أوليسوا مبطلين قال بلى قالا فلم تمنعنا من شتمهم قال كرهت لكم ان تكونوا لعانين شتامين تشهدون و تبرون ولكن لو وصفتم مساوى أعمالهم فقلتم من سيرتهم كذاوكذا كان أصوب في القول و أبلغ في العذر وقلتم مكان لعنكم اياهم وبرائتكم منهم اللهم أحقن دماء فا ودماء هم و أصلح ذات بيننا وبينهم واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق منهم من جهله و يرعوى عن الغي و العدوان من لهج به كان هذا أحب إلى وخيراً لكم فقالاً يا أمير المؤمنين «ع» نقبل عظتك و نتأدب بأدبك .

وروى أيضاً عن الشعبى ان أول فارسين التقيا فى اليوم السابع من صفين وكان من الآيام العظيمة ججر الخير وحجر الشر أما حجر الخير فهو ابن عدى صاحب على «ع» وأما حجر الشر فابن عمه كلاهما من كندة وكان من أصحاب معاوية فاطعنا برمحيهما وخرج رجل مرب بنى اسد يقال له خزيمة من عسكر معاوية فضرب حجر بن عدى ضربة برمحه فحمل أصحاب على فقتلو اخزيمة الاسدى و نجا حجر الشر هارباً فالتحق بعسكر معاوية.

وروى ابن شهراشوب فى ( المناقب ) ان أدهم بن لأم القضاعي من أصحاب معاوية خرج يوماً من ايام صفين يقوك :

اثبت لوقع الصارم الصقیل فانت لاشك أخو قتیل فبرز حجر بن عدی فقتله فخرج الیه الحکم بن الازهر قائلا : یاحجر حجر بن عدی الکندی اثبت فإنی لیس مثلی بعدی

فقتله حجر فبرز اليه مالك بن مسهر القضاعي وهو يقول: إنى انا مالك بن مسهر انا ابن عم الحكم بن الازهر فاجابه رحمه الله تعالى:

إنى حجر وانــا ابن مسعر اقدم اذا شئت ولا تأخر فقتله حجر .

وذكر الشيخ المفيد (رض) وغيره ان ابن ملجم وصاحبيه ورد ان التميمي وشبيب بن بحرة الاشجمي لما عزموا على ما عزموا عليه من قتل أمير المؤمنين القوا إلى الأشعث بن قيس مافى نفوسهم فو اطأهم عليه وحضر الأشعث بن قيس في تلك الليلة لمعونتهم على ما اجتمعوا عليه وكان حجر بن عدى . رض ، في تلك الليلة بائتاً في المسجد فسمع الأشعث يقول لأبن ملجم النجا النجا بحاجتك فقد فضحك الصبح فاحس حجر بما اراد الاشعث وقال له قتلته ياأعور وخرج أمير المؤمنين وع، فدخل المسجد فسيقه ابن ملجم فضربه بالسيف فاقبل حجر بن عدى والناس يقولون قتل أمير المؤمنين ولما بلغ الحسن بن على ان معاوية قدعبر جسر منبج وجه حجر بن عدى يامر العال بالاحتراس وندب الناس فسارعوا حتى اذاكان من صلح الحسن لمعاويه ما كان دخل عبيدة بن عمر و الكندى وهو من قوم حجر بنعدى على الحسن بن على على و حبه ضربة و هو مع قيس ابن سمد بن عبادة قال ما الذي أرى في وجهك قال جرح اصابني مع قيس فالتفت حجر الى الحسن فقال لو ددت إنك مت قبل هذا ومتنا معك ولم نر هذا اليوم انا رجمنا راغمين بماكرهنا ورجموا مسرورين بما أحبوا فتغير وجه الحسن وغمز الحسين حجراً فسكت فقال الحسن يا حجر ليسكل الناس يحب ماتحب ولارأيه رأيك وما فعلمك إلا ابقاءًا عليكم والله تعالى كل يوم هو في شأن .

وروى الكشي ( باسناده ) عن طاوس عن أبيه قال انبأنا حجر بن عدى

قال: قال لى على «ع ،كيف تصنع أنت اذا ضربت وأمرت بلعنى قلت كيف اصنع قال العنى ولا تبرأ منى فإنى على دين الله قال ولقد ضربه محمد بن يوسف وأمره ان يلعن علياً واقامه على باب مسجد صنعاء قال فقال الأميير امرنى أن العن علياً فالعنوه لعنه الله فرأيت محواراً من الناس إلا رجلا فهمها

قال المؤلف (رض) عندى في هذا الخبر نظر فان محمد بن يوسف إنما ولى اليمن في زمن عبد الملك بن مروان وهو أخو الحجاج بن يوسف استعمله أخوه الحجاج على صنعاء البمن وحجر بن عدى قتله معاوية بن أبي سفيان فكيف يصحان يكون محمد بن يوسف ضرب حجر اليلعن علياً أمير المؤمنين «ع» وليس في عمال معاوية على البمن من أسمه محمد بن يوسف كانفطق به التواريخ فان معاوية لما استعمل الخلافة عثمان بن عثمان الثقفي فاقام به مدة ثم عزله باخيه عتبة بن أبي سفيان فاقام سنتين ثم لحق بأخيه معاوية واستخلف على البمن فيروزالديلي فاقام ثمان سنين ولما توفى عتبة بن أبي سفيان استعمل معاوية واستخلف على البمن فيروز الديلي فاقام ثمان سعة أشهر ثم مات فاستعمل معاوية مكانه على البمن الضحاك بن فيروز الديلي فلم يزل على البمن حتى هلك معاوية في رجب سنة ستين للهجرة هؤ لاء جميع عمال معاوية على البمن وليس فيهم مسمى بمحمد بن يوسف والله أعلم .

واما سبب قتل حجر بن عدى فكان من حديثه ان المغيرة بن شعبة كان لا ينام عن شتم على «ع» وأصحابه واللعنة بهم والترحم على عثمان وأصحابه وكان حجر بن عدى اذا سمع ذلك يقول ان من تذمون احق بالفضل والتقدم ومن تمدحون أولى بالذم فلماكان فى آخر زمان المغيرة بن شعبة نال من على وقال فى عثمان ماكان يقول فقام حجر بن عدى وصاح به وقال إنك لا تدرى بمن تولع أصبحت مولعاً بذم أمير المؤمنين على بن أبى طالب «ع» ومدح المجرمين فقام معه نحو ثلاثين الفاً يقولون صدق حجر فدخل المغيرة بيته فجائه قومه قاتلين له على م تترك هذا الرجل يجترى فى سلطانك ثم ان بلغ معاوية سخط عليك فقال على م تترك هذا الرجل يجترى فى سلطانك ثم ان بلغ معاوية سخط عليك فقال

إنى قد قتلته انه سيأتى أمير بعدى فيلعنه مثلى فيصنع به مثل ماصنع بى فيقتله وانا قد أقترب أجلى فلا أقتل خير أهل هذا المصر فلما ولى معاوية زياد بن أبيه الكوفة خطب زياد فقال اما بعد فان مرتع البغى و خيم و ايم الله ان لم تستقيموا لاداوينكم بدوا ثكم و لست بشيء ان لم احم ناحية الكوفة من حجر بن عدى وادعه فكالا لما بعده.

قال الطبرى فى (رسالته) ان زياداً خطب يوم جمعة فاطال الخطبة واخر الصلاة فقال له حجر بن عدى الصلاة فمضى فى خطبته فاخذ حجر كفاً مر حصى وحصبه به و ثار إلى الصلاة و ثار الناس معه فبزل زياد وصلى بالناس ثم كتب الى معاوية فكتب معاوية اليه ان اشدده فى الحديد و احمله الى فاراد قوم حجر منعه فقال لهم لا واكمن نطيع ونسمع فلما دخل على معاوية قال السلام عليك فقال له معاوية والله لا فتلنك ولا استقبلك اخر جوه فاضربوا عنقه فاخر جوه فقال لهم دعو فى أصلى ركعتين فصلاهما وخفف وقال لو لاأن تظنوا في غير الذى بى لاطلتهما ثم قال لمن حضر من أهل بيته لا تطلقوا منى حديداً ولا تغسلوا عنى دما فإلى لاق معاوية غداً على الجادة ثم ضربت عنقه سادس ستة أو سابع سبعة أحدهم ولده.

ذكر المسعودى فى (مروج الذهب) ان زياداً وفد الى معاوية من الكوفة ومعه حجر بن عدى وتسعة من أهل الكوفة وأربعة من غيرهم فلما بق على أميال من الكوفة انشأت ابنة لحجر بن عدى وهى تقول:

لعلك ان ترى حجراً يسير ليقتله كذا زعم الأمير وطاب لها الخورنق والسدير وشيخاً في دمشق له زئير الى هلك من الدنيا "يصير

ترفع أيها القمر المنير يسير الى معاوية بن حرب تنبرت المنابر بعد حجر اخاف عليك ما ادرى عديا لعمرى ان كل عميد قوم

فلما وصلوا الى عذراء على اثنى عشر ميلا من دمشق تقدم البريد باخبارهم الى معاوية فبعث اليهم رجلا اعور فلما اشرف على حجر واصحابه قال رجل من أصحاب حجر ان صدق الزجر فانه سيقتل منا نصفاً ويسلم الباقون قيل وكيف ذاك قال ما ترون الرجل المقبل مصاما باحدى عينيه فلما وصل اليهم قال لحجر ان أمير المؤمنين أمرنى بقتلك وقتل أصحابك إلاان توالوا أمير المؤمنين وترجعوا إلى طاعته فلما قدم حجر ليقتل قال دعونى اصلى ركعتين فتركوه فطول في صلاته فقيل أتجزع من الموت فقال لا ولكنى ما تطهرت للصلاة قط إلاصليت ولاصليت قط أخف من هذه الصلاة وكيف لا أجزع وإنى أرى قبراً محفوراً وسيفاً مشهوراً وكيفاً منشوراً ثم قدم واصحابه فقتلوا إلا من بايع.

وقال شیخنا محمد بن مکی المعروف (بالشهید الاول) قدس الله روحه الشهداء الذین بعذراء دمشق الذین قتلهم معاویة بعد ان بایعوه واعطاهم العهود والمواثیق حجر بن عدی المکندی حامل رایة النی (ص) وولده همام وقبیصة بن ضبیع العبسی وصینی بن قبیل وشریك بن شداد الحضرمی و محرز بن شهاب السعدی و کرام بن حیان العبدی کالهم فی ضریح واحد فی جامع عذراء.

قال الشيخ محمد بن مكي (ره) انشدني خادمهم هذه الأبيات :

جماعة بثرى عذار، قد دفنوا وهم صحاب لهم فضل واعظام حجر قبيصة صينى شريكهم ومحرز ثم همام وكرام عليهم الف رضوان مكرمة تترى تدوم عليهم كابا داموا قال محمد بن مكى (رض) فزدت بيتاً:

ومثلها لعنات الذى سفكوا دمائهم وعذاب بالذى استاموا

وفى رواية ان معاوية كتب الى زياد ان اعرض على حجراً وأصحابه وكانوا ثمانيـة ليتبرؤا من على ويطلقوا فقالوا بل نتولاه ونتبرى عمن برىء منه فحفرت لهم قبور ونشرت اكفانهم فقال حجر يكفنو نناكأنا

مسلمون ويقتلو ننا كأنا كافرون وعرض عليهم البراءة عدة دفعات فلم يفعلوا فقتلوا. وعن أمير المؤمنين «ع» مثلهم كمثل أصحاب الاخدود.

قال الأعمش أول من قتل فى الإسلام صبراً حجر بن عدى وأولد رأس أهدى من بلد إلى بلد رأس عمرو بن الحق .

وسئل ابن اسحاق متى ذل الناس قال حيث مات الحسن بن على و ع ، وادعى معاوية زياداً وقتل حجر بن عدى .

وروى انه لما قتل معاوية حجر بن عدى وأصحابه لتى فى ذلك العام الحسين وع ، فقال يا ابا عبد الله هل بلغك ما صنعت بحجر واصحابه من شيعة أبيك قال لا قال إنا قتلناهم وكفناهم وصلينا عليهم فضحك الحسين وع ، ثم قال خصمك القوم يوم القيامة يامعاوية اما والله لو ولينا مثلها من شيعتك ماكفناهم ولا صلينا عليهم وقد بلغنى وقوعك فى أبى حسن وع ، وقيامك به واعتراضك بنى هاشم بالعيوب وايم الله لقد أوترت غير قوسك ورميت غير غرضك وتناولتها بالعداوة من مكان قريب ولقد أطعت أمرؤااما قدم إيمانه ولا حدث نفاقه وما نظر لك فانظر لنفسك أو دع ، يريد عمرو بن العاص .

وروى ان معاوية لما قدم المدينة دخل على عائشة فقالت ما حملك على قتل أهل عدن حجر وأصحابه فقال إنى رأيت قتلهم صلاحاً للأمة وبقائهم فسادا للأمة فقالت سمعت رسول الله (ص) يقول سيقتل بعذراء اناس يغضب الله لهم وأهل السماء فقال يا ام المؤمنين دعيني وحجراً نلتقي عند ربنا.

وفي رواية انها قالت له اين كان حلمك عرب حجر بن عدى فقال يا أم المؤمنين لم يكن بحضرتى رشيد .

وذُكر كثير من أهل الاخبار ان معاوية لمـا حضرته الوفاة جعل يغرغو بالموت ويقول ان يومى منك يا حجر بن عدى لطويل .

وروى ان ربيع بن زياد الحارثي كان عاملا لمعاوية على خراسان وكان

فاضلا جليلا وكان الحسن بن أبى الحسن البصرى كاتبه فلما بلغه قتل حجر بنعدى دعا الله عز وجل فقال اللهم ان كأن للربيع عندك خير فاقبضه اليك وعجل فلم يبرح من مجلسه حتى مات .

وروى الشيخ الطوسى (ره) فى (أماليه) باسناده عن عطاء بن مسلم عن الحسن بن البصرى قال كنت غازياً من معاوية بخر اسان ورَان علينا رجل من التابعين فصلى بنا يوماً الظهر ثم صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه وقال أيها الناس قد حدث فى الإسلام حدث عظيم لم يكن منذ قبض الله نبيه مثله بلغنى ان معاوية قتل حجر بن عدى وأصحابه فان يك عند المسلمين خير فسبيل ذلك وان لم يكن عندهم خير فاسأل الله ان يقبضنى اليه وان يعجل ذلك.

قال الحسن بن أبى الحسن فلا والله ما صلى بنا صلاة غيرها حتى سممنا عليه الصياح.

وروى الزبير بن بكار عن رجاله عن الحسن البصرى انه قال أربع خصال في معاوية لو لم يكن منهن الاواحدة لكانت مو بقة انتزاؤه على هذه الامة بالسفهاء حتى ابتزها أمر ها بغير مشورة منهم وفيهم بقايا الصحابة وذو و الفضيلة واستخلافه ابنه يزيد من بعده سكيراً خميراً يلبس الحرير ويضرب بالطنابير وادعائه زياداً وقد قال رسول الله (ص) الولد للفراش وللعاهر الحجر وقتله حجر بن عدى و أصحابه فياويله من حجر و أصحاب حجر.

وروى الكشى ان الحسين وع مكتب الى معاوية فى كتابكتبه اليه الست القاتل لحجر بن عدى اخاكندة والمصلين العابدين الذين كانوا ينكرون الظلم ويستعظمون البدع و لا يخافون فى الله لومة لائم ثم قتلتهم ظلماً وعدواناً وبعد ماكنت اعطيتهم الايمان المغلظة والمواثبة المؤكدة.

قال أبو عمرو بن عبد البر فى كتاب ( الاستيماب ) لما ولى معاوية زياد العراقوما ورائها واظهر من الغلظة وسوء السيرة ما أظهر خلعه حجر رحمه الله ولم يخلمه معاوية وبايعه جماعة من أصحاب على «ع» وشيعته وحصبه يوماً فى تأخير الصلاة هو واصحابه فكتب فيه زياد الى معاوية فامره ان يبعث اليه به مع وائل بن حجر الحضرمى فى اثنى عشر رجلاكلهم فى الحديث فقتل معاوية منهم ستة واستحيى ستة وكان حجر بمن قتل.

قال وكان قتل معاوية لحجر بن عدى في سنة احدى وخمسين .

وحجر بضم الحاء المهملة وسكون الجيم وبعدها راء مهملة .

والادبر بفتح الهمزة وسكون الدال وفتح الباء ثم راء مهملة سمى به لأنه ضرب بالسيف على اليته مدبراً والله أعلم.

# ﴿ عمر و بن الحمق الحزاعي ﴾

بفتح الحاء المهملة وكسر الميم وبعدها قاف . ابن كاهل ويقال الكاهن بالنون . ابن حبيب الحزاعي صحابى جليل القدر من خواص أمير المؤمنين .ع، شهد معه مشاهده كلها وكان بمن خرج على عثمان .

قال الفضل بن شاذان انه من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين . وعن ميمون بن مهر ان ان عمرو بن الحمق ستى رسول الله (ص) لبنافقال اللهم متعه بشبابه فمرت عليه ثهانون سنة لم ير شعرة بيضاء .

وروى نصر بن مناحم ان عمرو بن الحمق قال لامير المؤمنين «ع» في يوم من أيام صفين والله يا أمير المؤمنين الى ما أحببتك ولا بايعتك على قرابة بيني وبينك ولا ارادة مال تؤتينيه ولا النماس سلطان ترفع ذكرى به ولكن أحببتك بخصال خمس إنك ابن عم رسول الله ووصيه وأبو الذرية التي بقيت فينا مررسول الله واسبق الناس إلى الإسلام واعظم المهاجرين سهماً في الجهاد فلو إنى كلفت نقل الجبال الرواسي و نزح البحور الطوامي حتى يأتى على يومى في أمر أقرى به وليك واهين به عدوك ما رأيت إنى قد اديت فيه كل الذي يحق على من حقك فقال على «ع» اللهم نور قلبه بالتق واهده إلى صراطك المستقيم ليت إن

فى جندى مائة مثلك فقال حجر اذا والله يا أمير المـؤمنين صح جندك وقل فيهم من يغشك.

و روى الكشي باسناده عن على بن اسباط بن سالم قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر «ع» اذا كانيوم القيامة نادى منادأين حوارى على بن أ بي طالب وصي محمد بن عبدالله رسول الله الذين لم ينقظوا العهد ومضوا عليه فيقوم سلمان والمـقداد وأبو ذرثم بنادي مناد أين حواري على بن أبي طالبوصي محمد بن عبد الله فيقوم عمر و بن الحمق ومحمد بن أبى بكر وميثم بن يحيى التهار مولى بني اســـد وأويس القرنى إلى آخر الحديث.

قال أبو عمرو بن عبد البر فى كتاب ( الاستيعاب ) أسلم عمرو بن الحمق بعد الحديبية وصحب رسول الله مدة وكان يحفظ الاحاديث وسكن الشام ثمنزل الكوفة واتخذها وطنا وهو أحد الاربعة الذين أقتحموا على عثمان بن عفار الدار وكان من شيعة على بن أبى طالب «ع » وشهد معه جميع حروبه من الجمل وصفين والنهروان ولما تو في على « ع ، قام مع حجر بن عــدى في منىع بني أمية من سب على ولما أمر زياد بالقبض على حجر هرب عمرو الى الموصل واختنى في غار فلدغته حية به فمات ولما وصل اليه الجماعــة الذين بعث بهم زياد لعنه الله وجدوه ميتاً فى الغار فقطعو ا رأسه وذهبو ا به الى زياد فبعث به إلى معاوية وهو أوك رأس حمل من بلد الى بلد قال نصر وقال عمرو بن الحمق بصفين :

تقول عرسي لما ان رأت أرقى ماذا يهيجك من أصحاب صفينا الست في عصبة يهدى الآله بهم أهل الكنتاب ولابغيا يريدونا فقلت إنى على ماكان من سدد اخشى عواقب امرسوف يأتينا

ازالة القوم في امر يراد بهـم فاقني حياءاً وكني ما تقولينا

وروى محمد بن على الصواف عن الحسين بن سفيان عن أبيه عن شمير بن ابن سدير الازدى قال: قال على « ع » لعمر وبن الحمق الخز اعي اين نزلت ياعمرو قال فى قومى قال لا تنزلن فيهم قال أفأنزل فى كنانة جيراننا قال لا قال افانزل وى ثقيف قال فما تصنع بالمعرة والمحرة قال وما هما قال عنقان من نار يخرجان من ظهر الكوفة يأتى احدهما على تميم وبكر بن وائل فقل ما يفلت منه احد و يأتى المنق الآخر فيأخذ على الجانب الآخر من الكوفة فقل من يصيب منهم إنما تدخل الدار فتحرق البيت والبيتين قال فاين أنزل قال أنزل فى بنى عمر و بن عامر من الازد قال فقال قوم حضر وا هذا الكلام ما راه إلا كاهنا يتحدث بحديث الكهنة فقال ياعمر و وإنك لمقتول بعدى وان رأسك لمنقول وهو أول رأس ينقل فى الإسلام والويل لقاتلك أما انك لا تنزل لقوم إلا اسلموك برمتك الاهذا الحى من بنى عمر و بن عامر من الازد فإنهم لن يسلموك ولن يخذلوك قال فو الله مامضت الايام حتى تنقل عمر و بن الحق فى خلافة معاوية فى أحياء العرب خائفاً مذعوراً حتى تنقل عمر و بن الحق فى خلافة معاوية فى أحياء العرب خائفاً مذعوراً حتى نزل فى قومه من بنى خزاعة فاسلموه فقتل وحمل رأسه من الد إلى بلد .

وروى الكشى عن الحسن بن محبوب عن أبي القاسم وهو معاوية بن عمار رحمه الله رفعه قال أرسل رسول الله (ص) سرية فقالت لهم انكم تضلون ساعة كذا من الليل فخذوا ذات اليسار فإنكم تمرون برجل في شأنه فتستر شدونه فيابى ان پرشدكم حتى تصيبوا من طعامه فيذبح لكم كبشاً فيطعمكم ثم يقوم فير شدكم فاقرؤه منى السلام واعلموه إنى قد ظهرت بالمدينة فمضوافضلوا الطريق فقالـقائل منهم الم يقل رسول الله (ص) تياسروا ففعلوا فمروا بالرجل الذى قالـ لهـــم رسول الله قال فقال فلم الرجل وهو عمرو بن الحمق (رض) اظهر النبي بالمـدينة فقالوا نعم فلحق به ولبث ما شاء الله ثم قالـ رسول الله أرجع الى الموضع الذى منه هاجرت فإذا تولى أمير المؤمنين وع ، بالكوفة فاته فانصرف الرجل حتى اذا تولى أمير المؤمنين الكوفة اتاه واقام معه بالكوفة ثم ان أمير المؤمنين «ع» قال له الك دار قالـ نعم قالـ بعها واجعلها في الازد فاني غـداً لو غبت لطلبت

فنعك الآزد حتى تخرج من الكوفة متوجهاً الى جسر الموصل فتمر برجل مقعد فتقعد عنده ثم تستسقيه فيسقيك ويسألك عن شأنك فاخبره وادعه الى الإسلام فإنه يسلم وامسح بيدك على وركيه فان الله يمسح ما به وينهض قائماً فيتبعك وتمر برجل أعمى على ظهر الطريق فتستسقيه فيسقيك ويسألك عن شأنك فاخبره وادعه إلى الإسلام فإنه يسلم وامسح بيدك على عينيه فإن الله تعالى يعيده بصيراً فيتبعك وهما يو اريان بدنك في التراب ثم تتبعك الخيل فإذا صرت قريباً من الحصن في موضع كذا وكذا رهقتك الخيل فانزل عن فرسك وم الى الغار فإنه يشترك في دمك فسقة من الجن والأنس ففعل ما قال أمير المؤمنين «ع» قال فلما انتهى الى المحصن قال للرجلين اصعدا فانظر اهدل تريان شيئاً قالا سرى خيلا مقبلة فنزل عن فرسه و دخل الغار وغار فرسه فلما دخلوا الغار ضربه أسود سالخ فيه وجاءت الخيل فلما رأؤا فرسه غائراً قالو اهذا فرسه وهوقريب فطلبه الرجال فاصابوه في الغار فكلما ضربوا ايديهم إلى شيء من جسمه تبعهم اللحم فاخذوا وأسه فاتوا به فنصبه على رمح وهو أول رأس نصب في الإسلام

وروى الكشى ان مروان بن الحيكم كتب إلى معاوية وهو عامله على المدينة ، أما بعد فإن عمرو بن عثمان ذكر ان رجالا من أهل العراق ووجوه أهل الحجاز يختلفون الى الحسين بن على وذكر انه لا يؤمن وثو به وقد بحثت عن ذلك فبلغنى انه لا يريد الحلاف يومه هذا ولست آمن أن يكون هذا أيضاً لما بعده فاكتب إلى برأيك في هذا والسلام فكتب معاوية اما بعد فقد بلغنى وفهمت ما ذكرت فيه من أمر الحسين فاياك ان تعرض للحسين في شيء واترك حسيناً ما تركك فإنا لا تريد ان نعرض له في شيء ما وفي ببيعتنا ولم ينازعنا سلطاننا فاكن عنه ما لم ببدلك صفحته والسلام .

وكتب معاوية إلى الحسين بن على «ع» الما بعد فقد انتهت إلى أمور عنك إن كانت حقاً فقد أظنك تركتها رغبة فدعها ولعمر الله ان من أعطى الله عهده وميثاقه لجدير بالوفاء وانكان الذي بلغني باطلا فإنك أنت أعدل الناس لذلك وعظ نفسك فاذكر ، و بمهد الله أوف فإنك متى تنكرنى انكر كومتى تكمدنى اكبدك فاتق شق عصا هذه الأمة وأن يردهم الله على يدك في فتنة فقد عـرفت الناس وبلوتهم فأنظر لنفسك ولدينك ولامة محمد ولا يستخفنك السفهاء الذين لا يعلمون فلما وصل الكتاب إلى الحسين ، ع ، كتب اليه : أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر انه قد بلغك عني أمور أنت عنها راغب وانا بغيرها عندك جدىر فإن الحسنات لا يهتدى لها ولا يسدر اليها إلا الله وأما ما ذكرت انه انتهى البك عنى فإنه إيما رقاه اليك الملاقون المشاؤن بالنميمة ومـا اريد لك حرباً ولا عليك خلافاً وأيم الله إلى لخائف الله في ترك ذلك وما اظن الله راضياً بترك ذلك ولا عاذراً بدون الاعـ ذار فيه اليك وفي أولئك القاسطين الملحدين حزب الظلمة وأولياء الشياطين القاتلي حجرآ اخاكندة والمصلين العابدين الذينكانوا ينكرون الظلم ويستعظمون البدع ولا يخافون في الله لومــة لائم ثم قتلتهم ظلماً وعدوانا من بعد ماكنت اعطيتهم الايمان المغلظة والمواثيق المؤكدة ولا تأخذهم بحديث كان بينك وبينهم ولا باحنة تجدها في نفسك أو لست قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول الله (ص) العبد الصالح الذي ابلته العبادة فنحل جسمه وأصفر لو نه بعد ما آمنته وأعطيته من عهود الله ومواثيقه ما لو أعطيته طـائراً النزل اليك من رأس جبل ثم قتلته جرأة على ربك واستخفافاً بذلك العهد أولست المدعى زياد بن سمية المولود على فراش عبيد ثقيف فزعمت انه ابن أبيك وقد قال رسوك الله (ص) الولد للفراش وللماهر الحجر فتركت سنة رسول الله تعمداً وتبعت هواك بغير هدى من الله تعالى ثم سلطته على المر اقين يقطع ايدى المسلمين وأرجلهم ويسمل اعينهم ويصلبهم على جذوع النخلكأنك لستمن هذه الامة وليسوا منكو لست صاحب الحضر ميين الذين كتب فيهم ابن سمية انهم كانو اعلى دين على ع ، فكتبت اليه ان اقتل كل من كان على دين على فقتلهم و مثل بهم بأمرك و دين على و الله الذي

كان يضرب علمه اماك ويضر اك ويه جلست مجلسك الذي جلست ولو لا ذلك اكمان شرفك وشرف أبيك الرحلتين وقلت فيها قلت أنظر لنفسك ولدينك ولامة محمدواتق شق عصا هذه الامة وان تردهم الى فتنة وإنى لا أعلم فتنة أعظم على هذه الامة من ولايتك عليها ولا أعلم نظراً لنفسى ولديني ولامة محمد وعلينا أفضل من ان اجاهدك فإن فعلت فإنه قرية إلى الله وان تركته فإنى استغفر الله لديني واسأله توفيقه لارشاد أمرى وقلت فيما قلت ان انكر تك تنكرنى واس اكدك تكدني ما بدالك فإني أرجو ان لايضرني كيدك في وان لا يكون على احد أضر منك على نفسك لانك قد ركبت جهاك وتحرضت على نقض عهدك و لعمرى ما وفيت بشرط ولقد نقضت عهدك بقتلك هؤلاء النفر الذين قتلتهم بعد الصلح والايمان والعهود والمواثيق فقتلتهم من غير ان يكونوا قاتلوا وقتلوا ولم تفعل ذلك بهم الالذكرهم فضلنا وتعظيمهم حقنا فقتلتهم مخافة أمر لعلك لولم تقتلهم مت قبل أن يفعلوه وماتوا قبل أن يدركوه فابشر يا معاوية بالقصاص واستيقن بالحساب وأعلم ان لله كتاباً لا يغادر صغيرة ولاكبيرة إلا احصاهـا وليس الله بناس لاخذك بالظنة وقتلك أوليائه على التهم ونفيك أوليائه من دورهم إلى دار الغربة وأخذك للناس ببيعة ابنك غلام حدث يشرب الحمرويلعب مالكلاب لا أعلمك إلا وقد خسرت نفسك وبترت دينك غششت وأخـر بت امانتك وسمعت مقالة السفيه الجاهل وأخفت الورع التتي لاجلهم والسلام . فلما قرأ معاوية الكتاب قال لقد كأن في نفسه خب ما أشعر به فقال يزيديا أمير المومنين أجبه بجواب تصغر به نفسه وتذكر فيه اباه بشرفعله قال ودخل عبد الله بن عمرو ابن العاص فقال له معاوية اما رأيت ما كتب به الحسين قال ما هو قال فاقراً الكتاب فقال وما يمنعك ان تجيبه بما تصغر اليه نفسه وآنما قال ذلك في هوى مُعَاوِية فَقَالَ يُزيدُكُيفُ رأيت يَا أُميرِ المُومِنين فضحك مَعَاوِية فَقَالَ أَمَا يُزيدُ فَقَهُ أشار على بمثل رأيك قال عبد الله فقد أصاب يزيد فقال معاوية أخطأنما أرأبنما

لو انى ذهبت لعيب على محقا ما عسيت ان أقول فيه ومثلى لا يحسن ان يعيب بالباطل وما لا يعرف ومتى ما عبت به رجلا بما لا يعرفه الناس لم يحفل بصاحبه ولا يراه الناس شيئاً وكذبوه وما عسيت ان أعيب حسيناً ووالله ما أرى للعيب فيه موضعاً وقد رأيت ان اكتب اليه أنو عده واتهدده ثم رأيت ان أفعل ولا أخجله.

وكأن قتل عمرو بن الحمق بالموصل سنة احدى وخمسين وهى السنة التى قتل فيها حجر بن عدى وكأن معاوية قد فعل فيها الافاعيل من قتل الشيعة والحافتهم وتغريبهم وتعذيبهم .

وقال بعضهم أن القاتل لعمر و بن الحمق هـو عبد الرحمن بن عثمان الثقفى وهو أبن عبد الرحمن بن أم الحـكم هو القاتل لـه قتله سنة خمسين بأمر معاوية والله أعلم.

﴿ أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحبيل بن عبد العزى بن أمرى القيس ﴾ الكلبي كان أبوه زيد يقال له حب رسول الله ويكني ابا اسامة وأمه سعدى بنت تغلبة بن عبد عمرو كان في ابتداء حاله مع أمه وقد خرجت به تزور قومها فاغارت خيل البني القين في الجاهلية فمروا على ابيات بني معن فاحتملوه وهويومئذ غلام فوافوا به سوق عكاظ فعرضوه للبيع فاشتراه حكيم بن حزام بن خويلد لهمته خديجة بنك خويلد بار بمائة درهم فلما تزوجها النبي وهبته له فاعتقه وكان أبوه جزع عليه جزعاً شديداً و بكي عليه حين فقده فقال:

بكيت على زيد ولم ادر مافعل أحى فيرجى أم الدونه الأجل فوالله ما ادرى وإنى لسائل أغالك بعدى السهل أمغالك الجبل فج ناس من كمب فرأوا زيدا فعرفهم وعرفوه فقال لهم ابلغوا عنى قومى: ألكنى إلى قومى وإن كنت نائيا بأنى قطين البيت عند المشاعر فكفوا عن الوجه الذى قد شجاكم ولا تعملوا في الارض فص الا باعر

فإنی بحمد الله فی خـــیراسرة کرام معد کابرا بعد کابر فانطلقوا وأعلموا اباه ووصفوا له مكانه وعند منهو فخرج حارثة وكعب ابنا شراحبيل بفدائه فقدما مكة فسألا عن الني (ص) فقيل هو في المسجد فدخلا عليه فقالا يابن هاشم يابن سيد قومه أنتم أهل حرم الله وجيرانه تفكون العانى وتطعمون الأسير وقد جئنا فى ان لنا عندك فامنن علينا واحسن فى فدائه فإنـا سنرفع لك الفداء قال (ص) من هو قالا زيد بن حارثة فقال رسول الله فهنا غـير ذلك قالًا ما هو قال أدعوه فخيروه فإن أختاركم فهو كم بغير فدا. وإن أختارني فوالله ما انا بالذي اختار على من أختارني احـداً قالازدتنا على النصف واحسنت فدعاه (ص) فقال هل تعرف هؤ لاء قال نعم هذا أبى وهذا عمى قـالـ فانا من قد علمت وقد رأيت صحبتي لك فاخترنى أواخترهما فقال زيد ما انا بالذي اختار عليك احدأ أنت مني بمكان العم والأب فقالاويحك يازيد اتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك قال نهم إنى قد رأيت من هذا الرجل ما انا بالذي اختار عليه احداً فلما رأى رسول الله (ص) ذلك أخرجه إلىالحجر فقال يامن حضر اشهدوا انزيداً ابنىأرثه ويرثني فلما رأى أبوه وعمه ذلك طابت انفسهها فانصرفا فدعى زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام فزو جــه النبي زينب بنت جحش فلماطلقها تزوجها رسول الله (ص) فتكلم المنافقون في ذلك فقالوا نزوج أمرأة أبنه فنزل «ماكان محمد ابااحد من رجالكم، الآية وقال تعالى ادعوهم لابائهم فدعى يومئذزيد بن حارثة .

وگان بین رسول الله و بین زید عشر سنین ورسول الله اکبر منه . قال ابن اسحاق کان أول ذکر اسلم وصلی بعد علی بن أبی طالب علیه السلام زید بن حارثة .

قال أهل السير شهد زيد بدراً واحداً والحندق والحديبية وخيبر وخرج أميراً فى سبع سرايا ولم يسم احداً من أصحاب رسول الله (ص) فى القرآن با

غيره وكان له من الولد زيد هلك صغيراً ورقية امها أم كاثوم بنت عقبة بن أبي معيط واسامة أمه أم أيمن حاضنة رسول الله وأسمهـ ا بركة الحبشية ورثها النبي بر أبيه كانت وصيفة لعبد المطلب وقيل كانت لآمنة ام رسول الله وكانت المحصلة (ص) حتى كبر فاعتقها حين تزوج خديجة و تزوجها عبيدة بن زيدبن الحرث الحبشي فولدت له أيمن وكنيت به واستشهد ايمـن يوم حنين وهي التي شربت ا بول النبي فقال لها ان تشتكي وجع بطنك ابداً وقال ان تلج النــار بطنك على ن خلاف في الرواية .

وقتل زيد في غزوة في جمادي الأولى سنة ثان من الهجرة وهو ابن خمس و خمسين سنة .

وعن خالد بن سمير قال لما اصيب زيد بن حارثة اتاهم الني (ص) فجهشت بنت زید فی و جه رسول الله فبکی رسول الله (ص) حتی انتحب فقال سعد بن عادة يارسول الله ما هذا؟ قال هذا شوق الحبيب الى حبيه .

وقال على بن ابراهيم في تفسير قوله تعالى « وما جعل ادعياءكم ابناءكم » حدثني أبي عن ابن عمير عن جميل عن أبي عبد الله وع ، قال سبب ذلك اب رسول الله (ص) لما نزوج بخديجة بنت خويلد خرج الى سوق عكاظ في تجارة لها ورأى زيداً غلاماً كيساً حصيفاً فلما نبيء رسول الله (ص) دعاه إلى الإسلام فاسلم وكان يدعى زيد مولى محمد فلما بلغ حارثة بن شراحبيل المكلى خبر زيد قدم مكة وكان رجلا جليلا فاتى ابا طالب «ع» وقال يا ابا طالب ان ابني وقع عليه السي وبلغني انه صار لابن أخيك فاسأله اما ان يبيعه واما ان يفاديه واما ان يعتقه فكلم أبو طالب رسول الله فقال رسول الله هـو حر فليذهب حيث شاء فقام حارثة فاخذ بيد زيد فقال له يا بني الحـق شرفك وحسبك فقال زيد لست افارق رسول الله ابدآ فقال له أبوه افتدع حسبك ونسبك وتكون عبداً لقريش قال زيد است افارق رسول الله ما دمت حياً فغضب أبوه فقال يامعشر

J

ت ₹.

Cat

قريش اشهدوا إنى قد برئت منه و ايس هو ولدى فقال رسوك الله (ص) أشهدو ا ان زیدآ ابنی أرثه ویرثنی و کان یدعی زید بن محمد و کان رسول الله (ص) یحمه وسماه زيد الحب فلما هاجر رسول الله المالمدينة زوجهزينب أبنة جحش وابطأ عنه يو ما فانى رسول الله منزله يسأل عنه فإذازينب جالسة وسط حجرتها تسحق طيباً بفهر لها فدفع رسول الله الباب فنظر اليها وكانت جميلة حسنة فقال (ص) سيحان الله خالق النور تبارك الله احسن الخالقين ثم رجع الى منزله ووقعت زينب في قلمه وقوعاً عجيماً وجاء زيد الى منزله فاخبرته زينب بما قال رسول الله فقال لها زيد هل لك ان اطلقك حتى يتزوجك رسوك الله فلعلك قد وقعت في قلبه فقالت اخشى أن تطلقني ولا يتزوجني رسول الله فجـا. زيد الى رسول الله فقال مابي أنت و أي أخبر تنيزينب بكـذا وكـذا فهل لك ان اطلقها حتى تنزوجها فقال له رسول الله لا اذهب واتق الله وامسك عليك زوجك ثم حكى الله تعالى فقال أمسك عليك زوجك واتق الله وتخني في نفسك ما الله مبديه وتخشي الناس والله احق ان تخشاه فلما قضي زيد منها وطرآ زوجناكها الى قوله وكان أمر الله مفعولا فزوجه الله من فوق عرشه فقال المنافقون يحرم علينا فساءنا ويتزوج تعالى « يهدى السبيل » ثم قال ادعو هم لا بائهم الى قوله تعالى « ومواليكم في الدين » فاعلم الله تعالى ان زيدا اليس هو ابن محمد وإنما ادعاه للسبب الذي ذكر نا .

وأما أسامة بن زيد فيكنى أبا محمد ويقال أبا زيد كان يقال له حب رسول الله (ص) وأبن حبه .

روى انه (ص) قال اسامة احب الناس إلى ومر به (ص) بين الصبيان فى قفوله من بدر فنزل اليه وقبله واحتمله ثم قال مرحبا بحبى وابن حبى .

وكان عمره يوم مات رسول الله عشرين سنة وقيل ثبانى عشرة وقيل تسع عشرة سنة .

روى انه لما مرض رسول الله (ص) مرض الموت دعا اسامــة بن زيد ابن حارثة فقال سر إلى مقتل أبيك فاوطئهم الخيل فقد وليتك على هذا الجيش فان أظفر ك الله بالعدو فاقل اللبث وبث العيون وقدم الطلايع فلم يبق احد من وجوه المهاجرين والانصار الاكان فى ذلك الجيش منهم أبو بكر وعمر فتكلم قوم وقالوا يستعمل هذا الغلام على جلة المهاجرينوالانصار فغضب رسولالله لما سمع وخرج عاصباً رأسه فصعد المنبر وعليه قطيفة فقال أيهاالناس ما مقالة بلغتنى عن بمضكم في تأمير اسامة التن طعنتم في تأميري اسامة لقد طعنتم في تأميري أباه من قبله وايم الله ان كان لخليقا بالأمرة وانابنه من بعده لخليق بهاو إنهالمن أحب الناس ألى فاستوصوابه خيرا فإنه من خياركم ثم نزلودخلبيته وجاء المسلمون يو دعون رسول الله (ص) و يمضون الى عسكر اسامة بالجرف و ثقل رسول الله واشتد ما يجده فارسل بعض نسائه الى أسامة و بعض من كان معه يعلمو نهم ذلك فدخل اسامة من معسكره والنبي (ص) مغمور وهو اليومالذي لدوه فيه وتطأطأ أسامة عليه فقيله ورسول الله قد اسكت فهو لا يتكلم فجعل يرفع يديه الى السماء ثم يضعها على أسامة كالداعى له ثم اشار اليه بالرجوع الى عسكره والتوجه لما بعثه فيه فرجع أسامة الى عسكره ثم أرسل نساء رسول الله الى أسامة يأمرنه بالدخول و بقلن ان رسول الله (ص) قد أصبح بار أا فدخل أسامة من معسكره يوم الأثنين الثانى عشر من ربيع الأول فوجد رسول الله مفيقًا فامره بالخروج وتعجيل النفوذ وقال اغد على بركة الله تعالى وجعل (ص) يقول انفذ وابعث اسامة ويكرر ذلك فودع رسول الله وخرج ومعه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة فلها ركب جا. رسول ام ايمن فقال ان رسول الله يموت فاقبلومعه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة فانتهوا الى رسول الله حين زالت الشمس من هــذا اليوم وهو يوم الاثنين وقد مات (ص) واللواء مع بريدة بن الحصيب فدخل باللواء فركزه عند

باب رسول الله وهو مغلق وعلى «ع» وبعض بنى هاشم مشتغلون باعداد جهازه وغسله

وروى أبو بكر احمد بن عبد العزيز الجوهري في كتاب (السقيفة) قال حدثنا احمد بن اسحاق بن صالح عن احمد بن سيار عن سعد بن كثير الانصارى عن رجاله عن عدالله بن عدالر حن ان رسول الله (ص) أمر في مرض موته أسامة ابن زيد بن حارثة على جيش فيه جل المهاجرين والانصار منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وامره ان يغير على موته حيث قتل أبوه زيد وان يغزو وادى فلسطين فتثاقل اسامة وتثاقل الجيش بتثاقله وجعل رسول الله في مرضه يثقل ويخف ويؤكد القول في تنفيذ ذلك البعث حتى قال له أسامة بابى أنت و أمى اتأذن لى ان امكث اياما حتى يشفيك الله تمالى فقال سر على بركة الله فقال بارسو لـ الله ان أنا خرجت وأنت على هذه الحالة خرجت وفي قلمي حرقـة منك ؛ فقال سر على النصر والعافية ، فقال يارسوك الله إنى اكره ان أسأل عنك الركبان فقال (ص) إنفذ لما أم تك به. ثم اغمى على رسول الله وقام أسامة فتجهز للخروج فلما أفاق رسول الله سألعن أسامة والبعث فاخبرانهم يتجهزون فجعل يقول انفذوا بعث أسامة لعن الله من تخلف عنه ویکر ر ذلك ، فخر ج واللـواء على رأسه والصحابة بین یدیه حتی اذا كان بالجرف نزل ومعه أبو بكر وعمر واكثر المهاجرين والأنصار وأسيد بن خضير وبشير بن سعد وغيرهم من الوجوه فجاءه رسول أم أيمن يقول له أدخل فان رسول الله يموت فقام من فوره ودخل المدينة واللواء معه فجاء حتى ركـزه بباب رسول الله ورسول الله (ص) قد مات في تلك الساعة قال فما كان أبو بكر وعمر يخاطبان أسامة الى ان مات إلاً بالامير .

قال المؤلف عنى الله عنه : الذي يرويه أصحابنا ان اسامة بن زيد لم يرجع الى المدينة إلا بعد أن تغلب أبو بكر على الحلافة وكتب اليه في الرجوع .

وروى الشيخ الطبرسى فى كتاب ( الاحتجاج ): مرفوعاً عن الباقر «ع» ان عمر بن الخطاب قال لابى بكر اكتب إلى أسامة يقدم عليك فان فى قدومـه قطع الشنعة عنا فكتب اليه أبو بكر من أبى بكـر خليفة رسول الله الى اسامة ابن زيد اما بعد : اذا أتاك كتابى فاقبل إلى أنت ومن معك فإن المسلمين قد اجتمعوا على وولونى أمرهم فلا تخالفن فتعصى ويأتيك ما تكره والسلام.

قال فكتب اليه أسامة جواب كتابه ، من أسامة بن زيد عامل رسول الله على غزوة الشام أما بعد: فقد أنانى لك كتاب ينقض أوله آخره ذكرت فىأوله إلى خليفة رسول الله (ص) وذكرت فى آخره إن المسلمين اجتمعوا عليك فولوك أمرهم ورضوا بك وأعلم انى ومن معى من جماعة المسلمين والمهاجرين فوالله ما رضينا بك ولا وليناك أمرنا وانظر إن تدفع الحق إلى أهله وتخليهم وإياه فإنهم أحق به منك فقد علمت ماكان من قول (١) رسول الله وانك من عنقه قال فقال له عمر لا تفعل قميص قصك الله لا تخلعه فتندم واكمن الح على أسامة بالكتب ومر فلانا وفلانا يكتبو اللى أسامة ان لا يفرق جماعة المسلمين وان يدخل معهم فيما صنعوا قال فكتب اليه أبو بكر وكتب اليه اناس مر وان يدخل معهم فيما صنعوا قال فكتب اليه أبو بكر وكتب اليه اناس من عليشوا عهد بالكفر ، فلما وردت الكتب على أسامة انصرف بمن معه حتى دخل المدينة ، فلما رأى اجتماع الناس على أبى بكر انطلق الى على بن أبى طالب ، ع ، للدينة ، فلما رأى اجتماع الناس على أبى بكر انطلق الى على بن أبى طالب ، ع ، فقال له أسامة طائعاً قال لا بل كارها ، قال فدخل أسامة على أبى بكر وقال :

<sup>(</sup>۱) وفى نسخة بعدكامة قول رسول الله: فى على يوم الغدير فما طال فينسى أنظر لمركزك ولا تخالف فتعصى الله ورسوله و تعصى من استخلفه رسول الله عليك وعلى صاحبك ولم يعزلنى حين قبض رسول الله (ص).

السلام عليك ياخليفة المسلمين ؛ قال فرد عليه السلام وقال وعليك السلام أيهـا الأمير .

قال أهل السير: ثم ان أبا بكر بعث أسامة على مقتضى أمر رسول الله الى حرب الشام فخرج وسار الى أهل أبنى ـ بضم الهمزة وسكون الباء المـوحدة وفتح النون على وزن فعلى فاغار عليهم وقتل ـ من اشرف له وسبى من قدر عليه وقتل من قاتل اباه ورجع الى المدينة بالغلبة والظفر وكانت مدة غيبته فى تلك السفرة أربعين يوماً فخرج أبو بكر فى المهاجرين وأهل المدينة يتلقونهم سروراً لقدومهم وسلامتهم.

قال صاحب الصفوة: وسكن أسامة وادى القرى بعد رسول الله (ص) ثم مزل المدينة ، (انتهى) وكانأسامة أبيض اللون شديدالبياض وأبوه زيد أسود شديد السواد بالعكس على خلاف فى الرواية فمر بهما مخور المدلجى وهما فى قطيفة قد غطيا وجوههما وبدت اقدامهما فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض .

ولم يشهد أسامة شيئاً من مشاهد أمير المؤمنين وع، واعتذر عن ذلك باليمين التي كأنت عليه إنه لايقتل رجل يقول لا إله إلا الله وذلك ان النبي (ص) بعث سرية فيها أسامة فقتل رجلا يقال له مر داس بن فهيك من بي مرة بن عوف وكان من أهل فدك وكان مسلماً لم يسلم من قومه غيره فسمعوا بسرية رسول الله تريدهم وكان على السرية رجل يقال له غالب بن فضالة الليثي فهر بوا وأقام الرجل لأنه كان مسلما فلما رأى الخيل خاف أن يكون من غير أصحاب رسول الله (ص) فألجأ غنمه الى عاقول من الجبل وصعد هو الى الجبل فلما تلاحقت الخيل سممهم يكبرون فلما سمع التكبير عرف انهم المسلمون فكبر ونزل وهو يقول لا إله الا يكبرون فلما سمع التكبير عرف انهم المسلمون فكبر ونزل وهو يقول لا إله الا رجعوا الى رسول الله السلام عليكم فتغشاه أسامة بن زيد فقتله واستاق غنمه ثـم رجعوا الى رسول الله فاخبروه فو جد رسول الله من ذلك و جداً شديداً وقد كان سبقهم قبل ذلك فقال رسول الله قتلتموه ارادة ما معه ثمقراً (ص) ( يا أيها

الذين آمنوا اذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألق اليمكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا) (الآية) فقال أسامة يارسول الله استغفر لى فقال كيف بلا اله الا الله فقالها رسول الله ثلاث مرات قال أسامة فما زال رسول الله يعيدها حتى وددت إلى لم اكن أسلمت الا يومئذ، ثم ان رسول الله أستغفر لى بعد ثلاث مرات وقال (ص) اعتق رقبة ثم حلف أسامة ان لا يقتل بعد ذلك رجلا يقول لا إله إلا الله.

وروى ابن أسحاق ان أسامة قال ادركت هذا الرجل أناو رجل من الانصار فلما ثهر نا عليه السلاح قال أشهد أن لا إله إلا الله فلم تنزع عنه حتى قتلناه فلما قدمنا على رسول الله أخبر ناه خبره فقال ياأسامة من لك بلا إله إلاالله قال فقلت يارسول الله إلما قالها تعوذا من القتل قال فم لك بها يا أسامة قال فو الذي بعثه بالحق نبياً ما زال يرددها على حتى لوددت ان مامضى من اسلامى لم يكن وانى كنت أسلمت يومئذ وانى لم اقتله قال فقلت أنظر فى يارسول الله إنى أعاهد الله أن لا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله ابداً قال تقول بعدى يا أسامة قال قلت بعدك .

وروى الكشى: باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله،ع، عن آبائه عليهم السلام قالكتب على «ع، الى والى المدينة لا تعطين سمداً ولا ابن عمر من الفيء شيئاً فاما أسامة بن زيد فإنى قد عذرته فى اليمين التى كانت عليه .

ونقل الزمخشرى فى (ربيع الأبرار) ان أسامة بن زيد بعث الى على «ع» ان ابعث الى بعطائى فوالله انك لتعلم انك لوكنت فى فم أسد لدخلت معك، فكتب اليه ان هذا المال لمن جاهد عليه ولكن لى مالا بالمدينة فاصب منه ماششت.

وروى الكشى باسناده عن سلمة بن مخور عن أبى جعفر «ع» قال الا اخبركم باهل الوقوف لنا قلت بلى قال أسامـــة بن زيد وقد رجع فلا تقولوا الا خيراً.

قال العلامة الحلي! طريقه ضعيف والاولى عندى التوقف في روايته.

وروى ان عمر فرض لأسامة اكثر مما فرض لأبنه عبد الله فقال له أتفضل على أسامة و هو مولى فقال كان أحب الى رسول الله من أبيك وكان هو أحب الى رسول الله منك .

وحكى المسهودى فى (مروج الذهب) قال تنازع أسامة بن زيد وعمرو ابن عثمان الى معاوية فى أرض فقام مروان بن الحديم فجلس الى جانب عمر و وقام الحسن بن على فجلس الى جانب أسامة وقام سعيد بن العاص فجلس الى جانب مروان فقام الحسين بن على فجلس الى جانب أخيه الحسن وقام عبد الله بن عامر فجلس الى جانب سعيد بن العاص فقام عبد الله بن جعفر بن أبى طالب وجلس الى جانب الحسين فقام عبد الرحمن بن الحديم فجلس الى جانب عبد الله بن عامر فقام عبد الله بن العباس فجلس الى جانب عبد الله بن عامر فقام عبد الله بن العباس فجلس الى جانب عبد الله بن جعفر فلما رأى ذلك معاوية قال لا تعجلوا اناكنت شاهداً اذ أقطعها رسول الله لأسامة فقام الهاشميون فوالله ما ذكرت عيو نهم تحت المغافر بصفين الاله لبس على عقلى .

وعن عمرو بن دينار قال دخل الحسين بن على «ع» على أسامـة بن زيد وهو مريض وهو يقول واغماه فقال له الحسين «ع» وما غمك يا اخى قال دينى وهو ستون الف درهم فقال الحسين «ع» هو على قالـ انى اخشى ان اموت فقالـ الحسين لن تموت حتى أقضيها عنك قالـ فقضاها قبل موته.

وروى الكشى باسناده عن أبى مريم الأنصارى عن أبى جعفر «ع» قاله النسامة بن زيد فى برد أحمر حبره (وصوابه) الحسين بن على «ع» كيفن أسامة بن زيد فى سنة تسع وأربعين أو خمسين.

ومات أسامة بن زيد سنة أربع وخمسين خلاف فى ذلك فتعين ان يكون المكفن له الحسين عليه السلام والله أعلم .

## ﴿ أبو ليلي الأنصاري ﴾

اختلف فى أسمه فقيل بلاله وقيل بليل بالتصغير وقيل داود وقيل يسار بالمثناة من تحت والسين والراء المهملتين وقيل أوس بن داود بن بلاله بن احيحه ابن الجلاح احد الصحابة المشهورين شهدا حداً وما بعدها.

قال البرقى كان من أصحاب أمير المؤمنين «ع ، من الاصفياء .

قالـ القاضي ابن خلكان شهد وقعة الجمل وكانت راية على «ع» معه .

وقال الذهبي قتل بصفين له دار بالكوفة ؛ روى عنه أبنه عبد الرحمن وسيأتى ذكره فى الطبقة الثانية ان شاء الله واحيحة بضم الهمزة وفتح الحاء المهملة وسكون المثناة من تحت وفتح الحاء الثانية وبعدها هاء والجلاح بضم الجيم وبعد اللام الف وحاء والله أعلم.

## ﴿ زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الانصارى ﴾

الخزرجي صحابي مشهور أول مشاها ه الحندق شمشهد ما بعده وهو الذي رفع الى رسول الله عن عبد الله بن أبي سلول قوله لئن رجعناالى المدينة ليخرجن الاعز منها الأذل فكذبه عبد الله بن أبي و حلف فانزل الله تعالى تصديق زيد بن أرقم .

وكان من خبر ذلك ما ذكره محمد بن اسحاق وغيره من أهل السير اب رسول الله (ص) بلغه ان بني المصطلق مجتمعون لحربه وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية زوج النبي فلما سمع رسول الله بهم خرج اليهم حتى لقيهم على ماء من مهاههم يقال له المريسيع من ناحية قديد الى الساحل فنزاحف الناس واقتتلوا فهزم الله تعالى بني المصطلق وقتل من قتل منهم و نقل رسول الله (ص) ابناءهم و نساءهم و امو الهم فافاءها عليه فبينها الناس على ذلك الماء اذوردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له جهجاة بن سعيد الغفاري يقود له فرسه فازدحم جهجاه وسنان بن وبرة الجهني حليف بني عوف

ابن الخزرج على الماء فاقتتلا فصرخ الجهني يامعشر الانصار وصرخ الغفارى يامعشر المهاجرين واعان جهجاه الغفاري رجل مرب المهاجرين يقاله له جماله وكان فقيراً وغضب عبد الله بن أبي سلو لـ وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حدث السن فقال ابن أبي أفعلوها قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا والله ما مثلنا ومثلهم الاكما قال القائل سمن كلبك يأكلك اما والله لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعزمنها الأذاـ يمني بالأعز نفسه وبالأذاـ رسواـ الله ثم أقبل على من حضره من قومه فقال هـ نا ما فعلتموهم بانفسكم أحللتمو بلادكم وقاسمتموهم اموالكم اما والله لوامسكتم عن جمال وذويه فضل الطعام لم يركبوا رقابكم ولتحولوا الى غير بلادكم فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا مر حول محمد فقالـ زيد بن ارقم انت والله الذليل القليل المبغض في قومك ومحمد في عز من الرحمن ومودة من المسلمين فقال عبد الله بن ابى اسكت فأنماكنت ألعب فمشى زيد بن ارقم الى رسول الله وذلك بعد فراغه من الغزو فاخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب فقال دعني اضرب عنقه يارسوا الله ( ص ) فقال كيف ياعمر اذاً يتحدث الناس ان محمداً يقتل اصحابه ولكن اذن بالرحيل وذلك في ساعة لم يكن رسول الله (ص) يرتحل فيها فارىحل الناس وارسل رسوا الله (ص) الى عبد الله بن الى فاتاه فقاله انت صاحب هذا الكلام الذي بلغني فقاله عبد الله والذى انزا\_ علميك الكتاب ماقلت شيئاً من ذلك وان زيداً ا\_كماذب وكان عبد الله في قومه شريفاً عظيماً فقال من حضر من الأنصار من اصحابه يارسو لـ الله ( ص ) عسى ان يكون الغلام اوهم في حديثه ولم يحفظ ماقاله فعذره النبي وفشت الملامة في الانصارلزيد وكذبو هوقال لهعمه وكان زيد معه ما اردت الى انكذبك رسو الـ الله (ص) والناس ومقتوك وكان يساير النبي فاستحى بعد ذلك ان يدنوا من الني فلما استقبل رسو اـ الله وسار لقيه اسيد بن خضير فياه بتحية النبوة ثم قال يارسول الله لقد رحت في ساعة منكرة ماكنت لتروح فيها

فقال له رسول الله أوما بلغكم ماقال صاحبكم عبدالله بن أبي قال وماقال؟ فقال (ص) زعم انه ان رجع الى المدينة اخرج الاعز منها الاذل، ففال اسمد فانت والله نخرجه ان شئت هو والله الذليل وأنت العزيز قال يارسوك الله ارفق به فوالله لقد جاء الله بك و أن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه فإنه ليرى إنك استلبته ملكاً و بلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي ماكان من أمر أبيه فاتي رسول الله (ص) نقال يارسول الله انه بلغني انك ريد قتل عبد الله بن أبي لما بلغك عنه فانكنت فاعلا فمرنى به وانا أحمل اليك رأسه فوالله لقد علمت الخزرج ماكان بها رجل ابر بوالدیه منی و إنی اخشیان تأمر به غیری فیقتله فلا تدعنی نفسی ان أنظر الی قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فاقتله مؤمناً بكافر فادخل النار فقال رسول الله بل ترفق به وتحسن صحبته مـا بق معنا قالوا وسار رسول الله يومهم ذلك حتى أمسى وليلتهم حتى أصبح وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس ثم نزل بالناس للم يكن ان وجد وامس الأرض وقعوا نياما وانما فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي ثم راح بالناس حتى نزل على ماء بالحجاز فو يق البقيع يقال له نقعاء فهاجت ريح شديدة آذتهم وتخوفوهــا وضلت ناقة النبي وذلك ليلا فقال رسول الله لا تخافوا فإنمـا هبت لموت عظيم من عظاء الكفار نوفى بالمدينة قيل من هو ؟ قال رفاعة بن زيد بن التابوت فقال رجل من المنافقين كيف يزعم انه يعلم الغيب ولايعلم مكان ناقته الا يخبره الذي يأتيه الوحى فاتاه جبر ئيل.ع، فاخبره بقول المنافقو بمكان الناقة فاخبر بذلك رسول الله أصحابه وقال ما ازعم انى أعلم الغيب وما أعلمه ولكن الله اخبرنى بقول المنافق ربمكان ناقتي هي في الشعب قد تعلق زمامها بشجرة فخرجوا يسعون قبل الشعب فاذا هي كما قالـ (ص) فجائو ا بها وآمن ذلك المنافق فلماقدموا المدينة وجدوا رفاعة ابن زيد بن التابوت قد مات ذلك اليوم وكان من عظاء اليهو د وكهفأ للمنافقين فلما رافى رسو لـ الله المدينة قالـ زيدبن أرقم جلست فى البيت لما بى من الهم والحياء

فانزل الله تعالى سورة المنافقين فى تصديق زيد و تكذيب عبد الله بن أبى فلما نزلت أخذ رسول الله (ص) باذنزيد وقال يازيدان الله تعالى قد صدقك واو فى باذنك وكان عبد الله بن أبى بقر ب المدينة فلما اراد ان يدخلها جاء إبنه عبد الله ابن عبدالله حتى اناخ على مجامع طرق المدينة فلما جائه عبد الله بن أبى قال وراءك قال مالك ويلك قال لا والله لا تدخلها ابدا الا ان يأذن رسول الله ولتعلمن اليوم من الاعز ومن الاذل فشكى عبد الله الى رسول الله ما صنع أبنه فارسل اليه رسول الله ان خل عنه حتى يدخل فقال اما اذا جاء أمر رسول الله فنعم فدخل فلم يلبث الا اياما قلائل حتى اشتكى ومات قالوا فلما نزلت الآية (وبان كذب عبد الله بن أبى) قبيل له يا ابا حباب قد نزل فيك آى شداد فاذهب الى رسول الله يستغفر لك فلوى رأسه ثم قال أمر تمونى ان أؤمن فآمنت وأمر تمونى ان اعطى زكاة مالى فإعطيت فما بق الا ان بعد لمحمد فانزل الله تعالى (واذا قبل لهم تعالوا يستغفر لك رسول الله لووا رؤسهم) الآية.

قال أبو عمر و بن عبد البر فى كتاب ( الاستيعاب ) سكن زيد بن أرقم الكوفة و بنى داراً فى بنى كندة وشهد مع على «ع، صفين وهو معدود فى خاصته. وروى الكشى عن الفضل بن شاذان انه من السابقين الذين رجموا

الى أمير المؤمنين عليه السلام.

وروى ان النبى (ص) عاد زيد بن أرقم من مرض كان به فقال له ليس عليك بأس و لكن كيف بك اذا عمرت بعدى فعميت فقال احتسب و اصبر قال تدخل الجنة بغير حساب.

وعن أبى اسرائيل عن الحكم عن سليمان المؤذن عن زيد بن أرقم قال نشد على بن أبى طالب الناس فى المسجد فقال انشد الله رجلا سمع النبى (ص) يقول من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاده فقام اثنا عشر بدريا ستة من الجانب الايسر وستة من الجانب الأيمن فشهدوا بذلك قال

زيد بن أرقم وكنت فيمن سمع ذلك فكستمته فذهب الله ببصرى وكان يتندم على ما فاته من الشهادة ويستغفر .

وروی مسلم فی صحیحه باسناده الی یزید بن حبان قال انطلقت انا وحسین ابن شبره و عمر بن مسلم الی زید بن أرقم فلما جلسنا الیه قال حسین لقد لقیت یا زید خیراً کشیرا رأیت رسول الله وسمعت حدیثه و غزوت معه وصلیت معه لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا حدثنا یا زید ما سمعت من رسول الله قال یابن أخی والله لقد کبرت سنی و قدم عهدی و نسیت بعض الذی کنت اعی من رسول الله فلما حدثتكم فافبلوه و ما لا احدثكم فلا تكلفونیه ثم قال قام فینارسول الله یو ما خطیباً بماء یدعی خما بین مکه و المدینة فحمد الله و اثنی علیه و و عظ و ذکر ثم قال اما بعد : أیها الناس إ بما انا بشیر یو شك ان یأتینی رسول ربی فاجیب و انا تارك فیكم الثقلین أو لهما کتاب الله فیه النور فخذو ا بکتاب الله و استمسکوا به فحث علی فیكم الثقلین أو لهما کتاب الله فیه النور فذو ا بکتاب الله فی أهل بیتی أذکر کم الله فی أهل بیتی ، أذکر کم الله فی أهل بیتی ، فقال حسین و من أهل بیته یازید الیس نسائه من أهل بیته من حرم الصدقة بعده .

وفى رواية أخرى فقلنا من أهل بيته نسائه فقال لا ايم الله الله الله الله أمّ تكون مع الرجل العصر ثم الدهر ثم يطلقها فترجع الى أهلها وقومها ، أهل بيته أهله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده .

وروى ابن ديزيل فى كتاب (صفين) قال حدثنا يحبى بن زكر باقال حدثنا على بن القاسم عن سعد بن طارق عن عثمان بن القاسم عن زيد بن أرقيم قال قال رسول الله (ص) الا أدلكم على ماان تسالمتم عليه لم تهلكوا إن وليكم الله وامامكم على بن أبى طالب و ع ، فناصحوه وصدقوه فإن جبرئيل و ع ، اخبرنى بذلك .

وذكر الشيخ المفيد (ره) في كتاب ( الإرشاد ) انه لما وصل رأس الحسين ووصل ابن سعد من غد يوم وصوله ومعه بناتِ الحسين ، ع ، وأهـله جلس ابن

زياد فى قصر الامارة واذن للناس اذناً عاماً وأمر باحضارالو أس فوضع بين يديه فجعل ينظر اليه ويتبسم وبيده قضيب يضرب به ثناياه «ع» وكأن الى جانبه زيد ابن أرقم صاحب رسول الله وهو شيخ كبير فلها رآه يضرب بالقضيب ثناياه قال أرفع قضيبك عن هاتين الشفتين فوالله الذى لا إله غيره لقد رأيت شفتى رسول الله (ص) عليهما ما لا أحصيه كثرة يقبلها ثم انتحب باكياً فقال له ابن زياد ابكى الله عينيك أتبكى لفتح الله لولا إنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك فنهض زيد بن أرقم من بين يديه وصار الى منزله.

وعن زيد بن أرقم إنه قال مر برأس الحسين «ع » وهو على رمح وانا فى غرفة لى فلما حاذاتى سمعته يقرأ « ام حسبت ان أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً » فقف والله شعرى و ناديت رأسك والله يابن رسول الله وأمرك أعجب وأعجب .

وتوفى زيد بن أرقم سنة ست أو ثهان وستين والله أعلم .

﴿ البرآء بن عازب بن الحرث بن عدى الانصارى الأوسى ﴾

يكنى ابا عامر صحابى ابن صحابى استصغر يوم بدر وشهد احداً وكان من أصحاب أمير المؤمنين «ع».

قال أبو عمرو بن عبد البر فى كتاب « الاستيعاب ، شهد مع على «ع، الجمل وصفين والنهروان ثم نزل الكوفة ومات بها ايام مصعب بن الزبير .

وقال العلامة الحلى (ره) الـبرآ. بن عازب مشكور بعد إذ اصابته دعوة أمير المؤمنين «ع» فى كتهان حديث غدير خم

وروى الكشى باسناده عن أبى جعفر وأبى عبدالله «ع» ان أمير المؤمنين قال للبرآء بن عازب كيف وجدت هذا الدين قال كنا بمنزلة اليهود قبل ان نتبعك تخف علينا العبادة فلما اتبعناك ووقع حقائق الايمان فى قلو بنا وجدنا العبادة فه تناقلت في أجسادنا قال أمير المؤمنين فمن ثم يحشر الناس يوم القيامة فى صور الحبر وتحشرون فرادى يؤخذ بكم الى الجنة ثم قال أبو عبد الله ما بدآ لكم ما من احد يوم القيامة إلا وهو يعوى عوى البهائم ثم ان أستشهدوا لنا واستغفر وا فنعرض عنهم فما هم بمفلحين.

قال أبو عمرو الكشي هذا بعد ان أصابته دعوة أمير المؤمنين دع ، فيما

روى عبد الله بن ابر اهيم قال حدثنا أبو مريم الانصارى عن المنهال ابن عمر عن ابن حبيش قال خرج على بن أبى طالب وع ، من القصر فاستقبله ركبان متقلدون بالسيوف عليهم العائم فقالو االسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله و بركاته السلام عليك يا مو لا نا فقال على وع ، من هيهنا من أصحاب رسول الله فقام خالد بن زيد أبو أبوب و خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين وقيس بن سعد بن عبادة و عبد الله بن بديل بن ورقاء فشهدوا جميعاً انهم سمعوار سول الله يوم غدير خم قال من كنت مو لاه فعلى مو لاه فقال على وع ، لانس بن مالك والبرآء بن عازب ما منعكما ان تقوما فتشهدا فقد سمعتها كما سميع القوم قال وع ، اللهم ان كانا كتماها معاندة فابتلها فعمى البرآء بن عازب و برص قدما أنس بن مالك فحلف أنس بن مالك ان لا يكتم منقبة لعلى بن أبى طالب وع ، ولا فضلا ابداً واما البرآ بن عازب فكان يسأل عن منزله فيقال هو فى موضع كذا وكذا فيقول كيف ير شد من أصابته الدعوة

وروى الشيخ المفيدة (ره) في كتاب (الإرشاد) عن اسماعيل بن صبيح عن يحيي بن المساور العايد عن اسماعيل بن زياد قال ان علياً «ع، قال للبرآء بن عازب ذات يوم يا براء يقتل ابني الحسين «ع» وأنت حي لا تنصره فلما قتل الحسين كان البرآء يقول صدق والله على بن أبى طالب قتل الحسين ولم أنصره ثم يظهر الحسرة على ذلك والندم.

ال

وروى بعض الأصحاب عن اسحاق بن جعفر عن سليمان بن مهر ان الأعمش

قال شهد عندى عشرة نفر من خيار التابعين ان البرآ. بن عازب قال انى لاتبر. ممن تقدم على على بن أبى طالب وانا برى. منهم فى الدنيا والآخرة .

وروى أبو بكر الجوهري في كتاب , السقيفة ، قال حـدثني المغيرة بن محمد المهدى من حفظه وعمر بن شبة منكتابه باسناده رفعه إلى أبي سعيدالخدري قال سمعت البرآ. بن عازب يقول لم أزل لبني هاشم محباً فلما قبض رسول الله(ص) تخوفت ان تتمالا قريش على أخراج هذا الامر من بني هاشم فاخذني ما يأخــذ الواله العجول مع مافي نفسي مرن الحزن لوفاة رسول الله وانا في الحجرة اتفقد وجوه قريش فاني لكذلك اذ فقدت ابا بكر وعمر واذا قائل يقول في سقيفة بني ساعدة واذا قائل آخر يقول قد بويع أبو بكر فلم البث واذا انا بابي بكر قد أقبل ومعه عمر وأبو عبيدة وجماعة من أصحاب السقيفة وغيرهم وهم محتجزون بالأزر الصنعانية لأيمرون باحدإلاخبطوه وقدموه فمدوا يده فمسحوها على يد أبى بكر يبايعه شاء ذلك أو أبى فانكرت عقلى وخرجت اشتد حتى انتهيت الى بني هاشم والباب مغلق فضربت عليهم الباب ضرباً شديداً عنيفاً وقلت قد بويع لأبي بكر بن أبي قحافة فقال العباس تربت ايديكم الى آخر الدهر اما اني قدأم تكم فعصيتموني فمكثت اكابد ما بنفسي فلماكان بليل خرجت إلى المسجد فلما صرت فيه تذكرت إنى كنت اسمع همهمة رسول الله بالقرآن فامتنعت من مكاني فحرجت إلى الفضاء فضاء بني بياضة واجد نفرا يتناجون فلما دنوت منهم سكتوا فلما رأيتهم سكرتوا انصرفت عنهم فعرفوني وماعرفتهم فدعوني اليهم فاتيتهم فاجد المقداد بن الأسود و عبادة بن الصامت وسلمان الفارسي و أبا ذر الغفاري وحذيفة وابا الهيشم بن التيهان واذا حذيفة يقول لهم والله ليكونن مـا أخبر تكم به والله ماكذبت ولاكذبت واذا القوم يريدون ان يعيدوا الأمرشوري بين المهاجرين ثم قال ائتوا ابى بن كعب فقد علم كما علمت قال فانطلقنا الى ابي. فضر بنا عليه بابه حتى صار خلف الباب قال من أنتم فكلمه المقداد فقال ما حاجتكم فقال له

افتح عليك بابك فان الأمر أعظم من ان يجرى من وراء حجاب قال ما انا بفاتح بابى وقد عرفت ما جئتم له كأ نكم أردتم النظر فى هذا العقد فقلنا نعم قال أفيكم حذيفة قلنا نعم قال فالقول ما قال والله ما افتح عنى بابى حتى يجرى ماهى عليه جارية و لما يكون بعدها شر منها والى الله المشتكى قال و بلغ الخبر ابا بكر وعمر فارسلا إلى أبى عبيدة والمغيرة بن شعبة فسئلاهما عن الرأى فقال المغيرة ان تلقوا العباس فتجعلوا له فى هذا الآمر نصيباً فيكون له ولهقبه فتقطعوا به من ناحية على ويكون لكم حجة عند الناس على على إذ مال معكم العباس فانطلقوا حتى دخلواعلى العباس فى الليلة من وفاة رسول الله (ص) ثم ذكر خطبة أبى بكر وكلام عمر وما اجابها العباس به وقدذكر ناه فياتقدم من هذا العباس فى ترجمة العباس

قال ابن حجر في التقريب مات البرآء بن عازب سنة أثنين وسمعين.

إلى هنا تنتهى الطبقة الاولى فى الصحابة الكرام ، وقد كان المؤلف رتب كتابه هذا على اثنى عشرة طبقة ،كما أشار اليه فى أوله ١ ـ الصحابة ٧ ـ التابعين ٣ ـ المحدثين الذين رووا عن الأئمة الطاهرين ٤ ـ علماء الدين ٥ ـ الحكاء والمتكلمين ٦ ـ علماء العربية ٧ ـ السادة الصوفية ٨ ـ الملوك والسلاطين ٩ ـ الأمراء ١٠ ـ النوادر ١١ ـ الشعراء ١٢ ـ النساء .

وقد أنجزمن الكتاب الطبقة الأولى فىالصحابة وهوماكل طبعه ، وقسما من الطبقةالرابعة ، وقليلا من الطبقة الحادية عشرة ، وهو ما سنثبته هنا بالتوالى الطبقةالرابعة ، والمستبيد المستبيد المستب

# الطبقة الرابعة \*

﴿ في بيان أحوال السيد أبي محمد الحسن الطبرى ﴾

## بسم الله الرحمن الرحيم

الطبقة الرابعة من (الدرجات الرفيعة فى طبقات الإمامية من الشيعة) فى سائر العلماء من المحدثين والمفسرين والفقهاء وهى تشتمل على بابين !

# الباب الاول

فى بنى هاشم وساداتهم ، من أكابر العلماء وأفاضل الفقهاء السيد أبو محمد الحسن بن حمزة بن على بن عبيد الله بن محمد بن الحسين بن على بن الحسين ابن على بن أبى طالب وع ، الطبرى يعرف بالمرعشى كان من أجلاء هذه الطائفة وفقها ثها فاضلا ديناً فقيها زاهداً ورعاً عارفاً أديباً . كثير المحاسن جم الفضائل روى عنه التلمكبرى وكان سماعه منه اولا سنة ثهان وعشرين وثلاثها ته وله منه اجازة بجميع كتبه ورواياته .

قال الشيخ الطوسى (ره): أخبرنا عنه جماعـة منهم الحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدويه ومحمد بن محمد بن النعمان وكان سماعهم منه سنة أربع وخمسين

(ع) مما يوسف له إنا لم نظفر بالطبقة الثانية والثالثة من الكتاب رغم التنبع التام، وكل النسخ الموجودة فى المكتبات وغيرها يعوزها هاتان الطبقتان وبقية الطبقات ما عدا هذا المقدار من الطبقة الرابعة والحادية عشرة الذى نمثله للطبع ولعل التوفيق يساعدنا على الظفر ببقية الطبقات وطبعها فى المستقبل.

و ثلاثهائه. وقال النجاشي قدم بغداد ولقيه شيو حنا في سنة ست وخمسين و ثلاثهائة وله تصانيف كشيرة ·

منهاكتاب (المبسوط) وكتاب (المفتخر) وكتاب (الغنية) وكتاب (جامع) وكتاب (المرشد) وكتاب (الدر) وكتاب (تباشير الشيعة) وغير ذلك مات سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة.

## ﴿ الشريف المرتضى ﴾

أبو القاسم على بن أبى احمد الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن ابراهيم ابن موسى بن جعفو بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب ع الملقب ذا المجدين علم الهدى (رص) كان أبوه النقيب أبو احمد جليل القدر عظيم المنزلة فى دولة بنى العباس ودولة بنى بويه ولقب بالطاهر ذى المناقب وخاطبه بهاء الدولة أبو نصر بالطاهر الاوحد وولى نقابة الطالبيين خمس دفعات ومات وهو يتقلدها بعد ان حالفته الامراض وذهب بصبره وهو الذى كان السفير بين الحلفاء وبين الملوك من بنى بويه والامراء من بنى حمدان وغير هوكان مبارك الغرة ميمون النقيبة مهيباً نبيلا ما شرع فى صلاح أمر فاسد الاوصلح على يديه وأنتظم محسن سفارته وبركة همته وصواب تدبيره ولاستعظام عضد الدولة أمره وامتلاء صدره و عينه بهما حمله على القبض عليه وحمله الى القلعة بفارس فلم يزل بها الى ان مات عضد الدولة فاطلقه شرف الدولة أبو الفوارس بن عضد الدولة واستصحه فى حملته حين قدم الى بغداد وماك الحضرة.

كان مولده فى سنة أربع وثلاثائة .

وتوفى ليلة السبت لخس بقين من جمادى الاولى فى سنة أربعائة وله سبع وتسعون سنة رحمه الله .

واما والدة الشريف المرتضى فهى فاطمة بنت الحسين بن احمد بن الحسن الناصر الاصم صاحب الديلم وهو أبو محمـــد الحسن بن على بن الحسن بن على

ابن عمر الاشرف بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب ، ع ، وسيأتى ذكره فى ترجمه أبنه أبى الحسن على بن أبى محمد الناصر وهى أم أخيه ابى الحسن الرضى رحمه الله .

وكان الشريف المرتضى (ره) أوحد زمانه فضلا وعلماً وفقهاً وكلامـاً وحديثاً وشعراً وخطابة وكرماً وجاها الى غير ذلك.

قال ابن بسام الاندلسي في اواخر كتاب (الدخيرة) في وصفه كان هذا الشريف امام أثمة العراق بين الاختلاف والاتفاق اليه فزع علماؤها وعنه اخذ عظاؤها صاحب مدارسها وجماع شاردها وآنسها بمن سارت أخباره وعرفت به أشعاره وحمدت في دين الله مأثوره وآثاره الى تواليفه في الدين وتصانيفه في أحكام المسلمين ما يشهد انه فرع ذلك الاصل الاصيل ومن أهل ذلك البيت الجليل .

ولد رحمه الله فى رجب سنة (خمس وخمسين وثلاثمائة) وقرأ هو وأخوه الرضى على ابن نباتة صاحب الخطب الآتى ذكره وهما طفلان ثم قرا كلاهما على الشيخ المفيد ابى عبد الله محمد بن محمد بن النعمان.

وكان المفيد (ره) رأى فى منامه فاطمة الزهراء بنت رسول الله (ص) دخلت عليه وهو فى مسجده بالكرخومعها ولداهاالحسن والحسين وع مصغيرين فسلمتها اليه وقالت له علمها الفقه فانقبه متعجباً منذلك فلما تعالى النهار فى صبيحة تلك الليلة التى رأى فيها الرؤيا دخلت اليه المسجد فاطمة بنت الناصر وحولها جواريها وبين يديها ابناها على المرتضى ومحمد الرضى صغيرين فقام اليها وسلم عليها فقالت له أيها الشيخ هذان ولداى قد احضرتها اليك لتعلمها الفقه فبكى الشيخ وقص عليها المنام وتولى تعليمها وانعم الله عليها وفتح لهما من أبواب العلوم والفضائل ما اشتهر عنهما في آفاق الدنيا وهو باق ما بقي الدهر .

وذكر الشيخ الشهيد في أربعينه قال نقلت من خط الفاضل السيد العالم صفي الدين محمد بن محمد الموسوي (ره) في المشهد المقدس الكاظمي في سبب تسمية

الشريف المرتضى بعلم الهدى انه مرض الوزير أبو سعيد محمد بن آشين بن عبد الصمد سنة عشرين وأربعائة فرأى فى منامه أمير المؤمنين على بن أبى طالب ع وهو يقول له قل لعلم الهدى يقرأ عليك حتى تبرأ فقال يا أمير المؤمنين ومن علم الهدى؟ فقال على بن الحسين الموسوى فكتب الوزير اليه بذلك فقال المرتضى الله فى أمرى فإن قبولى لهذا اللقب شناعة على فقال الوزير ماكتبت اليك إلا بما لقبك به جدك أمير المؤمنين وع وفعلم القادر الخليفة بذلك فكتب الى المرتضى لقبل يا على بن الحسين ما لقبك به جدك أمير المؤمنين قال فقبل واسمع الناس وكان رحمه الله نحيف الجسم حسن الصورة .

وكان يدرس فى علوم كشيرة و يجرى على تلامذته رزقاً فكان للشيخ أبى جمفر الطوسى (ره) ايام قرائته عليه كل شهر أثنى عشر ديناراً وللقاضى ابن البراج كل شهر ثمانية دنانير وأصاب الناس فى بعض السنين قحط شديد فاحتال رجل يهودى على تحصيل قوت يحفظ به نفسه فحضر يوماً مجلس المرتضى وسأله ان يأذن له فى ان يقرأ عليه شيئاً من علم النجوم فاذن له وأمر له بجراية تجرى عليه كل يوم فقرأ عليه برهة ثم أسلم على يديه . وكان قد وقف قرية على كاغذ الفقهاء .

وكان يلقب بالثمانيني لانه أحرز من كل شيء ثمانين حتى ان مدة عمره كانت ثمانين سنة و ثمانية أشهر وتولى نقابة النقباء وأمارة الحاج والمظالم بعد وفاة أخيه الرضى أبى الحسن (ره) وهو منصب والدهما. قال أبو الحسن الممرى أجتمعت بالشريف المرتضي سنة خمس وعشرين وأربعائة ببغداد فرأيته فصيح اللسان يتوقد ذكاء.

الطر

وقاا

هذه

وحضر مجلسه أبو العلاء الممرى ذات يوم فجرى ذكر أبى الطيب المتنبى فنقصه الشريف المرتضى وعاب بعض أشعاره فقال أبو العلاء المعرى لولم يكن لإبى الطيب قوله ;

(لك يامنازل في القلوب منازل) لكفاه ، فغضب الشريف وأمربالمعرى فسحب وأخرج فتعجب الحاضرون من ذلك فقال لهم الشريف أعلمتم ما اراد الأعمى إنما أراد قوله:

واذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لى بأنى كأمل وحكى الخطيب أبو زكريا يحيى بن على التبريزي اللغوى ان ابا الحسن على ابن محمد بن على بن سلك الغالى الأديبكانت له نسخة من كتاب ( الجمهرة ) لأبن دريد في غاية الجودة فدعته الحاجة الى بيهما فاشتراها الشريف المرتضى بستين دينار فتصفحها فوجد فيها ابياتاً بخط بايعها أبى الحسن الغالى وهى:

انست بها عشرين حولاو بعتها لقد طال وجدى بعدها وحنيني وماكان ظني انني سأبيمـــا ولو خلدتني في السجون ديو ني ولكن بضعف وافتقاروصبية صغار عليهم تستهل عيوني مقالة مكوى الفؤاد حزين كرائم من رب بهن ضنين

فقلت ولم املك سوابق عـبرة وقد تخرج الحاجات يا أم مالك فرد عليه النسخة وسمح له بالثمن .

وحكى عن الشريف المرتضى (ره) انه كان جالساً في مجلية له تشرف على الطريق فمر به ابن المطرز الشاعر يجر نعلا له بالية وهي تثير الغبار فامر باحضاره رقال له انشدني أبياتك التي تقول منها:

اذا لم تبلغني اليكم ركائبي فلاوردت ماء ولارعت العشيا فإنشده إياها فلما انتهى الى هذا البيت أشار الشريف الى نعله البالية وقال هذه كانت من ركائبك فاطرق ابن المطرز ساعة ثم قال لما عادت هبات سيدنا الشريف إلى مثل قوله:

وخذا النوم من جفوني فإني للله قد خلعت الكرى على العشاق عادت ركائبي إلى مثل مايرى فإنه خلع ما لا يملك على من لا يقبل

فاستحى الشريف ووصله .

قال المؤلف عفا الله عنه: ابن مطرز المذكور هو أبو القاسم عبد الواحد ابن محمد الشاعر ذكره الثعالي في ذيل اليتيمة وأنشد له وهو من جيد الشعر إسرى مغرما بالعيس ينتجع الركبا يسائل عن بدر الدجى الشرق والغربا إذا لم تبلغني اليكم ركائبي فلا وردتماء والارعت العشبا على عذبات الجزع من ماء تغلب غزال يرى ماء العيون له شربا اذا ملا البدر العيون فإنه لعينك بدر يمالا العين والقلبا وأورد له شعراً كثيرا أغلبه جيد حسن، وأما بيت الشريف المرتضى الذي أشار اليه ابن المطرز فهو من أبيات مشهورة له رضى الله عنه وهي .

يا خليلي من ذؤابة قيس في التصابي رياضة الأخلاق علمالاني بذكرها تطرباني واسقياني دمعي بكاس دهاق وخذا النوم من جفوني قإني قدخلمت الكري على العشاق وملح سيدنا الشريف المرتضي (ره) محاسنه كثيرة جداً.

وذكر أبو القاسم بن فهد الهاشمي في تاريخه إنحاف الورى باخبارأم القرى في حوادث سنة تسع و ثمانين وثلاثهائة .

قال فيها حج الشريف المرتضى والرضى فاعتقله بهافى أثناء الطريق ابر الجراح الطائى فاعيطاه تسعة الآف دينار من أموالهما.

وللشريف المرتضى مصنفات كثيرة منها:

كتاب (الشافى) فى الإمامة وهوكتاب لم يصنف مثله فى الأصول. وكتاب (الذخيرة) وكتاب (جمل العلم والعمل) وكتاب (تنزيه الأنبياء) وكتاب (الفرد والدرد) وكتاب (الصرفة) وكتاب (الذريعة فى الاصول) وكتاب (المقنع فى الغيبة) وكتاب (الخلاف فى أصول الفقه) وكتاب (المدخص فى أصول الدين) وكتاب (الانتصار) وكتاب (الشيب والشباب) وكتاب

(الطيف والخيال) وكتب أخرى في المسائل وغير ذلك ؛ وديوان شعره يزيد على عشرين الف بيت .

وذكر أبو القاسم التنوخي صاحب الشريف قال حصر ناكتبه فوجدناها ثمانين الف مجلد من مصنفاته ومحفوظاته ومفر داته .

وقال الثمالي في كتاب (اليتيمة) انها قومت بثلاثين الف دينار بعد ان أهدى إلى الرؤساء والوزراء منها شطراً عظيماً .

وكانت وفاته لخس بقين من شهر ربيع الأول سنة ستو ثلاثينوأر بعائة وصلى عليه ابنه أبو جعفر محمد وتولى غسله أبو الحسين احمد بن الحسين النجاشي ومعه الشريف أبو يعلى محمد بن الحسن الجعفري وسلار بن عبد العزيز الديلمي ودفن اولا في داره ثم نقل منها الى جوار جـده الحسين «ع» فدفن في مشهده مع أبيه وأخيه وقبورهم ظاهرة مشهورة قدس الله أرواحهم الطاهرة ، و لنورد الآن من منظوم كلامه الرفيع الشأن ما يهزله السامع عطف الاستحسان فمر. ذلك قوله من قصيدة قال الثعالي وهو بما يسكر بلا شرب ويطرب بلا سماع.

أحب ثرى نجد ونجد بعيدة الاحبذا بجدوان لم تفد قربا فتى ضل عنه قلبه ينشد القلب

يقولون نجداست من شعب أهلها وقد صدقوا لكنني منهم حبا كأنى وقد فارقت نجــدا شقاوة وقوله في أخرى:

منكم زائر على الأكام في منامي غبالسريمنمنامي حراماً أحلل منإحرامي من زلال مصفق الله من وأعطى كثيره في المنام سوى ان ذاك في الأحلام

ولقد زادنى عشية جمع مات أشهى الى الجفون و أحلى ك.دت لما حللت بين تراقيه وسقانى من ريقه فسقانى صد عنى بالنزر اذانا بقظان والتقيناكما اشتهينا ولاعيب واذاكانت الملاقاة ليــــلا فالليالى خير من الآيام و قوله من قصيدة طويلة:

على ثراه دم يطل هم لنا قود وعقل انا خلف ومطل كل على سمعى وثقل فقل لقلبي كيف يسلو ان كان قلبك منه مخلو ان الهوى سقم وذل مفارقي وتشيب جمل ما رأته هناك قبل الهضبات لاسارين ضلوا فيو للجم لات غل

أثرى يؤب لنا الابيرق والمنى للموء شغل طلل لعزة لا يزال قتلواوما قتلوا وعند قل الذين على مواعدهم كم ضامني من لا أضيه وملني من لا أمــــل ا عاذلا لمسلمسه ان كنت تأمر بالسلو قلى رهين في الهـوى ولقد علمت على الهوى و تعجبت جمل لشيب ووأت بياضاً في سـواد كذبالة رفعت على لا تنكريه ويبغيرك

وله قدس الله سره:

مولاى بابدر كل داجية خذ بيدى قد وقعت في اللجج حسنك ما تنقضي عجائيه محق من خط عارضيك ومن مديديك الحكر عتين معا

ولما تفرقنا كما شاءت النوى تبين ود خالص وتودد كأبى وقد سار الخليط عشية أخو جنة بمـــا أقوم واقعد

كالبحر حدث عنه بلا حرج سلط سلطانها على المهج ثم ادع لى من هواك بالفرج

وله من قصيدة:

ألا يانسيم الريح من أرض بابل وقل لحبيب فيك بعض نسيمه رضيت ولو لاماعلم من الجوى وإنى لارضى ان اكون بارضكم وقوله:

بینی وبین عواذلی انا خارجی فی الهوی وقاله:

قل لمن خده من اللحظ دام يا سقيم الجفون من غير سقم انا خاطرت في هواك بقلب وقوله من قصيدة:

قل لمعز بالصبر وهـو خلى ما جهلنا ان السلو مريح وقوله من مقطوع في الشيب:

يقولون لانجزع من الشيب ضلة وقالو الناه الشيب بالحلم والحجى وما سرنى حلم يني الى الردى اذا كان يعطيني من الحزم سالبا وقد جربت نفسي الغداة وقاره وإنى مذ أضحى عذارى قراره وسيان بعد الشيب عند جنائي

تحمل إلى أهل الخيام سلامى الما آن ان تسطيع رجع كلامى لماكنت أرضى منكم بلهام على اننى منها استفدت سقامى

في الحب أطراز الرماح لا حكم إلا للملاح

رق لى من جوانح فيك تدمى لا تلمنى ان مت منهن سقماً ركب البحر فيك اما واما

وجميل العذول ليس جميلا لو وجدنا الى السلو سبيلا

وأسهمه ایای دونهم تهمی فقلت بمایبری و پعرف من لحمی کفانی ماقبل المشیب من الحلم حیاتی فقل لی کیف ینفعنی حزمی فما شد من و هنی و لاسدمن ثلمی أعاد بلا سقم و اجنی بلا جرم و قفن علیه أم و قفن علی رسمی

و في هذا المقدار من محاسن شعره كفاية إذكان جميعاً ليس له نواية .

## ﴿ الشريف الرضى ﴾

أبو الحسن محمد بن أبى احمد الحسين بن موسى الموسوى أخو الشريف المرتضى المذكور قبله .

كان يلقب بالرضى ذى الحسبين لقبه بذلك الملك بهاء الدولة وكان يخاطبه بالشريف الأجل .

مولده سنة تسع وخمسين وثلاثهائة ببغداد . كان فاضلا عالماً شاعراً مبرزاً. ذكره الثعالي في اليتيمة فقال : أبتدأ يقول الشعر بعد ان جاوز العشر سنين بقليل وهو اليوم أبرع أبناء الزمان وانجب سادات العراق يتحلى مع محتده الشريف ومفخره المنيف بأدب ظاهر وفضل باهر وحظ من جميع المحاسن وافر ثم هو أشعر الطالبيين من مضى منهم ومن غبر على كثرة شعرائهم المفلقين ولو قلت إنه أشعر قريش لم أبعد عن الصدق وسيشهد بما أجريه من ذكره شاهد عدل من شعره العالى القدح الممتنع عن القدح الذي يجمع إلى السلامة متانة والى السهولة رصانة ويشتمل على معان يقرب جناها ويبعد مداها وكان أبوه يتولى نقابة الطالبيين والحيكم فيهم أجمعين والنظر في المظالم والحج بالناس ثم ردت هذه الاعمال كاما اليه في سنة ثمانين وثلاثمائة وأبوه حي .

وذكره أبو الحسن الباخررى فى دمية القصر فقال: له صدر الوسادة بين الأثمة والسادة وانا إذا مدحته كنت كمن قال لذكاء ما أنورك ولخضاره ما أغزرك وله شعر اذا أفتخر به أدرك به من المجد أقاصيه وعقد بالنجم نواصيه واذا نسب انتسبت الرقة إلى نسيبه وفاز بالقدح المعلى من نصيبه حتى اذا أنشده الراوى بين يدى الغرهاة قال له من الغرهات واذا وصف فكلامه فى الأوصاف أحسن من الوصائف الوصاف وان مدح تحيرت الأوهام بين مادح وعدوح له بين

المتراهنين في الحلبة سبق سابح مروح وان نثر حمدت منه الآثر ورأيت هناك خرزات من العقد نفض وقطرات من المزن ترفض و لعمرى ان بغداد قد انجبت به فبوأته ظلالها وأرضعته زلالها وأنشقته شمالها وورد شعره دجلتها فشرب منها حتى شرق وأنغمس فيها حتى كاد ان يقال غرق وهو وأخوه في دوحة السيادة ثمر ان وفي فلك الرياسة قران وأدب الرضى اذا قدرن بعلم المرتضى كان فرنداً في متن الصارم المنتضى.

قال الخطيب في تاريخ بغداد: سمعت أباعبدالله الكاتب بحضرة أبى الحسن ابن محفوظ وكان أو حد الرؤساء قال سمعت جماعة من أهل العلم بالآدب يقولون الرضى أشعر قريش فقال ابن محفوظ هذا صحيح وقد كأن في قريش من يجيد القول الا ان شعره قليل فاما مجيد ومكثر فليس إلا الرضى.

وكان الرضى قد حفظ القرآن بعد ان جاوز الثلاثين سنة فى مدة يسيرة وكان عارفا بالفقه والفرائض معرفة قوية ، وأما اللغة والعربية فكان فيهما اماما وله من التصانيف كتاب (المنشابه فى القرآن) وكتاب (حقائق التنزيل) وكتاب (تفسير القرآن) وكتاب (تعليق خلاف الفقهاء) القرآن) وكتاب (تعليقة الايضاح لأبى على) وكتاب (خصائص الائمة) وكتاب (نهج البلاغة) وكتاب (الزيادات فى مجازات القرآن) وكتاب (الزيادات فى شعر أبى تمام) وكتاب (سيرة والده الطاهر) وكتاب (انتخاب شعر ابن فى شعر أبى تمام) وكتاب (سيرة والده الطاهر) وكتاب (ما دار بينه وبين أبى اسحاق من الرسائل ثلاث مجلدات) وكتاب (ديوان شعره) يدخل فى أدبع مجلدات.

قال أبو الحسن العمرى رأيت تفسيره للقرآن فرأيته من أحسن التفاسير يكرن فى كبر تفسير أبى جعفر الطوسى أو اكبر وكانت له هيبة وجلالة وفيه ورع وعفة و تقشف ومراعاة للأهل والعشيرة وهو أول طالبي جعل عليه السواد.

وكان عالى الهمة شريف النفس لم يقبل من أحد صلة ولا جائزة حتى انه رد صلات أبيه . و ناهيك بذلك شرف نفس و شدة صلف و اما الملوك من بنى بويه فإنهم أجتهدوا على قبوله صلاتهم فلم يقبل وكان يرضى بالاكرام وصيانة الجانب واعزاز الاتباع والاصحاب .

وذكر الشيخ أبو الفرج ابن الجوزى فى التاريخ فى وفاة الشيخ أبى إسحاق ابراهيم بن احمد بن محمد الطير بهى الفقيه المالكي قالكان شيخ الشهود المعدولين ببغداد ومتقدمهم وكان كريماً مفضلا على أهل العلم وقرأ عليه الشريف الرضى القرآن وهو شاب حدث فقال يوما من الايام للشريف اين مقامك؟ قال فى دار أبيى بباب محول فقال مثلك لا يقيم بدار أبيه قد نحلتك دارى بالكرخ المعروفة بدار البركة فامتنع الرضى من قبولها وقال له لم أقبل من أبى قط شيئاً فقال ان حق عليك أعظم من حق أبيك عليك لانى حفظتك كتاب الله فقبلها .

وكان يلتهب ذكراء وحدة ذهن من صغره.

ذكر أبو الفتح ابن جنى فى بعض مجاميعه قال احضر الرضى المابن السيرافى النحوى وهو طفل جدا لم يبلغ عمره عشر سنين فلقنه النحو وقعد عنده يوما فى الحلقة فذاكره شيئاً من الاعراب على عادة التعليم فقال له اذا قلنارأيت عمراً فا علامة النصب فى عمر فقال له الرضى بغض على وع ، فتعجب السيرافى والحاضرون من حدة خاطره

وحكى أبو الحسن العمرى قال دخلت على الشريف المرتضى فاراني الابيات قد عملها وهي :

سرىطيف سعدى طارقافاستفرنى هبوبا وصحبى فى الفلاة هجود فلما أنتهينا للخيال الذى سرى إذ الدار قفرى والمزار بعيد فقلت لعينى عاودى النوم واهجعى لعل خيالا طارقاً سيعود فحرجت من عنده و دخلت على أخيه الـرضي (رض) فعرضت علمه

الابيات فقال بديها :

فردت جواباً والدموع بوادر وقدآن للشمل المشت ورود لنا دون لقياه مهامه بيد فهيهات من لقياحييب تعرضت فعدت الى المرتضى بالخبر فقال يعزعلي أخي قتله الذكاء فماكان إلايسير ا حتى مضى لسبيله .

وذكر أبو الحسين بن الصابى وابنه غرس النعمة في تاريخها ان القادر بالله عقد مجلساً أحضر فيه الطاهر ابا احمد الموسوى وابنه ابا القاسم المرتضى وجماعة من القضاة والشهود وابرز لهم أبيات الرضي أبي الحسن رضي الله عنه التي أولها .

ما مقامی علی الهوان وعندی مقول صارم وانف حمی واباء محلق بي عن الضيم كما راع طائراً وحي أى عدر له إلى الجيد إذ ذل غلام في غمده المشرفي أحمل الضيم في بلاد الاعادي وبمصر الخليفة العلوي اذا ضامني البعيد القصي جميعاً مخمد وعلى واوامى بذلك الصقع دى لانطلاق وقد يضام الابي في طلاب العلى وحظى بطي عزم قصوراً ولم تعز المطي حیث غدیری قذی رعبی و بی كا لذى يخبط الظلام وقد أقمر من خلفه النهار المضى

من أبوه أبي ومولاه مولاي لف عرقى بعرقه سيدا الناس ان ذلى بذلك الجو عز قد يذل العزيز ما لم يشمر ان شرا على اسراع عزمى أرضى بالآذى ولم يقف ال تاركاً اسرتى رجوعا الى

وقال الحاجب عن لسان الخليفة للنقيب أبى احمد قل لو لدك محمد أي هوان قد اقام عليه عندنا وأي ذل أصابه في ملكنا وما الذي يعمل معه صاحب مصر لو مضى اليه اكان يصنع اليه اكثر من صنيعنا ؛ الم نوله النقابة؟ ألم نوله المظالم؟ ألم نستخلفه على الحرمين والحجاز وجعلناه أمير الحجيج؟ فهل يحصل له من صاحب مصر اكثر من هذا؟ مانظنه يكون لو حصل عنده إلا واحدا من افناء الطالبيين بمصر فقال النقيب أبو احمد اما هذا الشعر فما لم نسمعه منه ولا رأيناه بخطه ولا يبعد ان يكون بعض أعدائه نحله اياه وعزاه اليه فقال القادر ان كان كذلك فليكتب محضر بتضمن القدح في انساب ولاة مصرويكتب محمد خطه فيه فكتب محضر بذلك وشهد فيه جميع من حضر المجلس منهم النقيب أبو احمد وابنه المرتضى وحمل المحضر إلى الرضي ليكتب خطه فيه حمله اليه أبوه وأخوه فامتنع من سطر خطه وقال لا اكتب وأخاف من دعاة مصر وانكر الشعر واقسم انه ليس بشعره وانه لا يعرفه فاجبره أبوه على ان يسطر خطه في المحضر فلم يفعل وقال أخاف دعاة المصريين وغيلتهم لى فانهم معروفون بذلك فقاله أبوه ياعجباه اتخاف من بينك وبينه مائة ذراع وحلف اتخاف من بينك وبينه مائة ذراع وحلف ان لا يكلمه وكذلك المرتضي فعل ذلك تقية وحوفا من القادر وتسكيباً له ، ولما انتهى الأمر الى القادر سكت على سوء اضمر له و بعد ذلك بايام صرفه عن النقابة انتهى الأمر الى الطائع لله اكثر ميلا الى الرضي من القادر وكان هو اشد حباً واكثر ميلا الى الرضي من القادر وكان هو اشد حباً واكثر

ولاء للطائع منه للقادر وهو القائل للقادر في قصيدته التي مدحه بها:

عطفاً أمير المؤمنين فإنا فى دوحة العلياء لا نتفرق ما بيننا يوم الفخارتفاوت ابدا كلانا فى المعالى معرق إلا الخلافة ميزتك فإننى انا عاطل منهاوأنت مطوق فيقال ان القادر قال له على رغم أنف الشريف.

وحضر يوماً مجلس القادر فجعل يشم لحيته فقال القادر اظنك تشم منها. رائحة الخلافة فقال لا بل رائحة النبوة فاهتز القادر لهذا الجواب.

وكَانَ الرضي لعلو همته وشرف نفسه تنازعه نفسه الى الخلافة وكان ربما يحبس بذلك خاطره وينظمه فى شعره ولا يجد من الدهر عليها مساعدة فيذوب

كدا ويفني وجداً حتى تو في رحمه الله ولم يبلغ غرضا فمن ذلك قو له:

ما آنا للمليا ان لم يكن من ولدى ما كان من والدى وما مشت بى الخيل إن لم اطأ سرير هذا الأغلب الماجد فإرب أنلها فكم رمته اولا فقد يكذبني رائدي والغاية الموت فما فكرتى اسايتي اصبح ام قائدى

و قو له رهني نفسه .

وللظن في بمض المواطن غرار ومن دون ما رجو المقدر اقدار ونبذ قريض بالأماني سيار لها طور فوق الجبين واطرار وقد نقشت فيه العو ارض دينار ففي الناس شعر خاملون و شعار ويوشك يوماان تشب له نار

فيا عجباً ما يظن محمد بقدر أن الملك طوع عمنه له كل يوم منية وطاعة لئن هو اعنى للخلافة لمة وأبدى لنا وجهأ نقيأ كانــه ورامالعلي بالشعر والشعر دائبأ وإنى أرى زندا تو اتر قدحه وقوله مثل ذلك:

هذا أمير المؤمنين محمد كرمت مغارسه وطاب المولد كرما وبيت نضاره لايقلد

أوماكفاك بان امك فاطم واباك حيدرة وجدك احمد يمسى ومنزلضيفه لامحتوى وفى شعره الكثير الواسع من هذا النمط .

وكان اسحاق بن ابراهيم بن هلاك الصابي صديقا لهوكان يطمعه في الخلافة ويزعم أن طالعه يدل على ذلك وكتب اليه في هذا الفط:

اباً حسن لى في الرجال فراسة تعودت منها ان تقول فتصدقا وقد خـبرتني عنك انك ماجد سترقى من العلماء ابعد مرتقي

فوفيتك التعظيم قبل أوانه وقلت اطال الله للسيد البقا

واضرت منه لفظة لم ابح بها الى ان أرى اظهارها لى مطلقا فإنعشتأوانمتفاذكر بشارتى واوجب بها حقاً عليك محققاً وكن لى فى الأولادوالاهل حافظاً اذامااطمأن الجنب فى مضجع البقا فاجابه الرضى بقصيدة طويلة يعده فيها بابلاغه أماله اس ساعده الدهر وتم المراد وأولها !

وأجريت في ذا الهندواني رونقا شرعت له نهجاً فخب واعنقا لعينيك تقضى ان يجود ويغدقا وليس براق قبل جوك مرتق

سننت لهذا الرمح غربا مذلقا وسومتذا الطرف الجوادو انما لئن برقت منى مخائل عارض فليس بساق قبل ربعك مربعاً

وحكى انه لما شاعت أبيات الصابى المذكورة انكرها وقال إنما عملتها فى أبى الحسن على بن عبد العزيز كاتب الطائع بالله وماكان الامركا ادعاه ولكنه خاف على نفسه .

وحكى أبو اسحاق الصابى قال كنت عند الوزير أبو محمد المهدى ذات يوم فدحل الحاجب واستاذن للشريف المرتضى (رض) فاذن له فلما دخل قام اليه واكرمه وأجلسه معه فى دسته وأقبل عليه يحدثه حتى فرغ من حكايته ومهاته ثم قام فقام وودعه وخرج، فلم تكن ساعة حتى دخل الحاجب واستأذن للشريف الرضى وكان الوزير قد أبتدأ بكتابة رقعة فالقاها ثم قام كالمندهش حتى استقبله من دهلبز الدار واخذ بيده واعظمه واجلسه فى دسته ثم جلس بين يديه متواضعاً وأقبل عليه بحميمه فلما خرج الرضى خرج معه وشيعه إلى الباب ثم رجع، فلما خف المجلس قلت ايأذن الوزير لى أعزه الله تعالى ان أسأله عن شيء قال نعم وكأنك تسأل عن زيادتى فى أعظام الرضى على أخيه المرتضى والمسرتضى أسن وأعلم؟ فقلت نعم أيد الله الوزير فقال إعلمانا أمرنا بحفر النهر الفلانى وللشريف وأعرى على ذلك النهر ضيعة فتوجه عليه من ذلك مقدار ستة عشر درهما أو

نحو ذلك فكاتبني بعدة رقاع يسأل في نخفيف ذلك المقدارعنه وأما أخوه الرضي فبلغني ذات يوم أنه ولد له غلام فارسلت اليه بطبق فيه الف دينار فرده وقال قد علم الوزير إنى لا أقبل من أحد شيئاً فرددته وقلت انى إنما أرسلته للقوابل فرده ثانية وقال قد علم الوزير انا أهل بيت لا يطلع على أحوالنا قابلة غريبةو انما عجايزنا يتولين هذا الأمر من نسائناولسن عن ياخذن اجرة و لايقبلن صلة فرددته اليه وقلت يفرقه الشريف على ملازميه من طلبة العلم فلما جاءه الطبق وحوالـه الطلبة قال هاهم حضور فليأخذكل أحدما يريد فقام رجل واخذ دينارا فقرض من جانبه قطمة وامسكها ورد الدينار الى الطبق فسأله الشريف عن ذلك فقال إنى احتجت الى دهن السراج ليلة ولم يكن الخازن حاضرا فاقـ ترضك من فلان البقال دهنأ فاخذت هذه القطعة لأدفعها اليه عوض دهنه وكان طلبة العلم الملازمون للشريف الرضي في دار قد اتخذها لهم سماهادار العلم وعين لهم فيهاجميع ما يحتاجون اليه فلما سمع الرضى أمر في الحـال ان يتخذ للخزانة مفاتيح بمدد الطلبة ويدفع الىكل منهم مفتاحاً ليأخـذ ما يحتاج اليه ولا ينتظر خازناً يعطيه ورد الطبق على هذه الصورة فكيف لا أعظم من هذه حاله ولذلك كـان الرضي يُقدم على المرتضى لمحله في نفوس العامة والخاصة وكمان الرضي ينسب الى الأفراط في عقاب الجاني من أهله و له في ذلك حكايات .

منها ان أمرأة علوية شكت اليه زوجها وإنه يقام بما يحصله من حرفة يعانيها وان له أطفالا وهو ذو عيلة وحاجة وشهد لها من حضر بالصدق فيما ذكرت فاستحضره الشريف وأمر به فبطح وأمر بضربه فضرب والمرأة تنتظر أن يكف والامر يزيد حتى جاوز ضربه مائة خشبة فصاحت المرأة وايتم اولادى كيف تكون حالنااذا مات هذا فقال لهاالشريف ظننت انك تشكيه الى المعلم ورأيت في ديو انه انه بلغه عن قوم من اعدائه قالوا لبهاء الدولة قد جرت عادة الرضى بانشاده الحلفاء شعره وانه إنما يتكبر عليك في ترك الانشاد وكذبوا في الرضى بانشاده الحلفاء شعره وانه إنما يتكبر عليك في ترك الانشاد وكذبوا في

ذلك لأنه لم ينشد قط ممدوحاً وهذه فضيلة تفرد فيها عن الشعراء فكتب بم.ذه الأبيات اليه مع قصيدة في كتاب:

لسانى اذا سيم النشيد جبان اذا خانه عند الملوك لسان وقاح اذا لف الجياد طمان انامل لم يقرع بهن عنان

جنانی شجاع ان مدحت و إنما وماضر قوالا اطاع جنانه ورب حيى في السلام وقلبه ورب وقاح الوجه تحمل كفه وفخر الفتي بالقول لابنشيده ويروى فلان مرة وفلان

وحكى بعضهم قال أجتاز بعض الأدباء بدارالشريف الرضى ببغداد وهو لا يعرفها وقد أخنى عليها الزمان وذهبت بهجتها وخلقت ديباجتهاو بقايا رسومها تشهد لها بالنظارة وحسن الشارة فوقف عليها متعجباً من صروف الزمار. وطوارق الحدثان وتمثل بقول الشريف الرضى المذكور:

ولقد وقفت على ربوعهم وطلولها بيد البلا نهب فوقفت حتى ضج من لغب نضوى ولج بعذلى الركب وتلفتت عيني فمذ خفيت عنى الطلول تلفت القلب

فمر به شخص وهو ينشد الأبيات فقال له هل تعرف هـذه الدار لمن؟ فقال لا فقال هذه الدار لصاحب الأبيات الشريف الرضى فتعجب من حسن الاتفاق. ومثل هذه الحكاية ما ذكره الحريرى في كتاب ( درة الغواص في أوهام الخواص) وهومارواه ان عبيد بن شرية الجرهمي عاش ثلاثها تهسنة وادرك الإسلام فاسلم فدخل على معاوية بن أبى سفيان بالشام وهو خليفة فقال حـدثنى بأعجب ما رأيت فقال مررت ذات يوم بقوم يدفنون ميتاً لهم فلما انتهيت اليهم أغروقت عيناى بالدموع فتمثلت بقول الشاعر:

يا قلب إنك من أسماء مغرور ﴿ فَإِذَكُرُ وَهُلَ يَنْفُعُكُ الْيُومُ تَذَكِّيرُ ﴿

قد يحت بالحب ما تخفيه من احد حتى جرت لك اطلاقا محاضير

فلست تدرى وماتدرى اعاجلها ادنى لرشدك أم ما فيه تأخير فاستقدر الله خيراً وارضين به فبينما العسر اذ دارت مياسير و بينما المر م فى الأحياء مغتبط اذا هو الرمس تعفوه الاعاصير يبكى الغريب عليه ليس بعرفه وذو قرابته فى الحى مسرور

قال فقال لى رجل أتمرف من يقول هذا الشعر فقلت لا فقال ان قائله هو الذى دفناه الساعة وأنت الغريب تبكى عليه وهذا الذى خرج من قبره أمس الناس رحما به وأسرهم بموته فقال له معاوية لقد رأيت عجباً فمن الميت قال عشير ابن لبيد العذرى .

قال المؤلف عفالله عنه ومعكثرة وجود ديو ان الشريف الرضى (رض) فلا حاجة إلى الاكثار من شعره .

ولنذكر نبذة من انشائه ومراسيله فإنه قليل الوجود فمن ذلك قوله فصل وأما فلان فما عندى إنك تقرب عرضه الاشاما صادقاً وذائقاً باصقافاما التجمله لوكة لفيك وعرضة لقوافيك فتلك حالـ أرفعك عن الإسعاف اليهاو الرضا بها وأجل سهمك أن يصيب غير غرضه وحدك أن يطيق غير مفصله فماكل رمية يطرد فيها النبال ولا كل فريسة ينشب فيها الأظفار.

( فصل ): قد كاد الرسول يا أخى وسيدى أطال الله بقاك من كثرة الترداد تنظلم قدماه وكاد المرسل من أمتداد الطرف لانتظاره تزور عيناه فلا تجعل للوم طريقا اليك و لا للعتاب متسلقاً عليك وكن مع مواصلتك الباعلى مقاطعتك وأحمل لمفارقتك كثيرا على مباعدتك فإن ذلك أخصف لمعاقد العهود واعطف لتزلف القلوب .

( فصل ): ان رأى السيد الشريف أطال الله بقاه ان يلقى إلى طرفا من حال سلامته وما جدده الله تمالى من حسم شكايته فحرام على جبينى الهد واذابنا چنبه ، ومحصن على عينى الرقاد اذا سهر طرفه لأن النفس واحدة وإن اقتسمها

جسمان واستهم فيها جسدان ولست اشك فى هزيمة الدا. ونقيصة الالم لما اجده من سكون النفس وطانينة القلب ولوكان غير ذلك لعلقت نفسى لعلق قسيمتها و تألمت مهجتى لالم مساهمتهاوالله يقيه ويقينى فيه الاسوا. بمنه وقدرته إنشاءالله.

(فصل): وراودت نفسى فى أنفاذ رسول اليه يسأله الحضور ثم أضر بت عزيمة الرأى خوفاً من أزعاجه فى مثل هذا الوقت و اثلا ينسبني إلى نقض الشرائط وفسخ العهود اللوازم لأنه يشارطنى فى ليلة يومنا هذا فى داره ولهذا كان عزمى فى الانفاذ اليه بين رأيين جاذب إلى أمام وبمسك إلى وراء الجاذب يحضه الشوق ويحرضه النزاع إلى رؤيته فينجذب والممسك ينتبه الوفاء بعهده والمحافظة على وده فيقف هائباً والذى أمكننى عند غيبته إنى حر مت القر ائة على نظرى وصرفت مستأذن الحديث عن دخول سمعى وفرعت إلى المضجع وإن كان نابيا لنبوة النوم وإن كان نابيا لنبوة النوم من ناباً لنابه فإن رأى أدام الله عزه أن يجمل شخصه الكريم جواباً عن هذه الأحرف لينشر من نسائمي ما أنطوى الفراقه ويطنى من جنانى ما أضطرم من نار أشواقه فعل إن شاء الله .

(فصل): وإن أتسق الأمر الذي إلى الله أرغب في تمامه وأسأل العون على لم شمله وتأليف نظامه كان فلان عندي في المنزلة التي ان أسرف منها وجد الناس جميعاً تحته والمكان الذي اذا طمح فيه بطرفه لم ير احدامن الرجال فرقه والله يعين على مشاطرته كرائم النعاء ويجعل الرشد مقروناً بصحبته في الدين والدنيا انه ولى ذلك والقادر عليه.

9

-1

(فصل): قرأت ماكتب به مولاى الاستاذ أطال الله بقاه وملكنى الابتهاج مما وقفت عليه ممن علم خبره واقتسمتنى ايدى الارتياح لما انسته به من دوام سلامته والله يقيه الهم ويكفيه الغم بمنه وقدرته.

وأما خبرى فانا الآن في منزلة من العافية بعد ان كنت في نازلة من المنزلة وتحت ظل من السلامة بعد حصولي في هجير من عارض العلة ولله الحمد

على الابتلاء بالأول والأنعام بالآخرولولاشغلى بماذكرت وانغاسمى فيما وصفت لمأتنع نفسى بالتأخر عنه طول هذه المدة معالسرورالذى يهفونى اليه والجواذب التي تسرع بي نحوه والله يحرسه ويحرسنى فيه بمنه إنه ولى ذلك والقادر عليه

( فصل ): فإن رأى أطال الله مدله ان يجيبنى إلى ما التمسه ويحتمل ما أقترحته فإنه أهل لنزول الحوائج به وموضع لتكاثر المسائل عليه فيما يسأل الا باذك و لا يحمل الاحامل فعل إنشاء الله .

(فصل): أختلف ميماد أو صدق بعاد أعيذك أطال الله بقاك من ذلك وعدتي إنك بصيراً لتصف فيه عن قولك أحشفا وسو مكيله والمعنى بجميع هذا وذالى وأخلفت وأوعدتني إنك تجازيني على ما فعلته بالقطيعة وعادة الكريم ابجان الوعد وأخلاف الوعيد فإن لابد فالصدق ليتوارث الفعلان ويعتدل الامر ان ولا يكون الشرأغلب الطبيعتين عليك والخير انقص الحظين عندك والذي أسألك أدام الله عزك أن تسرع النهضة إلى ولا تعجل الطلوع على إن شاء الله تعالى

(فصل)؛ لو شئت أطال الله بقال لا تشمت الخجل من قبيح ما تر تكبه وقعة بعد أخرى وانا دائب اللاقداك بالصعب والدلول والدقيق والجليدل واستميلك استهالة النافر واستعطفك أستعطاف الشارد وأداريك مداراة الولد والوالد بل مداراة الناظر الرامد وأنت ماض على غلوائك فى البعد وجار على شننك فى القطيعة والهجر ولو رمت شرح جميع ما جرى منك لطال الكلام وكثر الخصام والان فإن الذى أسألك أدام الله عزك ان تخرج من لباس الخلق الجافى وتشرع فى غدير الود الصافى فإنه أولى بك وأشبه بمثلك.

(فصل): اذاكان انعام سيدنا الوزير أطال الله بقاه عريض الأكتاف بميد الأقطار والأطراف ينال المحروم المرزوق سجله ويسع القاصى والدانى فضله كان أحق من ضرب فيه بسهم وأخذ منه بنصيب وقسيم من سبقت منه

خدمة وتوكدت له حرمة وقد شمل أفضال سيدنا الوزير أدام الله عزه اشكالى وأمثالى من أهل هذا البيت وانا أعوذ بعام فضله ان يعريني الزمان من ملابس طوله فإن رأى حرس الله مدته ان ينعم على بالتوقيع في معنى كيت وكيت فعل إرن شاء الله .

وكانت وفانه قدس الله روحه بكرة يوم الأحد لست خلون من المحرم سنة ست وأربعائة وحضر الوزير فجر الملك وجميع الاعيان والاشراف والقضاة جنازته والصلاة عليه ودفن فى داره بمسجد الأنباريين بالكرخ ومضى أخوه المرتضى من جزعه عليه إلى مشهد مولانا الكاظم موسى بن جعفر «ع» لأنه لم يستطع أن ينظر إلى تابوته ودفنه وصلى عليه فخر الملك أبو غالب ومضى بنفسه آخر النهار الى أخيه المرتضى الى المشهد الشريف الكاظمى فالزمه بالعود الى داره ثم نقل الرضى الى مشهد الحسين بكر بلاء فدفن عند أبيه.

ورثاه أخوه المرتضى بقصيدة أولها:

يا للرجال لفجعة جذمت يدى ووددت لو ذهبت على براسى ما زلت أحذر وردهاحتى أتت فحسوتها فى بعض ما انا حاسى ومطلتها زمنا فلما صممت لم يثنها مطلى وطول مكاسى لله عمرك من قصير طاهر ولرب عمر طال بالأدناس ورثاه أيضاً تلميذه مهيار بن مرزويه الكاتب بقصيدة لم أسمع فى باب المراثى ابلغ منها وأولها:

من جب غاربهاشم وسنامها وغزى قريشاً بالبطاح فلفها واناخ فى مضر بكلكل خسفه من حلمكة فاستباح حريمها ومضي بيثرب من عجاماشا من

ولؤى لويا واستزل مقامها بيد وقوض عزها وخيامها يستام فاحتملت له ما سامها والبيت يشهدوأ ستحل حرامها تلك القبورالطاهرات عظامها

بالطف فى انبائها ايامها والدار عالية البنا من رامها فاستسلمت أمأ نكرت إسلامها قدراراح على العدو سهامها

يبكى النبى وليت هيج لفاطم الدين ممنوع الجي من راعه اتناكرت ايدى الرجال سيوفها أمغال ذا الحسبين حاى دورها

ومنها:

غایاتها متعود اقدامها فضحت علی و جه الصباح ظلامها صدع الرداه به و حل نظامها و الناطق المربی شق کلامها مصلاحها عمالها علامها أعدائها و تقدمت أعمامها مشهورة لما نصبت امامها سبقا خطی لك احمدت اقدامها برضی النفوس و كنت بعدغلامها

بكر النعى من الرضى بمالك كاح الصباح بموته عن ليلة صدع الحمام صفات آل محمد بالفارس العلوى شق غبارها سلب العشيرة يومه مصباحها برهان حجتها التى بهرت به النص مروى وكنت دلالة قدمت فضليها وجئت فبرزت دبرتها طفلا وسدت كمولها

ومنها:

وقد اصطفتك شبابها وغرامها زهـ.ا وقد القت اليك زمامها أبكيك للدنيا التي طلقتها ورميت غاربها بفتلة حبلها وهي قصيدة طو للة طنانة .

وكان المهيار انشد هذه القصيدة المرثية بحضور جماعة عن كان يحسد الرضى فشق عليه ونسبوه الى المبالغة والافراط فى اطرائه فرثاه بقصيدة أخرى أجاد فيهاكل الاجادة وعرض بهم لمزداد واغيظا مطلعها:

أقريش لا لفم أراك ولايد فتوكلي غاض الندى وخلا الندى

#### وما أحسن قوله من جملتها:

ما فاشد الحسنات طوف قالماً أهيط الى مضر فسل حمر اءها من صاح بالمطحاء باناراخمدي بكر النعي فقال أردى خيرها فجعت بمعجز آية مشهودة كانت إذاهي في الإمامة و زعت تبعتك عاقدة علمك أمورها ورآك طفلا شيبها وكهولها

عنها وعاد كأنه لم ينشد ان كأن يصدق فالرضي هو الردى وارب آیات له لم تشهد ثم أدعت بك حقها لم تجحد وعرى تممك بعد لما تعقد فتز حز حوالك عن مكان السد

## ﴿ أبو أحمد عدنان بن الشريف الرضي ﴾

أبي الحسن محمد المذكور قبله كان يلقب الطاهر ذا المناقب جده أبي الحسن ابن موسى وتولى نقالة الطالبيين بيغداد بعد وفاة عمه المرتضى على قاعدة جدهو أبيه.

قال أبو الحسن العمري هو الشريف العفيف المتميز بصلاحه واصابةرأيه يعرف علم العروض وأظنه يأخذ ديوان أبيه وجده بحسن الاستماع ويتصور ما يسنده المه .

وقال غيره كانت الملوك من بني بويه تعظمه كثيرا وتراه بالعين التي كانت تري أياه بيا وعمه و جده .

قال صاحب عمدة الطالب وانقرض بانقر اضه عقب الرضى ورض، قال المؤلف ورأيت في مشجرة معتمد عليها ان ابا احمد عدنان المـذكور أولد ولدا أسمه على لكنه درج ولم يعقب فانقرض بانقراضه عقب الشريف الرضى رضى الله عنه .

## ﴿ أَبُو الحسن محمد بن أَبَّي جعفر ﴾

محمد بن أبي الحسن على بن الحسن بن على بن ابراهيم بن على بن عبدالله الأعرج بن الحسين الاصغر بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب «ع ، يلقب بشيخ الشرف النسابة كان عالماً فاضلاكبيراً اليه أنتهى علم النسب في عصره وله فيه مصنفات كثيرة ما بين مختصر ومطول وهو شيخ الشريفين المرتضى والرضى أبنى أبى احمد الموسوى وشيخ أبى الحسن العمرى النسابة وكان قد بلغ مرف السن عمراً طويلا واحرز من الفخر قدرا جليلا بلغ تسعاً و تسعين سنة وهو صحيح الاعضاء مات سنة خمس و ثلاث و أربعين و خلف عدة من الولد در جو او انقر ض بانقر اضهم عقبه .

## عين السيد أبو الحسن عيد

محمد بن احمد بن الحسن بن ابر اهيم طباطبابن أسماعيل بن ابر اهيم بن الحسن ابن الحسن بن على بن أبي طالب وع، كإن فاضلا أديباً شاعر آحسن الشعر موصوفا بالديانة و العفة متوقد الذهن ذكى الفطنة مولده باصبهان وله تصانيف منهاكتاب (نقد الشعر) وكتاب (تهذيب الطبع) وكتاب (المروض) وكتاب (فى المدخل الى معرفة المعمى من الشعر) وكتاب (تقريظ الدفاتر وديوان شعره).

الله يعلم ما أتيت خناً ماذا يعيب الناس من رجل يقظاته ومنامه شرع ان هم في حرلم بفاحشة ومن جيد شعره قوله:

بانوا وابقوا فى حشاى لبينهم لله أيام السرور كأنمـــا لودام عيش رحمة لاخى هوى يا عيشنا المفقود خذ من عمرنا

ان اكثروا العذال أو سفهوا خلص العفاف من الانام لـه كل منه مشتبه زجرته عفته فينتبـــه

وجدا اذا ظعن الخليط أقاما كانث لسرعة مرّهـا أحلاماً لاقام لى ذاك السرور ودامـا عاما ورد من الصبا إيامـــا

#### و قوله في طول الليل:

كأن نجوم الليل سارت نهارها فوافت عشاء وهي أنضاد أسفار وقد خيمت كى تستريح ركابها فلا فلك جار ولا كوكب سار وكانت وفاته (ره) سنة أثنتين وعشرين و ثلاثها ثه وطباطبالقب جده ابراهيم. قال أبو الحسن العمرى وغيره وإنما لقب بذلك لأن اباه اراد أن يقطع له ثوباً وهو طفل فحيره بين ان يجعل له قميصاً أوقبا فقال طباطبا يعنى قباقبا .

وقيل بل أهل السواد لقبوه بذلك وطبا طبا بلسان النبطية سيد السادات نقل ذلك أبو نصر البخارى عن الناصر بالحق والله أعلم .

## ﴿ السيد أبو الحسين بن على بن الحسين ﴾

ابن الحسن بن القاسم بن على بن أبى طالب عليهم السلام كان من علية العلوية ومحاسن الحسينية وأهل الفضل والعلم والأدب.

وكان الصاحب اسماعيل بن عباد صاهره با بنته التي هي واحدته ويفتخر بهذه الوصلة ويباهي بها وكان الحسين بن على يقول لولده أبى الحسن على المذكور لا أعلم في بني عيباً الا اتصالك بابنة الصاحب وذلك لجلالة قدره وعظم بيته .

ولما ولدت ابنة الصاحب من أبى الحسين ابنه ابا الحسن عباداً ووصلت البشارة إلى الصاحب أنشأ يقول:

احمدالله لبشرى أفبلت عندالعشى إذ حبانى الله سبطاهر سبط للنبى مرحبا ثمة أهلا بغلام هاشمى نبوى علوى حسنى صاحبى ثم قال:

الحمد لله حمدا دائمـــا ابدا إذ صارسبط رسول الله لى ولدا فقال أبو محمد الخازن قصيدة على وزنه ورويه مطلعها:

بشرى فقد انجز الأقبال ماوعدا وكوكب المجد فى افق العلى صعدا وقد تفرع فى أرض الوزارة عن روح الرسالة غصن مورق رشدا

نجماً وغاية عز اطلعت اسدا كريم عنصر اسماعيل فاتحدا اصلا وفرعاً وصحت لحمة وسدا

تعطى مبشرها الأرهاف والغيدا

في صدق تو حيدمن لم يتخذولدا

يارب حطني في عداءة الحسن

ائن فطموه عن رضاع لبانه لما فطموه عن رضاع المكارم وكان الصاحب رحمه الله قال قصيدة معر أة من الألف التي هي أكثر

الحروف دخولا في المنثور والمنظوم وأولها : قد ضل بجرح صدری من لیس یعدوه فکری

الرواة ، فسارت مسير الشمس في كل بلدة وهبت هبوب الريح بالبر والبحر .

فاستمر الصاحب على تلك الطريقة وعمل قصائدكل واحدة منها خالية من حرف من حروف الهجاء وبقيت عليه واحدة تكون معراة منالواو فانبرى صهره أبو الحسين المذكور لعملها وقال قصيدة فريدة ليس فيها واو مدح الصاحب في عرضها وأولها!

> لما بدا فالدمع ساكب برق ذکرت به الحمائب ابدا معي منه\_لة هاتيك أمغر زالسحائب

لله آية شمس للعلى ولدت وعنصر من رسول الله واشجة و بضعة من أمير المؤمنين زكت وما أحسن قوله فيها:

وكادت الغادة الهيفاء من طرب ولقد أبدع وأغرب في قوله

لم يتخذ ولداً إلا مبالغة وكان الصاحب اذا ذكر عباداً أنشد:

مارب لاتخلى من صنعك الحسن ولما فطم قال فيه:

فطمت ايا عباد يابن الفواطم فقال لك السادات من آلهاشم

وهي في مدح أهل البيت وع، تقع في سبعين بيتاً فتعجب الناس منهاو تداو لتها

لم تفترعها كف ثاقب لنأيها عنا الركائب كالسيف لم يخط المضارب مهما أدارتها مملاعب ان سهم اللحظ صائب ان قسته للخمر غالب القرم المرجى للسحائب نشأت سحائب رفده في الخلق تمطر بالرغائب

نثرت لئالى أدمــع لما سرت ليلي تحث ظلت تجيل احاظها للسحر في أرجائهـــا جملت قسى سهامها ان ناضلته عقد حاجب لم يخط سمم أرسلته تسقبك ربقا نشره كم قد تشكى خصرها من ضعفه ثقل الحقائب كم أخجلت بظفائر ابدت لنا ظلم الغياهب إخجال كف الصاحب ملك تلالامر. معاقد عزه شرف المناصب

وهي طويلة تنيف على الستين ، ولما مات الصاحب (ره) رثاه صهره أبو الحسين المذكور بمراث منها قصيدة أولها :

الا انها أيدى المكارم شلت ونفس المعالى إثر فقدك سلت حرام على العلياءان هي قوضت وحجر على شمس الضحي ان تجلت ومن محاسن شعره يصف جارية بيدها شمعة:

خطرت انا بعد العشاء بشمعة تحكى انا شكل القنا الخطار فكانها طعنت بها عشاقها فتكللت عوض النجيع بنار وأشعاره كشيرة غالبها يتصف بالجودة والحسن وفيها أوردناه كفاية . ﴿ أَبُو الحسن بن أَبِي الْغَنَاءُم ﴾

محمد بن على سأبى الطيب محمد بن أبي عبدالله محمد بن أبي الحسين احمد الأصغر الضرير بن علي بن محمد الصوفي بن يحيى بن عبد الله بن محمد بن عمر الإطرف بن أمير المؤمنين على بن أ بى طالب المعروف بالعمرى علامة النسب المشهور و فهامة الادب المذكور انتهى اليه علم النسب فى زمانه و تميز به على أمثاله وأقرانه وصار قوله حجة من بعده و محجة يسلكها المهتدى لقصده و المتأخرون مر النسابين كامهم عيال عليه وما منهم إلا من يروى عنه ويسند اليه سخر الله له هذا العلم تسخيرا ولتى فيه من أجلاء المشايخ خلقاً كثيراً وصنف فيه كتاب ( المبسوط ، والمجدى والشافى ، والمشجر ) وكان يسكن البصرة ثم أنتقل منها سنة ثلاث وعشرين وأربعائة وسكن الموصل و تزوج بأمرأة هاشمية من بيت قديم بالموصل له رياسة هاشماً وغيرهما و دخل بعداد مراراً آخرها سنة خمس وعشرين وأربعائة واجتمع مالشريفين الاجلين المرتضى والرضى وحضر مجالسها ، وروى عنها وكان أبوه بالشريفين الاجلين المرتضى والرضى وحضر مجالسها ، وروى عنها وكان أبوه غرير الانساب المشكوك فيها فيجيب بما يعول عليه من اثبات أو نفى فلا يتجاوز قوله و بالجلة فقد رزق هو وولده أبو الحسن العمرى المذكور من هذا العلم حظاً وافرا ولم يتيسر لاحد من علماء النسب ما تيسر لهما وكان أبو الحسن حياً إلى بعد وافرا ولم يتيسر لاحد من علماء النسب ما تيسر لهما وكان أبو الحسن حياً إلى بعد وافرا ولم يتيسر وأربعين وأربعائة (ره)

#### (أبو الحسن محمد بن على )

ابن الحسين بن الحسن بن احمد بن القاسم بن الحسن بن على بن أبن طالب المعروف بالوصى الهمدانى ذكره الثعالبي فى يتيمة الدهر فقال هو من علية العلوية وأركان الدولة الهاشمية السامانية وكان مستوطناً بخارى ووصى الأمير السديد على بن طاهر بن الحسين السامانى فاشتهر بالوصى .

وكان الأمير الرضى أبو القاسم نوح بن منصور وجهه رسولا الى فخـر الدولة فقو ل بالاجلاك والترحيب والتاهيل والتقريب وخـرج كافى الكـفاة الصاحب بن عباد فى موكبه لاستقباله و بالغ فى اكر امه و اجلإله ,

حكى أبو الحسن الرضى المذكور عن نفسه قال لما توجهت تلقاء الرى فى سفارتى هذه فكرت فى كلام التى به الصاحب فلم يحضر فى ما أرضاه وحين استقبلنى وافضى عنانه الى عنانى جرى على لسانى (ما هذا بشر انهذا إلاملك كريم) فقال الصاحب (إلى لاجد ريح يوسف لو لا أن تفندون) ثم قبال مرحبا الف مرحب بالرسول ابن الرسول والوصى ابن الوصى وله شعر كثير الملح والظرف لا يكاد يخلو من لفظ رشيق ومعنى أنيق فمن ذلك قوله :

يارب أنت على الامور قدير وبأمرى، جم الذبوب خبير يسر لعبدك من نوالك توبة فعليك تيسير الامور يسير وقوله:

وشاد مقرطق نادمته فی المجلس نحکی لنا غرته بدراً بدا فی الحندس جعلت وردی خده ومقلتیه نرجسی وقوله فی الصاحب بن عباد:

مات الموالى والحجب لاهل بيت ابى تراب قد كان كالجبل المنيع لهم فصار مع التراب ( أبو هاشم محمد بن داود )

ابن احمد بن داود بن أبى تراب على بن عيسى بن محمد البطحائى بن القاسم ابن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب وع ، المعروف بالعملوى الطبرى احد أعيان السادة المشهورين بالسيادة جمالفضائل حميدالصفات والشائل فأخذ من الادب بأوفر نصيب ويحل من الفضل بواد خصيب وكان بينه وبين الصاحب بن عباد مزيد محبة واخلاص واكيد صحبة واختصاص ومراسلات من النظم والنثر صادرة عن ولاء لا يشوبه رباء وفيه يقول الصاحب ابن عباد رحمهالله تعالى:

ان اباهاشم يد الشرف مادحه آمن من السرف حل من المجدفي وسائطه وخلف العالمين في طرف وهذه شهادة في السيادة ماعليها زيادة ، وكتب اليه الصاحب أيضاً وقداً عتل ابو هاشم مالي اراك عليلا ترفق بنفس المكرمات قليلا لترفع عن قلب النبي حرارة وتدفع عن صدر الوصي غليلا فلو كان من بعد النبيين معجز لكنت على صدق النبي دليلا وكتب أبو هاشم الي الصاحب كتاباً بحبر وكان الصاحب يكره الحبر فكتب الله:

كتبت ياسيدى كتاباً يحسده الروض والغدير لكن تحبيره بحـــبر انكره رقه الحبير فعد عنه إلى دواة قليل تأثيرها كشير وخذ دواتى بلا امتنان فربما يغرم المشير

و بعث اليه دواة وكانت من الف مثقال ذهب أحمر وكتب أبو هاشم إلى الصاحب:

ليصرف سقم الصاحب المتفضل فها انا مو لانا من السقم ممثل الى وعافاه بير، معجل فليس سواه مفزع لبني على

وأن صدرت عن مخلص متطول وصرف الليالى عن ذراك بمعزل وحاشاك منها ياعلاء بني على إلى جسم أسماعيل دون تحول

دعوت اله الناس حولا محولا الله الناس حولا محولا الله بدنى أو مهجتى فاستجاب لى فشكراً لربى حين حول سقمه واسأل ربى ان يديم علاءه فاجابه الصاحب:

ابا هاشم لم أرض هاتيك دعوة فلا عيش لى حتى تدوم مسلما فان نزلت يوماً بجسمك علة فناد بها بالحال غير مؤخر

والله أطال بقاه: الشريف مولاى ما علمت ولو علمت لعدت اغناه الله بحسن العادة عن العيادة وهو حسبى . ولاب هاشم فخر الدولة : يافلك الأرض وبحر الورى وشمس ملك مالها من مغيب دعوت مولاك بنيل المنى وقد أجاب الله وهو المجيب فقال قل ما شئت مستوليا ودبر الدنيا برأى مصيب يامن كتبنا فوق اعلامه (نصر من الله وفتح قريب) يامن كتبنا فوق اعلامه (نصر من الله وفتح قريب)

ابن اسحاق بن الحسن بن الحسين بن اسحاق بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب سلام الله عليهم أجمعين الموسوى الملقب ذى المجدين نقيب النقباء بمرو ، ذكره أبو الحسن الباخرزى في دمية القصر فقال هذا جمال العترة الموسوية الممعن منها في الطريقة السوية أذن علوى لم يكن مثله في كرم المناسب وشرف المناصب فما هو إلا حجة المنواصب وقد سعدت بضيافته في شهر رمضان سنة سبع و أربعين وأربعا ألم فرأيت من دسته المطروح و زنده المقدوح نعيماً و ملكاً كبيراً و خبراً و خيراً و فضلا كثيراً كما قلت فيه من قصيدة ب

اتاك الصيام فعاشرته بقلبتق وعرض نقى واوجبت للقوم هشم الثريد على شرط منصبك الهاشمي

ولو ذهبت أصف ما تلقانى به من تشريف و تقريب واهلنى له من تأهيل و ترحيب و حكمى فيه من أنزال والوال و خلع على من جاه ومال لخرجت من شرط الكتاب و استهدفت من السنة النقاد لسهم العتاب، اما الادب فمنه واليه ومعول أرباب الصناعة عليه، واما الخلق فكما يقتضيه الإسلام وكأنه منتسخ من أخلاق جده عليه السلام واما الجاه فمسلم له غير منازع فيه واما المحل فسلم لايسلم من الزلل مرتقيه واما الرياسة فقد القت اليه الارسان واما النقابة فقد فرشت له من الزلل مرتقيه واما الرياسة فقد القت اليه الارسان واما النقابة فقد فرشت له

رفر فها الخضر وعبقريها الحسان وهذا مكان غرر من كاياته ودرر من حصياته يلوح عليها سيهاء النبوة ويحيط بجوانبها سماء المروة انشدنى لنفسه بمرو سنة سبع وأربعين وأربعائة:

وحسبك لوماً ان تخيب راجياً فجد واغتنم شكراً على الدهرباقياً

رجوتك حينا والرجاء وسيلة ووالله لا تبتى على الحر نعمة وله أيضاً:

فن ذا الذى يهتز يا ام مالك ورأيك فيما خترت من حفظ مالك وكل يمين لم تجد كشمالك بنهيك إذ تنهينني بجمالك مكارى اللائي سرت في المالك

اذا انا لم اهتز للجود والندى ذرينى وانفاقى لمالى على العلى لجود يمينى عادة عرفت بها وما انا ممن ينتهى عن سماحة ولا عذل ربات الحدور بما تعى وله أيضاً:

لمثلك والأملاك حولى خضع واملاكهذا الدهرلىمنك اطوع ولكنه بالحر ما شاء يصنع وليس عجيباً ان مثلى خاضع وإنك تقصينى وتملك طاعتى ولولا الهوى ما قادنى لك قائد وله أيضاً:

وأسمف الناس بالفراق اليس يداوى بالفراق فعن وداع وعرب عناق وخلوة المسلما

يا أضعف العالمين وصلا ومن غرامى به شديد ان كان لابد من فراق وزورة ترغم الاعادى وله أيضاً:

ولازمتنی کازوم الغریم ثم اصطفت کل صنی کریم

مالی وللعلة لا زمتها كأنها عافت لئام الورى قال الأديب يعقوب بن احمد النيشابورى ما أحسن ما اعتذر من جنايتها عليه واسائتها إليه بلفظ يتضمن امتداح أصله وشرف عرقه والمعنى الذى أشار اليه المتذى فى قصيدة له:

ومنازل الحي الحسوم فقل لنا ما عذرها في تركما خيراتها وزائرة المتنى في قوله:

وزائرتی كان بها حیاء فلیس نزور الا فی الظلام بذلت لها المطارف والحشایا فعافتها وباتت فی عظامی لأعظامه و فمه بقول الادیب المذکور:

يقول صديق ألادلنى على برمك الجود والهاشمى فقلت واقسمت رب العلى على بن موسى أبو القاسم وكانت وفاته سنة ثلاث وخمسائة (ره).

﴿ السيد أبو الحسن محمد بن عبيد الله ﴾

ابن على بن الحسن بن الحسين بن جعفر بن عبيد الله بن أبى الحسين الأصغر بن على بن أبى طالب عليه السلام الملقب شرف السادات البلخى كان أول من دخل من آبائه الى بلخ جعفر بن عبيد الله وكأن يلقب بالحجة لفضله وزهده وبيانه وكان أبو البحترى وهب بن وهب قد حبسه بالمدينة ثمانية عشر شهراً فما أفطر إلا بالعيدين ولما دخل بلخ القت اليه الرياسة زمامها وقدمته امامها وكانهو وأولاده نقباءها ورؤساءها وسفر اءها الذين أرجو لشرفهم أرجاءها ، واما شرف السادة المذكور فذكر هالباخرزى فى دمية القصر فقال هو سيدالسادات وشرفهم وبحر العلماء ومغترفهم و تاج الاشراف العلوية المتفرعين من الجرثومة النبوية الشارجين غرر الاداب في اخبية الانساب وهو ولا مثنوية من المهرفين في الدروة العليا ومن المجدين من اسنمة الدنيا شوس على عالم العلم ذوائبه و تقرطس الهداف الأداب صوائبه ولم يزل له امام سرير الملك قدم صدق يطلع في سماء

الفخار بدره ويوطى أعناق النجوم قدره وأقل ما يعد من محصوله جمعه بين ثمار الادب وأصوله ووصفه بأنه ينثر فينفث في عقد السحر ويحلق الى الشعرى اذا اسف الى الشعر واما الذى ورائه من العلوم الآلهية التى اجال فيها الافحكار وافتض منها الأبكار فما لا يحصر ولا يحزر ولا يحد ولا يعد وقد صحبته عشرين سنة ارتدى في ضلال نعمه العيش الناعم حتى عادت فراخ وسائلى قشاعم فكم زعمت اليه المطية وركزت على مكارمه الخطية ما دحاً لما اشتهر على الألسنة من حسبه ونسبه وآخذاً بحظى من أدبه ونشبه ولم يرتع ناظرى في الروض الناضر الابتأملى في اقلامه ولا صار سمعى صدف اللألى الابتقريضي دوائع كلامه وليس أسير واجيء الى التنويه بأسميه والاشادة بذكره الانوع تعليل وما احتاج النهار الى دليل.

قال المؤلف عفا الله تعالى عنه ولسلسلة السيد المذكور حديث متسلسل باربعة عشر اباً وهو ما رواه أبو سعد بن السمعانى فى ( الذيل ) قال اخبر نا أبو شجاع عمر بن أبى الجسين البسطامى الأمامى بقر أنى قال حدثنى السيد أبو محمد الحسين ابن على بن أبى طالب من لفظه ببلخ حدثنى سيدى ووالدى أبو الحسن على بن أبى طالب سنة ست ور أبعائة حدثنى أبو طالب الحسن بن عبيد الله سنة أربع وثلاثين و أربعائة حدثنى والدى أبو على عبيد الله بن محمد حدثنى أبى محمد بن عبيد الله حدثنى أبى عبيد الله بن محمد حدثنى أبى عبيد الله عبيد الله عبيد الله بن على حدثنى أبى على بن الحسن حدثنى أبى الحسن المحسن ابن الحسن بن عبيد الله عدثنى أبى عبد الله حدثنى أبى الحسن الأصغر عبد الله عدثنى أبى بعفر وهو أول من دخل بلخ من هذه الطائفة حدثنى أبى جعفر الملقب بالحجة حدثنى أبى عبد الله حدثنى أبى الحسن الأصغر حدثنى أبى على بن البي طالب «ع» حدثنى أبى على بن الدين الشهيد رحمه الله قال رسول الله ليس الخبر كالمعاينة قال شيخنا الشيخ زين الدين الشهيد رحمه الله في شرح الدراية هذا اكثر ما اتفق لنا روابته من الأحاديث المسلسلة بالآباء.

قالِ المؤلف: واتفق لى أنا روايةأربعةأحاديث مسلسلة بسبعة وعشرين أبا

وسيأتى ذكرها ان شاء الله في ترجمة الوالد رضي (ره) في الطبقة العاشرة من هـذا الكتاب ولشرف السادة المذكور مر . للنثور والمنظوم ما يفوق الدرر في اسلاكها والدراري في افلاكها وله في النثر كابات قصار كل واحدة منها تقصاروهي محذوة على مثال الامثال كقوله من استغنى عن الدنيا فكأنه دعاها الى الامتاع ومن حرص عليها فكأنه اغراها بالامتناع اللئيم من قصر عن الواجب من غير قصر في يديه ولا قصور فيما لديه الغني معان ومن عادى معاناً فقد عاد مهانا من دق نجارك عن نجاره فلا تجاره ومن قصر حسامك عن حسامه في الر تسامه ومن شعره قوله يمدح الوزير أبا نصر أحمد بن عبد الصمد سنة خمس وعشرين وأربعائة .

> اشبه العصى اذ تأود قدا وحكى الورد إذ تفتح خدا وثني للوداع في حرمة اليين بنانا يكاد يعقد عقدا ولقد حاول الكلام فحاشا واشييه فاسبل الدمع سردا عيد أحيابنا بنجد ونجدا الو صل سعد يسن اسعاد سعدى وجهه الطلق والغزالة حقدا علم الطيف في الكرى ان يصدا يقض حقا لنا ولم يرع عهدا راحتيه اجدي وأهني وأندى

است انسي وان تقادم عهدا حين غصن الشباب غض و نجم وغزال قدأورث البدرغيظا الف الصد والتجنب حتى فسقى عهده العهاد وان لم بل سقاه ندى الوزير فجدوي

# وقوله من أخرى:

أراعك ان تجرى الدموع كا تجري أتعجب أن أرعى المصابيح فىالدجى ايجمل تأتيني وجمل سرت بها لك الله من قال له لفظ وامق يكلفني الصبر الجميل وأنما

وقد جد من بحرى الى الوصل و المجر وقد زالت الشمس المنيرة عنحجري جمالتها نشوى الحمائل إذ تسرى یری انه یسلی و ایکنه یغوی ا يجر عني كاســأ أمر من الصبر

وساحرة الالحاظ لم أرقبلها ترد الفصون المائسات بحسرة وقوله أيضا:

قالوا رأيت كاسماعيل من رشا من ذار اى الحو رفى الدنيا معاينة أعجب به بانة فرعاء ناضرة اذا بدی وجهه او لاح مبسمه رأيت في عارضيه الدر منسبكا سيحان خالقه ماكان أقدره لو شاءأوسع أهل الارض قاطبة وقوله أيضاً:

وله أيضاً:

افدی بروحی من قلی کوجنته أعجب بحرقة قلب ماله لهب و له أيضاً:

وإنى لمن قوم اذا تميزت قدام الورى في كل يوم تقدم بقر باهم قد سار كل خليفة بني الله فوق الساريات بموتناً مقلبنا كف الوصى وحجره ونحن تنقذنا الأنام من العمى ويحن كسرنا الوثن والصلبكاها

بان تناهى الحسن ينفث بالسحر وتثنى البدور الطالعات على وزر

> فقلت شرواه فىدار الخلوديرى أم من يشاهد ما بين الورى قرا ترى عنا قد من مسك لها أيرا أو جاد بالقول إما قل أوكثرا والدر متنظا والدر منتثرا ان يفضه المقلأوأن يفتن البشرا من ثغره سكرا من طرفه سكرا

شد النطاق بخصره فغدا فريدا في جماله يجني اللجين من الجبال فكيف عيد الي جباله

فى الوصف لأالحكم فالأحكام تفترق 

> ليال تلقوا صرفها بالتنمو صدورهم فی کل یوم تصدر وبالأمر منهم ساسكلمؤمر باحمده المحمود ثم بحيدر ومرضعنا دار النبي المطهر ووشكالر دى في الجاحم المتسعر ونحن نجوم الأرض في كل مشعر

فيدعو لنا فى الفرض كل موقن ويدعو لنا فى الارض كل مكبر ويسمو الى تفضيلنا كل موقن ويفضى الى تنقيصنا كل ممترى وقد ذقت من حلو الزمان ومره وجربت طورى عرفه وتنكر فلم ارازرى للعلى من تسوف ولم ار أحرى للمنى من تشمر قضيت لأقلامى ديوناً كميرة وقد حل دين المشرفى المشمر واشعاره كثيرة في هذا المقدار كفاية.

# ﴿ السيد الأجل أبو الحسن ﴾

على بن أبى طالب بن عبيد الله البلخى بن أخى المذكور قبله ذكره الباخرزى في كتاب دمية القصر فقال شرف السادة عمه وله أخص الفضل واعمه وهومن أغصان تلك الدولة العلياء ومن أزهار تلك الدوحة الغناء ورأيت الشيخ ابا عمر و يوى بين يدى عمه شعره وأسارير وجهه من سرور تشرق ولسانه بالحمدوالشكر ينطق لما يرشح به اناؤه ومن فضل مختزن فى اهابه و مخاته سار ذكره لها وشرف قدرها به ورأيت فى كتاب قلايد الشرف قافية منسوبة اليه فلم اتمالك ان قلت عين الله علمه و حواله ، مطلعها :

أرقت وحجرى بالمدافع يشرق ومازلت أحمى بالتصبر مهجة خليلي هل لى بالعذيبة رجعة وهل لى باطراف الوصالة تماسك بحيث الصبا فينان أخضر مورق وكم قد مضى ليل على ابرق الحمى تسرقت فيه اللهو الملس ناعماً وياحسن طيف قد تعرض موهنا تنسمت رياه قبيل وروده

وقلبي الى شرقى رامة شيق يكر عليها للصبابة فيلق وان لم يعاودنى الصبا المتانق وهل انا من داء التفرق مقرق يغازلي والعيش صاف مروق يضيء ويوم بالمشرق يشرق واطيب انس المرء ما يتسرق وقلبالدجيمن صولة الصبح يخفق وما خلته يجنو على ويشفق

## ( السيد أبو المحاسن )

اسماعيل بن حيدر العلوى العباسى ذكره الشيخ أبو الحسن على بن عبيدالله ابن بابويه فى ( رجاله ) فقال جليل ثقة صالح محدث ، وروى عنه الشيخ المفيد عبد الرحمن بن احمد النيشابورى شيخ الأصحاب بالرى و ذكر الباخرزى فى دمية القصر فقال كان خبر هذا الفتى يترائى لى واسمع انه قد نبغ وان قيص فضله قد سبغ وهو فى ريعان صباه سبق القاضى حيدر اباه وكنت اقترح على الايام ان تكحلنى بطلعته فاقف على صفته كما وقفت على صنعته فاتفق حصولى فى الرى فى ديوان الرسائل بها وقد اظن انه اذا سمع بى قصدنى اما مفيدا أو مستفيداً فلسا شراخى عنى و تنفست على استبطائى اباه مدة مديدة قلت فى نفسى لعل له عذرا و تعرفت خبره فز عموا انه صاحب فر اش منذ أسبوع يكاد ينفجر عليه من عين الفضل ينبوع فكتبت اليه أعوده :

عجل الله برأ اسماعيلا وجلاه الشفاء عضبا صقيلا لا يروعنه الـذبول فقدماً قد حمـدنا من القناة الذبولا ونسيم الرياض لا يكتسى الصحة الا بأن يهب عليــــلا فحمل اليه أبوه القاضى حيدر هذه الابيات وهولما به مستعد لما به فكتب

إلى ببنان مرتعش وقلم لا يكاد ينتعش ببيتين تمثل بهها وهما:

رمتى و ستر الله بينى وبينها ونحن بأكناف الحجاز رميم فلو انها لما رمتى رميتها ولكن عهدى بالنضال قديم وانطفأ بعد ذلك بساعة وفى منه حسرة انجرعها ولا اكاد اسيغها وفى الهين عبرة أجلبها من الشؤن ثم أسلبها وكانت وفاته سنة أربع و ثلاثين وأربعائة ومن شعره قوله :

العرب والعجم عالمان بنيا انا على الحادثات فتيان من معشرما اطل هامهم في المجد الاظبي وتيجان مغارس منهم واغصان هـــامة قرنى اغر عريان يضحك والدمع منه هتان انك يامشرفى فتـــان انك بين القراب يقظان والدهر مغضى الجفون وسنان عليت ان الزمان غيران عنا مطايا الفراق غيطان منا بوصل السهاد اجفان

أو لئك السادة الأولى شرفت باليت شعرى متى يجلل من يطل من يضيء ما أظلم البهيم كا كم قلت اذ شامه الكفاح لنا إلا ويبدى فتور حقك لى سقيا لايامنا التي سلفت حتى اذا قرت العيون بكم فلج حتى تقاذفت بحم لما تصرمت تصارمت الكم وقوله أيضاً:

أفى الصبا أشتاق وصل الصبا كلا ولكن معالى شيب لو ان ما حملته همتى حمل سلى لعزاء المشيب ( السيد الاجدل أبو الحسن المطهر )

ابن أبى القاسم على بن أبى الفضل محمد بن على بن محمد بن حمزة بن أحمد ابن محمد بن اسماعيل الديباج بن محمد بن عبد الله الباهر على بن الحسين بن على ابن أبى طالب الملقب بالمرتضى بن ذى الفخرين ذكره الشيخ أبو الحسين بن بابويه فى رجاله فقال هو من كمار سادات العراق وصدور الاشراف وانتهى منصب النقابة والرياسة فى عصره اليه وكان عالماً فى فنون العلوم وله خطب ورسائل لطيفة قرأ على الشيخ الموفق أبو جعفر الطوسى فى سفر الحج وذكره أبو الحسن الباخرزى فى دمية القصر فقال هو من الاشراف السادة اتفق اكتحالى بغرته الزهراء واسضائتى بزهر ته الغراء سنة أربع وثلاثين وأربعائة بالرى ألاان الالتقاء كان خلسة والاجتماع لحظة وما زالت أخباره تترامى الى باثنية الجميل على فيزداد غرس ولائه فى قلى أثماراً وهلال وفائه بين جوالحى أقاراً ولم أظفر مما القاه

#### بحر علمه على لسان فضله إلا بهذين البيتين :

جانب جناب البغى دهرك كله وأسلك سبيل الرشد تسعدو الزم من وسخته عذرة أو فجرة لم ينقه بالرحض بحر القلزم قال المؤلف السيد المذكور من أكابر السادة العظاء ومشاهير الفضلاء والعلماء وكان نقيباً على الرى وقم وآمل ذا ثروة و نعمة عظيمة مع كال الفضل وعلو النسب والحسب له مدرسة عظيمة بقم ولما توفى كان من جملة متروكاته أربعائة من لؤلؤ و ناهيك بها ثروة وكانت ملوك آلسلجوق يلتمسون مصاهر ته ويفتخرون بذلك لعلو قدره وأرتفاع شأنه وكان الخواجة نظام الملك صاهر ابنه السيد الأجل محمد بابنته التي هي واحدة بعد ان تشفع اليه بمن يعز عليه ولم نزك النقابة والرياسة في ولده حتى تغلب خوارزم شاه تكش على العراق فقتل السيديجي بن محمد بن على بن محمد بن المطهر المذكور وهر بأبنه الى بغداد . كاسياتى في شرحمته إن شاء الله ، فزالت ايامهم وانقضي زمانهم وخلد في صدور الدفاتر عاسنهم واحسانهم رحمهم الله .

# ﴿ السيد الآجل أبو القاسم ﴾

يحيى بن أبى المفضل محمد بن على بن محمد بن النقيب المطهر المدنكور قبله ملقب عز الدين المرتضى على الهدى ذا الشرفين قال الشيخ أبو الحسن على ابن عبيد الله بن بابويه فى وصفه هوالصدر الكبير الإمام السيد الأجل الرئيس الأبور الأطهر الأشرف المرتضى المعظم عز الدولة والدين شرف الإسلام نصير الملك رضى الملك والسلاطين ملك النقباء فى العالمين اختيار الايام افتخار الانام قطب الدولة ركن الملة عماد الامة سلطان العترة الطاهرة عمدة الشريعة رئيس دؤساء الشيعة صدر علماء العراق قدوة الاكابر معين الحق حجة الله على الخلق ذى الشرفين كريم الطرفين نظام الحضرتين جلال الاشراف سيد أمراء السادة شرقاً وغرباً قوام آل الرسول ملك السادة ومنبع السعادة وكهف الأمة وسراج شرقاً وغرباً قوام آل الرسول ملك السادة ومنبع السعادة وكهف الأمة وسراج

الملة وطود الحلم والرزانة وقس اللسن والأبانة وعلم الفضل والافضال ومقتدى العترة والآل انتهى . كان رحمه الله خاتمة أهل بيته في الرياسة بالمراق وعظيمهم الذي لا يزاحمه عظيم من دون اغراق عظم في الرياسة قدره وأشرق في سماء الايالة بدره وفوضت اليه نقابة الطالبيين بالرى وقم وآمل وكان فاضلا عالمأ كبيرآ عليه تدور رحى الشيعة واليه ترد أحكام الشريعة وخوطب بسلطان العلماء ورئيس العظاء وكان راوية للاحاديث يروى عن والده المرتضى السميد شرف الدين محمد وعن مشايخه الكرام قدست أرواحهم وكانت مدته قبلة الآمال ومحط الرحال وباسمه الشريف نظم السيد عـز الدين على بن السيد الأمام ضياء الدين فضل الله الحسيني الراوندي حبيب النسيب للحسيب النسيب ولم يزلرافياً لأوج السمد والافيال ممتطيأ صهوة العزوالجلال حتى اصابته عين الكمال وجرى الدهر غلى عادته في تبديل الاحوال فختم له بالشهادة و ناك من خيري الدنيا والآخرة الحسني وزيادة وكان سبب شهادته ان الملك خوارزم شاه تكش لما استولى على الرى و تلك الأطراف وقتل من بها من الاعيان والاشراف كان الشريف المذكور ممن عرض على السيف وجـرى عليه ذلك الظلم والحيف وذلك في سنة تسع وثمانين وخمسائة وانتقل محمد ولده إلى بغداد ومعه السيد ناصربن مهدى الحسيني وكان وروده اليها في شعبان سنة أثنين وتسعين وخمسائة وتلقيا من قبل حضرة الخليفة الناصر لدين الله بالقبول ففوضت نقابة الطالبيين في بغداد الى السيد فاصر المذكور ثم فوضت إليه الوزارة فترك أمر النقابة الى محمد بن السيد عن الدين فصار نقيب الطالبيين على رسم آبائه الطاهرين ثم حج ورجـع إلى بلده رخمهم الله أجمعين . ( تكش) بفتح المنثاة من فوق والكاف والسين الممجمة على وزن حبش والله أعلم .

( السيد أبو عبد الله )

جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن الحسين بن

على بن أبي طالب عليه السلام.

قال النجاشي كان وجها في الطالبيين متقدماً روى الحديث وكان ثقة في أصحابنا سمع واكثر وعمر وعلا اسناده له كتاب (التاريخ العلوى) وكتاب (الصخرة والبئر).

مات فى ذى القعدة سنة نمان وثلاثهائة وله نيف و تسعون سنة وذكر عنه انه قال و لدت بسرمن راى سنة أربع وعشرين ومائتين وعلى هذا فيكونوفاته عن أربع وثهانين سنة رحمه الله تعالى

## (السيد أبو ابراهيم)

حسن بن على بن أبى طالب وع مكان من أعاظم الأشراف بقز و ين عظيم الشأن و افر الجاه مقدما رئيساً ذا فضائل و كالات عديدة اليه انتهت الرياسة فى تلك الديار و به اقتدت السادة الاخيار وكان قد عمر عمراً طويلا فاضر فى آخر عمره عند كبرسنه فاسف على ذهاب بصره و تالم لذلك كثير الجمع مائة نفر من السادات والفضلاء والصالحين من أهل قز و بن و امهر و أعطى كل منهم راحلة و زاداً و حج بهم معه ولما وصل إلى المدينة المنورة رأى فى منامه قائلا يقول ماهذا الاسف كله على ذهاب بصرك ولم يبق من عمرك ما تأسف على ذهاب الصبر فاختر أما رجوع بصرك كاكان أو ان يكون فى أحداً و لادك دعوة مسجابة دائمة فاختار فى منامه الاستجابة ورجع من الحج بجميع من ذهب معه و لما وصل إلى قز و ين أنتقل الى جوار الله تعالى و توفى سنة. ثلاث و سبعين و ثلاثائة و لم تزل الرياسة فى أعقاله الى الهوم.

﴿ أَبُو يَعْلَى مُحْمَدُ بِنَ الْحَسَنَ بِنَ حَمْرَةَ الْجَعْفُرِي ﴾

صهر الشيخ المفيد (ره) و خليفته و الجالس بعد وفاته مجلسه متكلم فقيه قيم بالامرين جميماً صنف كتباكثيرة مفيدة . منهاكتاب (التكملة فى التوحيد)كتاب جواب المسألة فى ايمان آباء النبى جواب المسألة فى ولد صاحب الزمان جواب المسألة فى الرد على الغلاة جواب المسألة فى أوقات الصلاة جواب المسألة الواردة من صيداء جواب مسألة أهل الموصل جواب المسألة فى ان الفعال غير هذه الجملة مسألة فى المسح على الرجلين جواب المسائل الواردة من طرابلس أجوبة مسائل شتى فى فنون من العلمات يوم السبت سادس عشر شهر رمضان سنة ثلاث وستين وأربعائة ودفن فى داره.

#### ﴿ السيد تاج الدين ﴾

على بن عماد الدين جعفر بن على بن عبد الله بن احمد الجعفرى كان سيدا فاصلا بدهستان قرأ على علماء خوارزم أنواع العلوم وقرأ طرفا من تصانيف الفخر الرازى عليه وفوض اليه منصب الفتوى بدهستان كما كان مفوضاً الى والده السيد عماد الدين وكان يفتى على مذهب الحنفية تقية وذكر ذلك الشيخ أبو الحسن على بن عبد الله بن بابويه فى رجاله ودهستان بكسر الدال المهملة والهاء وسكون السين المهملة وفتح التاء المثناة من فوقها وبعد الالف نون مدينة مشهورة عند ماز ندران بناها عبد الله بن طاهر خرج منها جماعة من العلماء قاله السمعانى فى الأنساب والله العالم بالصواب.

### ﴿ السيد أبو البركات ﴾

على بن الحسين بن على بن جهفر بن محمد بن الحسين بن على بن محمد الملقب بالديباج بن الأمام جهفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين ابن على بن أبى طالب «ع» ذكره الثمالي في (يتيمة الدهر) فقال هو بقية الشرف وبحر الادب وربيع الكرم وغرة نيسابور وشيخ العلوية وحسنة الحسينة وامام الشيعة بها ومن له صدر تضيق عنه الدهناء وتفزع اليه الدهماه!

وكلام كدمع صب غريب رق حتى الهوا. يكشف عنده رق لفظاً ورق معنى فأضحى كل شيء من البلاغة عبده

يزين تالد أصله بطارف فضله ، ويحكى طهارة نسبه وبراعة ادبه ويرجع من حسن المروة وكرم الشيمة الىماتتواتر به أخباره وتشهد عليه آثاره ويقول شهرا صادراً عن طبع شريف وفكر لطيف وذكره أبو نصر العتبى فى تاريخ الهينى فقال قد جمع الله له بين ديباجتى النظم والنثر فنثره منثور الرياض جادتها السحائب ومنظومه منظوم العقود زانتها النحور والترائب فمن نثره ماكتبه إلى بعض أصحابه فى شكاية لحقته وكانهو أيضاً شاكياً برقتى هذه وانا عائد معودو قاصد بالزيارة مقصودا خاطب اصدقائى بما اخاطب واكاتب إخوانى بما اكاتب سمائى وقدة وارضى رعدة تنتا بنى الحمى و تفارقنى الشكوى نفسى نفسان و نفسى نفسان كأن الحول شاطر نى فصوله فنلت غرته و حجوله فالربيع بين عينى و خيشومى والصيفكان بين صدرى و حلقومى و ماعر فت لعلنى هذه سبباً إلا إنى رأيت نفس الكرم شاكية فشاركتها فشكواها و و جدت عين الكماك متأذية فاحتملت عينى اذاها و قلت متمثلا لا ممثلا

ونعود سيدنا وسيدغيرنا ليث التشكى كان بالمواد

ثم ذكرت ما اعد الله للعباد من ثواب العلة في المعاد فاستصغرت من ذلك مااستعظمته وسهل مسلكي وان استوعرته وقلت نصح الله تلك النسمة من العلة واعطى الشيخ بها امانا من القلة واعمى عنه ناظر الزمان و لا طرق الى فنائه طوارق الحدثان و نمنيت إنى واصلت غدوى برواحى في زيارة الشيخ مشاهداً للحال واقباله نحو البر، والاقبال لمكن حيل بين الهير والنزوان ومنه قوله: السبب اليها بسبب فعل من لا يشين ولائه طمع ولا يشوب دعواه عيب ولا السبب اليها بسبب فعل من لا يشين ولائه طمع ولا يشوب دعواه عيب ولا طبع غير أن الاضطرار بغير وجه الاختيار والعذر فيه مقبول عند ذوى الأخطار والاحرار وفلان يمسى بحق الجوارولقد نشر جرائد شكره واظهر بحسن البشر خبايا بره فحلاً الارض ثناء والسهاء دعاء وعادة الامدير أن يحيى الآمال ويسترق الاحرار فليجعل متكرها هذا الامل محظوظاً ولا يجعله مجطوطاً

ان شاء الله . ومنه قوله :

بعض الوقت مقت وبعض الحين حين والطالب عجول والمطلوب منه ملول وكل اناء يرشح بما فيه وكل جان يده إلى فيه ومن كلامه ؛ انا من اناس لم يعدو الخط حظاً ولا الشعر شعاراً ومن نظمه قوله :

واغيد سحار بالحاظ عينه حكى لي تثنيه من البان المودا سلخت بذكر اه عن الصبح ليلة انادمه والكأس والناى والعودا ترى انجم الجوزاء والنجم فوقها كباسط كفيه ليقطف عنقوداً وقوله :

أسرب القطاهل من يعير جناحه فيوسعنى براً وأوسعه شكراً لعلى التى من احب لقائه فقد فرق الأيام ما بيننا دهراً وكان هذا السيد فى زمن السلطان يمين الدولة محمود بن سبكتكين ينزل فيشابور وأبنه الحسين بن على بن الحسين ورد بغداد فى خلافة المهتدى وادرك خلافة المعتمدونو فى ببغداد فى خلافته وقبره ببغداد ظاهر وأبنه جعفر بن الحسين ابن على اقام ببغداد بعد موت أبيه مدة ثم انتقل الى الجبل ووقع أختياره على همدان فاتخذها دار مقام وأولد بها وأبنه الحسين بن جعفر بن الحسين بن على اقام بهمدان بعد موت أبيه ثم أنتقل الى قزوين واتخذها دارمقام وكان مر. المعمرين مات وله مائة و خمس سنين رحمه الله .

# ﴿ السيد أبو طالب ﴾

محمد بن عمر بن يحيى بن الحسين النسابة بن احمد المحدث بن عمر بن يحيى ابن الحسين ذى العبرة بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب، ع، كان جده الحمد المحدث سيداً جليلا عالماً نسابة نقيباً رئيساً وهو أول نقيب ولى على ساير الطالبيين كافة ورد العراق من الحجاز سنة احدى وخمسين ومائتين.

وكان السيد أبو طالب المذكور احد السادة المذكورين واوحـد الفضلا.

المشهورين يجمع بين شرفى الحسب والنسبويا خذبطر فى المجد الارثى والمكتسب ويقيم مرف أدبه وفضله اعدل شاهد على طهارة أصله واذا طابقت الفروع الأصول فذاك هو الشرف الموصول وللهدر ابن الرومى حيث يقول بعدم التعويل على مجرد النسب ؛

وما النسب الموروث لادر دره بمحتسب الا بآخر مكتسب وكان السيد لما سمع هذا البيت صدق قائله فاجتهد في اكتساب الفضلحتي لحق أوائله وهكذا فلتكن الهمم العلية والشيم العلوية وكانت وفاته رحمـه الله في سنة سبع وأربعائة وقد جعل الله من نسله سادة اجلاء وقادة نبلاء منهم سبط النقيب شمس الدين أبو عبد الله احمد بن النقيب أبي الحسن على بن أبي طالب محمد المذكور وكان سيداً جليلا و فاضلا نبيلا نو في في جمادي الأولى سنة أحدى وخمسين وأربعائة عن أربع وخمسين سنة وقام مقامه ولده السيد النقيب نجسم الدين أسامة بن أبى عبد الله شمس الدين احمـد ولى النقابة سنة أثنتين وخمسين وأربعائة فاقام فيها أربع سنين ثم قلت رغبته فيها فاستعنى منها وتوفى فى رجب سنة أثنتين وسبعين وأربعائة عن خمس وأربعين سنة وقام مقامه ولدهأبوطالب عبد الله المعروف بالتقي النسابة بن أسامة وكان عالماً فاضلا مبجلا وهو صاحب الحكاية مع السيد الفاضل النسابة امام الحرم جعفر بن أبي البشر الضحاك بن سلمان بن على بن عبد الله بن محمد المعروف بتغلب بن عبدالله الأكبر بن محمد السائري بن موسى الثاني بن عبد الله بن موسى الجون بن عبد الله بن الحسن بن ابن الحسن بن على بن أبي طالب وع، ، والحكاية هي ما رواه السيد الجليل شهاب الدين احمد بن على بن عنبة في كتاب (عمدة الطالب) قال حدثني الشيخ الملقب تاج الدين أبو عبد الله محمد بن معيه الحسيني باسناده الى السيد العالم عبد الحميد بن التق بن أسامة النسابة ، قال : حدثني أبو طالب عبد الله بن أسامة

قال حججت انا وعبد الله بن المختار فبينها نحن ذات ليلة في المسجد الحرام واذا

بجاعة مجتمعة على شخص ورأيت الناس يعظمون ذلك الشخص ويجتمعون عليه فسألنا عنه من هو فقيل جمفر بن أبي البشر امام الحرم فقال لي السيد عدنان وكان منا ضعف أنى لا ضعف من الذهاب اليه والسلام عليه فقم أنت وسلم عليه فقمت فأتيته وسلمت عليه وقبلت رأسه وقبلصدرى لأنه كان رجلاقصيرأثم قال لى من أنت قلت بعض بني عمك فقال اعلوى أنت قلت نعم قال احسيني أم حسني أم محمدي أم عباسي أم عمري فقلت بل حسيني فقال ان الحسين الشهيد اعقب من زين العابدين وحده واعقب زين العابدين مرب ستّة : محمد الباقر وعبد الله الباهر وزيد الشهيد وعمر الأشرف والحسين الأصغر وعلى الأصغر فمن أيهم أنت فقلت انا من و لد زيد الشهيدفقال انزيداً اعقب من ثلاث رجال الحسين ذى الدمعة وعيسى و محمد فمن أيهم أنت فقلت انا من و لد الحسين ذى الدمعة قال فإن الحسين ذى الدممة أعقب من ثلاثة يحى والحسين القمدد وعلى فمن أيهم أنت فقلت انامن ولد يحي قال فإن يحيى بنذى الدمعة أعقب من سبعة رجال القاسم و الحسن الزاهد وحمزة ومحمد الاصغر وعيسى ويحى وعمر فمن أيهم أنت فقلت انا ولمد عمر بن يحيي قال فإن عمر بن يحيي أعقب من رجلين احمد المحدث و ابي منصور عمد فلأيم اأنت قلت لاحمد المحدث قال فإن احدد المحدث أعقب من الحسين النسابة النقيب وأعقب الحسين النسابة من رجلين زيد ويحيي فمن أيهها أنت قلت من يحيى بن الحسين قال فإن يحيى أعقب من رجلين أبى على عمر وأبي محمد الحسن فمن أيم يا أنت قلت من ولد أبي على عمر بن يحي قال فإن اباعلي عمر بن يحيى أعقب من ثلاثة أبى الحسن وابى طالب وابى الغنائم محمد فمن أيهم أنت قلت من ولــد أبي طالب محمد بن أبي على عمر بن يحيى قال : قال فكن ابن أسامة قال فقلت انا ابر ن أسامة و هذه الحكاية تدل على حسن معرفة هذا الشريف بانساب قومه واستحضاره لاعقابهم وكان للسيد أبى طالب أبى عبد الله التتي المذكور ولـدان جليلان أحدهما أبو الفتح نجم الدين والثانى أبو على عبد الحميد بن التقى النسابة

ويلقب جلال الدين انتهى علم النسب مولده ليلة الثلاثاء تاسع عشر شوال سنة أثنين وعشرين وخمسائة اما أبو الفتح فقد انقرض نسبه وأما عبد الحميد فاعقب من ولدين وكلاهما عالم فاضل أبو طالب محمد شمس الدين وأبو الفتح على نجسم الدين وكان أبو طالب محمد بن عبد الحميد نقيب المشهد والكوفة وكان عالمأفاضلا نسابة وفي بيته العقب توفى سنة ست وستين وستهائة.

# ﴿ السيد أبو محمد ﴾

الحسن بن على بن حمزة بن كالم الشرف أبي القاسم محمد بن الحسن بن محمد ابن على الزاهد بن محمد الاصغر بن يحيى بن الحسين ذي العبرة بن زيد بن على بن الحسين ابن على بن أبي طالب وع و الملقب علم الدين الطاهر النقيب الآقاسي كان جده كال الشرف أبو القاسم محمد نقيبا ولاه الشريف المرتضى نقيابة الكوفة وامارة الحج حج بالناس مراراً وأولاده أجلاء رؤساء وآباءه سادة معظمون وأما السيد أبو محمد علم الدين المذكور فذكره ابن كشير الشامي في تاريخه وقال موليده ومنشأه الكوفة وكان شاعراً ماهراً فاضلا من بيت أدب ورياسة ومروة دخل بغداد ومدح المقتنى و المستنجد وولده المستضيء وأبنه الناصر فوض اليه الناصر نقابقة العراق وكان شيخاً مهيها تجاوز عمره الثمانين وتوفى في سنة ثلاث و تسعين نقابقة العراق وكان شيخاً مهيها تجاوز عمره الثمانين وتوفى في سنة ثلاث وتسعين علما شاعراً تولى نقابة النقباء ببغداد إلا انه لم يعقب فانقرض عقبه ، والاقاسي علما شاعراً تولى نقابة النقباء ببغداد إلا انه لم يعقب فانقرض عقبه ، والاقاسي بفت الهمزة وسكون القاف وفتح السين المهملة وبعد الآلف سين مهملة أيضاً نسبة إلى أقاسي وهي قرية من قرى الكوفة وأول من فسب اليها جده محسد نسبة إلى أقاسي وهي قرية من قرى العبرة ثم جرت النسبة على من بعده من أولاده .

# ﴿ السيد أبو الرضا ﴾

فضل الله بن على بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أبى الفضل عبيد الله بن الحسن بن على بن محمد بن محمد بن الحسن بن جعفر بن الراهيم ابن جعفر بن الحسن المثنى بن الحسن بن على بن أبى طالب الملقب ضياء الدين الأمام الراو ندى علامة زمانه وعميد أقرانه جمع الى علو النسب كال الفضل والحسب وكان استاذ أثمة عصره ورئيس علماء دهره له تصانيف تشهد بفضله وأدبه وجمعه بين موروث المجد ومكتسبه.

روى عن الشيخ العلامة أبى على الفضل بن الحسن الطبرسى وأبى على الحداد والشيخ أبى جعفر النيسابورى وأبى الفتح بن أبى الفضل الاخشيدى وخلق آخر بن من الشيعة والسنة وروى عنه اكثر أهل عصره ومن تصانيفه كتاب (الكافى) فى التفسير وضوء الشهاب ومقاربة الطيبة الى مقارنةالنية والاربعين فى الاحاديث (والكافى) فى علم العروض والقوافى ونظم العروض والطب الرضوى وغير ذلك وله مدرسة عظيمة بكاشان ليس لها نظير على وجه الارض سكنهامن العلماء والفضلاء والزهاد والحجاج خلقكثير وفيها يقول ارتجالا:

قال أبو سعيد السمعانى فى كتاب الأنساب لما وصلت الى كاشان قصدت زيارة السيد أبى الرضا المذكور فلما أنتهمت إلى داره وقفت على الباب هنيئة أنتظر خروجه فرأيت مكتوباً على طراز الباب هذه الآية المشعرة بطهارته وتقواه (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً) فلما أجتمعت

به رأيت منه فوق ماكنت أسمع عنه وسمعت منه جملة من الاحاديث وكتبت عنه مقاطيع من شعره ومن جملة أشعاره التي كتبها الى بخطه الشريف.هذه الابيات: هل لك يامغرور من ذاجر أو حاجز عن جهلك الغام أمس تقضى وغدا لم يجيء واليوم يمضى لمحـة الباصر فذلك العمر كذا ينقضي ما أشبه الماضي بالغابر

قال المؤلف عفا الله عنه تعالى ولقد وقفت على ديوان هذا السيدالشريف فرأيت ما هو أبهى من زهرات الربيع وثمرات الخريف فاخترت منه مايروق سماعه لأولى الالباب ويدخل الى المحاسن من كل باب فمـن ذلك قوله في أول

قصيدة يمدح بها الصاحب بهاء الدين:

سفرت لنا عن طلعة البدر احدى الخرائد من بني البدر فأجل قدر الليل مطلعها حتى ترائت ليلة القدر لو انها كشفت لآلئها من فوقها والعقد والثغر لأضائت الدنيا لساكنها والليل في باكورة العمر حتى يظن الناس انهـم هجم العشاء بهم على الفجر وحديثها سحر اذا أتسقت كوكان طعم الشهد للسحر حاذاك لولا كلفة السدر

وجبينها بدر التمام اذا

ومنها:

غلب الغرام بها على الصبر في ذلكم قسم لذي حجر اظها من البادى الى القطر كاللوز توأمتين فى قشر فهو الكريه يحل في صدري ومطيع حكم النهى والامر

مالائم كف المالم فقد فوحق فاحمها الاثيث وهل إنى إلى معسول ريقتها عهدى بها والوصل بجمعنا ما شئته شائت وماكرهت نغد واكلانا وفق صاحبه

كالدهر عتثلا لسيده أعلمت من هو سيد الدهر

وقوله في أول قصيدة يمدح بهار بيب الملوك ابن أمين الملوك الحسين المستوفى :

فكيف تصبو اليك الخرد الغيد

ان الشباب اذا ولى بطيبه فليس يرجمه نوح وتعديد

عودوا ببعض عشيات الحمي عودوا عودوا فإن لم يكن نقد فموعود وعدتمونا اذا ما العود فيه جرى ما الربيع فهذا الماء والعــود السمع يصغى الى مكذوب وعدكم والقلب يصغى اليه وهو معمود بل للكواعب عذر في الصدود اذا أنصفتهن وما الأنصاف محمود شيبت نفسك لما رحت مكتهلا وأسود يومك لما ابيض رأسك من بيض وسود جناها البيض والسود غصن الشباب ذوى فينانه نضرا فعاد وهو جني المتن مخضود عهد الشياب جزاك الله صالحة فليس مثلك في الاشياء موجود

وقوله في أول قصيدة يمدح بها الصاحب مجد الدين:

اكان ديناً يقتضي ذاك الغداف أبيضا

آها لبرق أومضا هاج غرامي ومضي كانه لما بدى لمع سيوف تنتضى أو التواء حة قتلته فنضنضا ويالريب نسمة منساكنيذات الأضا مريضة لم تستطع منضعفها ان تنهضا فاحتبست على الربى وكلخبت روضا حتى غدت اطيمة مفضوضة على الفضا یا برق باریح معا ترکتهانی حرضا ما لكما أوقدتما على الحشاجمر الغضا وا أسفا على الصبا عاد برغم معطسي

وعاد حتى باطلا وعاد جسمي غرضا لهني على عهد الصب أفلت عني وانقضي جار علمه الشيب لما ان قضا فلا قضا أظلمت الدنيا على عيني لما ان أضا من الذي اشكوا اذا صار الطبيب عرضا بنيانها تقوضا آه علي شبية لاقصرن خاطرى اذا شدا أو قرضا على مراثيها فقد ابقت بقلى مرضا

وقوله في أول قصيدة يمدح بها الصاحب بها الدين:

يشني غليل ضجيعها من ريقها عذب يرقرقه شنيب يارد والدهر عز والزمان مساعد سلفت لنا يا ليتهن عوائد إذنحن ولدان وهن ولائد ما مثلهن معالم ومعاهد هي في نحور المكرمات قلائد بعلاجه صلح الزمان الفاسد واللوذعي المستماح الماجد

مقل الظباء اذا رمين قواصد وقلوبنا ابدالهر. مقاصد حور تسلحت الحلى وطاردت شوس الرجال فهم لهن طرائد قامت دمالجها مقام سيوفها (١) ومن السلاح دمالج ومعاضد بل حسنهن هو السلاح وغالب قرن بها ذاك السلاح يجالد من كل واضحة الجبين كأنها بدر تكينفه ظلام راكد سقياً لايام مضين حميدة ما انس لا انسى العشيات التي بجنيننا ثمرات كل لبانة سقياً لهن معالما ومعاهدا وكأنها ايام مولانا التي أعنى بهاء الدين والصدر الذي الاريحي المستجاد المرتجي

(١) وفي نسخة: سلاحها

مما يحافظهم رقيب شاهد والآخرون أهلة وفراقد والبدر ما بين الكواكب واحد ما فيهم إلا غنى واجد والبشر فى تلك الحكومة شاهد وشمائل أم انعم وعوائد وعلى العداة بوارق ورواعد لا تصيينه عقائل وخرائد ومآثر تحتاطها ومحامد ذل العدو لها وخاب الحاسد في السماء فهادح أو حامد

نام الحلائق فى ذراه وطرفه هو فى سياء الفخر بدر زاهر ولقداصيبت فى الكواكبكثرة أغنى نداه العالمين فاصبحوا أبجد للعافى عليه حاكم وانامل أم أبحر زخارة يبقى على العافين ماء وجوههم سهل على الاحباب عفو كلامه صب ولكن العلى صبواته لا بل خرائده نهى وصرامة ولقد تفرع فى المكارم ذروة وعياله طوعاً وكرها كل من

#### وقوله:

أسمع هديت وخير القول انصحه ان في الذرىملكاً أوفىالشي سقطا وقوله :

ان سليمي أقسمت لا نجود فنحن لاستنجاز موعودهـا

#### رقوله:

بلیت من الهوی بجوی عتید وحزن لا اقاومه قوی وحب یبتغی منی مزیدا وخل لا أطیق له خلاف

ولا تكن فى استهاعالنصح ذا شطط ولا تكن وسطا لاخير فى الوسط

> الاضحى السبت اذا ما يعود نعظم السبت كأنــا يهود

وقلب لا يطاوعنى عنيد يحاكمنى الى صبر شديد وما عندى وحقك من مزيد ولو أمر الغداة بضرب جيدى

1

0

ابر

جفانی اذ نوی سفرا بعمداً فیا لله للسفر البعمد وكنت الفته الفا جديداً ففاجأني مهجران جديد وقوله من قصدة:

بين اكناف النقي فالمنحني فرص العمر و تارات المني نفضوا الخيف واموا اليمنا ورعت سمرههم سمر القنا ان رأتني وصبا حلف ضنا واذابت قلى المتحنا أنت لم أختر لروحي المحنا ما انا أنت ولا أنت أنا تجعل الأعين منا أعينا ورأت السننا أنملنا

باسق الله عشمات الحمي وليالي" بجمع انها بينها نحن معا نرتع اذ خرست بيضهم بيض القما وأتت عاذلتي باكرة ثم لما أعجبتها نفسها حلفت لو أنني كنت انا قلت خليني وخلي عذلي لورأتني حين بانوا والنوى ا, أت أنملنا السننا

#### وقوله ملغزا في أحمد :

أوله ربع عشر ثالثه وربع ثانيه جذر رابعه وكان السيد المذكور موجوداً الى سنة ثمان وأربعين وخمسائة والراوندى بفتح الراء المهملة والواو وبينهما الف وسكون النون آخرها دال مهملة نسبة الى راوند وهي قرية من قرى كاشان بنواحيي أصبِّهان قاله السمماني في الانساب ابنه السيد الأمام أبو الحسن على عز الدين بن السيد الامام أبي الرضا فضل الله ضياء الدين الحسيني الراوندي هو شبل ذلك الاسد وسالك بهجة الاسد والعلم ابن العلم ومن يشابه ابه فما ظلم كان سيداً عالماً فاضلا فقيها ثقة اديباً شاعراً الف وصنف وقرط بفوائده الاسماع وشنف ونظم ونثر وحمدمنه العين والاثر فوائده

أقبل كالبدر في مدارعه تشرق في السعد من مطالعه

فى فنون العلم صنوف و فرائده فى آثار الدهر شنوف ومن تصانيفه تفسير كلامالله المجيد لم يتمه و الطر از المذهب فى ابر از المذهب و مجمع اللطائف و منبع الطر ائف و كتاب (غمام الغموم) وكتاب (مزن الخزن) وكتاب (نثر اللثالى لفخر المعالى) وكتاب (حسيب النسيب وهو الف بيت فى الغزل و النسيب) وكتاب (غنية المتغنى ومنية الممتنى ومن نظمه الباهر المزرى بعقود الجواهر.

قوله في حسيب النسيب:

يقولون ان الركب بعد غد غادى يقولون لا قالوا ويحكون لاحكوا فيا نفس غيضى لات حين تبلد فهذا ولما يخل منهم نديهم فديتك هل بعد الفراق تواصل هدانى اليك الحب ثم أضلنى دعانى الهوى سراً فلبيت جهرة فقال الحجى مهالا فقلت له مه فقال الحجى مهالا فقلت له مه وهل تسهلن للعاشقين بذى الغضى وقوله أيضاً:

ذكر تكم والشهب رزحى من السرى وقد نشرت صدغ الظلام يد الدجى فقلت لندمانى قوما فمالجا فقاما الى صب له من جوى النوى له رنة من بعدها الف رنة فقالا معاً فى السر نادى فؤاده

فهل لفؤ ادى ان غدا الركب من فادى بان غدا يحدوا بظعنهم الحادى ويا عين فيضى ايس ذاوقت ابلادى فكيف باحوالى اذا ما خلا النادى وهل يرتجى التقريب من بعد ابعاد فكيف احتيالى والمضل هو الهادى وان كان اضلالى اليه وارشادى فإنى فى واد وانك فى واد وهل يروين سكانها غلة الصادى موارد طلاب مطالب وراد

وكف الثريا للغروب تشير فلم يبق من صدغ الظلام ضفير فؤاداً يسير الوجد حيث يسير قرين ومن فرط الغرام عشير اليكم ومن بعد الزفير زفير وان لم يعد لاعاد فهو اسير

فهل من فؤاد سالم نستعيره فإن فؤاد الهاشمي كسير

فهل من فؤاد سالم نستعيره وقوله أيضاً :

سلاها لاعدمتكم سلاها اليك أم أستقر بهانواها وأركان العتبق ومن بناها ولم يخلص اليه هوى سواها نروى من جوانحنا صداها ورق على مطارفنا نداها وقد حلت مدامعنا حباها أسى فلها بكاى ولى بكاها

سلا عذبات رامة بل رباها اناز حــة فراجعة سليمى اما ومنى وزمنم والمصلى لقد الف الفؤاد هوى سليمى ورب ليلة زهراء بتنا فلف الصبح أردية الدياجي فقامت تعقد الازرار عجلى فتبكى تارة وتنوح أخرى

وقوله:

ورب على اننى لسقيم به من ندوب الحادثات كلوم وصلت الفتى العذرى وهوكريم وقلبك فيما يزعمون رحيم بلى اننى من حبها السليم

وقالوا سقيم أى ورب محمد سقيم جفاه الأقربون فقلبه وقالوا لها هلا وأنت كريمة ومالك قدأصبحت لانر حمينه فقالت لهم حى سليم من الهوى

وقوله:

وجنح الدجى في عرصة الجوجيران وصحن الثرى من عسكر الزنج ملآن واكثرهم من قهوة النوم سكران ترفق قليلا إنما انا انسان لأصبح رجراج الثرى منه بثهلان

سرى طيفها والشهب صاحو نشوان وكف الثريا بالدعا، ملحة فأرقى والوجد والركب جنح الاأيها الوجد الذى هو قاتلى فلو انه ما بي بثهلان بعضه

وشمره كله على هذا الأسلوب الذي يملك السامع ويسترق القلوب.

### ﴿ السيد أبو طالب ﴾

محمد بن احمد بن محمد العلوى الحسيني صاحب كتاب (الرضا) ذكره الشيخ أبو الحسن على بن عبيدالله بن بابويه في فهرس أسماء علماء الأمامية وقال في شأنه فاضل ثقة.

وذكره أبو الحسن على بن الحسن الباخرزى فى كتاب (دمية القصر). فقال رأيت هذا السيد العالم الزاهد رضى الله عنه عند اجتيازى بالطبس

وهاك رايت هدا السيد العالم الراهد رضى الله عنه عند اجتيازى بالطبس وأقررت بطلعته الناظر وارتديت بصحبته العيش الناضر وطال ماكنت أسمع به فلما التقينا صغر الخبر الخبر فالخلق جددوا العلم ماله فى طريقته المثلى من ندد وكان ملحا على أصحاب الملح يستفيدهم ويفيدهم حتى المليت عليه شيئاً من محفظوظاتى واستكتبته بعض فوائده فجشم قلمه واستعمل فى اجابتى كرمه الا إنى فجعت بما افادنيه ونفذ الدهر حكمه فيه وآفات التعليقات كثيرة كما قال ابن درست:

عليك بالحفظ دون الجمع للكتب فأن للكتب آفات تفرقها الماء يغرقها والنار تحرقها والفار يخرقها واللص يسرقها فما أنشده لنفسه ب

ان المكارم أصبحت لهفانة حرى وأنت بلالها وبليلها واذا المكارم ذللتأوضللت يوماً فانت دلالها ودليلها

لاتلحقنك ضجرة من سائل قد رام عزك ان ترى مقتولا وأعلم بأنك عن قريب صائر خبراً فكن خبراً يروق جميلا (فصل) من نثر له رشحه بنظم وكتب جها الى الرئيس أبى القاسم عبد الحميد بن يحيى طلع على خطاب حضرة سيدنا مقصوراً على عقود حلاها تقاصيرها، وحليها كالرياض جلا أزاهيرها، وحليها هذه نظمها خاطر المولى وهذه وشمها ماطو الولى حارت احداق البشر فى حدائقه، وغارت حقائق الدرمن حقائقه،

فحدمته وتلقيته باليمين وقلت (أزلفت الجنة للمتقين):

ولو أطاقت من الأعظام تنشره نواظر المين ما مكنت فيه يدا

وان من أعطته المعالى زمامها وامطته المسكارم سنامها وأولته البلاغة صمصامها وجعلته البراعة عصامها ثم اعتام صفاياها اعتياماً وأحتكم في مزاياها أحتكاما فإحر به ان يكون كتابه (المعالى) مقصوراً على (حور مقصورات في الحنيام) وتبسم الفاظه عن اللؤلؤ الفوادي والتوام فهنيئاً له منزلته السهاء في المجد الهميم (فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) وكم كررت ناظري في فصوله عند وصوله فكانت أحسن من ملك أو شباب معاد وأشتى من ملك عاسد ومعاد ووقفت على سلامة نفسه النفيسة نفس الله مددها ووفر من الحنير مددها ولا زالت عيون البلاء عنها غافلة وفنون العلماء اليها رافلة وأفنان العواف عليها مائدة وأنواع العوائد اليها عائدة فإنها نفس من عاتق المكارم والفها كما عائمة والكريمة المطلوبة فقد وصلت ومثله وانكان لا مثل له مثلها لى مثلى من المنتمين الى خدمته والمربوبين بنعمته ومثله وانكان لا مثل له مثلها لى مثلى من المنتمين الى خدمته والمربوبين بنعمته

یهدی فیزف وعن غیره یکف:

نظم المحاسن عقداً فى تراقيها زهركزهر جلاهاصوبساريها على النحور عقوداً من لاليها إلا وابدى مساويه مساويها ولا فتوة إلا وهو بانيها تضوعت عنبراً ورداً قواليها دار تعطرت الدنيا اهاليها فرائد جاوز الشعرى تراقيها فلو تجسم ما فيهن من حكم تناهبتها العذراى الحـور ناظمة لها محاسن ما ان سويت بدلا إذ لا مروة إلا وهو ناظمـا متى نظمت مديحاً فى مفاخره هذى المهارى حداهن الولاء إلى

ولما انصرفت من البصرة فى خدمة الركاب العميدى اتفق لى الاستعاد برؤبته ثانية وتدالت أسباب الوصول دانية يكاد يأخذها من قام بالراح فتزودت من أنبساط تلقائه والاغتباط ببقائه ما اعتقدت معه لله تعالى حمداً دائباً وشكر ا واصباً ولم تظل به الايام حتى بسط القضاء جناحـه عليه وقضيه الله تعالى وله الكبرياء اليه رحمه الله.

### ﴿ السيد الشريف ﴾

أبو السعادات هبة الله بن على بن محمد بن حمزة بن احمد بن عبيد الله بن محمد ابن عبد الرحمن الشجرى بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب «ع» المعروف بابن الشجرى البغدادى ذكر ه الشيخ أبو الحسن على ابن عبيد الله بن بابويه القمى فى رجاله وعده من مشايخ الامامية قال كان فاضلا صالحاً صنف الامالى شاهدت غير واحد يقر أها عليه .

وذكره القاضى ابن حلكان في ( وفيات الاعيان ) وقال : كان اماماً في النحو والملغة و أشعار العرب وايامها و أحو الهاكامل الفضائل متضلعا من الأدب اصف فيها عدة تصافيف فمن ذلك كتاب (الامالي) و هو اكبر تآ ليفه و اكثر ها افادة املاه في أربعة و ثانين مجلساً و هو يشتمل على فو ائد جمة و فنون الادب و ختمه بمجلس قصره على أبيات من شعر أبي الطيب تكلم عليها وذكر ما قاله السراج فيها وزاد من عنده ما سنح له و هو من الكتب الممتعة و لما فرغ من إملائه حضر اليه أبو عبد الله بن الخشاب و التمس سماعه منه فلم يجبه إلى ذلك وعاداه و ردعليه في مواضع منه الى الخطأ فوقف أبو السمادات على ذلك الرد فر د عليه و بين غلطه و جمعه كتابا سماه ( الامصار ) و هو على صغر حجمه مفيد فر د عليه و بين غلطه و جمعه كتابا سماه ( الامصار ) و هو على صغر حجمه مفيد منا الطائى و هو كتاب غريب مليح أحسن فيه و له فى النحو عدة تصافيف و كان علم الطائى و هو كتاب غريب مليح أحسن فيه و له فى النحو عدة تصافيف و كان المتأخرين مثل أبى الحسن المهارك بن عبد الجبار الصير فى وأبى على محمد بنسهيد المتأخرين مثل أبى الحسن المهارك بن عبد الجبار الصير فى وأبى على محمد بنسهيد المتأخرين مثل أبى الحسن المهارك بن عبد الجبار الصير فى وأبى على محمد بنسهيد المتأخرين مثل أبى الحسن المهارك بن عبد الجبار الصير فى وأبى على محمد بنسهيد المتأخرين مثل أبى الحسن المهارك بن عبد الجبار الصير فى وأبى على محمد بنسهيد

الكاتب وغيرهما وذكر ه الحافظ السمعاني في كتاب (الذيل) وقال اجتمعت معه في دار الوزير أبي القاسم على بن طراد الزينبي وقت قرائتي عليه الحديث وعلقت عليه شيئًا من الشمر في المدرسة ثم مضيت وقرأت عليه جزء من (امالي) أبي العباس ثعلب النحوى وحكى أن أبا القاسم محمود الزمخشرى لما قدم بغداد قاصداً للحج في بعض أسفاره مضي إلى زيارة أبي السعادات المذكور فلما اجتمع به ذكر قول المتنى:

وأستكثرالأخبار قبل لقائه فلما التقينا صغر الخبرالخبر

أُم أنشده بعد ذلك قول محمد بن هاني الأندلسي!

كانت مسائلة الركبان تخبرني عن جعفر بن فلاح أحسن الخبر حتى التقينا فو الله ما سمعت اذنى باحسن مما قد رأى بصرى

فقال الزمخشري روى عن الني (ص) لمـا قدم عليه زيد الخيل قال يا زيد ما وصف لى أحد فى الجاهلية فرأيته فى الإسلام إلا رأيته دون ما وصف لى غيرك فخرج الحاضرون وهم يعجبون كيف يستشهد الشريف بالشعر والزمخشرى بالحديث وهو رجل أعجمي وكان أبو السعادات المذكور نقيب الطالبيين بالكرخ وله شعر حسن فمن ذلك قصيدة يمدح بها بعض الوزراء وصدرها:

السارى هداه انشره المتفاوح عيش تقضى في ظلالك صالح لما دعي مضني الصبابة طامح بصميم قلبك في دان نازح قر یحف به ظـلام جانح لم يرومنه الناظر المتراوح فيه مراتع للمها ومسارح

هذى السديرة والغدير الطافح فاحفظ فؤدك انني لك ناصح باسدرة الوادى الذي إن ضله هل عائد قبل الممات لمغرم ما أنصف الرشأ الضنين بنظرة شط المزار به و يوى منزلا غصن تعطفه النسيم وفوقـــه واذا العمون تساهمته لحاظما ولقد مررنا بالعقيق فشاقنا

ظلنا به نبكىفكم من مضمر وجدا اذاع هواه دمع سافح تلك العراص المقفرات نواضح يا صاحى تأملا حييتها وستى دياركما الملث الرائح أم خرداً أكفالهن رواجح أم هذه مقل الصوار رنت لنا خلل البراقع أم قنا وصفايح إلا وهن لها بهن جوارخ ومن الشقاوة أن يراض القارح لو بلة من ماء ضارج شربة ما أثرت للوجد فيه لواقـم

محت السنون رسومها فكأنما أدمى بدت لعيوننا أم ربربأ لم يبق جارحة وقد واجهننــا كيفأر تجاع القلب من أسر الموى

ومن هاهنا يخرج إلىالمديح ؛ ومن شعره أيضاً :

هل الوجد خاف والدموع شهود وهل مكـذب قول الوشاة جحود وحتى متى تفنى شؤنك بالبكا وقد حد حدا للبكاء لمد وإنى وان حفت قناتى كبرة لذو مرة فى النائبات جليد فيه أشارة إلى قول لبيد يخاطب أبنتيه ؛

الى الحول ثم أسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملافقداعتذر وكان بين الشريف أبى السعادات المذكور وبين أبى محمد الحسن الحريمي الشاعر تنافس جرت العادة بمثله بين أهل الفضل فلما وقف على شعره قال فيه :

يا سيدى والذي يعيذك من نظم قريض يصدى بهالفكر ما فيك من جدك النبي سوى إنك لا ينبغي لك الشعر ولعمرى ما أنصفه واكن العد ويقول في عدوه ما شاء .

وكانت ولادةالشريفالمذكور في سنة خمس وأربعائة . وتو في يوم الخيس لعشر بقين من شهر رمضان سنة اثنتين وأربعين وخمسائة .

والشجرى بفتح الشين المعجمة وفتح الجيم وبعدها راءنسبة إلىشجرة وهى قرية من أعمال المدينة على ساكنها الصلاة والسلام وليس من أجداده من أسمه شجرة فينسب اليه كما نردد في ذلك ابن خلـكان والله أعلم.

## ﴿ السيد أبو الصمصام ﴾

عماد الدين ذو الفقار بن محمد بن سعيد بن الحسن بن احمد الملقب حميدان ابن اسماعيل قتيل القرامطة بن يوسف بن محمد بن يوسف الأصغر بن ابراهيم ابن موسى الجون بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن بن على بن أبى طالب وع ، الحسنى المروزى حسام المجد القاطع وقمدر الفضل الساطع والامام الذي عرف فضله الإسلام وأو جبت حقه العلماء الاعلام ونطقت بمدحه افواه المحابر والسن الاقلام وسعى جهده فى بث احاديث أجداده المكر ام عليهم الصلاة والسلام وقل ما خلت إجازة من روايته لسعة علمه وروايته والثقة بورعه وديانته والسلام وقل ما خلت إجازة من روايته لسعة علمه وروايته والثقة بورعه وديانته الي القاسم على بن الحسين الموسوى والشيخ الموفق أبى جعفر محمد بن الحسن الي القاسم على بن الحسين الموسوى والشيخ الموفق أبى جعفر محمد بن العباس النجاشي وروى عنه السيد أبو الرضا فضل الله الراوندي ومن في طبقته قال النجاشي وروى عنه السيد أبو الرضا فضل الله الراوندي ومن في طبقته قال الشيخ أبو الحسن على بن عبد الله بن بابويه في (رجاله) صادفته وهو ابن مائة وخمسة عشر سنة (ره).

والمروزى بفتح الميم وسكون الراء وفتح الواو بعدها زاى هذه النسبة إلى مرو الشاهجان وهي احدى كر اسى خر اسان وهي أربع مدن هــــذه ونيسابور وهرات وبلخ وهذه مرو بناها الاسكندر ذو القر نين وزاد في النسبة اليها زاى كا قالوا بالنسبة الى الرى رازى وهذا من باب تغيير النسب واكثر أهل العلم يخص زيادة الزاى في النسب ببني آ دم وما عدا ذلك لا يزاد فيه فيقال فلان المرزوى والثوب وغيره من المتاع مروى بسكون الراء وقيل بل يقال في الجميع بزيادة الزاى ولا فرق بين بني آ دم وغيرهم والله أعلم.

#### ( Ilmir I Tak )

ابن على العلوى الحسيني المرعشي أحد السادات الفضلاء والقادة النبلاء ولد بدهستان في صفر سنة أثنتين وستين وأربعائة ونشأ بجر جان واستوطن في آخر عمره سارى ماز ندران وكان سيدا فاضلا نسابة سافر الى الحجاز والعراق وخراسان وما وراء النهر والبصرة وخوزستان ولتي كثيرا من أثمة الحديث وسمع ببغداد من أبي يوسف عبد السلام بن محمد بن يوسف القزويني وبالكوفة من أبي الحسين احمد بن محمد بن جعفر الثقني وسمع بجرجان من أبي القاسم اسماعيل بن مسمدة الاسماعيلي و باصبهان من أبي عمر و محمد بن احمد بن عمر النهاو ندى قال السمعاني كان السيد المذكور صاحب فضل كبير لكنه كان غالياً في التشيع معروفاً بذلك وكنت رأيته أو لا بمرو وانا صغير ثم رأيته بسارى وسمعت هنه بعض الاحاديث وكتبتها عنه .

وتوفى فى شهر رمضان سنة تسع و ثلاثين وخمسائة رحمه الله .

و المرعشى بضم الميم و سكون الراء المهملة و فتح العين المهملة وكسر الشين المعجمة نسبة الى مرعش وهو لقب لجده معلى بن عبيد الله بن محمد بن الحسين الماجمة ابن الحسين الأصغر بن زبن العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب «ع » لقب به لآنه كانت به رعشة و تشبيها له بمر عش و هو جنس من الحمام يحلق فى الهواء و الله أعلم.

## ﴿ السيد أبو طاهر ﴾

محمد بن يحيى بن ظفر بن الداعى بن مهدى بن جعفر بن محمد بن عبد الله ابن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب ، ع » كان من أهل أستر آباد شيخ الامامية بها ومقدم طائفته وعشريته وأهل بيته كاهم علماء فضلاء محدثون اما جده الداعى أبن مهدى فكان من علماء الحديث المشهورين وأما ظفر بن الداعى فكان فقيهاً ثقة صالحاً قرأ على الشيخ أبى الفتح محمد بن على الكر اجكى تلميذ الشريف المرتضى وأما أبو طاهر المذكور فكان جليل القدر رفيع الشأن فقيهاً محدثاً رئيساً

مدرساً سمع منه الخالف والمؤالف وبمن سمع منه أبو سعد السمعاني وكانت ولادته سنة ست وستين وأربعائة ولم تؤوخ وفاته رحمه الله .

## ﴿ السيد أبو المحاسن ﴾

احمد بن السيد الامام فضل الله بن على الحسيني الراو ندى الملقب كمال الدين تقدم ذكر أبيه وأخيه كان عالماً فاضلاولى القضاء فحمدت سيرته وذكره الشيخ أبو الحسن على بن بابويه فى فهر س أسماء علماء الأمامية ووصفه بالعلم والفضل ولابيه أشعار كثيرة يخاطبه بها فمن ذلك قوله يخاطبه :

> أقرة عيني انى لك ناصح وانسبيل الرشددونك واضح وليس المني الاسرابا بقيعة ترقرقه بادى النهار الصحاصح بان المنايا غاديات روائح ولا بديوماً ان ترد المنايح وماهن إلاالمخزيات الفواضح وقد عدها مستأمن لا يسامح يعبر عما أضرته الجوانح ولا عمل يرضى به الله صالح

والبين ابكانى نجيعا أخمرا سلبته حمرته فساك مقطرا خلع الرداء وعادأ بيض أزهرا أو تصبر الأيام ان اتصبرا يقوى فينزع قلى المتجبرا

أقرة عيني لانغرنك المنسى فما هن الاقانصات جوامح واباك والدنيا الدنية انها بوارح سوءليس فيهن سانح اذاماأ ستشفتها الحقيقة أفصحت وان ليس نفس المرء الامنيحة كني حزنا ان الذنوب كثيرة كني حزنا أنا نسينا عديدنا و باصدق ما قد قال من قبل شاعر كني حزنا ألا حياة شهية وقوله فىأوك قصيدة كتبها اليه وهو باصبهان:

البين فرق بين جسمي والكرى دمعی دم مذ صعدته حرقتی كالورد أحمرتم أن قطرته قالوا تصبر قلت لا تستعجلوا هذا حديث والنزاع يكاد ان أبقى كذا متلددا متحيرا أما تهيأ للفراق وشمرا

وقبلته في الحال أفرح قابل غرراً حوالي لم تكن بعواطل لمصالح الولد الأعز الفاضل بالجد فيما بعد غير عاطل لاشيء أحسن من قضاء عاجل

قسماً لو انی کنت أعلم أننی لملقت ذيل أبى المحاسن عنوة وكتب الله في جواب كتابه: وصل الكتاب فكان اكرم واصل

وحمدت ربي اذ قرأت ڪتابه وسألته التوفيق وهو موفق وقضاء ما قد كأن من تقصيره فليجتهد همان في تحصيله

( السيد أبو الحسن )

على بن رضى الدين ما نكديم بن اسماعيل بن عقيل بن عبد الله بن الحسن ابن جمفر بن محمد بن عيد الله بن محمد بن الحسين بن على بن الحسين ابن أبي طالب ، ع ، كان أبوه السيد رضى الدين اماماً فاضلا فقيما ثقة ذكر والشيخ أبو الحسن على بن عبيد الله بن بابويه في فهر س أسماءعلماء الامامية واثني عليه . وأما أبنه السيد أبو الحسر . للذكور فذكره أبو الحسن الباخرزى في ( دمية ) القصر.

فقال ما عسىأن أقول في هذا السيد والوجه وضيء والشعر مرضى واللسان عربى والجد ني والجلة شرف وهو من أسلاف الاشراف خلف رأيته عارضي الوجه من الشعر متناصف حسن الوجمه والشعر غض الأدب والسن يضرب جماله وهو من الانس بعرق من الجن واستكتبته نبذاً من أشعاره فكتب لى بخطه الديباجي الجلي وضمنها ما لم يضمن صدور الغانيات من الحلي :

لعمرك ما نجدية الدار اتهمت وحنت الى نجد وأنت من الوجد با جزع مني لا وأسكب عـبرة وأدنىالذى أخنى كاقصى الذى نبدى

أقول اذا ما الليل أرخى سدوله وطالـمطال الصبح والقول لايجدى

ألاليت شعرى هل أرى الصبح طالعاً وان جلذاك الوجد عن قدر مهجتى ولوكنت اعطى ما أشاء من المنسى

قلت ليت شمرى من المنتعل لهذا الخد فأشهد له بعلو الجد:

ولا البدر فيما بين أنجمه الزهر بياقوت فيها عن نظام من الدر

بوجهك لى أفديه من طالع سمد

فليس على العمد الضعمف سوى الجهد

لماكنت تمشى قط إلا على خدى

وما زهرات الروض باكرها الندى باحسن من سعدى اذا ما تبسمت وقوله !

حثیث الخطی فی المشی سود غدائره اذا ما دجی جنح الحنادس ناظره فکان الذی کنا قدیماً نحاذره اکفکف دمها تستهل بوادره علی ملاء من حاسدیه ستایره أسرته من برح الغرام ضمائر

بنفسی معسول الرضاب مهفهف أراق دمی و جدا وأرق ناظری و کنت سجیس الدهر أخشی فراقه و بت كما شاء الفراق ولم ازل بكی عند تو دیعی أسی فتهتکت فدمعته أشفت إلی الرقباء ما

وما نكديم لفظة فارسية معناها خدالقمر أو قرى الخد وهى مركبة من مانك وديم فمانك بفتح الميم وسكون النون بعد الالف وكاف فارسية وهو القمر وقيل الشمس والاول أصح والديم بكسر الدال وسكون الياء المثناة من تحت على وزن جيم وهو الخد فاعلمه فقل ما أعرف أحد تأمل معنى ذلك و لقد سألت عن هذه اللفظة جماعة من الفرس فلم يعلموه حتى وقفت عليه فى كتاب من كتب اللغة الفارسية:

#### (الشريف)

أبو محمد الحسن بن أبى الضوء العلوى الحسيني نقيب مشهد باب التدين بغداد وكان سيدا جليلا عالماً فاضلًا أديباً حسن الشمر والرواية عظيم الشأن جليل القدر وذكره العاد الكاتب في (الخريدة) وأنشد له من قصيدة برثى بها النقيب الطاهر ابا عبد الله ;

احملانی ان لم یکن لکما عقر الی جنب قبره فاعقر انی و انضحا من دمی علیه فقد کان دمی من نداه لو تعلمان قال العاد و تو فی الشریف أبو محمد المذکور سنة سبع و ثلاثین و خمسائة . قال المؤلف عفا الله عنه ذکرت بهذین البیتین حکایة حکاها ذکرها الشیخ أبو الفرح عبد الرحمن بن الجوزی فی کتاب (الاذکیاء) و هی تنافی کون هذین البیتین للسید أبی محمد المذکور .

وصورة الحكاية قال بلغنى من بعض أصحاب المبرد إنه قال انصرفت من مجلس المبرد فعبرت على خربة فإذا انا بشيخ قد خرج منها رفى يده حجر فهم ان يرمينى فتترست بالدفتر فقال لى مرحبا بالشيخ فقلت وبك فقال لى من اين أقبلت قلت من مجلس المبرد فقال البارد ثم قال ما الذى أنشدكم وكان عادته أن يختم مجلسه ببيت أو بيتين من الشعر فقلت انشدنا:

أعار الغيث نائله اذا ما مائه نفدا وان اسد شكى جبناً أعارفؤاده الأسدا

فقال أخطأ قائل هذا الشعر قلت كيف قال الا تعلم اذا اعار الغيث نائله بق بلا نائل واذا اعار الاسد فؤاده بقى بلا فؤاد قال هلا قال مثل هذا وأنشد:

علم الغيث نداه فإذا ما وعاه علم البأس الآسد فله الغيث مقرّباً لندى وله الليث مقر بالجلد

فكمتبتها عنه وأنصرفت ثم مررت به بعد أيام واذا به قد خرج وبيده حجر فكاد يرميني ثم ضحك وقال مرحبا بالشيخ أتيت من مجلس المبرد فقلت نعم فقال ما الذي أنشدكم فقلت أنشدنا:

ان السياحة والمروة ضمنا قبرا بمرو على الطريق الواضح فإذا مررت بقبره فاعقر بــه كرم الجياد وكل طرف سابح فقال لي أخطأ قائل هذا الشعر قلت كيف قال ويحك لونحر بجب حراسان

ما أثر في حقه هلا قال مثل هذا وأنشد:

أحملانى ان لم يكن لكا عقر الى جنب قبره فاعقرانى وأنضحا من دى عليه فقد كان دى من نداه لو تعلمان فلما عدت الى المبرد قصصت عليه القصة فقال لى أتعرفه قلت لا فقال ذاك خالد الكاتب تأخذه السوداء فى ايام الباذنجان أنتهى فأن صحت هذه الحكاية بطلت نسبة البيتين المذكورين الى السيد أبى محمد المذكور لأن المبرد توفى سنة ست وثانين وقيل سنة خمس وثانين ومائتين وقد علمت ان وفاة السيد أبى محمد المذكور سنة سبع وثلاثين وخمسائة فتعين نظم البيتين المذكورين قبل وجوده بمدة مديدة فيتحمل ان يكون ضمنها قصيدة فنسبها اليه والله أعلم .

### ( الشريف أبو ابراهيم )

محمد بن احمد بن محمد بن العابدين بن اسحاق المؤتمن بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب وع المعروف بالحرافي كان عالماً فاضلا أديباً لبيباً عاقلا شجاعاً مقدماً تقدم بحران ونبغ بها وأشتهر ذكره وعلا صيته قال العمرى النسابة لم تكن حال أبى ابراهيم فى أول أمره واسعة فزوجه أبو عبد الله الحسين الحراني بن الحسين بن على بن عبد الله بن على الطيب العلوى العمرى أبنته خديجة المعروفة بام سلمة وكان أبو عبد الله الحسين العمرى متقدماً بحران مستولياً عليها وقوى أمر أولاده حتى عبد الله الحسين العمرى متقدماً بحران مستولياً عليها وقوى أمر أولاده حتى السولوا على حران وملكوها على آل وثاب وساروا سيرة ردية وأسلم بعضهم المستولوا على حران وملكوها على آل وثاب وساروا سيرة ردية وأسلم بعضهم الما الراهيم عبد الله الحسين العالم المورى بالقصيدة التي العلاء المعرى وأجاب عنها المعرى بالقصيدة المشهورة المثبة في ديوانه وأول قصيدة الشريف أبى ابراهيم قوله:

غير مستجس وصال الغوانى بعد ستين حجة وثمان ان شرخ الشياب بدله شيباً وضعفاً مقلب الاعيان. وامعن الفكر فىاطراح المعانى خير فال تناعب الغربان سعاد وقد مضى الاطسان ضمن طي الـكتاب بالعنوان انكرت عرفه انوف الغواني نفار المهيي مر. السرحان وولى حميمن المداني الذكريوم الندى ويوم الطعان همه الجـد واكتساب المعالى ونوال العافى وفك العابى صبرا بطارق الحدثان

فصن النفس عن طلاب التصابي وازجر القلب عن سؤ ال المغاني فانفض الكفءن صماالحما و بسمن بساعة البين فأجعل اترجي ما لارحيباً فاسعاد فالاديب الأريب يعرف ما علق الدهر عارضيك بشيب وتحامت حماك نأفرة عنك وردُ الغائب البغيض اليهن وأخـو الحزم مفرم بحميد لابعير الزمان طرفا ولابحمل

وقصيدة طويلة غراء جيدة جداً وفى هذا القدر منها كفاية وقصيدة المعرى أولها:

فنيت والظلام ليس بفانى عللاني فإن بيض الغواني ان تناسيتها وداد اناس فاجملاني من بمضمن تذكر اني وان كان أسود الطيلسان رب ليل كأنه الصبح في الحسن قد ركضنا فيه الى اللهو لما وقف النجم وقفة الحيران ومع شهرة ديوانه فلا حاجة الى اثبات اكثرمن هذا ومااحسن قوله فيها : وعلى الدهر من دماء الشهيدين على ونجله شاهدان فهها في أواخر الليل فجــران وفي أولياته شفقان

قال بعض الشراح إنما قال هذا لأن الممدوح كان رجلاعلو يأشيعياً وفرقة من الشيعة يزعمون ان الجموة التي في أوائل الليل وأواخره لم تكن إلا منذ قتل الحسين «ع» ومنهم من يرى ان ادعاء هذا محالـ لأن تلك الحمرة لم تزل موجودة قبل قتله «ع» بل يحسن القول على مذهبه بان يقول إنما كانت أعــلاماً من الله تمالى بما سيكون من قتله ما «ع» قبل ان يكون أنتهى .

قال المؤلف لم ينفرد الشيعة مهذا القول بل قال به أيضاً جماعة من أهل السنة منهم العلامة جلال الدين السيوطى فقد قال فى تاريخ الخلفاء كان قتله يوم عاشوراء وكسفت الشمس ذلك اليوم واحمرت آفاق السماء ستة أشهر بعد قتله ثم لا زالت ترى الحمرة بعد ذلك ولم تكن ترى فيها قبله هذا نصه فنسبة القول به إلى فرقة من الشيعة لا وجه له .

وتوفى السيدأبو ابراهيم بحلب فرثاه المعرى بقصيدته التي خاطب بهاأو لاده! بنى الحسب الوضاح والشرف الجم لسانى ان لم ارث والدكم خصمى وهى قصيدة طويلة أحسن فيها كل الاحسان.

والحراني بفتح الحا، وتشديد الراء المهملتين و بعد الآلف نون نسبة إلى حران وهي مدينة عظيمة مشهورة بين الموصل والشام قيل سميت بهاران اخي اسماعيل وع ، لأنه أول من بناها فعر بت فقيل حران والله أعلم .

# . الشريف أبو القاسم جيء

طاهر بن الحسين بن طاهر بن يحيى بن الحسن بن جعفر الحجة بنعبد الله الاعرج ابن الحسين الاصغر بنزين العابدين على بن الحسين بن على بن أبي طالب كان شريفاً جليلا عالماً فاضلا كريماً عدحاً شهما شجاعاً مقاما مهيبا مع الصلاح والورع والتقوى وهو الذى مدحه أبو الطيب المتنبي بالقصيدة البائية التي يقول فيها:

اذا علوى لم يكن مثل طاهر فما هو إلا حجة للنواصب يقولون تأثير الكواكب في الكواكب

تسير به سير الذلوك براكب وحق له ان يسبق الناس جالساً وبدرك مالم يدركوا غير طالب ويحدى عرانين الملوك وإنها لمن قدميه في أجل المراتب يد للزمان الجمع بيني وبينه لتفريقه بيني وبين النوائب

علاكتد الدنيا إلى كل غاية هو ابن رسول الله وابن وصيه شبهها شبهت بعد التجارب

وكان يسكن الرملة من بلاد الشام وكانت له المنزلة العظيمة والجاه الرفيع عند صاحبها الامير أبى محمد الحسين بن عبيد الله بن طغج حتى قيل انه الذي أمر المتنى بمدحه وكان المتنى وعد الأمير ابا محمد بقصيدة فقال له اجعلها عوضاً عنى في الشريف فسار اليه وأنشده القصيدة المذكورة والله أعلم.

# بسم الله الرحمن الرحيم

# الطبقة الحادية عشرة

من الدرجات الرفيعة في طبقات الإمامية من الشيعة بي... رحمهم الله تعالى برحمته الواسعة

#### ( النابغة الجعدى )

هو أبو لبلى حيان بن قيس بن عبد الله بن وحوح بن عدس بن ربيعة بن جعدة بن كمب بن ربيعة بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن قصعة بن قيس بن عيلان بن مضر

مع قال أبو الفرج الأصبهاني هـذا النسب الذي عليه الناس اليوم مجتمعين وقد روى فيه روايات تخالف هذا .

وعن محمد بن سلام أنه قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة بن صعصعة . وقال ابن الأعرابي هو قيس بن عبد الله بن عمر و بن عدس بن ربيعة ابن جعدة بن كعب بن ربيعة .

قال أبو الفرج وهذا وهم بمن قال انه اسمه قيس إذ ليس يشك فى انه كان له أخ يقال له وحوح بن قيس وهو الذى قتله بنو أسد

وإ ما سمى النابغة لأنه أقام مدة لأ يقول الشعر ثم نبغ فقيل له النابغة .
وقيل انه قال الشمر في الجاهلية ثم أجبل دهر آثم نبغ بعد بالشعر في الإسلام .
قال المؤلف يقال أجبل الشاعر اذا صعب عليه قول الشعر فانقطع كأنه
وصل إلى جبل مر قولهم أجبل الحافر اذا أقضى الى الجبل والصخر الذي
لا يحك فيه المعول .

وعن ابن الأعرابي قال أقام النابغة الجعدى ثلاثين سنة لا يتكلم ثم تكلم بالشعر فقيل له النابغة ·

وكان شاعراً قديماً مفلقا طويل البقاء في الجاهلية والإسلام وهو أسن من نابغة بني ذبيان ويدل على ذلك قوله:

ومن يك سائلا عنى فإنى من الفتيان ايام الحنان أتت مائة لعام ولدت فيه وعشر بعد ذاك وحجتان فقدا بدت خطوب الدهرمني كما أبقت من السيف اليماني

وعمر بعد ذلك عمراً طويلا والحنان بضم الحاء وبعدها نونين بينها الف على وزن سراب ، سئل محمد بن حبيب عن أيام الحنان ماهى فقال وقعة كانت لهم فقال قائل منهم خنوهم بالرماح فسمى ذلك العام عام الحنان انتهى . يقال خنى الجذع اذا قطعه والقوم وطيء تحتمم أى حريمهم .

وقال الفيروزابادى فى القاموس الخنان كقراب زمام للإبل وزمن الخنان كان فى عهد المنذربن ماء السماء ماتت الابل منه ومن شعر النابغة فى طول عمره:

قالت امامة كم عرب زمانة وذبحت من عنى على الأوثان ولقد شهدت عكاظ قبل محلها فيها وكنت اعد ملفتيان والمنذر بن محرق فى ملكه وشهدت يوم هجائن النعان وعمرت حتى جاءا حمد بالهدى وقوارع تتلى من القرآن ولبست فى الإسلام ثو بأولسما من سيب لا حرم ولامنان

والمنذر بن محرق المذكور هو ابن النعان ملك الحيرة وكان من ندمائه كا مدل علمه قو المه :

تذكرت والذكرى تهيج على الفئى وما حاجة المحزون ان يتذكرا نداماى عند المنذر بن محرق أرى اليوممنهم ظاهر الارض مقفر ا كـ مول وفتيان كأن وجوههم دنانير بمــا شيف في أرض قيصر ا وهذا عايدل على أنه أسن من النابغة الديباني لأن الديباني أدرك النمان ابن المنذر وهو أدرك أباه المنذر ونادمه ومات الديباني قبله ولم يدرك الإسلام وهو أدرك الإسلام وأسلم وعاش إلى أيام عبد الملك بن مروان .

وقال أبو حانم السجسانى فىكتاب (المعمرين) عاش ماتى سنة، وقبال عمر بن شبه مائة وثمانون سنة وانشد عمر بن الخطاب أبياته التي يقول فيها:

لبست اناساً فافنيتهم وافنيت بعد اناس اناساً ثلاثة أهلين أفنيتهم وكان الاله هو المستأسا

فقال عمركم لبثت معكل أهل قال ستين سنة .

وقال ابن قتيبة انه عمر مائتين وعشرين سنة.

قال أبو الفرج وما ذاك بمنكر لانه قال لعمر انه أفنى ثلاثة قرون كل قرن ستون سنة فهذه مائة وثانون سنة ثم عمر بعدهم فمكث بعد قتل عمر خلافة عثمان وعلى وعلى ومعاوية ويزيد وقدم على عبد الله بن الزبير فمكث بمكة وقد دعا إلى نفسه وبين هؤلاء وعمر نحو ماذكر ابن قتيبة بللااشك انه بلغ هذا السن وعن الاصمعى انه عاش مائتين وثلاثين سنة .

قال أبو عبيدة كان النابغة عن فكر فى الجاهلية والكر الخر والسكر وهجر الازلام واجتنب الاوثان وقال فى الجاهلية كامته التى أولها !

الحديقة لا شريك له من لم يقلما فنفسه ظلما

وكان يذكر دين ابراهيم ،ع ، والحنيفية ويصوم ويستغفر ، ولميا بعث الذي (ص) وفد عليه ، وأنشده قصيدته التي أولها :

خليلي غضا ساعـة وتهجرا ولوماعلىماأحدث الدهرأوزرا فلما وصل الى قوله:

بلعنا السماء مجدنا وجدودنا وانا لنرجو فوق ذلك مظهرا غِضب النبي (ص) وقال له ابن پا أبا ليلي؟ قال إلي الجنة ، قال: أجل إن شاء الله تعالى فلما فرغم ا قال له النبي (ص) لا يفض الله فاك مرتين.

قال يعلى بن الأسد والعقيلي فلقد رأيته وقد أتت عليه مائة سنة أو نحوها وما انفض من فيه سن ولا أنفلت وإنَّ اسنانه لكالبرد المنهلُ.

وفى رواية نصر بن عاصم الليشي انه أنشد الني صلى الله عليه من القصيدة قوله: ولا خير في حلم اذا لم تكن له بوادرتيمي صفوه ان يكدرا ولاخير في جهل اذا لم يكن لـه حليم اذا ماأورد الأم أصدرا

فقال له (ص) صدقت لا يفضض الله فاك فدكث بعد كلم سقطت له سن عادت أخرى.

وهده القصة رويت مسلسلة بالشمراء من رواية دعبل بن على الشاعر عن أبي نواس عن والبة بن الحياب عن الفرزدق عن الطرماح عن النابغة وهي في كتاب الشمر لابي زرعة الرازي وعن مسلمة بن أبي محـارب قال دخل النابغة الجمدى على عثمان بن عفان فقال أستو دعك الله قال وأين تريديا أبا ليلي قال الحق نابلي فاشرب من البانها فإني منكولتفسى فاذن له فدخل على الحسن والحسين ابني على «ع ، فقالا له انشدنا من شعرك ما ابا ليلي فانشدهما:

> الحديثة لا شريك اله من لم يقلما فنفسه ظلما المولج الليل فى النهار ليلا يفرج الظلما الخافض الرافع السماءعلى الارض ولم يستعتم ادعما ثم عظاما أقامها عصب ثمة لحا كساه فالتحا من نطفة قدرها مقدرها ﴿ يُخلِّق منها الَّا نسان والنسبا والارزاق شي وفرق الكلا والله جهدا شهادة قسما واعتصمو اماوجدتم عصما عصمة منه الالن عصم

واللون والصوت والمعايش تمة لا مدان سمجمعكم فائتمر واالانمابدا اكم في هذه الارض والسماء ولا

وهى قصيدة طويلة يذكر ضروب التوحيد والاقرار بالبعث والجـزاء والجنة والنــار.

قال فقال الحسن والحسين با ابا ليلى كنا نروى هذا الشعر لأمية بنأبي الصلت فقال يا أبنى يسول الله انى لصاحب هذا الشعر وأول من قاله وإن السروق من سرق شعر أمية .

قال أبو الفرج وغيره وشهد النابغة مع على « ع ، بصفين .

وروى احمد بن عبد العزيز الجوهرى باسناده الى ابن داب.

قال لما خرج أمير المؤمنين على بن أبى طالب دع ، إلى صفين خرج معه نابغة بنى جعدة فساق به يوماً فقال:

قد علم المصران والعراق ان علياً فحلها العتاق أبيض جحجاح له رواق وأمه غالى بها الصداق اكرم من شد به نطاق انالاولى جاروك لاافاقوا لهم سباق ولكم سباق قد علمت ذالكم الرفاق سقتم الى نهج الهدى وساقوا إلى التي ليس لها عراق في أهله عادتها النفاق

ولما تغلب معاوية كتب الى مروان فاخذ أهل النابغة وماله فلما قدم معاوية الكوفة دخل علمه النابغة وعنده مروان فقال:

من راكب يأتى ابن هند بحاجتى على النأى والانباء تنمى وتجلب ويخبر عنى ما يقول ابن عامر ونعم الفتى ياوى اليه المعصب فان تأخذوا أهلى ومالى بظنة فأنى لحراب الرجال محرب صبور على ما يكره المرء كله سوى الظلم إنى ان ظلمت لاغضب فالتفت معاوية إلى مروان فقال ما ترى قال أرى ان لا ترد عليه شيئاً فقال ما أهون عليك ان ينحجر هذا فى غار ثم يقطع عرضى على ثم تأخذه العرب

فترويه اما والله ان كنت لمن يرويه اردد عليه كل شي. اخذته منه . وذكر أبو نعيم في تاريخ أصبهان ان معاوية كان أخرج النابغة إلىأصبهان

وكانت وفاته بهما . وعن ابن قتيبة انه مات بأصبهان أيضاً .

وفى تاريخ الإسلام للذهبي ان النابغة قال هذه الابيات:

المرء يهوى أن يعيش وطول عمر قد يضره وتتابع الأيام حتى ما يرى شيئًا يسره تفنى بشاشته و يبقى بمد حلوا العيش مره

ثم دخل بيته فلم يخرج حتى مات .

وكان موته في ايام عبد الملك بن مروان ومن شعره:

وكم من أخى عيلة مقتر تأنى له المال حتى انجبر وآخر قد كان جم الغني أتته الحوادث حتى افتقر ناب أو دى الذى في الحضر من القول في خطل أوهذر وليس بعنبك منه قدر وما الناس إلا كهذا الشجر يهتز في بهجة قد نضر فعاد إلى صفرة فانكسر مال على عطفه فانعقر إلى واشكر فيمن شكر هداني بنممته للمدى وشق المسامع لي والبصر

وكم غائب كان يخشى الردى وللصمت أفضل في حينه عليك من أمرك ما تستطيع وما البغى إلا على أهــله ترى الغصن في عنفو ان الشباب زماناً من الدهر ثم التوى وبينا الفتي يعجب الناظرين فاحمد ربى باحسانه واحسن ربى فنها مضى وأرجو المعافاة فيها غبر

(فائدة) النوابغ الشعراء جماعة : الجعدي المذكوروالنابغة الذبياني وعبد الله ابنِ المخادِقِ الشهيانى ويزيد بن ابانِ الحِارِثي و نابغة بنيرمد والنابغة بن لاي الغنوي والحرث بن بكر اليربوعي والحارث بن عدوان التغلبي والنابغة العدواني ولم يسم قاله في القاموس .

# ﴿ كعب بن زهير بن أبي سلمي ﴾

بضم السين قال فى ( الصحاح ) وليس فى العرب سلمى بضم السين غيره واسمه ربيعة بن رياح بكسر الراه ثم تحتية مثناة بن مرة بن الحرث بن مازن بن تغلب بن ثور بن هومة بن الأطم بن عثمان بن عمرو بن طابخة بن الياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان وأمه أمرأة من بنى عبد الله بن غطفان يقال لها كبشة بنت عمار بن عدى بن سحيم وهى أم سائر أولاد زهير ، كان أبوه زهير احد الشعراء الثلاثة الفحول المقدمين على سائر الشعراء بالاتفاق و انما الخلاف فى تقديم أحرادهم على الآخر وهم أمرؤ القيس وزهير والنابغة الذبيانى.

روى المدائني عن عيسى بن يزيد قال سأل معاوية الأحنف بن قيس عن أشعر الشعر اقال زهير قال وكيف ذلك قال كف عن المادحين فضول الكلام قال مثل ما ذا قال مثل قوله:

فما يك من خير أنوه فإنما نوارثه ابآء ابائه م قبل قال محمد بن سلام احتج من فضل زهيراً بانه كان أمتنهم شعراً وأبعدهم من سخف وأجمعهم لكثير من المعنى في قليل في اللفظ وأشدهم مبالغة في المدح واكثرهم أمثالا فمن ذلك قوله في معلقته :

سأمت تكاليف الحياة ومن يعش رأيت المنايا خبط عشو اممن تصب ومن لم يصانع في أمور كثيرة ومن يك ذا فضل فيخبل بفضله ومن يحمل المعروف من دون عرضه ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه

ثمانين عاماً لا ابا لك يسام تصبه ومن تخطى يعمر ويهرم يضرس بانياب ويوطا بمنسم على قومـه يستغن عنه ويذمم يفره ومن لا يتقى الشتم يشتم يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم ومن هاب اسباب المنايا ينلنه ولو نال أسباب السهاء بسلم ومن يغترب يحسب عدواصديقه ومن لم يكرم نفسه لم يكرم فسه لم يكرم فسه لم يكرم فسه لم يحرم ومها تكن عند أمر، من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلم وعن عكر مة بن جرير قال قلت لابى يا ابه من أشعر الناس قال أعر الجاهلية سألتنى أم عن الإسلام قال ما سالتك الاعن الإسلام فإذا قد ذكرت الجاهلية فاخبرنى عن أهلها قال زهير أشعر أهلها قلت فالإسلام قال الفرزدق نبعة الشعر قلت فالاخطل قال يجيد مدح الملوك ويصيب وصف الخرة قلت فا تركت لنفسك قال نحرت الشعر نحرا.

ويروى ان رسول الله (ص) نظر الى زهير بن أبى سلمى وله مائة سنة . فقــاكـ (ص): اللهم اعذنى من الشيطان فمات . وكان موته قبل البعثة بسنة .

وروى عن ابن عباس انه قال كنت مع عمر بن الخطاب سنة ست عشرة أذ خرج الى الشام وهى أول خرجة خرجها حتى اذا أتيته فشكا إلى تخلف على صلوات الله عليه عن الخروج معه فصلى صلاة المغرب ثم ثبت حتى صلى العشاء وأوتر فركب وأخذ كل انسان زميله وكنت زميلا له فصار لايرى شيئاً إلارفع سوطه وقرع به وسط رحله ثم رفع صوته يتغنى بشعر الاسود بن زنيم الدئلى عمد النبي (ص):

ما حملت من ناقة فوق رحلها أبروا وفى ذمة مر محمد حتى أنى على الشعر ثم قال أستغفر الله وسكت هنيئة ثم قرع وسطرحله واندفع يتغنى بشعر أبى طالب ، ع ، :

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه أعمال اليتامى عصمة للارامل حتى أتى على الابيات ثم قال أستغفر الله هيه يابن عباس مامنع علياً ان يخرج فى هذه الغزاة قلت أولم تبعث اليه فجائك وذكر عذرة لك قال بلى قلت هو مااعتذر به ثم قال أبوك يابن عباس عم رسول الله (ص) قلت نعم قال بخ بخ

ما منع قومك منكم قلت لاأدرى قال انهم يكر هون ولايتكم قلت فلم يكر هون فذلك فوالله ما زلتا لهم بخير قال اللهم اغفر ، يكر هون ان تكون النبوة والخلافة فيكم فتكونون حجفاً حجفاً ان أول من رابكم عن هذا الامر أبو بكر ولو جعل لكم من الامر نصيباً لما هناكم قومكم. يابن عباس انشدني لشاعر الشعراء قلت من هو ؟ قال أولا تعرفه قلت لاقاله هو ابن أبي سلمي قلت فكيف صار شاعر الشعراء قال أنه لا يتبع حوشي الكلام ولا يعاظل بين المنطق ولا يقول إلا ما يعرف ولا يمدح الرجل إلا بما يكون في الرجال فانشدته حتى برق الفجر قال حسبك الآن أفر أ القرآن قلت ما أفرأ قال الواقعة فقر أتها و نزل فاذن وصلي الصبح وكان زهير نظاراً متوقياً فرأى في منامه آتيا اتاه فحمله إلى السهاء حتى كاد يمسها بيده ثم تركه فهوى إلى الأرض فلما أحتضر قص رؤياه على أولاده وقال إن لا أشكان يكون بعدى من خبر السهاءشي، فإن كان فتمسكوا به وسارعوا وقال إن لا أشكان يكون بعدى من خبر السهاءشي، فإن كان فتمسكوا به وسارعوا ثم رجع إلى بلاده قلما جاهر صلى الله عليه وآله اتى بحير المه بحير ابنه فاسلم غيار المسلمين وشهد الفتح مع رسول الله (ص) يوم حنين أو خيبر .

وأماكعب بنزهير فكانمن فحول الشعر اء المخضر مين الذين أدرك و االجاهلية و الإسلام وكان يقال أشعر الشعر اه في الجاهلية زهير و أشعر هم في الإسلام أبنه كعب وعن هشام بن اسحاق قال: قال زهير بيتاً و نصفاً ثم أكدى فربه النابغة فقال: يا أيا امامة أجز قال وما قلت قال قلت:

تزيد الارض أما مت خفا وتحيى ان حييت بها ثقيلا نزلت بمستقر العز منها

فاكدى والله النابغة وأقبل كعب وانه لغلام فقال له أبوه أجز وأنشده فقال كعب : (وتمنع جانبيها ان تزولا) فضمه اليه وقال أشهد انك أبنى حقاً . وروى أصحاب السير ان كمباو بحيراً ابنى زهير خرجا إلى أبرق العراق فقال بجير

لكعب اثبت في غنمنا هنا حتى آتى هذا الرجـل يعني النبي صلى الله عليه وآله فاسمع كلامه وأعلم ما عنده فاقام كعب ومضى بجير إلى النبي (ص) فسمع وآمن به فيلغ ذلك كعب فغضب وقال:

ألا بلغا عني بجيراً رسالة فهل لك فها قلت ويحك هل لكا وانهلك المأمون منها وعلكا على أي شي، ويب غيرك د لكا عليه ولم تعرف عليه اخالكا ولا قائل اما عثرت لما لكا

سقاك بها المـأمون كاساروية ففارقت اسباب الهدى وتبعته على مذهب لم تلف أما ولا إبا فان أنت لم تفعل فلست بآسف

وأرسل بها الى بجير فلما وقف عليها أخبر رسول الله (ص) فلما سمع قوله سقاك المأمون قال صلى الله عليه وآله مأمون والله وذلك انهم كانوا يسمون رسول الله المأمون ولما سمع (ص) قوله على مذهب ويروى على خلق لم تلف اما البيت قالـ (ص) أجل لم يلف عليه أباه ولا أمه ثم ان رسول الله قال من لتي منكر كعب بن زهير فليقتله وذلك عند انصرافه (ص) عن الطائف فكتب اليه أخوه بحير بهذه الابيات:

تلوم عليها باطلا وهي أحرم فتنجواذا كان النجاء وتسلم من الناس الاطاهر القلب مسلم فدين زهير وهو لا شي. دينه ودين أبي سلبي على محـــرم

أمن مبلغ كمبأ فهل لك في التي الى الله لا العزى و لا اللات و حده لدى يوم لاتنجو وليس؟فلت

وكتب بعد هذه الابيات ان رسول الله (ص) قد أهدر دمك وانه قتل رجالا بمكة بمن كان يهجوه ويؤذيه ومن بتي مر . شعراء قريش كابن الزبعرى وهبيرة بن أبى وهب قد هربو ا فى كل وجه وما أحسبك ناجياً فإن كان لك فى نفسك حاجة فصر اليه فإنه يقبل من أناه تائباً ولا يطالبه بما تقدم قبل الإسلام فلما بلغ كعباً الكتاب أتى إلى مزينة لتجيره من رسول الله (ص) فيأبت ذلك

عليه فينثذ ضاقت عليه الأرض وأشفق على نفسه وأرجف به من كان عـدوه فقالوا هو مقتول فقال قصيدته المشهورة يمتدح فيها النبي (ص) ويذكر خوف وأرجاف الوشاة به ومطلعها:

متيم إثرها لم يفد مكبول إلاأغنغضيض الطرف مكحول كأنها منهل بالواح معلوك بانت سعاد فقلبي اليوم متبول وما سعاد غداة البين إذ رحلوا يجلو عوارض ذي ظفراذا ابتسمت

ومنها ؛

إنكيا ابن أبي سلبي لمقتول لا آلهينك إنى عنك مشغول فكلما قدر الرحمن مفعول يوماً على آلة حدباء محسول والعفو عند رسول الله مأمول القرآن فيه مواعيظ وتفصيل أذنب وان كثرت في الاقاويل أرى وأسمع ما لويسمع الغيل من النبي باذن الله تنوبل في كف ذي نقبات قيله القيل في كف ذي نقبات قيله القيل

تسعى الوشاة بجنبيها وقولهم وقال كل حليل كنت آمله فقلت خلوا سبيلي لا ابالكم كل ابنائي وإن طالت سلامته أنبئت ان رسول الله أوعدني مهلا هداك الذي أعطاك نافلة لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم إنى أقوم مقاماً لا يقوم به لظل يرعد الا أن يكون له حتى وضعت يميني لا انازعه

ومنها:

مهند من سيوف الله مسلول ببطن مكة لما أسلموا زولوا عند اللقاء ولا ميل معاذيل من نسج داود في الهيجا سرابيل

ان الرسول لنور يستضاء به في عصبة من قريش قال قائلهم زالوا فمازال انكاس و لا كشف شم العرانين أبطال لبوسهم

ثم خرج حتى أتى المدينة فنزل على رجـل من جهينة كانت بينه وبينه

معرفة فاتى به إلى المسجد ثم أشار إلى رسول الله (ص) فقال هذارسول الله فقم اليه وأستأمنه على نفسك وعرف كحب رسول الله (ص) بالصفة التى وصفه له الناس وكان مجلس رسول الله بين أصحابه مثل موضع المائدة يتحلقون حوله حلمة حلقة فيقبل على هؤلاء فيحدثهم فقام اليه حتى حلقة فيقبل على هؤلاء فيحدثهم فقام اليه حتى جلس بين يديه فوضع يده فى يده ثم قال يارسول الله ان كحب بن زهير جاء ليستأمن منك تائباً مسلماً فهل أنت قابل منه إن انا جئتك به قال نسم ولم يكن رسول الله (ص) يعرف كحباً ولا رأه قبل ذلك قال يا رسول الله اناكمب بن زهير فقال (ص) الذى يقول ما يقول ثم أقبل على أنى بحكر فاستنشده الشعر فانشد :

سقاك بها المأمون كأساً روية وأنهلك المأمون منها وعلمكا فقال كعب ما هكذا قلت يارسول الله قال رسول الله وكيف؟ قلت قال قلت : سقاك أبو بكر بكأس روية وانهلك المأمون منها وعلمكا

فقال رسول الله (ص) مأمون والله ووثب رجل م . الأنصار فقال يا رسول الله دعنى وعدو الله أضرب عنقه فقال (ص) دعه عنك فإنه قد جاءنا تائباً نازعاً ثم انشد النبي قصيدته المذكورة فلما بلغ إلى قوله :

ان الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول أشار رسول الله (ص) إلى من حوله ان أسمعوا .

ويروى ان كمباً أنشد من سيوف الهند فقال رسول الله: قل من سيوف الله فلما أنى على آخر هارمى عليه بردة كانت عليه ولذلك سميت هذه القصيدة بالبردة وقال أبو بكر ابن الانبارى ان معاوية بذل لكسب فى البردة عشرة آلاف

فقال ماكنت لاوثر بثوب رسول الله (ص) أحدا فلما ماتكمب بعث معاوية إلى ورثته بعشرين الف فأخذها منهم وهي التي كانت تلبسها الخلفاء في الاعياد.

وعن على بن زيد ان كعب بن زهير أنشد رسوك الله قصيدته في المسجد

الحرام لا في مسجد المدينة ذكره أبو الفرج الأصبهاني في الجامع الكبير والاول هو المشهور.

وكان إسلام كعب بعد رجوع النبي (ص) من الطائف وغزوة تبوك وذلك في السنة التاسعة من الهجرة .

ومن شعره الذي يشهد بحسن عقيدته ويدل على خلوص سريرته ما أنشده الشيخ المفيد (ره) في كتاب العيون والمحاسن و الشريف الموتضى في كتاب الفصول والشيخ أبو جعفر ابن شهر اشوب في موضعين من كتاب المنافب وهي قوله يمدح أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام.

صهر النبي وخير الناس كلهم فكل من رامه بالفخر مفخور صلى الصلاة مع الأمى أولهم قبل العبادورب الناس مكفور ( أبو فراس )

همام وقيل هميم بالتصغير ابن غالب بن صعصعة بن ناجية عقال بن محمد ابن سفيان بن مجاشع بن دارم واسمه بحر وسمى دارما لأن قوماً أبوا أباه فسى حمالة فامره أن يأتيه بخريطة فيها دراهم فجاءه يحملها وهدو يدرم تحتها ثقلا أى يقارب خطاه فقال جاءكم دارم بن مالك وأسمه عوف سمى مالكا لجوده ابن حنظلة ابن مالك بنزيد بن مناة بن تميم بن مرة التميمى البصرى الشاعر المعروف بالفرزدق وهو لقب لقب به لأنه كان جهم الوجه والفرزدق فى الأصل قطع العجين وأحدها فرزدقة وقيل لقب به لغلظه وقصره تشبيها بالقنينة التى يشرب بها الماء وهى الفرزدقة والأول أصح لأنه كان أصابه جدرى فى جهه ثم برىء منه فيقى وجهه جهماً متغضنا و أمه ليلى بنت حابس أخت الأقرع بن حابس.

وكان أبوه غالب مر. أجلة قومه وسراقهم سيد بادية تميم وله مناقب مشهورة ومحامد مأثورة .

فني ذلك أنه أصاب أهل الكوفة مجاعة وهو بها فحرج أكثر الناس إلى

البوادى فكان هو رئيس قومه وكان سحيم بن وثيل رئيس قومه فاجتمعوا بمكان يقال له صوار في طرف السهاوة من بلاد كلب على مسيرة يوم من الكرفة فعقر غالب لأهله ناقة وصنع منها طعاماً واهدى إلى قوم من بنى تميم جفاناً من ثريد ووجه الى سحيم جفنة فكمفأها وضرب الذى أتى بها وقال: انا مفتقر الى طعام غالب اذا نحر ناقة نحرت أخرى فوقعت المنافرة ونحر سحيم لأهله ناقة فلماكان من الغد عقر غالب لأهله ناقتين فعقر سحيم لأهله ناقتين فلما كاناليوم الثالث عقر غالب ثلاثاً فنحر سحيم ثلاثاً فلماكان اليوم الرابع عقر غالب مائة في ميكن عند سحيم هذا القدر فلم يعقر شيئاً وأسرها في نفسه فلما انقضت المجاعة دخلت الناس الكوفة قال بنو رياح اسحيم جررت علينا عار الدهر هــــلا نحرت مثل ما نحر وكنا نعطيك مكان كل ناقة ناقتين فاعتذر ان المه كانت متفرقة وعقر ثلاثمائة ناقة وقال للناس شأنكم والاكل وكان ذلك في خلافة أمير المؤمنين وع ، فاستفتى في الاكل منها فقضى وع ، بتحريمها وقال هذه لم يرد بها إلاالمفاخرة والمباهاة في القيت لحومها على كناسة الكوفة فاكاتها الكلاب والعقبان والرخم

ويروى ان غالب بن صعصعة المذكور دخل على أمير المؤمنين ، ع ، بعد الجمل بالبصرة وغالب شيخ كبير ومعه ابنه الفرزدق وهو غلام فقال له أمير المؤمنين «ع » من الشيخ قال أنا غالب بن صعصعة قال ذو الابل الكثيرة قال نعم قال ما فعلت با بلك قال ذعذعتها الحقوق و أذهبتها الحمالات والنوائب قال ذاك أحسن سبلها . من هذا الغلام معك ؟ قال هذا ابني همام وقد رويته الشعر يا أمير المؤمنين وكلام العرب ويوشك ان يكون شاعراً مجيداً فقال ، ع ، اقرئه القرآن فهو خير له فكان الفرزدق بعد ذلك يروى هذا الحديث ويقول مازالت كامته في نفسي حتى قيد نفسه بقيد وآلى أن لا يفكه حتى يحفظ القرآن فا فكه حتى حفظه .

قوله ذعذعتها بذالينِ معجمتين بعدكل منهم عين مهملة أي فرقتها .

وكان الفرزدق كثير التعظيم لقبيلة أبيه فما جاءه أحد وأستجار به إلانهض ممه وساعده على بلوغ غرضه .

فن ذلك ما حكاه المبرد فى كتاب (الكامل) ان الحجاج بن يوسف الثقفى لما ولى تميم بن زيد القينى بلاد السند دخل البصرة فجعل يخرج من أهلها ما شاء فجاءت عجوز الى الفرزدق فقالت إلى استجرت بقبر أبيك وأتت منه بحصيات فقال ما شأنك قالت ان زيد بن تميم خرج بابن لى معه و لا قرة لعينى و لا كأسب على "غيره فقال وما اسم ابنك فقالت خنيس فكتب الى تميم مع بعض من شخص:

تميم بن قيس لا تكون حاجتى بظهر فلا يبتى على جوابها وهبنى خنيساً وأحتسب فيه منة لعبرة أم ما يسوغ شرابها أتتنى فعاذت يا تميم بغالب وبالحفرة السافى عليها ترابها وقد علم الأقوام انك ماجد وليث اذا ما الحرب شب شهابها

فلما ورد الكتاب على تميم تشكك فى الاسم اخنيس أم حبيش فقال انظروا من له مثل هذا الاسم فى عسكرنا فاصيب ستة ما بين خنيس وحبيش فوجه بهم اليه .

وحضر الفرزدق ونصيب الشاعر عند سليان بن عبد الملك فقال سليان للفرزدق يا ابا فراس أنشدني شيئاً وإنما أراد ان ينشده مدحاً له فانشده قوله في

هدح أبيه وهو من جيد الشعر :

وركب كأن الريح تطلب عندهم لهاترة من جذبها بالعصائب سعوا يخبطون الريح وهى تلفهم إلى شعب الاكوارذات الحقائب اذا انسوا نارا يقولون ليتها وقد حضرت ايديهم نار غالب

فاعرض عنه سلمان كالمغضب فقال له نصيب يا أمير المؤمنين الا انشدك في رويها فقال هات فانشده أبياتامنها:

فعاجوا فأثنوا بالذى أنت أهله ولوسكتو اأثنت عليك الحقائب

فقال سليمان للفرزدق كيف تراه قال أراه شر اهل جلدته ثم قام و هو يقول: (وخير الشعر أشرفه رجالا وشر الشعر ما قال العبيد) وكان نصيب عبدا أسود لرجل من أهل القرى فكاتب على نفسه ، ومدح عبد العزيز بن مروان فاشترى و لاءه ، وللفرزدق في مفاخر أبيه أشياء كثيرة ، وأما جده صعصعة بن ناجية فأنه كان عظيم القدر في الجاهلية واشترى ثلاثين موؤدة وفي ذلك يقول الفرزدق مفتخراً!

وجدى الذى منع الوائدات واحى الوئيد فلم يوئد ويقال انه احيى الف موؤدة وحمل الف فرس وهو أول من أسلم من اجداد الفرزدق وقد ذكره ابن عبد البر في كتاب ( الاستيعاب ) في جملة الصحابة وكان الفرزدق في الطبقة الاولى من الشعراء الإسلاميين .

قال ابن شرحة الفرزدق أشعر الناس.

وعن يونس لولا الفرزدق لذهب شعر العرب.

وقيل لابن هبيرة من سيد أهل العراق قال الفرزدق هجانى ملكاً ومدحنى سوقة ، وقال أبو عمر ولم أر بدوياً اقام فى الحضر إلا فسد لسانه غــــيررؤبة والفرزدق .

وكان بينه وبين جرير من للهاجاة والمعاداة ما هو مشهور .

قال جرير أدركت الفرزدق ولم يبق من اسنانه الأسن واحدة ولو كان له سنان لاكاني.

ومن أخبار الفرزدق ان النوار بنت أعين المجاشعية خطبها رجل من بى أمية فرضيته وجعلت أمرها إلى الفرزدق فقال لها أشهدى بذلك على نفسك ففعلت واجتمع الناس لذلك فتكلم الفرزدق وقال اشهدوا إلى قد تزوجتها واصدقتها كذاكذا فانا ابن عمها واحقالناس بهافبلغ ذلك النوارفابته وجزعت وأستترت منه ونافرته إلى عبد الله بن الزبير فلما قدمت نزلت على خولة بنت

ابن زبان وأستشفحت بها عند عبد الله وأنضم الفرزدق الى حمزة بن عبد الله الزبير وسل فجعل أمر الفرزدق يضعف وأمر النوار يقوى فقال الفرزدق :
أما بنوه فلم تقبل شفاعتهم وشفعت بنت منظور بن زبانا
ليس الشفيع الذي يأتيك متزراً مثل الشفيع الذي يأتيك عربانا

فبلغ ابن الزبير هذا فدعا النوار فقال ان شئت فرقت بينكما وقتلته فلا يهجوها ابدا وان شئت سيرته إلى بلاد العدو فقالت ما أريد واحدة منهما قال فانه ابن عمك وراغب فيك فازوجه إياك قالت نعم فزوجه اياها فكان الفرزدق يقول خرجنا متباغضين ورجعنا متحابين.

أم ان الفرزدق طلق النوار فندم على ذلك وله فيها أشعار منها قوله : ندمت ندامة الكسعى لما غدت منى مطلقة نوار وكانت جنثى فخر جت عنها كآدم حين أخر جه الضرار ولو أنى ملكت يدى وقلى اكان على للقدر الخيار

والكسعى الذى أشار اليه هو غامد بن الحـرث من بنى كسع كـصرحى من الهن وكان قد أنحذ قوساً وخمسة أسهم وكمن فى قنطرة قطيع فرمى عـيرا فانحطه السهم وصدم الجبل فأورى نارا فظن انه قد أخطى فرمى ثانياً وثالثاً إلى آخرها وهو يظن خطأه فعمد إلى قوسه فكسرها فلما أصبح نظر فإذا الحمر مطروحة مصرعة واسهمه ، فندم وقطع الجامه وأنشد :

ندمت ندامة لو ان نفسى تطاوعنى اذا لقطعت خمسى تبين لى سفاه الرأى منى لعمر أبيك حين كسرت قوسى ومن شعر الفرزدق:

هما دليانى من ثبانين قامة فلماأستوت رجلاى فى الارض قالتا فقلت أرفعا الاستار لا يشعروا بنا

كا أنقض باز أقتم الريش كاسره أحى يرجى أم قتيل نحــاذره وأقبلت في اعجاز ليل أبادره

أحاذر بوابين قد وكلابنا واسود من ساج تصر مسام، وكان الفرزدق قال هذه الأبيات بالمدينة فلما سمع أهل المدينة بها جاؤا إلى مروان بن الحكم وهو والى المدينة من قبل معاوية فقالو الايصلح هذا الشعر بين أزواج النبي (ص) وقد أوجب على نفسه الحد فقال مروان لست أحده ولكن اكتب الى من يحده ثم أمره أن يخرج من المدينة وأجله ثلاثة أيام وفى ذلك يقول: توعدنى وأجلنى ثلاثاً كما وعدت بمهلكما ثمود

ثم كتب مروان الى عامله ان يحده ويسجنه وأوهمه انه كتب له بجائزة ثم ندم مروان على ما فعله فوجه رسولا الى الفرزدق يقول له إنى قلت شعراً فاسمعه ثم أنشد ؛

قل للفرزدق والسفاهة كاسمها ان كنت تارك ماأمر تك فاجلس ودع المدينة إنها محبوبة وأقصد لمسكة أو لبيت المقدس واذا أجتنبت من الأمو رعظيمة فخذن لنفسك بالرماع الاكيس قوله فاجلسأى أقصد الجلساء وهي نجد سميت بذلك لارتفاعها لان الجلوس في اللغة الارتفاع فلما وقف الفرزدق على الابيات فطن لما أراده ورمي بالصحيفة وخرج هاربا الىأن الى سميد بن العاص الاموى وعنده الحسن والحسين مع وعبد الله بن جعفر فاخبرهم الخبر فامر له كل واحد بمائة دينار وراحلة وتوجه الى البصرة وقيل لمروان أخطأت فيا فعلت فإنك عرضت عرضك لشاعر مضر فوجه وراه ممائتي دينار وراحلة خوفاً من لسانه.

وأنشد الفرزدق سليمان بن عبدالملك قصيدة ميمية أنتهى منها إلى قوله الله ثلاث وأثنتان فهن خمس وسادسة تميل الى سهام فبتن بجانبي مصرعات وبت أفضأغلاق الحتام فقال له سليمان قد أقررت عندى بالزنا ولابد من أقامة الحد عليك فقال الفرزدق ومن أبن أوجبت على الحد فقال من كتاب الله تعالى والزانية والزانى

فاجملدواكل واحد منهما مائة جلدة فقال الفرزدق انكتاب الله تعالى يدرءه عنى بقوله تعالى (الشعراء يتبعهم الغاوون الم ترانهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون مالا يفعلون ) فاناقلت مالم أفعل فتبسم سلمان وقال أولىاك ، وكان حلو النادرة سريع الجواب. جاء عنبسة بن معدان الى باب بلال قال له بلغت النار يا أبا الفارس قال أجل ورأيت أباك ينتظرك وقال وجهك أحراح بحموعة فقال تأمل هل ترى فيها حرامك والاحواج بحائين مهملتين جمع حرح وهـو فرج الإمرأة يخففاللفرد بحذف آخره فيقال حرومتي جمع عادت الحاء لأن الجمع يرد الاشياء إلى اصولها ، وكان يقول ماعييت بجواب أحد قط الابجواب أمرأة وصي ونبطى أما الامرأة فإنى ذهبت ببغلتي أسقيها بالنهر واذا بالنسوة يغسلن ثيابهن فلما حاذيتهن ضرطت فضكحن منها فالتفت اليهن وقلت لهمن لا تضحكن فوالله ما حملتني أنثى قط إلا وفعلت مافعلت البغلة فقالت احداهن فكيف كان حال من حملتك تسمة أشهر فاراها قد قاست منك ضراطأعظيماً فماوجدت لها جواباً واما الصي فإنى كنت أنشد في مربد البصرة وفي حلقتي الكميت بنزيد وهو إذ ذاك صى فاعجبنى حسن استماعه فقلت له كيف ما سمعت ياغلامقال حسن قلت أيسرك إنى أبوك قال اما أبى فـلا أبغى به بدلا و اكمن و ددت إنك أمى ليا كل أبي من أطايبك فاخجلني ولم أجد له جواباً واما النبطي فانه لقيته بيثرب فقال لي أنت الفرزدق قلت نعم قال أنت الذي يخاف الناس من اسانك قلت نعم قال اذا هجوتني تموت فرسي قلت لا قال افيموت ولدى قلت لا قال افاموت انا قلت لا قال فادخلني في حرأم الفرزدق من رجلي الى عنقي قلت فلم تركث رأسك قال حتى أرى الزانية ما تصنع.

وكان الفرزدق يروى عن أمير المؤمنين وعن أبنه الحسين ، ع ، و أبى سعيد الخدرى وغيره وعنه الكميت الشاعر ومروان الأصغر وخالد الحذاء واشعث ابن عبد الملك والصعق بن ثابت و ابنه لبطة بن الفرزدق و آخرون .

قال الشريف المرتضى رضى الله عنه فى الغرر و الدرر وكان الفرزدق شيعياً ماثلا الى بنى هاشم ·

ولما خرج الحسين من مكة قاصداً الكوفة سنة احدى وستين من الهجرة ووصل الشقوق اذا هو بالفرزدق قد وافاه هناك فسلم عليه ثم دنا منه وقبل يده فقال له الحسين «ع» من أين أقبلت يا ابا فراس قال من الكوفة قال كيف تركت أهل الكوفة قال خلفت قلوب الناس معك وسيوفهم مع بنى أمية عليك وقد قل الديانون والقضاء ينزل من الساء والله يفعل في خلقه ما يشاء.

وفى رواية عن الفرزدق انه قال لقينى الحسين ، ع ، فى منصر فى من الكوفة فقال ما وراءك يا ابا فراس قلت اصدقك قال الصدق أريد قلت أما القلوب فمعك وأما السيوف فمع بنى أمية والنصر من الله قال ، ع ، ما أراك إلا صدقت الناس عبيد المال والدين لعق على السنتهم يحوطونه ما درت به معائشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون .

وفى رواية عنه أيضاً انه قال حججت بامى فى سنة ستين فبينا انا أسوق بعيرها حين دخلت الحرم إذ لقيت الحسين «ع» خارجاً من مكة معه أسيامه وأثر اسه فقلت لمن هذا القطار فقيل للحسين بن على «ع» فأتيته وسلمت عليه وقلت له بلغك الله سؤلك واملك فيها نحب بابى أنت وأمى يابن رسول الله ما أعجلك فقال لولم أعجل لأخذت ثم قال لى من أنت قلت انا أمرؤ من العرب فلا والله ما فتشنى عن اكثر من ذلك ثم قال اخبرنى عن الناس خلفك فقلت الخبير سألت قلوب الناس معك وسيو فهم عليك والقضاء ينزل من السهاء والله يفعل ما يشاء قال صدقت لله الأمر وكل يوم ربنا فى شأن إن نزل القضاء بمانحب فنحمد الله على نعائه وهو المستعان على اداء الشكر وان حال القضاء دون الرجاء فلا يبعد من كان الحق نيته والتقوى سرير ته فقلت له أجل بلغك ما تحب وكفاك ما تحذر وسألته عن أشياء من نذر ومناسك فاخبرنى بها وحرك راحلته وقال السلام عليك ثم افترقنا.

وفى رواية انالفرزدق قالـ له يا بن رسول الله كيف تركن إلى أهل الكوفة وهم الذين قتلوا ابن عمك مسلماً فترحم عليه وقال اما انه قد صار الى رحمة الله ورضوا له وقضى ما عليه وبق ما علينا و انشد عليه السلام إ

فان تكن الدنيا تمد نفيسة فان ثواب الله أعلى وانيل وانتكن الابدان للموت انشأت فقتل امرى وبالسيف في الله أفضل وان تكن الارزاق قسماً مقدراً فقلة جهد المر وفي الكسب اجمل وان تكن الامو الملترك جمعها فما بال متروك به المرى و يبخل

ثم ودعه الفرزدق فى نفر من أصحابه ومضى پريد مكة فقال له ابن عمم له من بنى مجاشع يا ابا فراس هذا الحسين بن على وع وقال له الفرزدق نعم هذا الحسين بن على وابن فاطمة الزهراء بنت محمد المصطفى هذا والله ابن خيرة الله وأفضل من مشى على الارض وقد كنت قلت فيه قبل اليوم أبياتاً غير متعرض لمعروفه بل أردت بذلك وجه الله والدار الآخرة فلا عليك ان تسمعها فقال ابن عمه ان رأيت ان تسمعنيها يا ابا فراس فقال قلت فيه وفى أمه وأبيه وجده عليهم الصلاة والسلام:

هذا ابن خير عباد الله كالهم هذا حسين رسول الله والده هذا ابن فاطمة الزهراء غرتها اذا رأته قريش قال قائلها يكاد يمسكه عرفان راحته بكفه خيزران ريحـه عبق يغضى حياءويغضى من مهابته ينشقنو رالهدى عنور غرته مشتقة من رسول الله نهمته

هذا التق النق الطاهر العلم أمست بنو رهداه تهتدى الامم في جنة الخلد مجرياً بها القلم الى مكارم هذا ينتهى الكرم ركن الحطيم اذا ما جاء يستلم من كفأروع في عرفينه شمم فلا يكلم إلا حين يبتسم كالشمس تنشق عن اشرافها الظلم طابت أرومته والحيم والشيم والشيم والشيم

كفر وقربهم منجى ومعتصم ويستقيم به الأحسان والنعم أوقيلمن خير أهل الارض قيل هم ولا يدانيهم قوم وان كرموا في النائبات وعند الحيم ان حكموا محمد وعلى بعده علم والحندقان ويوم الفتح مذ علموا وفي قريظة يوم صيلم قتم آثارها لم تنلها العرب والعجم

من معشر حبهم دین وبغضهم یستدفع السوء والبلوی بحبهم ان عد أهلالندی کانوا أثمتهم لا یستطیع مجار بعد غایتهم بیوتهم من قریش یستضاء بها بدرله شاهد والشعب من أحد وخبیر وحنین یشهدان له مواطن قد علت أقدارها و نمت

هكذا نسب هذه القصيدة للفرزدق فى الحسين وع ، الشيخ كال الدين بن طلحة فى (مناقبه) قال الشيخ على بن عيسى القمى دوه، واظنه نقل هذا الكلام والقصيدة من كتاب (الفتوح) لابن أعثم فانه نسب القصيدة إلى الفرزدق فى الحسين أيضاً والذى عليه الرواة مع أختلاف كثير فى أبياتها انها للحزين الليثى قالها فى قثم بن العباس وان الفرزدق أنشدها فى على بن الحسين قال المؤلف عفا الله عنه ، اما كون القصيدة بتهامها فى قثم بن العباس فأمر يشهد بعض أبيات القصيدة باستحالته كا تراه وأما انشاد الفرزدق لها فى على بن الحسين فقد ذكره القصيدة باستحالته كا تراه وأما انشاد الفرزدق لها فى على بن الحسين فقد ذكره كثير من رواة الاجبار والمؤرخين .

ونحن نذكر الخبر فى ذلك من رواية الشيخ الحافظ أبى طاهر أحمد بن محمد ابن أحمد بن محمد ابن أحمد بن محمد ابن أحمد بن محمد بن ابراهيم السلمى الأصبهانى قال قال أخبر الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن احمد الصيرفى بقر ائتى عليه فى جمادى الآخرة من سنة خمسة و تسمين وأر بعائة ببغداد قال أخبر نا أبو الحسين محمد بن محمد بن الوراق قر أت عليه قال أخبرنى أبو أحمد عبد السلام بن الحسين بن محمد بن عبد الله طيفور البصرى اللغوى قالدقر أت على أبى عبدالله محمد بن يعقوب عبد الله طيفور البصرى اللغوى قالدقر أت على أبى عبدالله محمد بن يعقوب

المتوفى بالبصرة سنة أربعة وخمسين وثلاثهائة على باب داره وكتبته من كتاب الملاه الملاء من أصله ثم قرأته بعد ذلك بعشر سنين عشية الجمعة لست ليال بقين من شعبان سنة أربع وخمسين و ثلاثهائة على أب الحسين محمد بن محمد بن جمفر ابن لنكك اللغوى على باب داره ولم يكن أصل يرجعاليه وذكر انه قد سمعه : قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا بن دينار قال حدثناعدالله بن محمد يعني ابن عايشة قال حدثني أبي وغيره قال حج هشام بن عبد الملك في زمن عبد الملك أو الوليد فطاف بالبيت فجهد ان يصل الى الحجر فيستلمه فلم يقدر عليه فنصب له منبر وجلس عليه ينظر الى الناس ومعه أهل الشام إذ أقبل على بن الحسين بن على «ع» وكان من أحسن الناس وجهاً وأطيبهم ريحاً فطاف بالبيت فكلما بلمغ الى الحجر تنحى له الناس حتى يستلمه فقال رجل من أهل الشام من هذا الذي قد هابه الناس هذه الهيمة فقال هشام لا أعرفه مخافة ان يرغب فيه أهل الشام وكان الفرزدق حاضرا فقال الفرزدق لكني أعرفه قال الشامي من هو يا اما فراس فقال الفرزدق:

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته هذا ابن خير عباد الله كاميم روى ابن لنكك الظاهر بظاء معجمة وروى المتوثى بطاء غير معجمة :

اذا رأته قريش قال قائلها منمي الى ذروة العز التي قصرت يكاد يمسكه عرفان راحته يغضى حماء ويغضى من مهابته من جده دان فضل الانبياء له ينشق نورالهدى عن نورغرته مشتقة من رسول الله نبعته

والبيت يعرفه والحل والحرم هذا التقي النقي الطاهر العلم

الى مكارم هذا ينتهى الكرم عن نيلها عرب الإسلام والعجم ركن الحطيم اذا ما جاء يستلم ولا يكلم إلا حين يبتسم وفضل أمته دانت له الامم كالشمس ينجاب عن اشر اقها القنم طابت عناصرها والخيم والشيم بجده أنبياء الله قد ختموا هذا ابن فاطمة ان كنت جاهله جرى بذاك له في لوحـه القلم الله شرفه قدماً وفضله فليس قولك من هـ ذا بضائره المرب تعرف من انكرت والعجم ليس هذا البيت في رواية المتوثَّى وعرفه ابن لنكك:

كلتا يديه غياث عم نفعها يستوكفان ولا يعروهما العدم يزينه أثنان حسن الخلقو الكرم حلو الشهائل تحلو عنده نعيم رحب الفناء أريب حين يعتزم عنه الغيابة والاملاق والعدم كفر وقربهم منجي ومعتصم أوقيل من خير أهل الأرض قيل هم ولا يدانيهم قوم وان كرموا والاسداسدالشرى والباس محتدم سيان ذلك إن اثر وا وان عدموا

سهل الخليقة لا تخشى بوادره حمال أثقال أقوام اذا فدحوا لأيخلف الوعد ميمون نقيبته عم البرية بالأحسان فانقشمت من معشر حبهم دين وبغضهم ان عد أهل التق كانوا أعتهم لا يستطيع جواد بعد غايتهم هم الغيوث اذا ما أزمة ازمت لا ينقص العسر بسطا من أكفهم

روى لنكك لا يقبض العسر:

يستدفع السوء والبلوى بحبهم مقدم بعد ذكر الله ذكرهم يأبي لهم ان يحل الذل ساحتهم اى الخلايق ليست في رقابهم من يعرف الله يعرف أولية ذا كان ابن لنكك يروى الدين بلا واو .

ويسترب به الأحسان والنعم في كل بدء ومختوم به الـكلم خيم كريم وايد بالندى هضم والدين من بيت هذا ناله الأمم

قال فغضب هشام وأمر بحبس الفرزدق بعسفان بين مكة والمـدينة وبلغ ذلك على بن الحسين وع ، فبعث الى الفرزدق باثني عشر الف درهم وقال اعذرنا يا آبا فراس فلو كان عندنا اكثر من هذا لوصلناك به فردها الفرزدق وقال يابن رسول الله ما قلت الذي قلت إلا غضباً لله ولرسوله وماكنت لأرزء عليه شيئاً فقال شكر الله لك ذلك غير إنا أهل بيت اذا أنفذنا أمراً لم نعد فيه فقبلها وجمل يهجو هشاماً وهو في الحبس فكان مما هجاه به:

أيحبسنى بين المدينة والتى اليها قلوب الناس يهوى منيبها يقلب رأساً لم يكن رأس سيد وعينا له حولاء باد عيوبها فبعث اليه فـاخرجه

قلت جزى الله الفرزدق عن هذا المقام أحسن جزائه فلقد أدى ما وجب عليه من اخلاصه وولائه لاجرم ان الله شكر له هذه الحسنة واعد له ذخائر أو ابها وقد رأى ما أقر عينه فى الدار التى ثوى بها .

ومن أحبار الفرزدق ماحكاه محمد بن حبيب قال صعد الوليد بن عبدالملك المنبر فسمع صوت ناقوس فقال ما هذا فقيل البيعة فأمر بهدمها ونولى ذلك بيده فتتابع الناس يهدمون فكستب اليه ملك الروم ان هذه البيعة قد اقرها من كاف فبلك فان يكونوا أصابوا فقد أخطأت وان تكن أصبت فقد اخطأوا فقال من يحيبه فقال الفرزدق يكسب اليه (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما) الآية فاستحسن ذلك .

وروى معاوية بن عبد الكريم عن أبيه قال دخلت على الفرزدق فتحرك فاذا فى رجليه قيد قلت ما هذا يا ابا فراس قال حلفت أن لا أخرج هذا مررجلي حتى أحفظ القرآن.

وروى انه لما ماتت النوار أمرأة الفرزدق خرج الحسن البصرى فى جنازتها ووقف على قبرها والفرزدق واقف معه والناس ينظرون فقال الحسن ما للناس فقال الحسن لست بخير الناس

ولست بشرهم ماأعددت لهذا المضجع قال شهادة ان لا إله إلا الله منذ ثمانين سنة قال الحسن نعم العدة ثم أنشأ الفرزدق يقول:

أخاف وراء القبران لم يعافى أشد من القبر التهابا وأضيقا اذا جاء فى يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدقا فقد خاب من أولاد آدم من مشى الى النار مشدود القلادة أزرقا يساق الى نار الجحيم مسربلا سرابيل قطران اباساً محرقاً اذا شربوا فيهما م الصديد تمرقا

فابكى الناس، وروى انه مات للفرزدق ابن صغير فصلى عليه ثم الفتت الى الناس وقال: وما نحن إلا مثلهم غير اننا أقمنا قليلا بعدهم ثم نرحل فمات بعد ذلك بايام رحمه الله .

قال الشريف المرتضى فى (الغرر والدرر)كان الفرزدق قد نزع فى آخر عمره عماكان من القذف والفسق وراجع طريقة الدين على انه لم يكن فى خلال فسقه منسلخاً عن الدين جملة ولا مهملا أمره أصلا.

قال ومما يشهد بذلك ما أخبر نا به أبو عبد الله المرزبانى قال أخبر نا أبو ذر القر اطيبي قال أخبر نا ابن أبى الدنيا قال أخبر نا الرياشي عن الأصمحي عن سلام ابن مسكين قال قيل للفرزدق علام تقذف المحصنات فقدال والله لله أحبالي من عيني هاتين أفتراه يعذبني بعدها.

ورؤى انه تعلق باستار الكهبة فعاهد الله على ترك الهجاء والقذف الذين كان أرتكبهما قال :

> لبین رثاج قائما ومقام ولاخارجاً منفیزورکلام فلما انقضی عمری و تم تمامی ملاق لایام الحتوف حمامی

الم ترنی عاهدت ربی انی علی حلفه لااشتم الدهر مسلما اطعتك یا ابلیس تسعین حجه فزعت الی بی و ایقنت انی

وروى الصولى عن الحسن بن فياض عن أدريس بن عمر ان قـال جاءنى الفرزدق فتذاكر نا رحمة الله وسعتها فكان أوثقنا بالله تعالى فقال له رجل ألك هذا الرجاء بالله والمذهب وأنت تقذف المحصنات وتفعل ماتفعل فقال أتروننى لو اذنبت الى أبوىذنباً كانا يقذفانى فى تنور وتطيب أنفسهما بذلك قلنا لأبل يرحمانك قال فانا والله أوثق برحمة ربى منى برحمتها.

قال أبو عمروبن العلا حضرت الفرزدق وهو يجود بنفسه فما رأيت أحسن ثقة منه مالله تعالى.

وكان وفاته في أول سنة مائة وعشرة .

وقيل اثنى عشرة وقيل أربع عشرة وكاز قد قارب المائة..

وروى انه لما نعى الفرزدق الى جرير بكى بكاءاً شديداً فقيل له اتبكى رجلا يهجوك و تهجوه من أربعين سنة .

قال البيكم عنى ما تساب رجلان ولا تناطحكبشان ومات أحدهما إلا تبعه الآخر من قريب ثم عاش بعده أربعين يوماً فمات ، وفى رواية انه نعى الفرزدق الى المهاجر بن عبد الله وجرير عنده فقال :

مات الفرزدق بعدما جدعته ليت الفرزدق كان عاش قليلا

فقال لهما المهاجر بئس لعمرك والله ما قلت فى ابن عمك انهجو ميتاً والله لو رثيته لـكنت اكرم العرب فقال ان رأى الأمير ان يكتمها عليه فإنها سوءة ثم قال يرثيه من وقنه:

فلا ولدت بعد الفرزدق حامل ولا ذات بعل من نفاس تملت هو الواقد الميمون والراتق الثائى إذ النعل يوماً بالعشيرة زلت وقال يرثيه أيضاً:

فِهِمنا بِحال الديات ابن غالب وحامى تميم عرضهاو المزاحم بكيناك حدثان الفراق وإنما بكيناك إذنابت صروف العظائم

فلا حملت بعد ابن ليلي مهيرة ولا شك انطاع المطي الرواسم

نجوم الليل ما وضحت اسار لدنس اؤمهم وضح النهـار البطلب حاجة إلا بحار

بيتاً دعائمه أعز واطول ملك السياء فإنه لا منق\_ل ومجاشع وأبو الفوارس نهشل والاولون اذا يعد الاول والسابغات الرعى ما نتسربل وتخالنا اسد اذا ما نجيل

وبما يستجاد من شعر الفرزدق:

قالت وكيف يميل مثلك في الصبي وعليك من سمة الحليم وقار والشيب ينهض في الشباب كأنه ليل يصيح بجـانبيه نهار وقوله في الهجاء!

> فلو برمی بلؤم بنی کلیب ولو ابس النهار بنو كليب وما يغدو عزيز بني كليب وقو له في الفخر:

ان الذي سمك السماء بني انا بيتاً بناه لنا المليك وما بني بيتأ زرارة محتب بفنائه الاكثرون اذا يعد ذو الحجي حلل الملوك ثمانيا في أهلنا أحلامنا تزن الجبال رزانة

#### ﴿ الفضل ﴾

ابن المياس بن عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وقد تقدم ذكر أبيه العباس في الأول من الطبقة الأولى وكان الفضل هذا أحــد شعراء بني هاشم المذكورين وفصحائهم المشهورين هاشمي الأبوين أمه أمينة بنت العباس بن عبد المطلب عم النبي (ص) وكان شديد الادمة وفي ذلك يقول:

وأنا الأخضر من يعرفني أخضر الجلدة في بيت العرب قال عبيد الله بن حبيب وإنما أتاه السواد من قبل جـدته وكانت حبشية وحدث أبو عبيدة النحوى قال أخـبرنى من سمع الفرزدق يقوِل أتيت الفضل ابن العباس اللهي وهو يمتح بدلو من زمزم ويقوك:

وانا الآخضر من يعرفني أخضرالجلدة في بيت العرب من يساجلني يساجل ماجداً يملاً الدلو الى عقد الكرب ورسول الله جدى جده وعليناكان تنزيل الكتب

قال فقلت من يساجلك فرجلى من كذا أمه قال أتعرفنى لا أم لك قال قلت كيف لا أعرفك وقد نزل فى أبويك سورة من كتاب الله فقال عز من قائل ( تبت يدا أبى لهب ) قال فضحك وقال أنت الفرزدق قلت نعم قال قلمت ان أحداً لا يحسن هذا غيرك.

قال أبو الفرج المعافى بعد نقل هذه الحسكاية وقد الطف الفرزدق فيما خاطب به الفضل لأنه لما لم يمكنه مساجلته وقد فخر بنفسه من هاشم وقرباه من رسول الله (ص) أتى يمضه ويفل من غربه .

و حدث على بن محمد النوفلى قال كان أبى عند الحسن بن عيسى بن على وهو والى البصرة وعنده وجوه أهل البصرة وقد كانت فيهم بقية حسنة فى ذلك الدهر فأفا ضوافى ذكر بنى هاشم وما أعطاهم الله من الفضل بنبيه (ص) فمن منشد شعراً ومحدث حديثاً وذاكر فضيلة من فضائل بنى هاشم فقال أبى قد جمع هذا المكلم اللهى فى بيت قاله ثم أنشد قوله !

ما مأت قوم كرام يدعون يدا إلا لقومى عليهم منة ويدا فمن صلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا عرف ان لرسول الله (ص) يداً بما هداه الله تعالى الى الإسلام به ونحن قومه فتلك منة لنا على الناس

وحكى أبو السكن مولى بنى هاشم قدال كان الفضل بن العباس بخيلا فقدم على عبد الله بن العباس حاجاً فاتاه الى منزله مسلماً عليه فقال له كيف أنت وكيف حالك قال بخير بحن فى عافية قال فهل لك من حاجة قال لا والله و إلى لاشتهى هذا العنب وقد أغلاه علينا هؤلاء العلوج فغمز غلاماًله فذهب فاتاه بسلة عظيمة

من عنب فجعل يغسل عنقوداً عنقوداً ويناوله فكلما فعل ذلك قال له برتك رحم.
وحكى على بن محمد النوفلي عن عمه ان سليمان بن عبد الملك حبح فى خلافة الوليد فجاء الى زمزم فجلس عندها ودخل الفضل بن العباس اللهبي يستقى فجعل برتجز ويقوك:

يا أيها السائل عن على سألت عن بدر لنا بدرى مقدم فى الخير ابطحى ولين الشيمة هاشمى زمزمنا بوركت للساقى وللمستى

فغضب سليمان وهم بالفضل فكفه عنه على بن عبد الله ثم أتاه بقدح فيه نبيذ من نبيذ السقاية فاعطاه آياه فسأله ان يشربه فإحده من يده كالمتعجب ثم قال نعم انه يستحب ووضعه فى يده فلم يشربه فلما ولى الخلافة وحج لقيه الفضل فلم يعطه شيئاً.

وحكى ابن الاعرابي قال كان رجل من كنانة يقال له عقرب حناط قد داين الفضل فمطله ثم مر به الفضل وهو يبيع الحنطة وهو يقول: جاءت بها ضابطة التجار ضافية كقطع الأوتار

فقال الفضل:

قد تجرت عقرب فى سوقنا واعجبا للعقرب التاجرة قد ذافت العقرب واستيقنت ان مالها دنيا ولا آخــرة فان تعد عادت لمـا قد ساءها وكانت النعل لها حاضرة وحدث ابن عائشة عن أبيه ان عمر بن أبى ربيعة وفد عـلى عبد الملك ابن مروان فادخل علمه فسأله عن نسمه فانتسب له فقال:

لا انعم الله بمين عينا تحية السخط اذا التقينا أأنت القائل:

نظرِتَ اليها بالمحصب من مني ولى نظر لولا التحرج عازم

فقلت اشمس أم مصابيح بيعة بدت لك خلف السجف ام انت حالم بعيدة مهوى القرط إما لنوفل أبوها وإما عبدشمس وهاشم قال قاتلك الله ما الأمك اما كانت لك فى بنات العرب مندوحة عن بنات عمك فقال عمر بئست والله يا أمير المؤمنين هذه التحية لأبن العم على شط الدار وبعد المزار فقال له عبد الملك أفتراك مرتدعا عن ذلك فقال إنى الى الله تائب فقال عبد الملك اذن يتوب الله عليك وستحسن جائز تك ولكن أخبرنى عن منازعتك اللهبي فى المسجد الجامع فقد اتانى نبأ ذلك وكنت أحب ان أسمعه منك فقال عمر نهم يا أمير المؤمنين بينا انا جالس فى المسجد الحرام فى جماعة من قريش إذ دخل علينا الفضل بن العباس بن عتبة فسلم وجلس ووافقنى وانا أكثل مهذا البيت :

وأصبح بطن مكة مقشعراً كأن الأرض ليس لها هشام فاقبل على وقال يا اخابنى مخروم والله ان بلدة تبجح فيها عبد المطلب وبعث رسول الله (ص) واستقربها بيت الله لحقيقة ان لا تقشعر لموت هشام وأشعر من هذا الذي بقول:

إنما عبد مناف جوهر زين الجوهر عبد المطلب فاقبلت عليه وقلت يا اخا بنى عبد المطلب أشعر من صاحبك الذى يقول: ان الدليل على الخيرات اجمعها أبناء مخزوم للخيرات مخزوم فقال لى أشعر من صاحبك الذى يقول:

جبريل أهدى لئا الخير ات اجمعها أو لاد هاشم لا ابناء مخـزوم فقلت فى نفسى غلبنى والله شم حملنى الطمع فى انقطاعه ان قلت بل أشعر منه الذى يقول:

أبناء مخزوم الحريق اذا حركته تارة ترى ضرما يخرج منه الشرار مع لهب من حاد عن حده فقد سلما

فقال يا أخا بني مخزوم أشعر من صاحبك وأصدق الذي يقول: هاشم بحر اذا سما وطها إخمد حر الحويق واضطرما

فاعلم وخير المقال اصدقه بان من رام هاشما هشماً فتمنيت ان الارض يا أمير المؤمنين ساخت بى ثم تجلدت عليه وقلت

يا أخا بني هاشم أشعر من صاحبك الذي يقول:

ابنا. مخنزوم انجم طلعت للماس تجلو بنورها الظلما تجود بالليل قبل مسألة جودا هنيئاً ويضرب البرسا فاقبل على كأسرع من اللحظ ثم قال أشعر من صاحبك الذي يقول: هاشم شمس بالسعد مطلعها اذا بدت أخفت النجوم معا

إختارنا الله بالنبي فمن قارعنا بعد احمد قرعاً

فا سودت الدنيا في عيني وأنقطعت فلم أجد له جواباً ثم قلت يا أخا بني هاشم ان كنت تفخر علينا بالني (ص) فما تسعنا مفاخر تك فقال كيف لاأم لك والله لوكان منك الفخرت به على فقلت صدقت واستغفر الله انه لموضع الفخار وداخلني السرور لقطعه الـكلام لئلا ينالني خور عن أجابته فافتضح ثم انه فكر

هنيئة ثم قال قد قلت شيئاً فلم أجد بدا من الاستماع فقلت هات فقال :

نحن الذين اذا سما الفخار بهم ذا الفخر اقعده هناك القعدد أفخر بنا ان كنت يوماً فاخرا تلفى الأولى فخرو الفخرك افردوا قل يابن مخزوم لـكل مفاخر منا المبارك ذو الرسالة أحمـد

ماذا يقول ذووا الفخارهنالكم هيهات ذلك هل ينال الفرقد

فحصرت وتبلدت وقلت انالك عندى جواباً فانظرنى افتكرت ملياً ثم قلت :

لا فخر إلا قد علاه محمد فاذا فخرت به فانى أشهد انقد فخرت وفقت كل مفاخر واليك فى الشرف الرفيع المقصد ولنا دعائم قد تناهى أول فىالمكرمات جرى عليماالمولد

ماذاقها حاشى النبي وأهله في البحر غطغطة الخليج المزبد دع ذاورح بفناء خود بضة مما نطقت به وغني معيد مع فتية تندى بطون أكفهم جودا اذا هز الزمان الانكد يتناولون سلافة عامية طابت لشاربها وطاب المقعد

فوالله يا أمير المؤمنين لقد أجابني بجواب كان أشد على من الشعر قــال يا أخا مخزوم اريك السمحي وتريني القمر اي أريك الامر الغامض وتريني الأمر الواضح وتخرج من المفاخرة إلى شرب الراح وهي الحمر المحرمة فقلت اما علمت أصلحك الله ان الله تعالى يقول في الشعراء وانهم يقولون مالا يفعلون قال صدقت وأكمن الله تعالى استثنى منهم قيرمأ فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فان كنت منهم فقد دخلت في الاستثناء واستحققت العقوبة بدعائك اليها وإن لم تكن منهم فالشرك بالله أعظم من شرب الخرفقلت اصلحك الله لاارى للمتحدى شيئًا اصلح من السكوت فضحك وقال أستغفر الله وقام عني فضحك عبد الملك وقال يابن أبى ربيعة اما علمت ان لبني عبد مناف السنة لا تطاق ارفع حوائجك فرفعتها فقضاها واحسن جائزتي ، ونسب اليه صاحب الأصابة هذه الأبيات :

ماكنت أحسب ان الأمر منصرف عن هاشم ثم منها عن أبي حسن من فيه ما فيهم من كل صالحـة وليس في كلهم ما فيه من حسن اليس أول من صلى لقب لتكم وأعرف الناس بالقرآن والسنن وأقرب الناس عهداً بالنبي ومن جـبريل عون له في الغسل والكفن ماذا يردكم عنه فنمرفــه ها ان بيعتكم من أول الفتن

وقد تقدم ذكر هذه الأبيات في ترجمـة والده العباس وذكر نا اختلاف العلماء في ناظميا

وغن عبد الله بن يحيى قال حـدثنا عمر الشيباني قال الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب يرثى من قتل مع الحسين من أهله وكان قد قتل الحسين والعباس وعمر ومحمد وعبد الله وجعفر بنو على بن أبى طالب وأبو بكر والقاسم وعبدالله بنو الحسن بن على «ع » وعلى وعبد الله ابناء الحسين ومحمد وعون أبناء عبد الله ابن جعفر بن أبي طالب ومسلم بن عقيل بن أبى طالب وعبد الله وعبد الرحمن وجعفر بنو عقيل بن أبى طالب رضى الله عنهم أجمعين ب

اعيني جودا من دموع عزيزة فقدحق اشفاقي وماكنت أحذر اعيني هذا الاكرمون تتعابعوا وصلوا المنايا دار عون وحسر من الأكر مين البيض من آل هاشم لهم سلف من و اضم المجديذكر مصابيح امثال الأهالة إذهم لدى الحرب أو دفع الكريمة أبصر · هوازن . . . واعصر ولله قتلانا تدان وتنشر بمرتقب يعلو عليكم ويظهر لأى الفريقين الني المطهر

لا تنبشوا بيننا ماكان مدفونا لا تطمعوا ان تهينونا فنكرمكم وان نكف الاذي عنكمو تؤذونا سيروا رويدا كما كنتم تسيرونا ولا نلومكم ان لا نحبونا كل له نعمة في بغض صاحبه بنعمة الله نقليكم وتقلونا

اعيني الا تبكيا لمصيبى وكل عيون الناس عني اصبر بهم فجعتنا والفواجع كلها تميم وبكر والسكون وحمير وهمدان قدجاشت عليناو اجلبت وفى كل حي نضحة من دمائنا بنو هاشم يعلو سناها ويشهر فلله محيانا وكان بماتنا لكل دم مولى ومولى دمائنا فسوف ترى اعدائنا حيث تلتقي ومن شعر الفضل بن العباس في الحماسة !

مهلا بني عمنا مهلا موالمنا مهلا بني عمنا من تحت اثلتنا (١) 

ومن شعره:

<sup>(</sup>١) الأثل: شجر؛ وهو نوع من الطرفاء، الواحدة: أثلة·

سبقنا ولم نسبق وضمنا ولم نضم فا عد إنسان بامثل هاشم وما افتخر الأقوام إلا بفضلنا ونحن خصصنا بالنبوة منهم ونحن وليناالحجر والبيت دونهم تغيرنا رب المباد بعلمه وما مثلنا في الناس أوفي بذمة فن ذا الذي يعتد أن عد مثلنا واصدق عند الناس في كل موطن شعره:

وما وجدوا إلالنا متجشما وكان لهذا الناس عزا مقدماً ونحن حفر ناجانب الحجر زمزما هداة وكان الله بالناس أعلما وأقول ان قالوا لحق وأحكما أعز وانكى للعدو وأرغما اذا شمرت حرب واحمد مقدما

لنا ذاك مجتوماً على الناس محكما

اذا عددوا الآباه اسني واكرما

إنا اناس من سجيتنا والحزم تقوى الله فاتقين والمرء اكثر مايعاب به

صدق الحديث ووعدنا حتم ترشد وليس لفاجر حزم خطل اللسان وضمته حكم

## ﴿ أبو المنهل ﴾

الكميت بن زيد بن جيش بن مجالد بن وهب بن عمر و بن سبيع بن مالك ابن سعد بن ثعلبة بن ذوران بن اسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر الاسدى الكوفى الشاعر مقدم عالم بلغات المرب خبير بايامها فصيح زمانه من شعرا، مضر والسنتها المتعصبين على القحطانية المقارعين لشعرائهم العالمين بلمثالب والايام المفاخرين بها .

وكان يقال ما جمع احد من علم العرب ومناقبها ومعرفة انسابها ما جميع الكميت ، فمن صحح الكميت نسبه صح ومن طعن فيه طعن .

وسئل معاد الهراء عن أشعر الناس فقال: من الجاهليين أمرى. القيس وزهير وعبيد بن الابرص ومن الإسلاميين الفرزدق وجرير والاخطل فقيلِ له يا ابا محمد ما رأيناك ذكرت الكميت قال ذاك أشعر الاولين والآخرين.

وقال ابن عكرمة الضبي لو لا شعر الكميت لم يكن للغة ترجمان و لا للبيان لسان ويقال ان شعره بلغ اكثر من خمسة الآف بيت .

وقال أبو عبيدة لولم يكن لبنى أسد منقبة غير الكميت لكفاهم حبهم الى الناس وأبقى لهم ذكرا.

وقال بعضهم : كان فى الكميت عشر خصال لم تكن فى شاعر كان خطيب أسد و فقيه الشيعة حافظ القرآن العظيم ثبت الجنان وكان كاتباً حسن الخط وكان نسابة وكان جدلا وهو أول من ناظر فى التشيع وكان رامياً لم يكن فى أسد أرمى منه وكان فارساً شجاعاً دينا وكان مشهوراً فى التشيع مجـــاهراً فى ذلك وقصائد الهاشميات من جيد شعره.

وحدث محمد النوفلي قال لما قال الكميت الشعر كان أول ما قال الهاشميات فسرها ثم اتى الفرزدق فقال له يا ابا فراس إنك شيخ مضروشاء ها وقد نفث على لسانى فقلت شعراً فاحببت ان أعرضه عليك فان كان حسناً أمرتى باذاعته وان كان قبيحاً امرتنى بستره وكنت أول من ستره على ، قال اما عقلك فحسن وانى لأرجوان يكون شعرك على قدر عقلك فانشده :

طربت وماشوقا الى البيض اطرب قال ففيم تطرب يابن أخى فقلت ا

ولا لعباً منى وذو الشيب يلعب

قال بلي يابن أخى فالمب فانك فى أوان اللعب فقلت :

ولم تلهنی دارو لا رسم منزل ولم یتطربی بنان مخضب خ قال وما یطربك یان أخی فقلت :

ولا أنا بمن يزجر الطير همه أصاح غراب أم تعرض ثعلب فقال أجل لا تتطير فقلت:

ولا السارحات البارحات عشية أمر سليم القرنأم مرأعضب فقال أجل فماذا قلت فقلت وفي نسخة فقال الى من طربت لا أم لك فقلت : ولكن إلى أهل الفضائل والنهى وخير بنى حواء والخير يطلب قال هؤلاء بنو دارم فقلت:

الى الله فيما نابي اتقرب الى النفر البيض الذين بحيهم قال هؤلا. بنو هاشم فقلت :

بنى هاشم رهط النبى فإنى بهم ولهمأرضي مراراً وأغضب فقال والله لو جزتهم الى سواهم لكان قولك باطلا.

ثم قال يابن أخى اذع ثم أذع فانت والله أشعر من مضى وأشعر من بقي : خفضت لهم مني جناحي مودة الى كنف عطفاه أهل ومرحب مجناً على انى اذم وانصب وإنى لأوذى فيهم وأؤنب بموراء فيهم يجتذبني فاجـذب ترى الجورعد لااين لااين تذهب ترى حبهم عاراً على وتحسب ومالى الا مذهب الحق مذهب ومن بعدهم لامن اجلو ارحب وبغضائهم أدبى لعار واعطب خلائق عا أحدثوهن أريب نوازع من قلى ظها والبب بقولى وفعلى مااستطعت لأجنب وانى فيمن سبكم لمسبب ألاخاب هذا والمشيرون أخيب

وكنت لهم من هؤلاء وهؤلا وأرمى وأومى بالعداوة أهلها فماسائى قول أمرى وذى عداوة فقل للذي في ظل عمياء جونة بای کتاب أم بأیة سنة فما لى إلا آل احمد شيعة و من غير هم أرضى لنفسى شيعة يعيرنى جهال قومى بحبهم أريب رجالا منهم ويريبني اليكم ذوى آل النبي تطلعت فإنى عن الأمر الذي تكرهونه وانی لمن شایعتم لمشایع يشيرون بالأيدى الى وقولهم

وطائفة قالوا مسيء ومذنب ولاعيب هاتيك التيهى أعيب على حبكم بل يسخرون وأعجب بذلك أدعى فيهم وألقب ولازلت في اشياعكم أتقلب وينصب لى فى الابعدين فأنصب فلمأرغصماً مثله حين يغصب (٢) وجد بها في أمة وهي تلعب تأولها منا تقي ومعرب وما ورثتهم ذاك أم ولا أب به دان شرقی له ومغرب و نفسي فنفسي بعد بالناس أطيب وموتك جدع للعرانين موعب فنحن بنوالإسلام ندعى وننسب وبوركت عندالشيب إذأ نت اشيب ىه وله أهل لذلك يثرب عشية واراك الصفيح المنصب لقد شاركت فيها بكيل وارحب وكهندة والحيان بكر وتغلب وذو سلب منهم انيق سيسلب

فطائفة قد كفرتني بحبكم فا سائني تكفير هانيك منهم يعيبونني من خبهم (١)وضلالهم وقالوا ترابي هواه ورأيسه فلا زلت منهم حيث يتهمونني وأحمل أحقاد الاقارب فيكم بخاتمكم غصباً (٢) تجوز أمورهم وبدلت الأشرار بعد خيارها وجدنا لـكم في آل حـم آية وقالوا ورثناها أبانا وأمنىا ولكن مواريث بن آمنة الذي فدى لك موروثاً أبي وأبو أبي حياتك كانت مجدنا وسنائنا بك اجتمعت احسابنا بعد فرقة فبوركت مولو دأوبو ركت ناشأ وبورك قبر أنت فيه وبوركت لقد غيبوا برا وصدقاً ونائلا يقولون لم يورث ولولا تراثيه وعقك ولخم والسكون وحمير لعل عزيزاً آمنا سوف يبتلي

<sup>(</sup>١) الخب الرجل الخداع.

<sup>(</sup>٢). وفي نسخة كرهاً .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة فلم ار غصبا مثله يتغصب

فيالك أمراً قد أشتت أموره يروضون دين الله صعباً محرما اذا شرعوا يوماً على الغى فتنة رضوا بخلاف المهتدين وفيهم حنانيك ربالناس منان يغرنى يرون لهم حقاً على الناس واجباً اذا قيل هذا الحق لا ميل دو نه فيا موقدا نارا لغيرك ضوئها الم ترنى من حب آل محمد كأنى جان محدث وكانما أناس بهم عزت قريش فاصبحت على أى جرم أم باية سيرة أناس بهم عزت قريش فاصبحت مصفون في الاحساب محضون نجرهم مسادة

ودنيا أرى اسبابها تتقضب بافواههم والرائض الدين أصعب طريقهم فيها عن الحق انكب مخبأة أخرى تصان وتحجب كما غرهم شرب الحياة المنضب سفاها وحق الهاشميين أوجب فانقاضهم في الغي حسرى ولغب ويا حاطباً في غير حبلك تحطب أروح وأغدو خائفاً أثرقب بهم أتق من خشية العار اجرب أعنف في تقريظهم واكذب وفيها خباء المكرمات المطنب مطاعيم ايسار اذالناس اجدبوا

عن عكرمة الضبى عن أبيه قال ادركت الناس بالكوفة من لم ير وطربت وما شوقاً الى البيض أطرب فليس بشيعى .

حدث ابراهيم بن سعد الاسعدى عن أبيه قال رأيت الني (ص) في المنام فقال لى من أى الناس أنت قلت من العرب قال من أى العرب قلت من بني أسد قال من أسد بن خزيمة قلت نعم قال العلالى أنت قلت نعم قال اتعرف الكميت بن زيد قال قلت يارسول الله من أهلى وقبيلتى قال (ص) أتعرف من شعره شيئاً قلت نعم قال فانشدنى :

طربت وما شوقاً الى البيض أطرب فانشدته الى ان بلغت الى قوله :

فالى إلا آل احمد شيعة ومالى الامذهب الحق مذهب فقال (ص) اذا أصبحت فاقرءه منى السلام وقل له قـــد غفر الله لك بهــذه القصيدة .

وقال محمد بن عقبة كانت بنو أسد تقول فينا فضيلة ليست فى العالم ليس من أمرى. فينا إلا وفيه بركة وذلك ان الكميت عليه الرحمة رأى النبي (ص) فى النوم فقال له انشدنى:

طربت وما شوقاً الى البيض أطرب فانشدته فقال له بوركت وبورك قومك .

وعن محمد بن سهيل قال : قال الكميت رأيت رسول الله (ص) فى النوم وانا خائف فقال لى مم خوفك فقلت يارسول الله (ص) من بنى أمية ثم أنشدته : الم ترنى من حب آل محمد أروح وأغدو خائفاً أثر قب فقال لى اظهر فقد آمنك الله فى الدنيا والآخرة .

وعن نصر بن مزاحم المنقرى انه رأى النبي (ص) فى النوم وبين پديه رجل ينشد:

## من لقلب متيم مستهام

فحمل رسول الله (ص) يقول جزاك الله خيراً و أثنى عليه ، وسالت عنه فقيل هو الكميت بن زيد .

وحكى صاعد مولى الكميت قال دخلت مع الكميت على على بن الحسين عليه السلام فقال إنى مدحتك بما أرجو ان يكون لى وسيلة عند رسول الله ثم أنشده قصيدته التي أولها :

من لقلب متيم مستهام غير ما صبوة ولا أحلام طارقات ولا ادكارغوان واضحات الخدود كالآرام بل هواى الذي اجن وابدى لبني هاشم فروع الأنام

للقريين من ندى والمعمدين من الجور في عرى الاحكام وألمصيدين باب ما أخطأ الناس ومرسى قواعد الإسلام إذا اليوم كأن كالايام س سواء ورعبة الانعام أو سلمان بعد أوكهشام یحی فلا ذالہ ولا ذو ذمام وهم الابعدون من كل ذام الرأفة والاحلمون في الاحلام القاسم فرع القدام طرآ مأمومهم والامام حسبى من سائر الاقسام من الشك في عمى أو تعامى my Keala & Ka-ala ولا مغليا مر. السوام أغرق نزعأو لاتطيش سهامى

والحماة الكماة في الحرب ان لف ضرام وقودها بضرام والولاة الكفاة للأمران طرق بيتاً بمجهض أو تمام والا ساة الشفاة للداء ذي الريبة والمدركين بالأوغام واضحى أوجه كريم جدود واسطى نسبة لهام فهام للذرى فالذرى مر . الحسب الثاقب بين القمقام فالقمقام فضلو االناس في الحديث حديثاً وقديماً في أول القدام أسد حرب غيوث جدب بهاليل مقاويل غير ما افدام لا مهاذير في الندى مكاثير ولا مصمتين بالأفحام سادة ذادة عن الخرد البيض ساسة لاكن رى رعبة النا لاكعبد الملك أو كوليد من عت لا عت فقيداً ومن فهم الأقربون في كل خير وهم الأرأفون با لناس في أسرة الصادق الحديث أبي خير حي وميت من بني آ دم فهم شيعتي وقسمي من الامية ان أمت لاامت و نفسي نفسان عادلا غيرهم من الناس طرآ لم أبع ديني المساوم بالوكس أخلص الله لى هواى فما

فلما أتى على آخرها قال له (ع) ثو ابك يمجز عنه ولكن مـا عجز نا عنه فإن الله لا يعجز عن مكافاتك اللهم أغفر للكميت اللهم أغفر للـكميت ثم قسط له على نفسه وعلى أهله أربعائة الف درهم وقال له خذ يا ابا المستمل فقال لــه لو وصلتني بدأنق لكان شرفا لى ولكن إن أحببت ان تحسن الى فادفع الى بعض ثيابك التي على جسدك أتبرك بها فقام (ع) فنزع ثيابه ودفمها اليه كلها ثم قال اللهم أن الـكميت جاد في آل رسولك وذرية نبيك بنفسه حين ضن الناس وأظهر ماكتمه غيره من الحق فأمته شهيداً واحيه سعيدا واحسن له الجزاءعاجلا واجزل له جزيل المثوبة آجلا فإنا قد عجز نا عن مكافاته قال الكميت فما زلت اعرف بركة دعائه عليه وعلى آبائه عليهم السلام.

وحدث محمد بن سهل قال دخلت مع الكميت على أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق وع ، في أيام النشريق فقال جعلت فداك الا انشدك قال إنها أيام عظام قال انه فيكم قال وع ، هات فانشده قصيدته التي أولها :

الاهل عم في رأيه متأمل وهل مدبر بعد الأساءة مقبل وهل امة مستيقظون لدينهم فيكشف عنه النعسة المتزمل وعطلت الأحكام حتى كأنشا على ملة غير الني نتنحل كلام النبيين الهداة كلامنا وأفعال أهل الجاهلية نفعل رضينا بدنيا لا نريد فراقها على اننا فيها نموت ونقتل ونحن بها المستمكون كأنها لناجنة عما نخاف ومعقل

فكثر البكاء وارتفعت الاصوات فلما مر على قوله في الحسين عليه السلام: كأن حسينا والبهاليل حوله لأسيافهم ما يختلي المتبقل يخضن بهم من آل أحمد في الوغى دماً ظل منهم كالبهيم الحجل وأوجب منه نصرة حين يخذل

فقدطاك هذاالنوم واستخرج الكرى مساويهم لو أن ذا الميل يعدك

فلم أر مخــذولًا أجل مصيبة

يصيب به الرامون عن قوس غيرهم فيا آخر السدى له الغي أول رفع أبو عبد الله يديه وقال اللهمأغفر للـكميت ما قدم وأخر ومــا اسر واعلنواعطه حتى يرضى ؛ ومن غررأبيات هذه القصيدة قوله في آل البيت (ع)

ولا فتنة الا اليه التحول لخائفنا الراجي ملاذ وموئسل

الايفزع الآقوام مما أضلهم ولما تجثهم ذات ودقين ضئبل الىمفزعان ينجي الناسمن عمي الى الهاشميين البها ليل انهم الى أى عدل ام لأية سيرة سواهم يؤم الظاعن المـ ترحل وفيهم نجوم الناس والمهتدى بهم اذا الليل أمسى وهو بالناس اليل لهممن هواى الصفو ماعثت خالصاً ومن شعرى المخزون والمتنخل فلا رغبتي فيهم تغيض لرهبة ولا عقدتي في حبهم تتحلل وأخرج الكشي عن يونس بن يعقوب قال أنشد الكميت أما عبدالله وع، اخلص الله لى هواى فيا أغرق نزعاً ولا تطيش سهاى فقال أبو عبد الله عليه السلام لا تقل هكدذا و لكن قل:

فقد اغرق نزعاً وما تطيش سهامي

وعن عقبة بن مشير الاسدى عن الكميت بن زبد الاسدى قال دخلت على أبي جمفر , ع ، فقال والله ياكميت لوكان عندنا مال لأعطيناك منه ولكن لك ما قال رسولالله لحسان لايزال ممك روح القدس ما ذببت عنا .

وعن عبيدة بن زرارة عن أبيه قال دخل الكييت بن زيد على أبى جعفر عليه السلام وانا عنده فانشده شعره:

من لقلب متيم مستهام

فلما فرغ منها قال وع ، للكميت لا تزال مؤيداً بروح القدس مادمت تقول فينا.

وِروى انه دخل يوماً على جعفر بن محمد «ع ، فانشده فأعطاه الف دينار

وكسوة فقال الـكميت والله ما أحببتكم للدنيا ولو اردت الدنيـا لاتيت من هى في يديه ولكننى أحببتكم الآخرة فأما الثياب التي اصابت أجسامكم فأنا أقبلها البركـتها وأما المال فلا أقبله.

وروى أنه دخل يوماً على فاطمة بنت الحسين وع ، فقالت هذا شاعر نا أهل البيت وجاءت بقدح فيه سويق فحركته بيدها وسقت الكيت فشربه ثم أمرت له بثلاثين ديناراً ومركب فهملت عيناه وقال لا والله لا أقبلها إلى لم احبكم للدنيا .

وعن عبد الله بن مروان الحرائى قالكان عندنا رجل من عباد الله الصالحين وكان راوية لشعر السكميت يعنى الهاشميات وكان سمع ذلك منه وكان عالماً بها فتركه خمساً وعشرين سنة لا يستحل روايته واشعاره ثم عاد فيه فقيل له الم تكن زهدت فيه و تركتها فقال نعم والكن رأيت رؤيا دعتى إلى العود فيه فقيل له وما رأيت قال رأيت كأن القيامة قد قامت وكأنما انا فى المحشر فدفعت إلى بجلة قال أبو محمد قلت لأبى الشيخ وما المجلة قال الصحيفة قال فنشر تها فاذا فيما (بسم الله الرحمن الرحيم) أسماء من يدخل الجنة من مجى على بن أبى طالب وع، قال فنظرت فى السطر الاول فاذا اسهاء قوم لم أعرفهم و نظرت فى السطر الثانى فاذا هوكذلك و نظرت فى السطر الثالث والرابع فاذا فيه الكيت بن زيد الاسدى قال فذاك الذى دعانى الى العود فهه .

وعن الورد بن زيد قال قلت لابى جعفر «ع» جعلمى الله فداك قدم الكميت فقال «ع» دخل فسأله الكميت عن الشيخين فقال له أبو جعفر «ع» ما اهريق دم ولا حكم بحكم غير موافق لحكم الله تعالى وحدكم الذي (ص) وانكر حكم على الاهما وهو في اعناقمها فقال الكميت الله اكبر الله اكبر حسبى حسبى

وعن داودبن النعمان قالدخل الكميت على أبي عبدالله وع ، فانشده ثمقال الكميت ياسيدى اسألك عن مسألة وكان وع، متكشافاستوى جالساً وكسر في صدره

وسادة ثم قال سل فقال أسألك عن الرجلين فقال ، ع ، ياكميت بن زيد مااهريق في الإسلام محجمة دم ولا اكتسب مال من غير حله ولا نكم فرج حرام إلا وذلك في اعناقها الى يوم يقوم قائمنا ونحن بنو هاشم نأمر كبارنا وصفارنا بسبهها والبراءة منهها ومن شعره:

وهم يمترى منها الدموعا وحزناً كان من جـذل منوعاً أحل الدهر موجمه الضلوعا يشبه سحما غربا هموعأ وخير الشافعين معا شفيعا وكان له أبو حسن مطيعا إلى مرضاة خالقه سريعاً بما اعبى الرفوض له المذيما أبان له الولاية لو أطبعــــا فلم أر مثلها خطر مبيعا اساء بذاك أو لهم صنيعا الى جور واحفظهم مضيعاً وأقومهم لدى الحدثان ريعا بلا ترة وكان لهم قريعاً وان خفت المهند والقطيعا واشبع من بجوركم اجيعا يكون حياً لامته ربيعا لتقويم البرية مستطيعاً ويترك جدبها ابدأ مريعاً

نني عن عينك الارق الهجوعا دخيل في الفواد يهيج سقماً وتوكاف الدموع على اكـتثاب ترقرق أسجما دررأ وسكبا لفقدان الخضارم من قريش لدى الرحمن يصدع بالمثاني حطوطاً في مسرته ومولا فأصفاه النبي على أختيار ويوم الدوح دوح غدير خم ولكن الرجال تبايعوها فلم ابلغ بهم لمنا ولكر. فصار بذاك أقر بهم الحدل أضاعوا أمر قائدهم فضلوا تناسوا حقه وبغوا عليه فقل لبني أمية حيث حلوا اجاع الله من اشبعتموه بمرضى السياسة هاشمي وليثا في المواطن غيير نكس يقيم أمورها ويذب عنها

ويلع فذ أمته جمارا اذا ساس البرية والخليما الااف لدهر كنت فيه هداناً سامعاً لكم مطيعاً وكان خالد بن عبد الله القسرى قد أنشد قصيدة الكميت التي يهجو فيها الهين وهي التي أولها:

#### إلا حييت عنا يا مدينا

فقال أو فعلما والله لا قتلته ثم أشترى ثلاثين جارية وتخييرهن نهاية في الحسن والمكال والأدب فراواهن الهاشميات ودسهن مع نخاس إلى هشام بنعبد الملك فاشتراهن جميعاً فلما أنس بهن أستنطقهن فرأى منهر . فصاحة وادبـاً واستقرأهن القرآنفقرأنه واستنشدهن الشعرفانشدته قصائد الكميت الهاشميات فقال ويلكن من قائل هذا الشمر قلن الـكميت بن زيد الاسدى قـال وفي أي بلد هو قلن في العراق ثم با لكوفة فكتب الى خالد وهو عامله على العراق أبعث إلى مرأس الكميت بن زيد الاسدى فلم يشعر الكميت إلا والخيل محـدقة بداره فاخذ وحبس في الحبس وكان أبان بن الوليد عامــلا على وأسط وكان الكميت صديقه فبعث اليه بغلام على بغل وقال له أنت حر إن لحقته والبغلة لك وكتب اليه أما بعد فلقد بلغني ما صرت اليه وهو القتل إلا ان يدفع الله عز وجل وأرى لك ان تبعث الى حى وهى زوجة الـكميت وكانت بمن تتشيع أيضاً فاذا دخلت اليك تنقبت نقابها ولبست ثيابها وخرجت فإبى أرجو الأمن لك فركب الغلام وسار بقية يومه وليلته من واسط الى الكوفة فصيحها فدخـل الحبس متنكراً وأخبر الكميت بالقصة فبعث الى أمراته فقص عليها القصة وقال أى بنية عمم أعلمي ان الوالي لا يقدم عليك و لا يسلمك قومك ولو خفته عليك لما عرضتك له فألبسته ثيابها وازارها وخمرته وقالت أقبل وادبر ففعل فقالت ميا انكرت منك شيئًا إلا يبساً في كفيك أخرج على أسم الله وأخرجت معه جاريتين لهـا فخرج وعلى باب السجن أبو الوضاح حبيب بن بديلومعه فتيان من أسد فلم يؤبه

له ومشى الفتيان بين يديه إلى سكة شبيب بناحية الـكناس فمر عجلس من مجالس بني تميم فقال بعضهم رجل وربالكبيعة وأمرغلامه فاتبعه فصاح بهأبوالوضاح ياكذا وكذا أراك تتبع هذه المرأة منذ اليوم وأومى اليه بنعله فولى العبد مدبرا وادخله أبو الوضاح منزله ولما طال على السجان الأمر نادى الـكميت فـلم يجبه فدخل ليعرف خبره فصاحت به المـرأة وراثك لا أم لك فشق ثوبه ومضى صارخاً الى باب خالد فاخبره فاحضر حي فقال لها ياعـدوة الله احتلت على أمير المؤمنين وأخرجت عدو أمير المؤمنين لانكلن بك ولاصنعن ولأفعلر. فاجتمعت بنو أسد وقالوا ما سبيلك على أمرأة منا خدعت فخافهم فحلى سبيلها وسقط غراب على الحائط فنعب فقال الكميت لأبى وضاح إنى لمأخوذ وان حائطك اساقط فقال سبحان الله هذا مالا يكون ان شاءالله وكان الكميت خبيراً بالزجر فقال لا بد ان تحو لني فخـرج به الى بني علقمة وكان يتشيعون فاقام فيهم ولم يصبح حتى سقط الحائط الذي ـ قط عليه الغراب قالـ المستمل وأقام الكميت مدة متوارياً حتى اذا أيقن ان الطلب خف عنه خرج ليلافي جماعة من بني أسد على خوف ووجل فيمن معه قال واخذ الطريق على القطقطانية وكأن عالماً بالنجوم مهتدياً بها فلما سار سحرا صاح بنا هوموا يا فتيان فهومنا وقام فصلي قال المستهل فرأيت شخصاً فتضمضعت له فقال مالك قلت أرى شخصاً مقبلا فنظر اليه فقال هذا ذئب قد جاء يستطعمكم فياء الذئب فربض ناحية فاطعمناه يد خروف فتمرقها ثم أهرقنا له باناء فيه ماء فشربه فارتحلنا فجعـل الذئب يعوى فقال الكميت ويله ويله الم نطعمه ونسقه وما أعرفني بما يريد وهو يعلمنا انا لسنا على الطريق فتيامنوا يافتيان فتيامنا فسكن عراؤه فلم نزل نسير حتى جثنا الشام فتوارى في بني أسد و بني تميم وأرسل إلى أشراف قريش وكان سيدهم يو مئذ عنبسة بن سعيد بن العاص فمشت رجال قريش وأنو اعنبسة وقالو ايا اباخالد هذه مكرمة اتاك الله بها هذا الكميت بن زيد لسان مضركان أمير المؤمنين كتب

فى قتله فجاء وقد تخلص اليك والينا قال مروه ان يعوذ بقبر معاوية بن هشام فقال يا ابا شاكر فمضى الكهيت وضرب فسطاطه عند قبره وأنى مسلمة بن هشام فقال يا ابا شاكر مكرمة اتيتك بها تبلغ الثريا ان اعتنبت بها فان علمت إنك تنى وإلاكتمتها قال وما هى فاخبره الخبر فقال على خلاصه فدخل على هشام وهو عند أمه فى غير وقت دخول فقال له هشام أجئت لحاجة قال نعم قال هى مقضية الا ان تكون الكهيت قال ماأحب ان تستثنى على فى حاجتى وماانا والكهيت قالت أمه لتقضين حاجته كائنة ماكانت قال قد قضيتها ولو أحاطت بما بين قطريها قال هى الكهيت يا أمير المؤمنين وهو آمن بامان الله وامانك وهو شاعر مضر وقد قال فينا قو لا يقل مثله قال قد آمنته وأجزت أمنك له قال فاجلس له مجلساً ينشدك فيه ما قال فقعد له وعنده الابرش الكلى فتكلم بخطبة أرتجلها ما سمع بمثلها قط ومدحه بقصيدته الرائية وبقال انه أرتجلها وهو قوله:

قف بالديار وقوف زائر

ومضى فيها الى ان وصل الى قوله:

والآن صرت إلى أمية والامور الى مصائر

وجعل هشام يغمز مسلمة بقضيب في يده ويقول له اسمع ثم جا. الكميت الى منز له آمناً فحشدت له المضرية بالهدايا وأمر له مسلمة بعشرين الف درهم وكتب إلى خالد بأمانه وامان أهل بيته وانه لاسلطان له عليهم باربعين الف درهم وكتب إلى خالد بأمانه وامان أهل بيته وانه لاسلطان له عليهم

وفى رواية انه لما أجاره مسلمة بن هشام وبلغ هشاما دعابه وقال له أنجبر على أمير المؤمنين بغير أمره فقال لا ولكنى أنتظرت سكون غضبه قال احضره الساعة فإنه لا جوار لك فقال مسلمة للكميت يا ابا المستمل ان أمير المؤمنين قد أمرنى بأحضارك قال أوتسلمنى يا ابا شاكر قال كلا ولكننى أحتال لك ثم قال ان معاوية بن هشام قد مات قرببا وقد جزع عليه جزعا شديداً فإذاكان من الليل فاضرب رواقك على قبره وانا أبعث اليك ببنيه يكونون معك فى الرواق

فإذا ادعا بك تقدمت اليهم ان يربطوا ثيابهم بثيابك ويقولون هذا استجار بقبر أبينا وبحن أحق من أجاره فاصبح هشام على عادته متطلعاً من قصره إلى القسبر فرأى فسطاطاً فقال ما هذا فقالوا لعله مستجير بالقبر فقال يجار من كان إلا الكميت فإنه لا جوار له فقيل فإنه الكميت قال يحضر أعنف احضار فلما دعى به ربط الصبيان ثيابهم بثيابه فلما نظر هشام اليهم اغرورقت عيناه واستعبروهم يقولون يا أمير المؤمنين استجار بقبر أبينا وقد مات ومات حظه في الدنيا فاجعله هبة لنا وله ولا تفضحنا فيمن أستجار به فبكي هشام حتى انتحب ثم أقبل على الكميت فقال ياكميت أنت القائل:

والا تقولوا غيرنا تتعرفوا نواصيها تردى بناوهي تشرب

قال كلا ولا اتان من أنن الحجاز ثم انه حمد الله واثنى عليه وصلى على نبيه (ص) ثم قال: اما بعد فإنى كنت اتدهدى فى غمرة جهالة وأعوم فى بحر غواية ، أخنى على خطلها ، واستنفرنى وهلها ، فتحيرت فى الضلالة ، وتسكمت فى الجهالة . مهر عاً عن الحق ، جائرا عن القصد ، أقول الباطل ضلالا ، وأفوه بالبهتان و بالا ، وهذا مقام عائذ أبصر الهدى ، ورفض العمى ، فاغسل يا أمير المؤمنين الحوبة بالتوبة ، واصفح عن الزلة واعف عن الجرم ، ثم قال شعراً :

كم قال قائلكم لعاً لك عند عثرته لعائر وغفر تم لذوى الذبوب من الأكابر و الأصاغر ابنى أمية انكم أهل الوسائل و الأوامر ثقتى لكل ملهة وعشيرتى دون العشائر انتم معادن للخلافة كابراً من بعد كابر بالتسعة المتتابعين خلا ئفا و بخدير عاشر

ثم انه قطع الانشاد وعاد الى خطبته فقال: إغضاء أمير المؤمنين وسماحته وصباحته مناط المنتجمين من لايحل حبوته لأسائة المذنبين فضلاعن استشاطـة

غضبه لجهل الجاهلين فقال له ويلك ياكميت من زين لك الغواية و دلاك فى العماية قال الذى أحرج أبانا من الجنة وانساه العهد فلم يجد له عزماً فقال له ايه ياكميت أنت القائل.

فياً موقدا نارا لغيرك ضؤها ويا حاطبا فى غير حبلك نحطب فقال بل انا القائل:

الى آل بيت أبى مالك مناخ هو الارحب الاسهل فقال له وأنت القائل:

وكمبد المليك أو كوليد أو سليمان بعد أو كهشام من يمت لايمت فقيداً ومن يحيى فلاذوالـولاذو ذمام فقال له وياك ياكميت جملتنا عن لا يرقب في مؤمن إلا ولاذمة فقال بل

أنا القائل ما أمير المؤمنين:

والان صرت الى أمية والأمور الى مصائر والآن صرت المالصيب كمهتدى بالأمس حائر يابن الدقائل والاماثل والجحاجحة الاخابر من أمية فالاكابر من أمية فالاكابر ان الحلافة والإلاف برغم ذى حسد وواغر دلفا من الشرف التليد اليك بالرفد الموافر فحلك معتلج البطاح وحل غيرك بالظواهر

فقال له ايه و أنت القائل:

فقل لبنى أمية حيث كانوا وان خفت المهندوالقطيعا أجاع الله من أشبعتموه وأشبع من بجوركم أجيعا بمرضى السياسة هاشمى يكون حياً لامته ربيعاً لا تثب المباسة هاشمى يكون حياً لامته ربيعاً

فقال لا تثريب يا أمير المـؤمنين أن رأيت ان تمحو عني قولي الكاذب

بقول الصادق فقال وما هو ؟ فقال :

أورثته الحصان أم هشام نسباً ثاقباً ووجهاً نضيرا وتعاطى به ابن عايشة البدر فامسى له رقيباً نظيراً وكساه أبو الحلائف مروان سناء المكارم الماثورا لم تجهم له البطاح ولكن وجدتها له مغان ودورا

وكان هشام متكمًا فاستوى جالساً وقال هكذا فليكن الشعر يقولها لسالم ابن عبد الله بن عمر وكان إلى جانبه ثم قال قد رضيت عنك ياكميت فقبل يده ثم قال يا أمير المؤمنين ان رأيت ان تزيد فى تشريفى فلا تجعل لخالد على أمارة قال قد فعلت وكتب له بذلك وأمر له باربعين الف درهم وثلاتين ثوباً شامية وكتب الى خالد ان يخلى سبيل أمرأته و يعطيها عشر بن الف درهم وثلاثين ثوباً ففعل ذلك.

وعن ابن محمد الهمدانى قالت حدثنى درست بن أبى منصور قال كنت عند أبى الحسن موسى «ع» وعنده الكميت بنزيد فقال للكميت أنت الذى تقول:
فالآن صرت إلى أمية والامور إلى مصائر

فقال قلت ذاك والله ما رجعت عن إيمانى وإنى لـكم لموال ولعدوكم لمعاد ولكننى قلته على التقية تجوز في شرب الخر .

وروى انه دخل على أبى جعفر محمد بن على الباقر «ع» وأبو جعفر ينشد . ذهب الذين يماش فى اكنافهم لم يبق إلا شامت أو حاسد فانشده الـكميت بديهة فقال :

وبقى على وجه البسيطة واحد وهو المراد وأنت ذاك الواحد وروى عن الـكميت انه قال رأيت أمير المـؤمنين «ع» في المنام فقال إنشدني قصيدتك العينية فانشدته حتى انتهيت الى قولى ا

ويوم الدوح دوح غدير خمم ابان له الولاية لو اطيعاً وليكن الرجال تبايعوها فلم ار مثلها خطر مبيعاً فقال عليه السلام صدقت ثم أنشد عليه السلام :
ولم أر مثل ذاك اليوم يوماً ولم أر مثله حقاً أضيعا
قال محمد بن مسلمة كان مبلغ شعر الكميت حين مات خمسة الآف
ومائتين وتسعاً وثمانين بيتاً

وكانت ولادته ايام مفتل الحسين بن على «ع» سنة ستين وتوفى شهيداً سنة ست وعشرين ومائة فى خلافة مروان بن محمد .

وكان سبب مو ته ما حكاه حجر بن عبد الجبار قال حرجت الجعفرية على خالد القسرى وهو يخطب على المنبر ولا يعلم بهم فحر جوا بنادون لبيك جعفر لبيك وعرف خالد خبرهم وهـــو يخطب فدهش ولم يعلم ما يقول فزعاً فقال أطعمونى ماء ثم خرج الناس فأخذواو قتلوا وحرقوا فلما عزل خالد عن العراق وولى يوسف بن عمر دخل عليه الكميت فانشده:

خرجت لهم تمشى البراح ولم تكن كمن حصنه فيه الرتاج المضبب وما خالد يستطعم الماء فاغرا بعدلك والداعى الى الموت ينعب

قال والجند قيام على رأس يوسف بن عمر وهم يمانية فتعصبوا لخـــالد فوضعوا نعال سيوفهم فى بطن الكميت فوجؤه بها وقالوا تنشد الأمير ولم تستأمره فلم يزل ينزف الدم حتى مات.

قال المؤلف عفا الله عنه هذه الشهادة التي دعا له بها على ن الحسين وع. وقد تقدم خبر ذلك .

وحدث المستهل بن الكميت قال حضرت أبى عند الموت وهو يجود بنفسه فاغمى عليه ثم افاق ففتح عينيه ثم قال اللهم آل محمد اللهم آل محمد اللهم آل محمد ثلاث ثم قال يا بنى انه بلغنى فى الروايات انه يحفر بظهر الكوفة خندق يخرج فيه الموتى من قبورهم وينبشون منها فيحولون الى قبور غيرهم فلا تدفنى فى الظهر ولكن اذا مت فامض بى الى موضع يقال له مكر ان فادفنى فيه فدفن في

ذلك الموضع وكان أول من دفن فيه وهو مقبرة بنى أسد الى الساعة .

# ﴿ أبو صخر ﴾

كشير بن عبد الرحمن بن أبى جمعة الأسود بن عامر بن عويمر بن خالد بن سعيد بن خثيمة بن سعد بن مليح بضم الميم ابن عمر وبن ربيعة بن حارثة بن عمر ومن ربيعة بن مازن بن أزد من يقيا بن عامر ماء السهاء بن حارثة بن أمرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن أزد ابن قعة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان الخزاعي الحجازي الشاعر المشهور احد عشاق العرب المشهورين به صاحب عزة بنت جميل الآتي ذكرها له معها حكايات ونوادر وأمور مشهورة واكثر شعره فيها.

وكان ابن أسحق يقول كثير أشعر أهل الإسلام وكانت لهمنزلة عندقريش وقدر وكان عبد الملك معجبا بشعره فقال يوماكيف ترى شعرى ياأمير المؤمنين فقال اراه يسبق السحر ويغلب الشعر فقال من أشعر الناس يا ابا صخر فقال من يروى أمير المؤمنين شعره فقال له عبد الملك إنك لمنهم.

ويحكى ان الفرزدق لتى كثير أفقال له أنت يا اباصخر أنسب العرب حيث تقول: أريد لأنسى ذكر ها فكأ ما تمثل لى ليلى بكل سبيل فقال له كثير وأنت يا أما فراس أفخر العرب حيث تقول:

ترى الناس ما سرنا يسيرون حولنا وأن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا وقال الجمعى كان لكشير فى النسيب نصيب وافر وكانت له من فنون الشعر ماكانت لجمل وكان راوية جمل وأنما صغر اسمه لقصره وحقارته.

وقال الوقاصى رأيت كثيرا يطوف بالبيت فن حدثك انه يزيد على ثلائة أشبار فلا تصدقه وكان اذا دخل على عبد الملك أو أخيه عبد العزيز يقول له طأطى، رأسك لا يصيبه السقف وكان عبد المسلك يحب النظر الى كثير فلما ورد عليه فاذا هو قصير حقير تزدريه العين فقال تسمع بالمعيدى خير من ان تراه فيقول مهلا يا أمير المؤمنين فإنما المدر، باصغريه قلبه ولسانه ان نطق نطق

ببيان وان قاتل قاتل بجنان وانا الذي أقول:

رى الرجل النحيف فتزدريه وفى أثوابه أسد هصور ويمجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير وما عظم الرجال لها بزين ولكن زينها كرم وخير بغاث الطير أطولها جسوما ولم تطل البزاة ولا الصقور وقد عظم البعير بغير لب فلم يستغن بالعظم البعير فيركب ثم يضرب بالهراوى فلا عرف لديه ولانكير يجرره الصبى بكل سهب ويحبسه على الحسف الجرير فاعتذر اليه عبد الملك ورفع مجلسه ونسب فى الحماسة هذه الابيار

فاعتذر اليه عبد الملك ورفع مجلسه ونسب فى الحماسة هـذه الأبيات إلى العباس بن مرداس ويحتمل ان يكون كـثير تمثل بها .

وكان أول أمره مع عزة انه مر بنسوة من بنى خمرة ومعه جلب غنم فارسلن اليه عزة وهى صغيرة فقالت يقل لك النسوة بعنا كبشا من هذه الغنم وانسئنا بثمنه إلى أن ترجع فاعطاها كبدا فاعجبته فلما رجع جائته أمرأة منهن بدراهمه فقال وأين الصبية التي أخذت منى الكبش قالت وما تصنع بها هذه دراهمك قال لا آخذ دراهمي إلا عن دفعت اليها الكبش وهو يقول:

قضى كل ذى دين فوفى غريمه وعزة ممطول معنى غريمها فقلن له أبيت إلا هذه وابرزنها له وهى كارهـة ثم إنها أحبته بعد ذلك حبا شديداً أشد من حبه لها ·

وحكى ان عزة دخلت يوما على أم البنيين بنت عبد المزيز فقالت أرأيت قول كمثير: (قضى كل ذى دين) البيت ماكان ذلك الدين قالت وعدته قبلة وخرجت منها قالت انجزيه وعلى اثمها.

وكان الكثير غلام عطار بالمدينة وربما باع نساء العرب بالنسيئة فاعسر على عزة بعطر فمطلته اياماً وحضرت إلى حانوته في نسوة فطالبها فقالت حباً

وكرامة ما أقرب الوفاء وأسرع فانشد متمثلا : (قضى كل ذى دين فوفى غريمه) فقالت النسوة أتدرى من غريمتك قال لا والله قلن هي عزة قال اشهدكم إنها في حل ممالى عندها ثم مضى الى سيده فاخبره بذلك فقال كشير وانا اشهدالله إنك حر لوجهه ووهبه جميع مافى الحانوت من العطروله فىمطالها بالوعد شعركشير منه :

> أقول لها عزيز مطلت ديني وشر الغانيات ذوا المطالى فقالت و يح غيرك كيف أقضى غريما ماذهبت له بمالي

وعن الهيشم بن عدى ان عبد الملك سأل كيثيرا عن أعجب خيبر له مع عزة فقال حججت سنة من السنين و حج زوج عزة بهـا ولا يعلم أحد بصاحبه فلماكنا فى بعض الطريق أمرها زوجها بابتياع سمن يصلح به طعاماً لأهل رفقته فجعلت تدور الخيام خيمة خيمة حتى دخلت الى وهى لم تعلم انها خيمتي وكنت أبرى أسهماً لى فلما رأيتها جعلت ابرى وانا أنظراليها ولا أعلم حتىبر متذراعي مراتَ وأنا لا أشعر والدم يجري فلما تبينت ذلك دخلت إلى وأمسكت بدي وجعلت تمسح الدم عنها بثوبها وكان عندى نحى من سمن فحلفت لتأخذنه فاخذته وجاءت آلى زوجها بالسمن فلما رأى ثوبها سألها عن خبره فكاتمته حتى حلف عليها لتصدقنه فصدقته فضربها وحلف ليشتمني فى وجهى فوقفت على وهو معما فقالت لى يابن الزانية وهي تبكي ثم أنصر فا فذلك حين أقول:

يكلفها الخنزير شتمي ومابها هوانى والكن للمليك أستذلت وهذا البيت من قصيدة له هي من محاسن شعره أولها:

ولا موجعات القلب حتى تو لت بمزة كانت غرة فتجلت ولا بعدهامن خلة حيث حلت وان عظمت أيام أخرى وجلت

خليلي هذا ربع عزة فاعقلا قلوصيكا ثم أبكيا حيث حلت وماكنت أدرى قبلءز زماالبكا فلا محسب الواشون انصبابتي فوالله ثم الله ما حـــل قبلها وما مر من يوم على ڪيومها

كناذرة نذرا فاوفت وبرت اذا وطنت يومالها النفس ذلت بهجر ولا اكثرت إلا أقلت ولاشامت ان نعل عزة زلت تخليت عما بيننا وتخلت تبوأ منها للمقيل اضمحلت رجاها فلما جاوزته استهلت من الصم لو تمشيها المصم زابت فمن حل منها ذلك الميل ملت إلى وأما بالنوال فضنت وللنفس لما وطنت كيف ذلت فلما توافقنا شددت وحلت فلما توافينا ثبث وزلت فقل نفس حر سليت فتسلت وللقلب وسواس إذ العين ملت

وكأنت لقطع الحبل بيني وبينها فقلت لها ياعز كل مصيبة ولم يلق إنسان من الحب منعة تعم ولا عمياء الا تجلت اباحت حمى لم ترعما النفس قبلها وحلت تلاعاً لم تكن قبل حلت أريد ثواء عندها واظنها اذا ما اطلناعندها المكث ملت فوالله ما قاربت إلا تباعدت يكلفها الخنزير شتمي ومابها هواني ولكن للملك استذلت هنيئاً مريئاً غير دا. مخام لعزة من أعراضنا ما استحلت فان تكن العتى فأهلا ومرحبا وحقت لها العتبي علينا وقلت وان تكن الأخرى فان ورائنا مناويح لوسارت بها العيسكات أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية ان تقلت فما انا بالداعي لعزة بالردى وانی وتهمامی بعزة بعدمـــا لكا المبتغى ظل الغامة كامــا كأبى واياها غمامة ممحل كأنى انادى صخرة حين أعرضت فما انصفت أما النساء فبغضت فواعجبا للقلب كنف اعتزازه وكنا عقدنا عقدة الوصل بيننا وكما سلكنا فيصعودمن الهوى فان سأل الواشون فيم سلوتها وللعين تذراف اذا ما ذكرتها

وأخرى رمها الزمان فشلت توالى التي ما بالتي قد تولت وكان لها باع سواى فشلت رأيت المناياشر عأقد اطلت عليها تحيات السلام هدية لها كل حين مقبل حيث حلت

فكنت كذار جلين رجل صحمحة ولى عبرات لويد من قتلني فلمت قلوصي عند عزة قيدت بحيل ضعيف بأن منها فضلت وأصبح فى القوم المقيمين رحلها تمنيتها حتى اذا ما وليتها أصاب الردي من كان يمغي لها الردي وجن اللواتي قلن عزة جنتي

وعن يعقوب بن عبد الله الأسدى ومحمد بن صالح الأسلمي قـال دخلت عزة على عبد الملك بن مروان وقد عجزت فقال لها أنت عزة كـ ثير فقالت انا عزة بنت جميل قال أنت الذي يقول لك كـ ثير:

لعزة نار ما تبوح كأنها اذا ما رمقناها من المعدكوك فما الذي أعجبه منك قالت يا أمير المؤمنين إلى كنت في عهدي أحسن من النار في اللملة القرة.

وفي حديث محمد بن صالح الأسلمي فقالت ما أعجب المسلمين منك حين صيروك خليفة قال وكانت له سن سودا. فضحك حتى بدت فقالت له هذا الذي اردت ان ابديه فقال لها هل تروين قول كمثير:

وقد زعمت إنى تغيرت بمدها ومن ذا الذي باعز لا يتغير تغير جسمي والخليقة كالثي عهدت ولم يخبر بسرك مخسبر فقالت لا بل أروى له وهو من قصيدته المتقدمة :

كأبى انادى صخرة حين أعرضت من العصم لو تمشى بها العصم زلت صفوحاً فما تلقاك إلا بخيلة فمن مل منها ذلك الوصل ملت وعن ابراهيم ابن أبي عمرو الجهني قال سارت البنا عزة في جماعة مر. قومها فنزلت حيا لنا فجاءني كـ ثير ذات يوم فقال لى أريد أن اكون عندك اليوم حتى أمسى فاذهب الى عزة فصرت به الى منزلى فاقام عندى حتى كان العشاء ثم أرسلنى اليها واعطانى خاتمه وقال اذا سلمت فستخرج اليك جارية فادفع اليها خاتمى واعلمها مكانى فحئت بيتهافسلمت فحر جت الى الجارية فاعطيتها الخاتم فقالت أين الموعد قلت صخيرات أبى عبيدة الليلة فوعدته هناك فخرجت اليه فاعلمته فلما أمسى قال لى انهض بنا فنهضنا فجلسنا هناك نتحدث حتى جانب من الليل فجاءت فحلست فتحدثا فاطالا فذهبت لاقوم فقال لى الى أين تذهب قلت اخليكما ساعة لعلكما تتحدثان ببعض ما تكتهان فقال لى اجلس فوالله ماكان بينناشيء قط فجلست وهما يتحدثان حتى اسحرنا ثم قامت وأنصر فت وقت انا وهو فظل عندى حتى أمسى ثم انطلق .

وكان كثير بمصر وغزة بالمدينة فاشتاق اليها فسافر ليلقاها فصادفها فى الطريق وهى متوجهة الى مصر فجرى بينهماكلام طويل الشرح ثم انها انفصلت عنه وقدمت مصر ثم عادكثير الى مصر فوافاها والناس منصرفون عن جنازتها فاتى قبرها واناخ راحلته ومكث ساعة ثم رحل وهو يقول ابياتا منها:

أقولونضوى واقفعندقبرها عليك سلام الله والعين تسفح وقد كنت ابكى من فراقك حيه وأنت لعمرى اليوم انأى وانزح ولكثير مع عزة أخباركثيرة اقتصرنا منها على هذا المقدار خشية من الاطالة.

وكان كــثير شيعياً شديد التشيع وكان آل مروان يعلمون بمذهبه فلايغير هم ذلك له لجلالته في عيونهم و لطف محله في انفسهم .

وحدث ابن قتيبة قال بلغى ان كثيراً دخل على عبد الملك بن مروان فسأله عن شيء فاخبره به فقال أوحق على بن أبى طالب انه كما ذكرت فقال يا أمير المؤمنين لو سألتنى بحقك لصدقتك قال لااسألك إلا بحق أبى تراب فحلف له به فرضى ولما عزم عبد الملك على الخروج الى حرب الزبير أنشدته زوجته عاتكة بنت يزيد بن معاوية ان لا يخرج بنفسه ويبعث غيره فابى فلم تزل تلح عليه

فى المسألة وهو يمتنع من الاجابة فلما يئست منه بكت و بكى من حولهامن جواريها وحواشيها فقال عبد الملك قاتل الله كشيرا كأنه رأى موقفنا هذا حين قال:

اذا ما أراد الغزو لم يثن همه فتاة عليها نظم در يزينها نهته فلما لم تر النهى عاقـــه بكـت فبكى مما شجاها قطينهــا

ثم عزم عليها ان تقصر فاقصرت وخرج لقصده فنظر الى كثير فى ناحية عسكره يسير مطوقاً فدعا به وقال أنى لأعرف ما اسكتك والتي عليك ثبك فإن اخبرتك عنه أتصدقني قال نعم قال وحق أبى تراب إنك تصدقني قال والله لاصدقنك قال لا أو تحلف به فحلف به فقال تقول رجلان مر قريش يلتي أحدهما صاحبه فيحاربه القاتل والمقتول في النار فما معني سيرى مع أحدهما ولا آمن سمها عائرا لعله ان يصيبني فيقتلني فاكون معهما قال والله يا أمير المؤمنين ما أخطأت قال فارجع من قريب وأمر له بجائزة .

وفى رواية انه دعا به فقال ذكرت الساعة بيتين من شعرك فإن أصبت ماهما فلك حكمك فقال نعم أردت الخروج فبكت عاتكة وبكى حشمها فذكرت قولى: (إذا ما أراد العزم) وذكر البيتين فقال أصبب فاحتكم فاعطاه ما أراد ثم نظر اليه عبد الملك يسير فى عرض المـوكب متفكراً فقال على يابن أبى جمعة فقال ان عرفتك فى اى شيء كنت تفكر فلى حكمى فقال نعم قال كنت تقول انا فى شرحال خرجت فى جيش من أهل النار ليس على ملتى و لا مذهبى يسير الى رجل من أهل النار ليس على ملتى و لا مذهبى يسير الى غرب فاتلف فما هذا فقال والله يا أمير المؤمنين ما أخطأت ماكان فى نفسى فاحتكم قال حكمى ان أصلك فى عشرة الآف درهم واردك الى منزلك فأمر له بذلك.

وحدث حفص الامدى قال :كنت أختِلف الىكشير اتروى شعره قال فوالله إنى لعنده يوماً إذ وقف عليه واقف فقال قتل آل المهلب با لعقو فقــال ما اجل الخطب ضحي آل أبى سفيان بالدين يوم الطف وضحي بنو مروان بالكرم يوم العقر فبلغ ذلك يزيد بن عبد الملك فدعا به فلما دخل عليه قال عليك بهلة الله أثر ابيه وعصبية وجعل يضحك منه .

وعن أبي بكر الهذلي قال كان عبد الله بن الزبير قد اغرى ببني هاشم يتبعهم بكل مكروه ويغرى بهم ويخطب بهم على المنابر ويصرح ويعرض بذكرهم فربما عارضه ابن عباس وغـيره منهم ثم بدا له فيهم فجلس ابن الحنفية في سجن عارم ثم جمعه وسائر من كان بحضرته من بني هشام فجملهم في مجالس وملأه حطباً وأضرم فيه النار وكان قد بلغه ان ابا عبد الله الجدلى وسائر شيعة ابن الحنفية قد وافوا لنصرته ومحاربة ابن الزبير فكان سبب ايقاعه بهم وبلغ ابا عبد الله الخبر فوافى ساعة أضرمت النار عليهم فاطفأها واستنقذهم وأخرج ابن الحنفية عن جوار ابن الزبير يومئذ فانشد محمد بن المباس النزيدي قال أنشد محمـد بن حبيب لكشير في ابن الحنفية وقد حبسهم ابن الزبير في سجن يقال له سجن عارم:

ومن يرهذاالشيخ بالخيف من من الناس يعلم انه غيرظالم سمى النبي المصطفى وابن عمه وفكاك أغلال ونفاع غارم ولا يتتى فى الله لومــة لائم حلو لابهذا الخيف خيف المحارم ولاشدة البلوى بضربة لازم بل المائذ المظلوم في سجن عارم

أبي فهو لايشرى هدى بضلالة ونحن بحمد الله نتلو كـتابه فما فرح الدنيا بياق لأهله 

وقال بعضهم ان كثيراكان يرى رأى الكيسانية ويقول بامامة محمد بن الحنفية ويروون شعراً في ذلك وهو :

ولاة الحق أربعة سواء ه الاسماط ليس بهم خفاء وسيط غيبته كربلا. يقود الخيل يقدمها اللواء

ألا أن الأئمة من قريش على والثلاثة من بينه فسيط سبط أيمان وبر وسيط لاتراه العين حتى

تغیب لا یری عنهم زمانا برضوی عنده عسل وماء

قال المؤلف عفا الله عنه انه ان صح انه كان كيسانيا فالظن انه رجع عن ذلك كالسيد الحميرى فقد اتفق النقل عن المخالف والمؤالف انالباقر «ع» حضر جنازته ورفعها كما سنذكر وذكر ابن شهر اشوب فى (معالم العلماء) انه كان مر أصحاب البافر عليه السلام.

وروى ان الباقر ، ع ، قال له نزعم انك من شيعتنا وتمدح آل مروان قال إنما أسخر منهم واجعلهم حيات وعقارب وآخذا أموالهم .

وذكر الشريف المرتضى (ره) فى كتاب (الغرر والدرر) ان ابا جعفر محمد بن على الباقر وع ، قال لكشير أمدحت عبد الملك بن مروان فقال لم أقل له يا أمام الهدى إنما قلت له يا شجاع والشجاع حية ويا أسد والاسدكاب فتبسم أبو جعفر. وهذا يدل على انه كان نوى على بنى مروان فى مدائحه.

وذكر أيضاً فى الكتاب المذكور ان رجل نظر الى كثير وهوراكب وابو جعفر محمد بن على الباقر «ع ، يمشى فقيل له انركب وأبو جعفر يمشى فقال هو أمرنى بذلك وانا بطاعته فى الركوب أفضل من عصيانى اياه بالمشى ، وهذا كله مما يدل عن حسن عقيدته والعامة لعلمهم بتشيعه رموه تارة باعتقاده مذهب الكيسانية و تارة بالقول بالتناسخ و تارة بعدم الدين والحمق و أخرى بالزندقة والالحاد وغير ذلك وكانت وفاته فى خلافة يزيد بن عبد الملك بالمدينة المنورة ويقال انه لما حضرته الوفاة قال شعراً:

برأت الى الآله من ابن أروى ومن دين الخوارج أجمعينا ومن (فعل) برئت ومن (فعيل) غداة دعى أمير المؤمنينا ثم ان روحه خرجت كأنها فص فى ماء.

وعن جويرية بن اسماء قال ماتكثير وعكرمة مولى ابن عباس فى يوم واحد فاجتمع الناس فى جنازة كـثير ولم يوجد لعكرمة من يحمله . وقال ابن شهراشوب فى (معالم العلماء) انه لمـا ماتكثير رفع جنازته الباقر عليه السلام وعرقه يجرى .

وعن يزيد بن عروة قال غلب النساء على جنازة كثير يبكينه ويذكرن عزة فى ندبهن قال فقال أبو جعفر محمد بن على وع ، أفر جوا لى عن جنازة كثير لارفعها قال فجعلنا ندفع عنها النساء وجعل يضربهن محمد وع ، بكمه ويقول تنحين يا صويحبات يوسف فانتدبت له أمرأة منهن فقالت يابن رسول الله لقد صدقت إنا لصويحبات يوسف وقد كنا خيراً منكم له فقال أبو جعفر وع ، أنى بتلك مواليه أحتفظ بها حتى تجيئتي بها اذا انصر فنا قال فلما انصر ف ، ع ، أنى بتلك المرأة كأنها شرارة النار فقال لها محمد بن على وع ، ايه أنت القائلة انكن خير منا قالت نعم تؤمني غضبك يابن رسول الله قال أنت آمنة من غضبى فأبيني قالت نحن يابن رسول الله دعو ناه الى الأحداث من المطعم والمشرب والتمتع والتنعم وانتم معاشر الرجال القيتموه فى الجب و بعتموه بابخس الأثمان و حبستموه فى السجن فأيناكان به احنى و عليه أرأف فقال محمد بن على وع ، لله درك لن تغالب أمرأة إلا غلبت ثم قال لها الك بعل قالت لى من الرجال من انا بعله قال وقال رجل أمرأة إلا غلبت ثم قال لها الك بعل قالت لى من الرجال من انا بعله قال وقال رجل أبو جعفر وع ، صدقت مثلك من تملك زوجها و لا يملكم اقال فلما انصر فتقال رجل من القوم هذه زينب بنت معيقب الانصارية .

ولله الحمد أو لا وآخراً والصلاة والسلام على خير خلقه المبعوث محمد صلى الله عليه وعلى ابن عمه على بن أبى طالب أمير المؤمنين وعلى أبنى ابنته وسبطيه الحسن والحسين وعلى ذريته المعصومين وعلى ذريته المعصومين من ذرية الحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام

## فهرست الكتاب

|                                                                 | ص   |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| مقدمة الكتاب                                                    | 7   |
| سيج الطبقة الأولى في الصحابة بيجيب                              | 9   |
| المقدمة الأولى في تعريف الصحابة                                 | 9   |
| المقدمة الثانية في حكم الصحابة في العدالة ومعناها               | 11  |
| المقدمة الثالثة في تقسيم الصحابة بحسب الرد والقبول              | 44  |
| المقدمة الرابعة في أن كثيراً من الصحابة رجــع إلى أمير المؤمنين | 49  |
| عليه السلام وظهر له الحق بعد أن عانده .                         |     |
| ( الباب الاول في بني هاشم وساداتهم من الصحابة العلية )          | ٤١  |
| أبو طألب بن عبد المطلب بن هاشم وإيمانه بالنبي (ص) وشيء من شعره  | ٤١  |
| العباس بن عبد المطلب                                            | 47  |
| عبد الله بن العباس بن عبد المطلب                                | 11  |
| الفصل بن العباس بن عبد المطلب                                   | 127 |
| عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب                               | 188 |
| قثم بن العباس بن عبد المطلب                                     | 101 |
| عبد الرحمن بن العباس بن عبد المطلب                              | 107 |
| تمام بن المباس بن عبد المطلب                                    | 101 |
| عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب                                  | 108 |
| أبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب                                | 170 |
| نو فل بن الحرث بن المطلب                                        | 177 |
| عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب                                | 177 |

١٦٨ عيد الله بن جعفر بن أبي طالب

١٨٤ عون بن جمفر بن أبي طالب

١٨٥ محمد بن جعفر بن ابي طالب

١٨٦ ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب

١٨٦ الطفيل بن الحرث بن عبد المطلب

١٨٧ المغيرة بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب

١٨٨ عبد الله بن الحرث بن نو فل بن الحرث بن عبد المطلب

١٨٨ عبد الله بن أبي سفيان بن الحرث بن عبد المطلب

١٨٩ العباس بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب

١٩١ العباس بن عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب

١٩٥ عبد المطلب بن ربيعة بن الحرث عبد المطلب

١٩٥ جمفر بن أبي سفيان بن الحرث بن عبد المطلب

١٩٧ (الباب الثاني في ذكر غير بني هاشم من الصحابة)

١٩٧ عمر بن أبي سلمة

۱۹۸ سلمان الفارسي وأخباره وفضائله

۲۲۱ المقداد بن الأسود الكيندي وأخياره

۲۲۵ أبو ذر العفاري وأخباره

٢٥٥ عمار بن ياسر وأخباره

٢٨٢ حذيفة بن اليمان

٣١٠ خريمة بن ثابت

٣١٤ أبو أبوب الأنصاري

٣٢٠ أبو الهيثم مالك بن التيهان

٣٢٣ أبي بن كعب

ص

٢٢٥ سعد بن عبادة الخزرجي

۲۲۶ قیس بن سمد بن عبادة

١٥١ سعد بن سعد بن عبادة

٣٥١ أبو قتادة الأنصاري

۲۵۲ عدی بن حاتم بن عبد الله

٣٦٢ عيادة بن الصامت بن قيس

٣٦٢ بلال بن رباح الحبشي مؤذن الني (ص)

٣٧١ أبو الحمراء مولى النبي (ص) وخادمه

٣٧٣ أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

٣٧٥ هاشم بن عتبة بن أبي وقاص

۳۸۱ عثمان بن حنیف بن واهب

٣٨٨ سهل بن حنيف بن واهب

٣٩١ حكيم بن جبلة العبدى

٢٩٢ خالد بن سعيد بن العاص

٣٩٥ الوليد بن جابر بن ظليم الطائي

٢٩٦ سمد بن مالك بن سنان

٤٠٠ البراء بن مالك الأنصاري

ووي ابن الحصيب الأسلمي

٥٠٥ كعب بن عمر و الأنصارى

٤٠٦ رفاعة بن رافع الأنصاري

٤٠٦ مالك بن ربيعة بن الوليد الساعدى

٠٠٠ عقبة بن عمرو بن تغلبة الانصارى

ص

٧٠٧ هندابن أبي هالة التميمي ربيب الني (ص)

١١٤ جعدة بن هبيرة ابن أبي وهب ابن أخت أمير المؤمنين عليه السلام

١٥٤ أبو عمرة الأنصاري النجاري

٤١٧ مسمود بن أوس بن أحزم بن زيد ، أبو محمد

١١٨ نضلة بن عبيد بن الحرث أبو برزة الأسلبي

٤١٨ مرداس بن مالك الأسلبي

١٨٤ المسور بن شداد الفهرى

١١٨ عبد الله بن بديل الخزاعي

۲۲۳ حجر بن عدى الكندى

٤٣١ عمرو بن الحمق الخزاعي

٢٣٧ أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي

٤٤٧ أبو ليلي إلانصاري

٤٤٧ زيد بن أرقم الأنصاري

٤٥٢ البراء بن عازب الأوسى

٤٥٧ (الطبقة الرابعة في بيان سائر العلماء من المحدثين والمفسرين والفقهاء)

٤٥٧ (الياب الأول في بني هاشم وساداتهم)

٤٥٧ أبو محمد الحسن بن حمزة الطبرى المرعشي

٤٥٨ الشريف المرتضى (رحمه الله)

٤٦٦ الشريف الرضى (رحمه الله)

٠٨٠ أبو أحمد عدنان ابن الشريف الرضى

٨٠٠ أبو الحسن محمد بن أبي جعفر المعروف بشيخ الشرف النسابة

٤٨١ السيد أبو الحسن محمد بن احمد بن الحسن بن ابراهيم طباطبا

السيد أبو الحسن بن على بن الحسين بن الحسن بن القاسم بن على بن أبي طالب عليه السلام أبو الحسن ابنأبى الغنائم المعروف بالعمرى النسابة 212 السيد أبو الحسن محمد بن على المعروف بالوصى الهمدانى 210 السيد أبو الحسن محمد بن عبيدالله الملقب بشرف السادات البلخي ٤٩. السيد أبو الحسن على بن أبي طالب البلخي 898 السيد أبو المحاسن إسماعيل بن حيدر العلوى العباسي 290 السيد أبو الحسن المطهر ابن أبي القاسم على النقيب 193 السيد أبو القاسم يحيى بن أبي الفضل محمد بن على النقيب £94 السيد أبو عبد الله جعفر بن محمد بن جعفر صاحبكتاب التاريخ العلوى 199 السيد أبو إبراهيم الحسن بن على بن عبد الرحمن الشجرى 199 السيد أبو يعلى محمد بن الحسن بن حمزة الجعفرى صهر الشيخ المفيد وخليفته السيد تاج الدين على ابن عماد الدين الجعفرى الدهستاني السيد أبو البركات على بن الحسين الملقب بالديباج السيد أبو طالب محمد بن عمر بن يحيي النسابة النقيب 0.4 السيد أبو محمد الحسن بن على بن حمزة النقيب الاقساسي السيد أبو الرضا فضل الله بن على الملقب ضياء الدين الراو ندى

٥١٦ السيد الشريف أبو السعادات هبة الله بن على المعروف بأبن الشجرى البغدادي

كتاب الرضا عليه السلام

السيد أبو طالب محمد بن أحمد بن محمـــد العلوى الحسيني صاحب

|     |     | - |
|-----|-----|---|
|     | - 6 | w |
| t i | 97  |   |
| •   | 0   |   |

١٩٥ السيد أبو الصمصام عماد الدين ذو الفقار الحسني المروزي

٥٧٠ السيد أحمد بن على العلوى الحسيني المرعشي

٠٠٠ السيد أبو طاهر محمد بن يحبي بن ظفر الاسترابادي

٥٢١ السيد أبو المحاسن أحمد بن السيد فضل الله بن على الحسيني الراوندي الملقب كالـ الدين

٥٢٢ السيد الشريف أبو محمد الحسن ابن أبي الضوء العلوى الحسني نقيب مشهد باب التين بغداد

٥٢٥ السيد الشريف أبو ابراهيم محمد بن أحمد الممروف بالحراني

٥٢٧ السيد الشريف أبو القاسم طاهر بن الحسين بن طاهر بن يحيى بن الحسن بن جعفر الحجة الآعرجي

٥٢٩ (الطبقة الحادية عشرة)

٥٢٩ النابغة الجمدى

٥٣٥ كمب بن زهير بن أبي سلبي

١٤٥ أبوفر اسهمام بن غالب بن صعصعة الدارمى الشاعر الشهير المعروف بالفرزدق

٥٥٦ الفضل بن المياس بن عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب بن هاشم

٥٦٣ أبو المنهل المحميت بنزيد الأسدى المكوفي الشاعر الشهير

٥٨١ أبو صخر كثير بن عبد الرحمن الخزاعي الشاعر الشهير صاحب عزة بنث جميل



## ملاحظة

جاء فى العنوان الفوقاني من الكتاب ابتداء من ص٥٥٩ إلى ص٥٢٧ اشتباها ( الطبقة الرابعة فى الصحابة ) والصحيح (الطبقة الرابعة فى سائر العلماء)



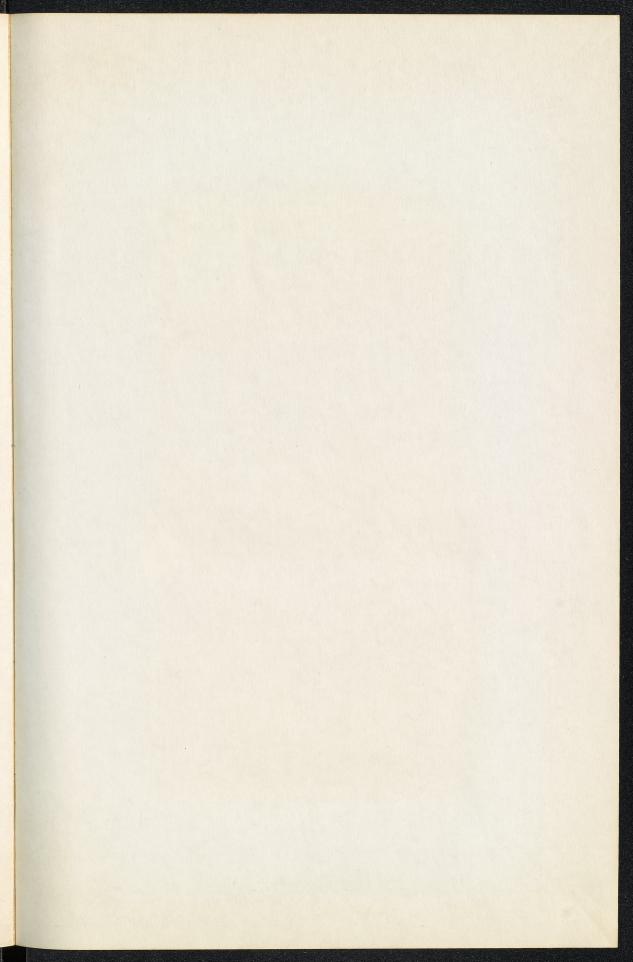





893.796 A/414

